### ديرالقديس أنبا مقار

سَجْ الْرِسْمَا لَيْ الْمِنْ ول

كتاب: شرح الرسالة إلى أفسس للقديس بولس الرسول المؤلف: الأب متى المسكين الطبقة الأولى: 1992 مطبقة دير القديس أنبا مقار – وادي النظرون

صندوق بريد ۲۷۸۰ القاهرة رقم الإيداع بدار الكتب للصرية: ۹٤/۲۱۷۱ رقم الإيداع الدولي: ۹۶۹۰۰۰۲۰-۲۶۹

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف.

### اعتراف بالفضل لذويه

لقد طُبع هذا الكتاب في مطبعة دير القديس أنها مقار بوادي النظرون، وقسام بالإنسراف على مراحل طبع الكتاب، بداية من النسخة الحلية وإعادة تنتيجها وإصلاح الأمطاء فيها، ومراحمة القواصل المربية وفي الكتاب، ومراحمة الآيات باللمرية، ثم المواقاتية وإعادة بويب الكتاب وتسبيق فصوله الم إخراجه على آلة الجيف الصويري ودول تحد الموتاح وعلية القص والصيل ومنبط مقاسات الصفحات وترقيمها، بالإضافة إلى عمليات التصوير للوحات الوارة بالكتاب من تصوير وتحييش وتكبير وتصفيري ألم ثم الحقر على اللوحات الهستمية للطباعاء، ثم وحوله للطبع على ألم الماطاعة الأوسست ثم تطبيق أفرخ الورق المطبوعة كملابح، ثم تخييط الملازم مما والتطبلة؛ كل هذا قام به الأباء الرحان الأعواء الأحلاء، كا

سمر عمل مهم وضع رضع والمع في ينجه على يدي المجاهد على السموات؛ ولكن وغن إذ نكر أصافهما وهم في غني عن الذكر والذكرى، فسيرتهم مكوبة في السموات؛ ولكن يطيب لقلب الكاتب أن ينسب الفضل لأصحابه، فلولاهم ما خرج هذا الكماب، وما استمتع الفارىء يهذا الإخراج البليم. كان هذا في فاقمة كتاب: «شرح إنجيل القديس يوضان»، وقد تابعو إخراج هذا الكتاب لشرح رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أقسى بفس الروح وبدافي شركة الهية التي تجمعنا دائمًا.

#### (الآباء بحسب ترتيب أقدميتهم الرهبانية، ودور كل راهب في إخراج الكتاب)

الأب إرميا مراجعة البروفات والقواعد العربية ونحو الكلام. الأب يوحنا نسخ النسخة الخفلية ومراجعة البروفات، وصياغة الفهرس الموضوعي.

الأب وديد تتقيح النسخة الخطية ومراجعة الآيات باليونانية وإعادة تبويب الكتاب وتنسيق فصوله. الأب باسيليوس المراجعات الفنية في مراحل جمع وطبع الكتاب.

الأب باسيليوس المراجعات الفنية في مراحل جمع وطبع الكتاب. الأب ديمتري نسخ النسخة الأولى عن المسؤدة التي يخط المولف.

الآب ويمري الشع المسلح الروى على المسلوم التي السلط المسلم المسل

الأب برتبي جمع النص على آلة الجمع التصويري، وتقديم البروقة الأولى.

الأب إيسانياس نسخ النسخة الأولى عن المسوَّدة التي يخط المؤلف. الأب لو يحيوس الله الطباعة الأونست – آلة تطبيق الملازم – آلة حياطة الملازم – آلة القص – التحليد.

الأب لونجينوس آلة الطباعة الأوفست – آلة تطبيق الملازم – آلة حياطة الملازم – آلة القص – التحليد. الأب دورونيموس " نسخ النسخة الأولى عن المسوَّدة التي يخط المؤلف.

الأب أخنوخ جمع النص على آلة الجمع التصويري.

الأب سوريال المونتاج وتصوير الأفلام، وتحهيز لوحات الطباعة. الأب يسطس جمع النص على آلة الجمع التصويري.

الأب دوماديوس مضاهاة بروفات الجمع التصويري على الأصول المنسوخة للكتاب.

الأب زكريا تجهيز لوحات الطباعة.

الأب إيفانيوس موتتاج الورق الحساس للصفحات المحموعة للنص وعمل فهرس الآبات وفهرس أقوال الآباء. الأب جبروم نسخ النسخة الأولى عن المسوَّدة التي يخط المؤلف، ثم آلات الطباعة والتحليد.

وأخيراً – نستودع هذا الكتاب بالمجهود المبذول فيه ليد القارىء، داعين له بالبركة، واجين الله أن يستخدمه لزيادة المعرفة والتقوى وتحميد اسم الله القدوس.

دير القديس أنبا مقار الثلاثاء ١٥ فيراير سنة ١٩٩٤ – ٨ أمشير ١٧١٠ش

#### Bibliography

- ABBOTT, T.K., A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles to the Ephesians and to the Colossians, (International Critical Commentary) Edinburgh, 1899, reprinted 1985.
- BARCLAY, William, The Letters to the Galatians and Ephesians, (The Daily Study Bible), Edinburgh, 1976.
- BARTH, Markus, Ephesians, (The Anchor Bible 34, 34A), Doubleday, 1960.
- BEARE, F.W., The Epistle to the Ephesians, (The Interpreter's Bible, vol. 10) Abingdon, 1953.
- BLAIKIE, W.G., Ephesians, (The Pulpit Commentary), reprinted 1980.
- BLOOMFIELD, S.T., The Greek Testament, with English Notes, Critical, Philological and Explanatory, 4th edition, London, 1841, vol. II, p. 297ss.
- BRUCE, F.F., The Epistles to the Colossians, to Philemon and to the Ephesians, (The New International Commentary on the NT), Eerdmans, 1984.
- CHRYSOSTOM, St. John, Homilies on Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians, Timothy, Titus & Philemon (Nicene and Post Nicene Fathers, 1st Series, Vol. XIII, Eerdmans, reprinted 1956).
- FIELDS, Wilbur, The Glorious Church, A Study of Ephesians, (Bible Study Textbook), Missouri, 1960.
  FOULKES, Francis, Ephesians, (Tyndale New Testament Commentaries),
- 1963, 1989 (2nd edition).
- LIGHTFOOT, J.B., Notes on Epistles of St Paul (Thornapple Commentaries), 1895, reprinted 1980.

- LIGHTFOOT, J.B., St Paul's Epistles to the Colossians and to Philemon (A Zondervan Commentariy), 1879, reprinted 1970.
- MEYER, H.A.W., Critical and Exegetical Handbook to the Epistle to the Ephesians, 1883, reprinted 1983.
- THOMAS AQUINAS, St, Commentary on Saint Paul's Epistle to the Ephesians, Magi Books Inc., 1966 (translated from lectures given about 1261 to 1263 A.D.)
- THOMPSON, G.H.P., The Letters of Paul to the Ephesians, to the Colossians and to Philemon, (The Cambridge Bible Commentary), Cambridge, 1967.
- VAN ROON, A., The Authenticity of Ephesians, Leiden, 1974.
- WEDEL, Theodore O., The Epistle to the Ephesians, Exposition, (The Interpreter's Bible, Vol. 10), Abingdon, 1953.
- WESTCOTT, Brooke Foss, Saint Paul's Epistle to the Ephesians, Eerdmans, 1906.
- WUEST, Kenneth S., Word Studies from the Greek New Testament, Vol. I, Eerdmans, 1953, reprinted 1966.

### محتويات

### شرح الرسالة إلى أهل أفسس

| صفحة |                                                               |    |
|------|---------------------------------------------------------------|----|
| ١.٨  | قدمة                                                          | 11 |
| 19   | سالة الرسالة وصحتها                                           | أو |
| 11   | باسبة الكتابة وأغراضها                                        |    |
| Y £  | نهج اللاهوتي للرسالة إلى أفسس                                 | IJ |
| 7 £  | أولاً: المميزات اللاهوتية للرسالة إلى أفسس                    |    |
| Y £  | ١ – الانتقال من اللاهوت النظري إلى اللاهوت العملي             |    |
| Y £  | ٢ - الامتداد من المسيح إلى الكنيسة                            |    |
| 77   | ثانياً: الكنيسة في الرسالة إلى أفسس                           |    |
| 17   | ( أ ) الكنيسة كحسد المسيح حقيقة أساسية في لاهوت الخلاص        |    |
| 77   | (ب) الكنيسة التي هي حسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل          |    |
| 7 1  | (ج) شكل الكنيسة في المنطق الإلهي: هيكل الله                   |    |
| 44   | (د) الكنيسة كجسد المسيح هي الإنسان الجديد                     |    |
|      | (هـ) الكنيسة وهي حسد المسيح،                                  |    |
| 4.4  | هي الإنسان الجديد «المخلوق على صورة الله»                     |    |
| 44   | (و) الكنيسة يوم خُلقت، خُلقت لتبلغ ملء قامة المسيح            |    |
| ٤.   | (ز) هذا السر عظيم: الكنيسة عروس المسيح                        |    |
| 24   | ثالثاً: دور الروح القدس في الرسالة إلى أفسس                   |    |
| ٥١   | رابعاً: توحيد البشرية في المسيح كمنهج لاهوتي للرسالة إلى أفسس |    |
| 01   | <ul> <li>١ – قدرة الكنيسة على توحيد البشرية</li> </ul>        |    |
| 08   | ٢ – أبوة الله كضمان فائق لتكميل وحدة البشرية                  |    |
| ٥٦   | ٣ - الصليب كعنصر مصالحة                                       |    |
| ٥٧   | ع - وحدة الخليقة تمتد لتشمل السمائيين أيضاً                   |    |
| ٥٩   | خامساً: مفتاح الرسالة                                         |    |
| 75   | سادساً: رسالة أفسس بين رسائل بولس الرسول                      |    |

# الشرح

| 79    |                                                | الأصحاح الأول:           |  |
|-------|------------------------------------------------|--------------------------|--|
| ٧.    | مدخل الرسالة (١:١و٢)                           |                          |  |
| V o   | مديح أولاً: المقاصد الأزلية قبل الزمن (٣:١-٦)  |                          |  |
| 1.5   | ثانياً: في صميم الزمن (٧:١١و٨)                 |                          |  |
| 11.   | ثالثاً: في ملء الدهور (٩:١٩ و١٠)               |                          |  |
| 117   | رابعاً: تأمين الميراث (١١:١)                   |                          |  |
|       | ليمنحنا الله                                   | خامساً: صلاة             |  |
| 177   | روح الحكمة والإعلان والاستنارة (١٥:١-١٨)       |                          |  |
| 1 2 7 | سادساً: أسرار الله التي صنعها المسيح (١٩:١-٢٣) |                          |  |
|       |                                                |                          |  |
| 177   |                                                | الأصحاح الثاني:          |  |
| 171   | أحيانا من موت الخطية                           | (0-1:1)-1                |  |
| 1 1 2 | أقامنا معه وأجلسنا معه في السموات              | 7 - (7:5-1)              |  |
|       | أعظم وحدة تمت بين الناس                        | (14-11:1) - 4            |  |
| ۲     | على مدى تاريخ الإنسان (نشأة الكنيسة)           |                          |  |
|       | بروح واحد ندخل إلى الله الآب في هيكل           | £ - (1:41-17)            |  |
| 117   | واحد سماوي بدون حاجز متوسط                     |                          |  |
|       |                                                |                          |  |
| 7 7 0 |                                                | الأصحاح الثالث:          |  |
| 777   | سر المسيح                                      | (17-1:1) - 1             |  |
| 707   | سر المسيح والله                                | (19-18:7) - 7            |  |
| 777   | تحجيد الله                                     | 7 - (7: 17 (17)          |  |
|       |                                                |                          |  |
| Y Y 1 | النمو، السلوك                                  | الأصحاح الرابع: القاعدة، |  |
| 7 7 7 |                                                | مقدمة:                   |  |
|       |                                                |                          |  |

|                 | القاعدة التي ترسو عليها الحياة المسيحية،   | (1-1:1-1)         |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 7 V £           | وسيمتُها الوحدة                            |                   |
|                 | أ - الحياة المسيحية يلزم أن تتناسب         |                   |
| 444             | مع الإيمان المسيحي (٢:١-٣)                 |                   |
|                 | ب – عناصر الوحدة                           |                   |
| YAE             | التي دخلت في قانون الاعتراف (٢:٤-٦)        |                   |
|                 | نمو الإنسان المسيحي على معرفة استعلانية    | (17-Y: £) - Y     |
| 711             | لغاية واحدة ثابتة ينتهي إليها              |                   |
|                 | السلوك بحسب الإيمان المسيحي الذي           | (11-14:5) - 4     |
| r · 7           | يميِّز الإنسان المسيحي                     |                   |
| 772             | أساسيات السلوك المسيحي بحد ذاته            | (41-40:5) - 5     |
|                 |                                            |                   |
| 429             |                                            | الأصحاح الخامس:   |
| 75.             | «تمُثُلوا با شُه» وبالمسيح                 | ۱ – (۱۰:۱و۲)      |
| 757             | النور يطرد الظلمة                          | (18-7:0) - 7      |
| 77.             | مسيرة الحكماء وسط الجهلاء «امتلئوا بالروح» | (110:0) - 4       |
| 411             | مبدأ الخضوع في المسيحية                    | ( 1:0) - 1        |
| 211             | زوجات وأزواج وسر الكنيسة والمسيح           | (                 |
|                 |                                            |                   |
| $r_{\Lambda Y}$ |                                            | الأصحاح السادس:   |
| 844             | إلى الأولاد والآباء                        | (1-1:1)           |
| 791             | خدًام ومخدومين                             | (9-0:7) - 7       |
| 444             | «أخيراً يا إخوتي تقووا في الرب»            | (11.:1) - 4       |
| ٤١٤             | مفردات أسلحة الإنسان الروحية (١٣:٦–١٧)     |                   |
| ٤٣٣             | ختام الرسالة                               | 3 - (1:17-37)     |
| 272             | البركة الأخيرة (٣:٦٦و٢٤)                   |                   |
| 521             |                                            | الفهارس الموضوعية |

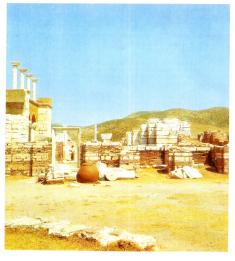

آثار كنيسة القديس يوحنا في أفسس. تَكَزُم هذا الرسول بأن دُعيت العذراء مريم أمه بفم المسيح (يرو ٢: ٣ و٢٧)، كما أنه في مدينة أفسس أعمل لقب العذراء أنها «ثينوتوكس» (والدة الإله)، وذلك في المجمع المسكوني الثالث عام ٤٣١م.



«ومن مبليتس أوسل إلى أفسس واستدعى قسوس الكنيسة.» (أع ١٧:٢٠) أطلال ثياترو «مشهد» مبليتس حيث استدعى القديس بولس الرسول قسوس كنيسة أفسس وألقى عليهم خطابه الوداعي المؤثر.

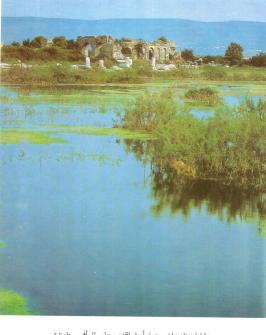

بقايا ميناء ميليتس حيث أرسل القديس بولس إلى أفسس واستدعى قسوس الكنيسة ليودعهم قبل ذهابه إلى أورشليم (أع ١٧:٢٠).



بلاطة من الرخام مزينة بصليب مُزهر اكتشف في إحدى كنائس العصور الوسطى بأفس



صليب أثري اكتُشف في مدينة أفسس في كنيسة يعود تاريخها إلى العصر الرسولي.

#### ماذا قال عظماء اللاهوتين عن هذه الرسالة :

[ بولس اثنين أهل أفسس \_ باعتبارهم متأصلين في المعرفة \_ على أعمق مدركاته، والرسالة نفسها ملينة بأسمى الأفكار والتعاليم ]. (ذهبي القم. «مقدِّمة الرسالة إلى أفسس»، صفحة 24).

[ إنها مزدجة بالأفكار التي بلغت أقصى السمو والجلال، هذه الأفكار قلّما غيّر عنها في أية كتابات أخرى ]. (ذهبي القم. «مقدِّمة الرسالة إلى أفسى»، صفحة ٤٩).

[ في هذه الرسالة يرتفع التعليم المسيحي إلى أوج وقعته ليحتضن السماء!! ] (هنرش أوجست وبلهم هاير. هانوفر. ١٠ نوفمبرسنة ١٨٦٦)

#### المقدمة

تحظى الرسالة إلى أفسس بأبحد تعليقات عظماء اللاهوتيين من كل العصور بعد أن فحصوها، وهذا بحد ذاته يعطي الانطباع عن علو شأن هذه الرسالة .

#### يقولون:

- [ إنها جوهرة رسائل بولس الرسول ] بروس(¹) سنة ١٩٧٧.
- [ بل هي تاج لكل رسائل بولس الرسول ] دودد (¹) سنة ١٩٢٤.
- ـــ [ هي ضيف عظيم واقف على الباب ] مرقس بارت(٢) سنة ١٩٦٠.
  - ـــ [ إنها بحث قيِّم يتجلى في شكل رسالة ] فوللر(¹) سنة ١٩٦٠.
- ــــ [ ملحمة الشراح تقصر دونها ووترلو (\*) ] جودسبيد(\*) سنة ١٩٣٣.
  - \_ [ مختارات ممتازة من الخلاص المسيحي ] جودسبيد(¹) سنة ١٩٣٣.
- [ شرح لشرح رسائل بولس الرسول ] جودسبيد(٧) سنة ١٩٣٣.
- ـــ [ موزاييك مرصَّع بأقوال بولس الرسول ] جودسبيد(^) سنة ١٩٣٣.
- [ هي البناء المركب معاً ينمو هيكلاً مقدساً للرب ] عن مؤتمر سنة ١٨٣٠ (١).
  - \_ [ أقوى ما كتب إنسان، لاهوتياً ] كولريدج(١٠) سنة ١٧٧٢-١٨٣٤.
  - ـــ [ إنها خطاب دوري لكل الأمم ] كولريدج(١١) سنة ١٨٣٢-١٨٣٤.
- ــــ [ بعد البحث الدؤوب نقول إن هذه الرسالة علت في سُمو أفكارها لتكون واحدة من أروع المؤلفات من نوعها التي عبَّرت عنها لغة إنسان ] - جروتيوس(١٦) سنة ١٦٤٥.
- \_ [ هذه الرسالة اعتبرت أغمى وأنبل الرسائل، وبالحقيقة والتأكيد: هي في ملتها الموضوعي، وعسفها العقائدي، وسموها في التعبر، وأسلوبها الحار الحياتي، وارتفاعها إلى ما يقال له اختطاف المقل capture، وما بها من الاعتناء الرسولي المستميت في الشرح، ما يخلب القلب حتى إذا كان لمدى المقارىء شرارة الوصي للإنجيل فإنه حشماً سيشتعل ثاراً ] - بلوم فيلد شارح الإنجيل الشهر(٣).

<sup>1.</sup> F.F. Bruce, Paul, Apostle of the Free Spirit, Grand Rapids 1977, p. 424.

C.H. Dodd, Ephesians, Abingdon Bible Commentary 1924, p. 25.
 M. Barth, The Broken Wall, 1960, p. 9.

<sup>4.</sup> R.H. Fuller, A Critical Introduction to the New Testament, London 1960, p. 66.

<sup>(\*)</sup> Waterloo في بلجيكا حيث انهزم نابوليون بونابرت سنة ١٨١٥ .

أصالة الرسالة وصحتها والنقد المقدَّم لها:

لقد بلغت الانتقادات التي قدمها علماء النقد في كل ما يخص هذه الرسالة إلى أقصى ما يمكن من النقد والتمزيق، مواء من جهة زمانها، فعل حد قولهم، فهي من القرن الثاني، وكاتبها ليس ق. بولس ولا أي رسول، والمرسلة إليهم ليسوا أهل أفسس، ولغتها ليست لغة بولس، وأسلوبها ووحدة الفكر والتأليف ليسا لفرد واحد، ثم وعاولة نسبتها فكرياً للغنوسين، ثم المانين، ثم وادي القمران، وغيره فيناك الشيء الكثير جداً.

ولو أننا على استعداد أن نخوض في كل ما قالوا ونرد على كل ما انتقدوا، ولكننا لأننا لم نجد نقداً يظهر إلاّ وظهر من يتقده، ولا قولاً يخظ من قيمة هذه الرسالة إلاَّ وانبرى ثمن بجعط من قدوه، حتى تاه السلماء في بحر من القند لا يقر قراره للذلك اكتفينا بتقديم شهادات لها قيمتها من أعظم اللاهرتيين والعلماء، قدامى وعدائن، يؤكدون صحتها وأصالتها ونسبتها ليولس الرسل، ويكفينا أن يرد العالم الألماني الشهوم باير على كل ما قلم من نقد لهذه الرسالة بقوله:

[ إنّ ارتفاع هذه الرسالة فوق التقلبات والجدل (القائم بين النقاد) من جهة الصيغ السيحية وطرق الإدراك والتصور يجعلها في مناى عن التأثر. بل إنّ مكانها الثابت والمكن بين أسفار المهد الجديد باعتسارها بأنّ واحد شهادة واختباراً للحق، يجعلها تقف في وسط هذه النزاعات والتقلبات التحيزة تتحدى أي خطر] (هد. أ. و. ماير).

ونعن نعلم أنه حينما كتب القديس يوحنا اللاهوتي رؤياه، افتتحها بسبع رسائل لسبع كنائس أهمها كنيسـة أفـسس. إذاً، فالكنيسة والرسالة إليها كانتا معروفين لدى ق. يوحنا سنة ٩٦٠. وأول اقتباس أخذ من الرسالة إلى أفـسس جاء في رسالة ق. كلمندس أسقف روما في رسالته إلى كورنئوس سنة ٩٠٠.

11

<sup>5.</sup> E.J. Goodspeed, The Meaning of Ephesians, Chicago 1933, p. 15.

<sup>6.</sup> Ibid., p. 3.

<sup>7.</sup> Ibid., p. 9.

<sup>8.</sup> Ibid., p. 8.

<sup>9.</sup> Table Talk, May 25, 1830.

<sup>10.</sup> Samuel Taylor Coleridge (1772-1834).

II. Ibi

Grotius, H., cited by Adam Clarke, N.T. Ephesians (Commentary with Critical Notes 1823), p. 437.
 Quoted by Philip Schaff History of the Christian Church, I, p. 780 n. 2.

S.T. Bloomfield, The Greek Testament with English Notes: Critical, Philological and Explanatory,
 Vol. 2, 4th edition, London 1841, p. 297.

كذلك وُجدت اقتباسات من رسالة أفسس في رسالة للقديس إغناطيوس (۱۸-۱۱۷م)، وكذلك في كتاب «الراعي» لهرماس (۱۹۵۸م)، وفي رسالة للقديس بوليكاربوس إلى كتيسة فيليي (۱۰۵۰م).

ولكن أول مَن ذكر الرسالة إلى أفسس كمرجع أصيل وكرسالة لبولس الرسول هو القديس إيرينيئوس(١٤) في نهاية القرن الثاني ومن بعده أوريجانوس(١٠).

وفي الحقيقة فإنه منذ فجر التاريخ للآباء والوثائق، والرسالة إلى أفسس تحتل مكانتها برسوخ، فهي مذكورة في مجموعة تشمتر بيتي(\") وهي مجموعة البرديات التي ؤجدت في ألحيم بصعيد مصر، وهي من القرف الثالث، وهي مجموعة برديات تحمل كل أسفار الكتاب تقريباً، مذكور بها رسائل بولس الرسول وأفسس معها.

كما أن الرسالة إلى أفسس ونسبتها لبولس الرسول موجودة في القانون الموانوري(``)، وهو أقدم ما يوجد من السجلات التي نذكر أسماء أسفار الكتاب القدس، وبعتقد أنه من ال**قرن** الثاني ونذكر فيه الرسالة إلى أفسس وأنها لبولس الرسول (في السطر ٥١).

وعلى المعموم فإن المدرسة الإنجليزية كالعادة (انظر كتاب: «المدخل لشرح إنجيل القديس يوحنا»، ص٣٧٨) ظلمت تمل بشدة للدفاع عن أصالة الرسالة وصحتها ونسبتها ليولس الرسول. أما كيار العلماء الذين دخلوا هذا الميدان فهم:

Hort, Westcott, Armitage Robinson, T.K. Abbott, W. Barclay,

L. Cerfaux, F. Foulkes, H. Schlier, P. Benoit.

وأقوى دفاع قُدَّم لستأييد صحة الرسالة وأصالتها في الإنجليزية هو لهورت (زميل وستكوت) F.J.A. Hort في كتابه :

F.J.A. Hor Prolegomena to St. Paul's Epistles to Romans and Ephesians

(London, McMillan Co. 1895).

وأحدث دفاع عن صحة الرسالة هو للعالم الهولندي المعاصر فان رون: Van Roon, A., The Authenticity of Ephesians, Leiden, 1974.

Irenaeus, A.H. V.2,3 & V.14,3.
 Origen, Philosoph. VI 34.

<sup>16.</sup> Chester Beatty A. (1968) from 1931 found in Panopolis (Akhmim).

<sup>17.</sup> Muratorian Canon: the oldest extant list of NT writings.

### زمان كتابتها:

يرجح العلامة لايتفوت أن الرسالة إلى أفسس كُتبت في روما أثناء سجن ق. بولس، وأنها كُـتـبـت قبل حدوث الزلازل المذكورة في تاريخ يوسابيوس التي حظّم بعضها مدينة كولوسي والآخر أفسس، مما يرجع أنها كتبت حوالي سنة ٦٠م(١^).

مناسبة الكتابة وأغراضها: لكل رسالة مناسبة وأغراض، لماذا كُتبت؟ ومِنْ أجل مَنْ كُتبت؟ ولكن غياب عنصر المناسبة وأي غرض داخلي استمدعي كتابة هذه الرسالة، يُعتبر من أهم مميزاتها. لذلك نجدها من أولها إلى آخرها حرَّة مُنسَابة، لا يحدُّ فكر ق. بولس فيها أية مشكلة، أو يزعجه أي انحراف عقيدي أو أي عيب سلوكي شائع بينهم، أو أيٌّ مما يعكر صفو انطلاقه. لذلك نجدها الرسالة الوحيدة التي يبدأها ق. بولس بـأنـشودتـه السماوية مُسبِّحاً ومُباركاً الله الذي منحنا بركات الروح القائمة في المسيح والدائمة لننا في السماويات، ويعود ويتجاوز الأرض نفسها والسماء أيضاً، إلى ما قبل إنشاء العالم، ليرانا هناك قبل الزمن مختارين فيه.

هكذا ظلت روح ق. بولس في هذه الرسالة ترفرف علينا من فوق، من علي، مما هو فوق الأرض وفـوق الــــمـاء وفوق الزمن، لا يشغله إلاَّ نصيبنا المعدُّ الذي يدعونا إليه، الذي يتجاوز كل ما يخطر لنا على فكر ويتجاوز كل ما نلناه، مما سبق ذكره في كل الرسائل الأخرى.

### أما الذي سبق ونلناه من نصيب فيعدِّده:

- + اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة،
  - + سبق فعيَّننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته،
    - + لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب،
    - + نلنا فيه الفداء بدمه غفراناً للخطايا حسب غنى نعمته،
  - + عرَّفنا بسر مشيئته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة،
  - + ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض،
    - - + إذ آمنتم خُتمتم بروح الموعد القدوس،
    - + الذي هو عربون ميراثنا بالفداء (أف ١: ٤-١٤).

<sup>18.</sup> Lightfoot cited by Abbott in International Critical Commentary, Ephesians, p. xxxi.

ولكن الذي لا ينزال يشغل ق. بولس والذي من أجله يصطي ليكون لنا فيه نصيب من جديد فهو:

١ – «كى يعطيكم إله ربنا يسوع السيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته، مستنزق عيون أذهانكم لتطلوط ما هربجاء دعوت، وما هو غنى بحد ميران في القديسين، وما هي علمة دنية من المائنة تعوف لعن المؤمنين. حسب عمل شدة قوته الذي عمله في السيح، إذ أقامه من الأموات أوجلسه عن يهنه في السعاويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمئى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً،

وايــاه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة، التي هي جـــده: ملء الذي يملأ الكل في الكل.» (أفــا ١٧:١-١٣)

ثم يعود ق. بولس ويكرر الصلاة، لندرك ما صار في النهاية: أن المسيح صار رأس الكنيسة، والكنيسة جسده، والكنيسة صارت ملء الذي يملأ الكل في الكل.

فإذا عرفنا ذلك وأدركناه، فهو يصلّي أيضاً: ولكن هذه المرة من أجل الحصول على أمور عملية تُحتسب أنها جوهر المسيحية!!

٣ – «لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. ليحل المسيح بالإبجان في قلوبكم! وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلق، وتعرفوا عمة المسيح الفائقة المعرفة (عملياً). لكي تمثلوا إلى كل ملء الله!!!» (أف ١٦:١-١٩)

فغي طلبت الأولى، تتركز الصلاة لكي ندرك أن في النهاية جعل الله المسيح رأس
 الكنيسة، والكنيسة جسده التي أصبحت ملء الذي يملأ الكل في الكل.

ـــ ولكن في الطلبة الثانية, تتركز الصلاة لكي وفحن متأسسون على المحبة نعرف مع جميع القديسين محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي نمنلء إلى كل ملء الله.

أما شرح هذه الأمور فسياتي في معرض الرسالة وشرحها. ولكن الذي نقوله الآن ونحن نتعرض للمضاهبة والأغراض التي كتبت من أجلها الرسالة، أنه \_ ودن جميع الرسائل \_ لم يُمينٌ ق. بولس عانق من أسباب انحراف الإيمان، ولا من الأغراض الملحة من جهة خطايا السلوك المشينة، أو ارتداد في العجادة. وهكذا الطلق ق. بولس وحلَّق في سماء المسج ليكشف لنا عمق أمماق الجد الذي أميدً للكنيــة وكيف استعلن لنا عبة المسج الفائقة المعرفة النبي عندها بالروح نمثل. إلى كل ملء الله

أما كيف ذلك فسيأتي الكلام عليه.

أما لمن يقول ذلك، فلك أنت يا غريزي القارىء. فافتح قلبك واطلب روح الحكمة والإملان، لا لكي تعرف وحسب، بل لكي تختلء.

## المنهج اللاهوتي للرسالة إلى أفسس أولاً: المميزات اللاهوتية للرسالة إلى أفسس

### ١ – الانتقال من اللاهوت النظري إلى اللاهوت العملي:

في هذه الرسالة لا نسمع كشيراً عن وصف طبيعة السبع بل «ليحل المسبع بالإيمان في قلوبكم» (١٧:٣)، همكن تتلئوا إلى كل ملء الله» (١٠:٣)، كما لا يقف ق. بولس في هذه الرسالة عند الحفض على المحبة مشلاً ولكنه يقول: «وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة» (١٥:٣)، «ونعموف مع جميع القديسين عمية المسبع الفائقة المعرفة»، ذلك لكي «فتلء إلى كل ملء الله».

وهو حينما يكثف لنا سر المبيح أن الله أباه رفعه وجعله فوق جميع السموات، لا يقف عند هذا الحد مثل باقي الرسائل ولكن يستمر بقوله: «ليمالاً الكلّ»!! «لأجل تكميل القنيسين لعمل الحدمة لبنيان جمعد المسيح إلى أن نتهي جمينا إلى وحدائية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى فياس فامة ملء المسيح.» (أف: ٢٥١٣: ٢١حة)

### ٢ ـــ الامتياز الظاهر في رسالة أفسس هو الامتداد من المسيح إلى الكنيسة:

بينما يركز ق. بولس في الرسالة إلى كولوبي على المسيح في لاهوته وسلطانه فيما قبل الحليقة، وفي الخلق، ثم بعد التجسد: «الذي هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة. فإنه فيه خلق الكل ما في السموات، وما على الأرض، ما يُرى وما لا يُرى، سواء كان عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله فد خُلق، الذي هو قبل كل شيء، وفيه يقوم الكل ... لأنه فيه مُسرَّ أن يحل كل الملء، وأن يصالح به الكل لنفسه عاملاً الصلح بدم صليه.»

### نجده في الرسالة إلى أفسس ينقل التركيز إلى الكنيسة:

+ «يعطيكم اله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته،

مستنميرة عيون أذهانكم لتعلموا: ما هو رجاء دعوته، وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين وما هي عظمة قدرته الفائقة **نحونا** نحن المؤمنين ـــ حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ

شرح رسالة أفسس

أقامه من الأموات وأجلسه عن يهنه في السعاويات فوق كل رياسة وسلطان وفوة وسيادة وكل اسم يستمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً، وأخضع كل شيء تحت قديم، وإياه جعل وأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده علىء الذي يملأ الكل في الكل.» (أف ١: ٧٢-١٧٢)

ويلاحظ الشارى، أنه في وصفه لكل هذا الذي عمله الله في المسج، يبدأ بقوله: «فحوفا» ويستهي بقوله: «هن أجل الكنيسة» أو «للكنيسة»، ثم يختم بالكنيسة التي هي جمعه وهي ملء الذي يلاً الكل في الكل .

وهكذا بينسا في الرسالة إلى كولوسي نجد السيح خلق الكل: «فيه تُحلق الكل، ها في المسموات وما على الأرض ما يُرى وما لا يُرى سواء كان عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سلاطن، الكل به وله قد تُحلق» (كرد:١٦)؛

نجد في الرسالة إلى أفسس: أن كل هؤلاء وضعهم الله تحت قدميه (بعد ما تجسد وأكمل الحالاص بصليبه وموته، وصعد فوق أعل السموات فصارت كل هذه الحلائق الروحانية تحت قدميه بالفعل):

«إذ أقامه من الأموات (بجسده) وأجلسه عن يينه في السماويات (بجسده) فوق كل وياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم ... وأخضع كل شيءٍ نحت قدميه.» (أف1 : ٢٠-٢٢)

ولكن الذي يلفت نظرنا جداً، بل ويدهشنا حمّاً أن الله جعلد رأساً فوق كل شيء للكنيسة. أي أن كل ما ناله المسيح من نصرة وسلطان على كل قوات العالم في السعاء وعلى الأرض صار لحساب الكنيسية. ثم فجاًة يكشف لنا ق. بولس سر المسيح الأعظم أن «الكنيسة هي جعده»!!! ثم أنها «ملء الذي يجالاً الكل في الكل»!!

وفي الحقيقة هذه نظرة جديدة في اللاهرت الخلاصي، لأننا تعودنا أن ننسب كل ما تم من التجحد والآلام والصلب والموت والقيامة والصعود والجلوس عن يين ألله ننسبه للمسيح وفقف عند هذا: أن المسيح هو الدب والمخلص الذي سنة به هذا الخلاص النظيم تمساطأ به العالم النفسة. ولكن في الرسالة إلى أفسس يتد بهذا الحلاص كله، وبكل القوة العظمى التي صنعها الله في السيح إذ أقامه من الأموات بجده وأصعده إلى السوات بجده، المنظم نقدة العظمى هي من أجلنا، وأن كل العظمة والمجد الذي صار به المسيح فوق كل قوى العالم، المنظمة وفيد المنظمة والمجد الذي صار به المسيح فوق كل قوى العالم، المنظمة، وغيرة، الساوية والأرضية كامتياز فائق، أنه أيضاً من أجل الكليسة التي هي «جمعه».

هنا انتقل اللاهوت الحلامي في أهدافه النهائية من المسيح إلى الكنيسة التي استقر فيها المسيح يمكل قوة الحلامي وسلطانه فوق كل ما هو في السماء وعلى الأرض ليكون رأساً لها. يدبرها يكل قوى الحلامي وسلطانه. ولكن لا يُنظرهنا إلى المسيح منفسلاً عن الكنيسة، لأنه إن كان قد صار رأسها فهي صارت جمده، بحنى أن المسيح صار للكنيسة الرأسي والجمسد، أو أن الكنيسة صارت هي كل عمله وفكره وصارت كل أعضاء جمسه !:

- + «لأننا نحن عمله ...» (أف٢: ١٠)
- + «أما نحن فلنا فكر المسيح.» (١ كو١٦:٢)
- + «لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه.» (أفه: ٣٠)

وهكذا يجمع ق. بولس كل اللاهوت الخلاصي منذ أن بدأ بالتجدد عنى أكمله المسج بالمصود والجلوس عن بين الآب، ويستودعه الكنيسة لتعلنه وتعلمه به وقعمل على تكميله حتى المنهاية، إلى الدرجة التي رأى فيها ق. بولس أن الكنيسة مسئولة عن تعريف الرؤساء والسلاطين في السعاويات نفسها بما صنعه الله في المسج يسوع !!!

«وأثير الجميع في ما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيع لكي
 يععرف الآن عنمه الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله
 المتنوعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا.» (أف٣: ١-١١)

### ثانياً: الكنيسة في الرسالة إلى أفسس

### (أ) الكنيسة كجسد المسيح حقيقة أساسية في لاهوت الخلاص: «الكنيسة جسد المسيح»:

«الحنيسة جسد المسيح»: من أين جاء هذا الاصطلاح؟ وهل هو اصطلاح لاهوتي أم أنه مجرد اصطلاح كنسى تقليدي؟

هـذا الاصطلاح بميز الرسالة إلى أفسس لأنها تمند به أكثر من أية رسالة أخرى اتساعاً وارتفاعاً.

ويمكن أن نجمع ما قبل عن هذا الاصطلاح في الرسالة كالآتي:

- «وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ...» (٢: ٢٢ و٢٣)
- «ويصالح الاثنين في "جسد واحد" مع الله بالصليب.» (١٦:٢) «جسد واحد وروح واحد كما دُميتم أيضاً في رجاء دعوتكم الواحد.» (٤:٤)
  - «لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح.» (١٢:٤)

«الذي منه كل الجسد مركباً معاً ومقترناً بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل
 جزء يحصَّل نمو الجسد لبنيانه في المحبة.» (١٦:٤)

برويسل مو بست ميو د ي عدم (٥٠٠٠) + «لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه.» (٥٠:٣٠)

وعل القارىء أن يمتبر أن تصوير الكنيسة بجسد المسيح هو تعيير عن واقع غير منظور ككل، لأن الكنيسة كجسد يستحيل تكوين صورة منظورة لما، ولكنها ثرى حماً في كل جامة متعدة بالروح والإيمان والمصدورية، تعبد المسيح وتجد اسمه وتعزف به ابنا أله منجسداً فاعياً وغلصاً. فيجسد المسيح واقع ألمي غير منظور، وكل كنيسة مهما صغر حجمها وقال عدد مؤدميها فهي جسد الرب واحد لا يشجزاً، سري للناية عكن أن نراه في قربانة على المنجع!! وكل كشائس العالم إذا اجتمعت ما، وفي كل المصور، فهي تُحسب جداً للمسيح، لكن لا تُحسب أنها ماره قامة المام إذا والمعافرة المهامة في المعافرة في قدمت جداً للمسيح، لكن لا تُحسب أنها ماره قامة المامة إذا بلغت وحدائية الإنجان والمعة.

إن هذا التعبير «الكنيسة جسد المسج» يعبّر عن صعيم عمل الخلاص منذ الده. فعندما لغول إن المسيح تجسّد، فهنا بذرة الكنيسة، يعني أنه أخذ جسداً من الانسان أو «جسد الانسان»: مولوداً من الرأة (عفراء) ميلاداً عقدماً بالروح القدس بدون رجل. أخذ جساً كاملاً معبيراً عن إنسان كامل وعن كل البشرية، فنسأ وجساً وروحاً، ولكن بدون عطية، مولوداً «من الروح القدس ومن المدادا القليمة مربع». فهو «جسدانا» بعنى أنه اغد بالإنسان انحاداً كاملاً. بهذا الجسد شلب «الذي حل هو فقت خطايانا في جسده على الخشبة» ( المطلاع؟ ۱)، وعان فأنهى على عقوبة الموت المفرفة علينا. وهكذا تصالحنا مع أف ومرنا نقذمين في المسح وأبناء شه يجسد المسجى. وقام من الأموات «بجسده» الذي هو «جسدانا الذي فداه بالموت، وصعد به إلى المسحوات، أي صعد «بجسدنا» هذا وجلس به عن يمين الآب، ويوضّع القديس بولس هذا

«ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلَّصون،

وأقامنا معه، وأجلسنا معه في السواويات في المسيح يسوع» (أف ٢: ١٥٥). هذه هي صورة الكنيسة الأولى الملتحمة في المسيح.

لأن. واضح أننا «نعن الكنيسة» التي يتكلم عنها، وأنه أحياها وأقامها وأجلسها، وهي هي نفسها جسده الذي أتحد به.

الكنيسة هي إذاً «جسد المسيح» التي خلقت فيه يوم ولد بالجسد الذي أقامه من الموت وصعد

شرح رسالة أفسس

به إلى أعلى السموات وأجلسه عن يمين الآب.

إذاً، فالفداء كله الذي أكمله المسيح في جسده هو من أجل الكنيسة ولها.

فإذا كان المسيح قد اتحد بنا بجسده، إذاً، ففي «جسد المسيح» يتلاقى المسيح بالإنسان، ولكنها ليست مجرد ملاقاة بل اتحاد. فني الكنيسة نحن نوجد متحدين مع المسيح، ليس منَّا ولا بجهد بذلناه، ولكنه هو هو الذي اتحد بنا بجسده الذي أخذه منَّا حبًّا وتنازلاً. هذا هو القول النبوي «عمانوئيل»: «هوذا العذراء تحبل وتلد ابناً ويُدعى اسمه عمانوئيل = الله معنا» (إش١٤:٧). نحن نتلاقي مع المسيح في الكنيسة جسده ملاقاة حيَّة متبادلة فعَّالة ، قائمة دائمة :

- + «أنتم فيّ وأنا فيكم.» (يو١٤: ٢٠)
- + «فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيَّ. » (غل٢٠:٢)
  - «المسيح فيكم رجاء المجد.» (كو١:٢٧)

هـذا الـذي يـصـرخ بـه ق. بـولـس ويـطلبه لنا أن نحوزه، إن تأيدنا بالروح القدس وبالصلاة والإيمان: «ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم.» (أف ٣٠١٣)

هذه الاصطلاحات كلها نابعة من كون الكنيسة هي جسد المسيح وهي نحن «وبيته نحن» (عب٣:٣). هذا تحقيق لقول المسيح: «حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمى فهناك أكون في وسطهم» (مـت١٨: ٢٠). إذاً، فـفـي الكنيسة إذ نوجد بالصلاة مجتمعين فنحن في الحقيقة نكون مجتمعين به في جسده اجتماعاً شخصياً، اجتماعاً هو بعينه اتحاد سرِّي عبادي تقديسي حي نستمد منه كياننا الجديد المسيحي وحقيقة قيامتنا بل ومجدنا المزمع أن يكون فيه ومعه: «المسيح فيكم رجاء المجد.» (كو١:٧٧)

إذاً، فنحن ننبه ذهن القارىء أن بقولنا: «الكنيسة هي جسد المسيح»، فهذا ليس اصطلاحاً كنسياً أو قولاً تقليدياً ، أو معلومة لاهوتية نظرية . إن قلنا أن «الكنيسة هي جسد المسيح» فنحن نــُـكــلـم عـن الخــلاص. فــهـذا اصـطلاح لاهوتي يعبَّر عن عمل المسيح بالتجسد والفداء، فهو غاية اللاهوت بالنسبة لحياتنا وعلاقتنا بالمسيح والله.

و بـولس الرسول حينما يقول: «إن الكنيسة جسده» هنا في رسالة أفسس فهي كحقيقة منتهية لا يىرى أنـها تحتاج إلى شرح أو توضيح: «وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل» (أف١: ٢٢و٣٣)، معتمداً في ذلك على كل ما قدَّمه في كل رسائله السابقة. ولكن الجنيد في رسالة أفسى بالنسبة للكنيسة هو أن ق. بولس ينسب لها أهمال السيح وذلك باعتبار أن الكنيسة هي جسده وهو رأسها. فالقديس بولس يرى أن الكنيسة هي التي تقوم يتكميل غرض الله النهائي المملّ في المسيح من نحو الإنسان، وهو جم البشرية تصير بالنهاية إنساناً واحداً كاملاً له فائمة المسيح. وقد يدو هذا المعدف أعلى من مقدرة الكنيسة، ولكن الذي حدث في عمق التداريخ، ويشهد له التداريخ والعالم كله، يكشف من القوة الإلهة التي وهبها الله للكنيسة باعتبارها فعلاً وبالحق جمد المسيح السري، باعتبار أن الكنيسة هي الحليقة الجديدة التي تسامه يقوة خلق جديدة روحية فوق ضعف الطبيعة البشرية، لتكوين كنيسة حيث مادوقة من أقدام البشرية التي عاشت الأك السين قدياً في خصودة مستحكمة ونزاع وحرب دائم لم يهدا يوماً واحداً بن الشعب اليهودي و بن الأمم الوثية !!

ومن هذه الرحدة النسجمة القرية بين اليهود والأمم الشاهدة لقدرة الصالحة التي في المسيح، الشي وهميها للكنيسة، بتنت الكنيسة أساساتها الأول وعثقت، ثم قامت وارتفعت على مصالحات أخرى بين الأمم والشعوب، فرفعت الفوارق والحواجز من كل نوع، عنصرية وجنسية ولغوية وأخلاقية وبيشية ومدنية. وها هي الكنيسة منتشرة على وجه كل الأرض لا تزال تصنع صلحاً وسلاماً ووفاة ووحدة وترابطاً بين كل شعوب العالم.

ولكن لو فحصنا الوحدة الروحية الكنسية التي تشت في البداية بين اليه**ود والأمم في الأ**يام الأولى للكنسية، لأدركنا فوذجا للمعمة في عملها في الكنيسة لتخلق بالفعل إنساناً جديداً متحداً، كنيسة واحدة، جسداً واحداً من اشد قسمين متنازعين من البشرية، تنازعاً كان يستحيل أن يُرجى لم صلح أو صلاح أو وحدة بأية صورة كانت. هذه الوحدة بهذه الصورة البدينة الناطقة بغضل نعمة الشاعل الكيسة يصفها في بولس وكأنه يتهال طرباً:

«لأن هو سلامنا الذي جعل الاثني واحداً (يهود وأهم)، ونقض حائط السياج النوسط، أي العداوة، ثبطلاً بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في فضه إنساناً واحداً جديداً صائعاً سلاماً، ويصالح الاثنين في جسد واحد (جسده أي الكنيسة) مع الله بالصليب فاتلاً العداوة به ... مبنين عل أساس الرسل والانبياء ويسرع المسج نفسه حجر الزاوية ... مبنيون ما مسكناً لله في الرح!!» (أفع: ١٤-٢٠ ١١٠ ٢٠٠٠)

إذاً، فمقاصد الله الأزلية التي سلمها للمسيح، اضطلعت بها الكنيسة حينما أعطى المسيح الكنيسة كل ما له باعتبارها جسده وباعتباره هو رأسها. شرح رسالة أفسس

هـذه العملية السرِّية التي فيها سلَّم المسيح ما له من قوة وسلطان لتعمل بها الكنيسة لتصل إلى

مثل هذه الغايات، يصفها لنا ق. بولس في رسالة أفسس كما سبق هكذا: «وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته، الذي عمله في المسيح: إذ أقامه من الأموات، وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمَّى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً. وأخـضـع كـل شيء تحت قدميه، وإياه جعل رأساً فوق كل شيء، للكنيسة الني هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل.» (أف ١: ١٩-٢٣)

لذلك حينما نسمع أن مقاصد الله الأزلية التي بثِّها في المسيح «لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك» (أف١٠:١٠)؛ فهذا المطلب الإلهي الذي هو حسب مقاصد الله الأزلية، قد حمَّله المسيح بدوره على عاتق الكنيسة لتكميله عبر الدهور، بـاعـتبارها جسده الذي هو ملء الذي يملأ الكل في الكل، واعتماداً على أنه هو رأسها الذي يدبُّرها في القيام برسالتها.

والآن لوجمعنا القولين معاً:

«إذ عرَّفـنـا بسر مشيئته حسب مسرَّته التي قصدها في نفسه، لتدبير ملء القول الأول: الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في

ذاك.» (أف١: ٩و١٠)

«أجـلـسه عـن يمـيـنه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة ثم القول الثاني: وكمل اسم ... وأخضع كمل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة.» (أف١: ٢٠-٢٢)

فـإنـه يـظهر من هذا أن تفوقه وامتيازه وقدراته الفائقة وسلطانه وإخضاع كل شيء له، هذا كله صار للكنيسة؛ فإننا نفهم تماماً أن كل ما عمله الله للمسيح كان ليصير رأساً للكنيسة، وأن تكون الكنيسة وهي جسده لائقة فعلاً به أن تكون هي الملء الذي يملأ الكل في الكل بواسطته. وليته يكون واضحاً أمامنا الآن أن ابن الله تجسد من أجل هذه الغاية النهائية: ليخلق البشرية الجديدة التي هي الكنيسة في جسده.

ومن هذا ندرك أن جمع كل شيء ما في السموات وما على الأرض في المسيح هو بالتالي العمل المنـوط بالكنيسة أن تكمُّله لحساب المسيح باعتبارها جسده، وأنه هو الذي يدبِّرها ويقودها لتكميل ملء مقاصد الله في ذلك. وإن بـدا أن هـذا يفوق على إدراكنا، بل وعلى تصوّرنا، فقد قدّم ق. بولس آية يكشف بها دور الكنيسة كمسئولة حتى عن الرؤساء والسلاطين الذين في السماويات بالفعل:

«وأتبر الجميع في ما هو شركة السر الكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع السيح
 لكي يعرّف الآن عند الرؤماء والسلاطين في السماويات، بواسطة الكنيسة، بحكمة الله
 التنوعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا.» (أف": ١١-١)

واضح هنا أن للكنيمة دوراً هاماً وسرّياً لدى السمائين أيضاً كالأرضيين تماماً للتعريف بقصد الله الذي كان منذ الدهور، الذي عرّفنا (نحن) أنه هو جم كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض.

ولكن الأمر يبدو غريباً علينا، فهل تستطيع الكنيسة أن تقوم بهذا الدور البديع؟

- ولكن تحن تعلم أن المسيح سلم الكنيسة قوات غير معتادة. فأول وأعظم ما سلم المسيح
   للكنيسة ، سلمها الروح القدس الذي به تستطيع أن تنطق بنطق الله با فيه من قوة على العمل
   والحلق، ناهيك عن الشفاء والعتربة.
- + ثم نسمع كذلك أن السيح قال لتلاميذه: «الذي يسمع منكم يسمع مني والذي يرذلكم يرذلني، والذي يرذلن يرذل الذي أرساني» (لو١٦:١٠). وهنا تصريح أن الكنيسة أصبح لها سلطان الله النافذ غير المقاوم أو المعاند. هذا يردده بولس الرسول: «لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب، إذ أسلحة عاربتنا ليست جمدية بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمن ظنوناً وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، وستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح ومستعمين لأن ننتقم على كل عصيان منى كملت طاعتكم.» (٣كو١٠: ٣-٢)
- + كذلك نحرف تماماً أن المسيح قدّم سلطانه على السماء والأرض ليمعل من داخل الكتيسة وبغم الكارزين فيها: « كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطاً في السماء، وكل ما تحلّونه على الأرض يكون علولاً في السماء» (مد ١٨٠١/١)، وأنه هو شخصياً سيكون معهم بكل سلطانه كل الأيام وإلى آخر الدهر: «دُفع إليَّ كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جمع الأمم وعشادوهم باسم الآب والاين والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا ممكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر آمين.» (مت ١٨٥ ـ ١٨٠-٢)
  - + «كما أرسلني الآب أرسلكم أنا.» (يو٢١:٢٠)

إذاً، فالكنيسة تسير على الأرض بقدمي المسيح: «حاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام» (أف٦:١٥). تمسح الـدموع من العيون الباكية بيديه، وتعزي القلوب الحزينة بحبه ونعمته، تَفَكُّر بِهَكُر المُسيح: «أما نحن فلنا فكر المسيح» (١ كو١٦:٢)، تتكلم وتقطع بسلطان كلمته: «من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكتم خطاياه أمسكت.» (يو٢٠:٣٠)

وفي إنجيل القديس مرقس يعطينا الإنجيل مقولة مطابقة لرؤية بولس الرسول أيضاً حينما يقول: «اذهبوا إلى العالم أجع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها» (مر١٦:١٥). فهنا قوله: «العالم»، يقصد «الإنسان»، ثم قوله: «للخليقة كلها»، فهنا يقصد «السمائيين والأرضيين من كل نوع»، وهذا يقوله بولس الرسول بالحرف الواحد: «لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك» (أف١:١٠). ويعود ويكمُّله بولس الرسول بأن يجعل الكنيسة فعلاً مسئولة عن السمائين: «لكي يعرَّف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا.» (أف۳: ۱۰و۱۱)

وأنها أعطيت بالفعل أن تعمل عمله وتكمِّل كل مقاصد الله التي بثِّها في المسيح؟ لذلك أخذت وعداً مقدساً صادقاً أنه سيكون معها ويتكلِّم في فعها ويتمم كل عملها حتى تتم كل مقاصد الله التى قصدها في المسيح يسوع.

هنـا تـنـطـبـق رؤية بولس الرسول للكنيسة مع وعد الله لها في الإنجيل الذي ذكرناه، مع عمل المسيح فيها حتى الآن والذي نعيشه.

شيء واحد ينقصنا ولا أظن أنه ينقص الكنيسة وهو التكميل. فهل أكملت الكنيسة رسالتها؟ تـقـول الكـنـيـــة معتـذرة: إني أسعى وأجاهد فهلا أعطيتموني يدكم. فطالما بقي للكنيــة أزمنة سلامية فهدفها قائم.

### (ب) الكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل (٣٣:١):

هنا يمتد القديس بولس في الرسالة إلى أفسس من كون الكنيسة جسد المسيح ليزيدها انطباقاً على المسيح نفسه، فهي ليست مجرد جسد من دون المسيح قدرة وقوة وعظمة وبهاءً بل انطباقًا عليه قوة وقدرة وعـظـمة وبهاءً. فهي «م**لؤه»،** أي أن الكنيسة تحوي المسيح بكماله، فهو يملأها وهي

**مـلـؤه،** يمـلأهـا بـكل سلطانه وهي بكل سلطانه تعمل، وكما هو يملأ الكل فقد صارت وقد احتوته

لتملأ الكل به، وكما هو قائم وكائن في الكل صارت وهي فيه وملؤه تملأ الكل في الكل.

لقد صار هذا قضاء الله في قصده منذ الدهور، أن تصبح الكنيسة الحاملة لكيان ابن الله وجسد الإنسان هي التحبير الكلي والكامل للمسيح والماء الذي له كل ملء المسيح. وهكذا لم يترك المسيح عمله على الأرض دون أن يضمن تكميله بالكمال حتى النهاية.

وقد أصبح علينا لكي نأخذ صورة كاملة عن ملء الكنيسة المذكورة هنا في رسالة أفسس أن نمود لنرى ملء المسيح المذكور في رسالة كولوسي، حيث يقول ق. بولس عن المسيح:

- + «لأنه فيه سرّ أن يحل كل الملء» (كوا: ١٩: ١٥)، أي يحل كل ملء اللاهوت في الجسد.
- «فانــه فيه يمل كل ملء اللاهوت جسديا. وأنتم مملوؤون فيه » (كو٣: ٩و٠١)، بمعنى أن
  مل ء اللاهوت إنما حل في الجسد لتصبح نحن مملوئين فيه.

#### «كل ملء الله»: وقد صار واضحاً من تعبير القديس بولس الرسول في الرسالة إلى أفسس، أنه بعد الامتلاء من

«لكي تمتشلوا إلى كل ملء الله » (أف-١٩:٣). وهذا لا يخرج عن تصريح إنجيل ق. يوحنا: «والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده بحداً كما لوحيد من الآب تملوماً نعمة وحفاً ... ومن ملئه نمن جيداً أخذنا ونعمة فوق نعمة. » (يوا: ١٩٥٤) مما تنظيم التحري الروحي واللاهوي بين ق. بولس والإنجيل واضح بلا شك. ثم يعود للمسلول من هذا الدسل و مين هذا الدسل و مين هذا الدسل و مين هذا الدسل و مين هذا الله و الله الذي إلى أن السح و الفتح أماننا بلا مانم في المسح

المسيح، فإن المسيحي مفتوح أمامه الانتقال بملء المسيح إلى الامتلاء من الله حتى «هلء الله»:

هنا التطابق الفتري الروحي واللاهؤي بين ٥. بولس والإنجيل واضع بلا تنك. تم يعود يولس الرسول ويبئر من منتهي هذا الماء الإلهي الذي في السيح والمفتح أمامنا بلا مانع في المسيح بيطريقة أخرى، إذ يقدمها في صورة عملية إقالية قند وقند حتى تمام الماء هكذا: مد «الذي نزا هد الذي مصد المنا أنفرة حجم السيدات لكن علا الكارة

. «الذي نزل هو الذي صعد أيضاً فوق جميع السموات لكي **يكأ الكل،** وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلاً والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين

وهو اعطى البيض أن يكونوا رسلا والبعض اليه والبعض جنرين والبعض وها ومعمنين لأجل فكميل القديمين لعمل الحدمة لبنيان جمد السيح إلى أن ننتهي جمعنا إلى وحدالية الإيمان ومعرفة ابن الله , إلى إنسان كاهل، إلى قياس قامة هلء المسيح .» (أفء : (١٣٦١)

واضح همنا أن بلوغ الكنيسة إلى قامة «هملء المسج» جاء كعملية بناء وقو محمد عبر الزمن، على أساس أن المسيح أمثة الكنيسة بواهب متنوعة على أيدي غنمارين متنوعين في المواهب، لكي يصر لكنيسة قدرة على استيماب كل أسرار المسيح ومواهب. فهنا إصرار ق. بولس لبلوغ الكنيسة إلى قامة ملء المسيح قائم بصورة عملية على أساس تدبير المسيح منذ البدء بتعيين أصحاب المواهب المتعددة والمتتالية، رسل وأنبياء ومبشرين ورعاة ومعلمين للكنيسة لتكميل الخدمة وبنيان جسد المسيح!!

ومن الناحية الأخرى: لينتبه القارىء إلى فكر بولس الرسول منذ البدء فهو منشغل كيف يحل في المسيح كل الملء، أو كيف يجمع الله كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض، إنما

بصورة عملية تشترك فيها الكنيسة أو تقوم بها. وهذا هو الوضع المقابل للكنيسة: فكما أن الكنيسة تمتلء بالمسيح لتصير مِلأه، كذلك فالمسيح يمتليء بالكنيسة وبكل ما في

الــــموات وعلى الأرض: «ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك.» (أف١٠:١٠)

وهكذا وعندما يكون السعي والنزوع الدائم إلى الامتلاء هو من الطرفين، فإنه لابد حادث، ولابد بالغ الكمال، ولابد يثمر لمجد الله. الله يريد ويعمل لكي يجمع الكنيسة وكل شيء في المسيح، أي يبلغ المسيح الملء من كل شيء، كما يريد الله ويعمل لكي تمتلىء الكنيسة بكل ملء المسيح. فما قاله ق. بولس في الرسالة إلى كولوسي نظرياً: «الكل به وله قد خُلق، الذي هو قبل كـل شيء وفـيـه يقوم الكل ... لأنه فيه سـرَّ أن يحل كل الملء» (كو١: ١٦و١٧و١٩)؛ فهو يقدمه في الرسالة إلى أفسس بصورة عملية ملحَّة ، مطلوب من الكنيسة أن تشترك أو تقوم بها :

+ «لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح.» (أف١٠:١)

+ «الذي صعد أيضاً فوق جميع السموات لكي يملأ الكل.» (أف: ١٠)

+ «إلى أن ننتهي جميعنا ... إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح.» (أف ٤ : ١٣)

+ «الذي منه كل الجسد مركباً معاً ... يحصل نمو الجسد لبنيانه في المعبة. » (أف ١٦: ٤)

(ج) شكل الكنيسة في المنظور الألهى: هيكل الله:

كـنـا نعتقد بعد أن وصف ق. بولس الكنيسة بأنها جسد المسيح، أن تبدأ الكنيسة تأخذ شكل

الجسد أو صفاته، ولكنه وإن ذكر هذا لماماً، إلاَّ أنه ركَّز على أن الكنيسة هي هيكل الله:

الكنيسة هيكل الله ومسكن الله بالروح:

«فلستم إذا بعد غرباء ونُزُلاً بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، الذي فيه كل البناء مركباً معاً، ينمو

شرح رسالة أفسس

بهذا المفهوم تكون الكنيسة قد أخذت شكل هيكل، ولكنه هيكل سمائي مقدس في الرب ومسكن الله في الروح. أو بتعبير بسيط مباشر، تكون الكنيسة سماءً ثانية على الأرض طالما هي هيكل لله ومسكن له، والقديسون فيها هم بحسب تعبير الرسالة إلى أفسس رعية وأهل بيت الله!! ضمَّتهم الكنيسة قديماً وحديثاً.

هذه الصورة للكنيسة ولو أنها جديدة، ولكن نسمع عنها في الرسالة إلى أهل كورنثوس إنما باختصار شدید:

«أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟!

إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله ، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. » (1207: 17 (11)

العنصر المشترك في الصورتين أو منظر الهيكلين وتركيبهما هو الروح القدس، بصفته عنصر البناء الـــــرِّي والـربط الذي يشد أزر البناء كله. وبالتالي فإن الروح القدس، وهو العنصر الأساسي في الهـيـكـل وكـونـه في طبيعته وعمله فائقاً على الطبيعة بكل أشكالها الجسدية أو الترابية، لذلك بمجرد ذكره يرفع واقع الهيكل وشكله من بشر وتراب إلى واقع ومنظور فائق للطبيعة وسرِّي في كل شيء.

فالكنيسة تصبح بذلك في حقيقتها جسماً روحياً غير منظور، حيًّا وفعًالاً يعيش وينمو، فيه يسكن الله بكل جلاله، وفيه يعيش الإنسان بالروح ويتنفس: «وجميعنا سُقِينا روحاً واحداً.» (17:17)

بـطـرس الـرسـول رأى هذا المنظر السـرِّي وعبَّر عنه تعبيراً فائقاً للطبيعة: «... إن كنتم قد ذُقتم أن الرب صالح. الذي إذ تأتون إليه حجراً حيًّا مرفوضاً من الناس ولكن مختارٌ من الله وكريم، كونوا أنـتم أيضاً مبنيين كحجارة حية بيتاً روحياً كهنوناً مقدساً لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسموع المسيح» (١ بـط٢: ٣-٥). هنا بطرس الرسول بقوله أن الكنيسة «حجارة حية بيتٌ روحي»، يكون قد عبَّر عن طبيعة الكنيسة تعبيراً فالقاً عن الطبيعة، حيث الروح يصنع من الحجارة الحية، أي المؤمنين المؤهلين بالروح القدس، أن يكونوا بيتاً لله سماوياً بكل معنى.

ولكن الحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن البال، أن الكنيسة التي هي أصلاً جسد الرب لا بحيا فيها الإنسان منفصلاً عن المسيح. فسيًّان إن قلمنا جسداً أو هيكلاً أو بيئاً أو مسكناً، فالروح القدس في الكل هو العنصر الذي يصنح وجوداً مشتركاً بل ملتحماً: الإنسان مع المسيح. فالإنسان في المسيح أو في هيكل الله يعيش مع المسيح حياة متحدة بالروح، أما الله فيسكن في هيكله بالروح وأما المسيح فهو قائم فيه ملتحماً باتحاد غير منظور، فالهيكل هو جسده الخاص القدَّم لله!

وواضح من اختيار فى . بولس لاسم «الهيكل» هذا الذي يترادف مع الجسد للتمبير عن الرجود المتحدد للمصبح والمؤدن معاً، أنها عاولة جادة للارتفاع بتظور الكنيسة في وضعها الغائق للطبيمة لتجاوز الأرض والزمن. لأن في الرسالة إلى أقسس نلاحظ أن يولس الرسول يعيش وكأنه قد نظق الحقية الزمنيية للكنيسة وكث عن التطلق إلى سرعة جميه الرب في الباروسيا المتيدة، فلم يتماد في ديلس في الرسالة إلى أقسس الشكوى بسرعة مرور الزمن. كل هذه الأحاسيس ألقاها في، يولس في الرسالة إلى أقسس وإذا ظهوه وانطاق رافقا وجهم إلى السماء برى الكنيسة وقد تخطئت الزمن وأكملت مشوارها داخل المتاريخ ، والآن يرى الكنيسة وهي بالنمة تعبر إلى ما فوق التاريخ والطف المناور الذي يعلا السماء والأرض والكل عضم تحت والطبيعة والزمن والكل عضم تحت

فكنيسة أورشليم اليهودية الصغيرة المرتبكة با فيها، قد أكملت انسلامها من ذلك الماضي الضبق وتاريخها العقيم، وامتنت بعد أن غيرت جلدها وألفت المختانة ونسيت السبت، فامتلت وضعربت جذورها في أعماق الأمم وحول العالم، وبدأت عملها كمركز وحدة عنيدة أن تجمع كل أحيال الإنسان التنوب على الأرض ليأخذ وجوده الجديد في المسيع الرأس، بوحدة تفرّح وجه الله لأنها مستكون في قامة ملء المسيح ابن عبد». وفي هذه الصورة الجديدة للكنية، كمركز وحدة جاذبه بدأت تستقطب كل النشاطات وكل أعمال الكتائس وخدماتها تحت أسماء عظيمة حماً وفعالة لتنبلغ هذه الوحدة الرغاء. وهي في هذا تُذكّرُنا بقصد الله الأولى الإنسان أمادً، ومن الكنيبة التي عبداها بكل نعمة وقرة وموهة لتكميل وحدة الإنسان إلى قياس قامة ملء المسيح.

وبهما نرى قيمة هذه الرسالة إلى أفسس التي كُتبت لتكون شاهداً ولفدّ كما بغرض الله الأساسي من وجود الإنسان على الأرض، وهو خضوعه لحركات الله الروحية عبر التاريخ من داخل الكنيسة لبلغ الوحدة، كنهاية سعيدة للمرتب الحزينة التي طالت على الأرض في انقسام وتغنّت بلغ أقصاء. فريّة أعظم آية أنت في كل الإنجل برسائله جيماً، وهي جديرة حقاً أن تلفت نظر الإنسان وقد كُره بكل ما يحتاجه ويتمناه، هو قول ق. بولس:

. فره بخل ما يجتاجه ويتمناه، هو هون في بونس: + «إلى أن نستهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل إلى قياس قامة

ملء المسيح.» (أف ١٣:٤)

ثم: «صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح.» (أف: ١٥)

فإن كان قد تبقَّى للكنيسة زمن تعيشه فلكي تبلغ هذا الحتام.

وإن تبقَّى للإنسان عمل يعمله فلكي يساهم بالحب لبلوغ هذا الهدف!

### ( د ) الكنيسة كجسد المسيح، هي الإنسان الجديد:

«لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحداً، ونقض حائط السياج الموسط أي العدادة أي نقض حائط السياج الموسط أي العدادة، مُبطلاً بجدد ناموس الوسايا في فرانس، لكي يخلق الاثنين في نفسه "إنساناً وإحداً جديداً" صائعاً سلاماً، ويصالح الاثنين في جدد واحد مع الله بالصليب. » (أف؟: ١٤-١١)

واضح من قولنا إن الكنيسة هي جسد المسيح ، أنها أتماد أعضاء كلهم جازوا الموت والقيامة ، أي احتسدوا وقبلوا الربح القدس والآن يعيشون في ملء النعمة : «وهكذا كان أناس معكم، لكن اغتسلتم (المعمودية) بل تفلّستم بل تبرّرتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا .» (١ كوه: ١١)

وحينما نقول إن الكنيسة هي «الإنسان الجديد» فنحن في الحقيقة نعير عن شخص المسيح، فالمسيح هو في الحقيقة «الإنسان الجديد» بكل معنى، والذي تُحتسب الكنيسة أنها «من لحمه ومن عظامه.» (أف: ٣٠)

ولكن لا يتسرّب إلى ذهن القارى، أنها جرد اصطلاحات، فلكي تكون الكنيسة هي جسد المسيح، فإن هذا كلّف المسيح كل آلام الموت على الصليب والدفن لكي يربح المسيح للإنسان جسداً جديداً مُبرَّراً ومُبرَّماً من كل خطية، قائماً حيًّا لا يسود عليه الموت، مُصاخاً مع الله، ومُتبتَّىً ووارثاً مع المسيح في ملكوته.

ولكي تكون الكيبية هي الإنسان الجديد يتحتم على الكنيسة أن تمارس أسرارها المقدسة، وأن تحيب في ملء المسيح، وأن يمل المسيح فيها بالروح، ويديرها كرأس حقيقي يتُمها بالفهم والمشورة والحيرة والحياة. وباختصار أن يكون الاتحاد السري بين الإنسان والمسيح حقيقة حية مُعاشة مشهوداً لها من الله والناس والروح القدس.

لذلك فنحن نلفت نظر القارىء المبارك أن هذه الرسالة هامة لحياته وأنها يمكن أن تقوده بصدق

إلى ملكوت المسيح: «شاكرين الآب الذي ألهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة و**نقلنا إلى ملكوت ابن عميته.**» (كود: ١٢و١٦)

## (هـ) الكنيسة وهي جسد المسيح، هي الإنسان الجديد «المخلوق على صورة الله في البر وقداسة الحق»:

كما كان في البدء عندما خلق الله الإنسان على صورته: «وقال الله نعمل الإنسان على صورته: «وقال الله نعمل الإنسان على صورته: هل خلقه» (تك\: ٢١و٧٧)،

- مكذا قاماً وبالحرف الواحد ما يتم في جرن الممووية ، يحسب الرسالة إلى أفسس:

   «أن تخلصوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق (ما قبل الممووية) الفاسد
  بحسب شهوات الغرور وتتجددوا بروح ذهنكم وللبسوا "الإنسان الجديد المخلوق
  - بحسب الله في البر وقداسة الحق".» (أف:٢٢) + «وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضاً صورة السماوي.» (١كوه١:٩١)

ولكن لينتبه القارىء، لأننا في المعودية — كسرً إلمي — بحسب الإعان السيحي غوت حقاً مع المسيحي غوت حقاً مع المسيحي بالدفن تحت الماء بثلاث غطسات على مستوى الثلاثة أيام، فوت عن الماسح في اليوم الثالث الفاسد، ثم بعد الثلاث الغطسات نقوم من تحت الماء فنكون قد قمنا مع المسيح في اليوم الثالث بإعان حي، وتكون قد متنا عن الإنسان المتيق يضمير صادق وعهد ووعد، ولبسنا الإنسان الجديد «المخلوق بحسب الله» بقوة نعمة إلله، وهذا الذي يحدث في المعودية هو تطبيق في النظور للإيان الحي الذي يدث في المعودية هو تطبيق في النظور

وقد جـاء هـذا الاصطلاح اليوناني: «المخلوق بحسب الله»، مترماً بالإنجليزية عن النص السوناني في الانجيل (Nextle) هكذا: created after the likeness of God وترجته واضحة: «المخلوق بشبه الله أو عل شكله أو صورته».

إذاً وفهنا خلقة جديدة روحانية مطابقة في موضوعها للخلقة الأولى التى خلقها الله الإنسان على صورته كشبهه: «إذ خلعتم الإنسان العتبق مع أعماله (في العمودية) ولبستم الجديد الذي يتجدد للمحرفة حسب صورة خالقه» (كوم: 190). ولكن هنا لأنها خلقة روحانية، ولأن صورة الله هي جوهر وليست مظهراً، فقد عرّف ق. بولس صورة الله بأنها «الهر وقداسة الحق». وفي موضح آخر يعبر بولس الرسول عن ليس الإنسان الجديد في العمودية بقوله: «لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسبح قد لبستم المسبح» (غل ٢٧:٣)، ومعروف قطعاً أن المسبح هو صورة الله نجر النظور!

أي أن الكنيسة بسرِّها الإلمي في المعودية تخلق، يقرة الله على الخلق، وواسطة المسيح، "إنساناً جديداً على صورة الله في البر وقداسة الحق"، أو أنها تأسب الإسان القائم من المعدوية المسيح نفسه الذي هو صورة الله بسسرًا لا يُستقل به، الأمر الذي هو حادث بالإيان على مستوى الحق والفعل. وهكذا فكل إنسان معدّد في الكنيسة، يكون بالإيان وبالسر قد تحلق جديداً على صورة الله خالقه في البر وقداسة الحق، ويكون قد لبس المسيح كخليقة جديدة لله.

### ( و ) الكنيسة يوم خُلفت، خُلفت لتبلغ قامة ملء المسيح:

الكنيسة، التي هي نحن، خُلقت جديداً لنّا قام المسيح من الأموات ... بجسده الذي أخذه مثّا ... في اليوم الثالث:

 «الله الذي هوغني في الرحة من أجل عبته الكثيرة التي أحينا بها، ونحن أموات بالحطايا أحيانا (خلقنا) مع المسيح، بالنعمة أنم علمون، وأقامنا معه، وأجلسنا معه في السعاويات في المسيح يسيح.» (أف ٢: ٤-٦)

انظر عزيزي القارىء، فالمسيخ قام من الأموات ليجلس عن يمين الله في السماويات ليكون رأساً فوق كل شيء للكنيسة:

«إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يهنه في السموات، فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة
 وكل اسم يُسمَّى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً، وأخضع كل شيء تحت
 قدميه، وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ...» (أف١:
 ٢٣-٢٠)

انظر! المسيح لم يتوقف عند القيامة بلُ ظلُّ يرتفع ويكسب الأوضاع والواقف ويسود على الحيلائق طرًّا في الأرض والسماء بلا استثناء، يضمها تحت قدميه ليصير في النهاية فوق كل شيء، لمن ؟ للكنيسة!!!

إذاً، فالمسيح هو الذي أوصل الكنيسة إلى كمال الكمال يوم قام بالجسد من الأموات ليرقفع بجسده إلى أعلى السموات، لتصير هي جسده القدس القام في ملء المجد، والكل مُخفَّع لها تحت قدم، لأنه هو رأسها فوق كل خليقة.

القديس بولس يعود ويراها في المسيح أنها يوم قامت مع المسيح وارتفعت معه، أخذت بالحق طابع الملء المقدس وطبيعته ووُهِبَت صورة قامة المسيح وهو في ملء مجده وجلاله. لذلك، فمهما تعرّرت عبر الزمن والتاريخ وتدوّقت عن أن تأخذ صورتها الكاملة المنطبة على كسال المسيح، فهي حشا بالنة إليها زاحفة نحوها، لأن الكسال المسيح، هو طبيعتها، ومل المسيح هو حشها الإلمي الذي خُلقت له، والذي اكتب المسيح المالية وعلياته الرّة وصليه وموقع ودفعه، والمبد الذي ناله من يد الله بقوة عظيمة واقتدار يغوق اللقل: «وما هي عظمة قدرت وموقع ودفعه، والمبد الذي ناله من يد الم الكوتيمة إلى (أف 1: ١٩-٣٠)، فكيف لا تبلغ الكنيمة إلى وأجلسه من يبد في المسجولية على الكتب إلى المبدئ إلى المبدئ المعرور الآتية غنى ما صار من حقها لحساب المؤمنين فيها؟ ويقول في رول إيضاً: وليظهر في الدهور الآتية غنى معتمدة المثاني باللطف علينا في المسيح بسوع» (أف ٢: ٧)، وفي مكان آمر: «إذ صرق فيتنا المسيحين المسيحين المسيح المسيح المسيح المسيح المسيح المسيح المسيح المسيح المسيح المسيحين ا

إذاً، حقُّ لنا، وجدير بالنمسُك، والافتخار، ما قاله ق. بولس: + «صعد أيضاً فوق جميع السموات لكي يملأ الكل ... لأجل تكميل القديسين، لعمل

وصعد يسما مون جميع ، سموت بعي مد ، معن ... . و من معمين . معمني ... . ...
 الحدمة، لبنيان جمد المسيح ، إل أن نتنهي جمينا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله .
 إلى إنسان كامل إلى قياس قامة مل ء المسيح .» (أف: ١٠-١٠)

قول جميل قاله بولس الرسول يخص المسيح وهو بعينه يتسحَّب على الكنيسة: • «لأنه إن كنّا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضاً بقيامته ...

الانه إن تنا قد صور متحدين معه بسبه مونه نصير بص بقيامته ... فإن كنّا قد متنا مع المسيح (الكنيسة) نؤمن أننا سنحيا أيضاً معه،

م. عالمين أن المسيح بعد ما أقيم من الأموات لا يوت أيضاً، لا يسود عليه الموت بعد ... كذلك أنتم أيضاً!!» (رود: • (مرو1)

إذاً، فالكنيسة التي ظهرت للحياة بقيامة المسيح من الأموات، لن يظبها العالم، لن يسود علميها الموت، لن تقوى عليها أبواب الجحيم!! بل بالحري سوف تنمو سرًّا حتى تبلغ قياس قامة ملء المسيح!!

( ز ) هذا السر عظيم: الكنيسة عروس المسيح:

﴿ أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها
 لكي يقدسها مُطفراً إياها بنسل الماء بالكلمة،

لكي يقدمها معهور إياما بعس الله بالمنفعة. لكي يُحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل

تكون مقدسة و بلا عيب ...

فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربّيه كما الرب أيضاً للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه ...

هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. » (أف٥: ٢٥-٣٢) .

القديس بولس يرى الكنية عروماً للمسيح، أو كامرأة له منها ارتباط عهد وحب وحياة: «يربيها ويقينها كما الرب للكنيسة»، بل وقد أسلم نفسه لأجلها بالفداء. ولكي يقدمها، طهّرها يغسل ماء المعمودية والكلمة، لكي يحضرها لنفسه «كنيسة بجيدة» ــ عروماً ــ بلا عبب ولا دنس، مقدّمة في كل ثيء.

كل هذه الأوصاف التي تحمل أرق المشاعر على مستوى الألوهة، إنما تبرز عمق العملة الأنجادية بين المسيح والكتيسة، لأنه لا يوجد في الوجود قط أتفاد حر صادق وعنطف بين الالتماد، بتنام كل منهما فيه بتنهى الحرية الفرية الناضية ثم يرتضبان الانجاد، مثل ربيل وامرأة، لبس على مستوى الممارية قط بل على مستوى المهار الفكري النظري المحض، فالمسح بنارك اسمه لم يتزوج كتيسمة، بل لا ترجد كيسة قط ثرى أو تُنظر كامرأة أو أتشى على أية صورة، إنما هي مجرد اسم لشعب أو أمة، فالشعب المبحي الذي اقتناه المسجع يدعى كيسة، فالمعب كأفراد موجودين يسحى في مفصوته المطان "كيسة"، ولكن لا يوجد كيان منظور أو عسوس يسمى كنيسة (١١).

وهذه الشابهة الحية العاطفية الرقيقة نجدها في العهد القديم بصورة أشد عاطفية وأشد رقة وأشد تأثراً مع الشحب اليسهودي أو الأمة اليهودية، ومعروف أن الله في القديم أحبّها، ولكن أغضبوه فغضب عليهم، فجاءت المشاعر التعبيرية في منتهى الرقة والواقعية، فلما غضب عليهم قال:

سب عليهم، فجاءَت المساعر العبيرية في مشهى الرق وعوصية ... + «هكذا قال الرب أين كتاب طلاق أمكم! التي طلّقتُها ...

هُوذَا مِن أَجِل آثَامُكُم قد بُعتم ومن أَجِل ذُنُوبُكُم طُلِّقَت أَمَّكُم. » (إش٠٠:١)

ذلك بعد رجوعهم من السبي. وفي الحقيقة الله يتكلم هنا للشعب الهودي، أي للأمة البهودية، فلا يوجد «أم» حقيقية، ولم ينزوج الله لا الشعب ولا أماً، بل ولم يطلق شعباً أو أمًّا

<sup>(</sup>١٠) تسمية الكتائس المينة بأسماء مثل كيمية أنها أنطونيوس وكتيمة الملاك بماتيل وكيمية السيدة العذراء همي مجره أسماء لمياني ذات مواقع. ولكن الكتيمة إنا أردنا أن ترقيها فهي «اضعب السيح» الجنمع هذا أو هناك. فتي كتيمة السيدة العذراء يجمع شعب المسيح العم المسيدة العذراء وقد أنظما ضيفة نظاف من أجل أفراده ويتوفر هو عل السبيح ها، وهكذا.

مًا، إنما هي تعابير الغضب خرجت رقيقة حزينة من فم الله على لسان إشعياء النبي ليُظهر حبه السابق وغضبه اللاحق، وتصميمه على الهجران والقطيعة. هذه هي روح التوراة البديعة بالتصوير التعبيري لعمق سر الحياة مع الله في هنائها ونكدها، والتوراة مليئة. ولكن، ليحترش القارىء، فهي ليست تعابير بشرية بل تعابير إلهية صادقة.

كـمـا عـاد الله وتحـنَّن على الأمة اليهودية وصمَّم أن يعيد لها أيام الحب والهناء، ويرد لها جمالها كعروس هجرها لحظة وسيردُّها إلى الأبد. اسمعه يخاطب الشعب اليهودي:

«... فإنك تنسين خزي صباك وعار ترمُّلك لا تذكرينه بعد،

لأن بعلكِ (زوجكِ) هو صانعكِ (إلهكِ) ربُّ الجنود اسمه!

ووليُّكِ قدوس إسرائيل إله كل الأرض يُدعى! لأنه كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب،

وكزوجة الصبا إذا رُذِلَتْ قال إلهكِ:

لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجعك،

بفيضان الغضب حجبت وجهي عنكِ لحظة ،

و بإحسان أبدي أرحمكِ قال وليُّكِ الرب. » (إشءه: ٤ـــ۸)

هذا هو «يهوه» في القديم، وهذه هي الأمة اليهودية العروس المغضوب عليها. وعلى نفس المنوال يتجدُّد المنظر أمامنا بين المسيح والكنيسة.

ويىرتـفـع بـولـس الـرسـول في رؤيته الروحية الحية للكنيسة فيراها في الجسد ذات علاقة حياتية بالمسيح. يراها عروس المسيح التي أسلم نفسه من أجلها على الصليب فاقتناها بدمه، وغسلها

بتقديس سر المعمودية ليقدمها لنفسه عروساً مقدسة وبلا عيب. ونىلاحظ أن الكلمات التي قيلت في آدم وحواء وتسجَّلت لتكون جوهر سر الزيجة المقدَّس،

يأخذها ق. بولس ليصف بها اتحاد المسيح بالكنيسة ليصيرا جسداً واحداً. + «وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم أمرأة وأحضرها إلى آدم،

فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي، ولحم من لحمي ...

لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحداً.» (تك ٢: ٢٢-٢٤)

فيقول ق. بولس: «من أجل هـذا يــتـرك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً. هذا

# السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. » (أفه: ٣٢٥٣١)

ومن هنا أصبح القول بأن «الكنيسة جمعد المسيح» يعبَّر عن صعيم سر علاقة مقتَّمة للغاية بين المسيح والكنيسة .

ويلاحظ كيف يستمير ق. يولس قول سفر التكوين عن كيف «أحضر» الله حواء إلى آدم «وأحضرها له»، فيستخدم الاصطلاح نف من جهة المسيح فيقول: «لكي بخضرها لنفسه كنيسة جهيدة لا دنس فيها ولا غضن ... مقدمة وبلا عيب» (أف «١٧)، وهو اصطلاح عبرً، عن رقبها لآم، أو زُها للمسيح كما في يوم العرس. كل هذه عاولة جادة من بولس الرسول ليجئر عن مدى صدق وسسرية الاتحاد الحياتي الذي تم بين الكنيسة والسيح، الذي عاد مرضره بمتهى الوضح فيسا يخمس المؤمن مكذا: «لأننا أعضاء جسمه من لحمد ومن عظامه» (أف ١٠٠٥). كما قال آدم عن حواد (انظر تك ٢٠٠٢).

فالمسألة ليست بجازاً، بل هي واقع حيَّ، إمّا سرّي للنابة وغير منظور. فكما بنى الله ضلع آدم وصنعه حواء، فصارت حواء (الكنيسة العتيقة) من لحم آدم ومظام، هكذا الكنيسة الجديدة در من الدار من مدال

(نحن) بالسر الإلهي: جسده!! ونعود ونحقق هذا السر بهيبته حينما نشترك في جسده المقدَّس!!

# ثالثاً: دور الروح القدس في الرسالة إلى أفسس

كما رأينا فيما يخص «المسيح» أن الرسالة لم تركّر عل شخص المسيح ولا على طبيعت كما انشغلت بها رسائل ق. يولس الأخرى، ولكن الرسالة ركّرت على الأعمال العظمى التي تقت له من قِبَل الله الآب، والمنبي تمت بواسطت، ثم امتدت الرسالة بهذه الأعمال لتسلمها للكنيسة، فكانت الكنيسة بالتهاية هي مركز الاهتمام في الرسالة بهنهجها العبيق الشّع.

كذلك أيضاً في الروح القدس, فنحن لا نجد في الرسالة وصفاً للروح القدس بحد ذاته، ولا تحملية كسمله كسما استمارت به الرسائل الأخرى، بل هي تكشف كيف أعطى الروح القدس خصائصه الجديدة للكيسة التي تتناسب مع العهد الجديد كما سبق وأعلن للأنبياء.

#### الأيام الأخيرة:

أويام المستعجود فمعموف من النبوات أن حلول الروح القدس هو من خصائص «الأيام الأخيرة»، وهذا ما تم في يوم الخمسين حيضما حل الروح القدس بالفعل وبدأ يعطي الكنيسة (شعب المسج) ملامحها

وطبيعتها الجديدة. وهذا ما نادى به بطرس الرسول حينما تعجَّب الشعب مما حدث:

«فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم ... هذا ما قيل بيوئيل النبي، يقول الله: ويكون في الأيام الأخميرة أني أسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ... وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض ...» (أع٢: ١٤ و١٧ و١٩)

وفي الرسالة إلى أفسس يعطي ق. بولس أعمالاً جديدة للروح القدس في الكنيسة تجعلها على مستوى الأيام الأخيرة، ولكن ليس بمفهومها الزمني وحسب، بل والأيام الأخيرة بمفهومها الذي يتناسب مع دعوتها وهدفها الروحي الأبدي أي الملكوت الآتي.

## ختم الروح القدس:

«نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح، الذي فيه أيضاً أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضاً إذ آمنتم خُتمتم بروح الموعد القدوس.» (أف ١: ١٢ و١٣)

هـذا الحتم السرِّي غير المنظور للعين البشرية هو علامة التبعية للمسيح، العلامة المنظورة والمعلَّنة لله والمسيح ولكل القوات السمائية التي تُعيِّثنا للملكوت كشعب مفدي. ولكن الحتم ليس مجرد عـلامة، بل هو في الحقيقة إعادة صياغة الطبيعة البشرية لتكون لائقة ومعدَّة للحياة الأبدية في القول والفكر والعمل والشعور والتصرُّف، حتى إنه لا يُعدُّ صعباً حتى على الناس أن يدركوا آثار ومفاعيل هذا الحتم غير المنظور.

وقـد يُكـنّـى عـن هذا الحتم بالمعمودية، ولكنه (أي الحتم) على كل حال يرافق المعمودية التي هي عمل تجديدي للطبيعة البشرية، والحتم يمكم بصحتها ودوام عملها.

ولكن الذي يسترعى انتباهنا، أن الرسالة لم تتكلم هنا عن المعمودية بحد ذاتها، ولا على الروح القدس بحد ذاته، ولكنها اتجهت مباشرة إلى هذا الفعل السرِّي للروح القدس أي الحتم بمفهومه الجديد الذي ينطق فعلاً أننا نلنا علامة سماوية تنطق أننا بصدد الأزمنة الأخيرة. فكون الروح القدس يختمنا في المعمودية، حيث كل من اعتمد يقبل هذا الحتم، فهذا عمل تجميعي يهدف إلى توحيد الإنسان بالنهاية. فهنا يتجه الروح القدس نحو الإعلان عن أن الإنسان بلغ قصد الله ـــ الأيـام الأخـيــرة. لأن الحتم الذي يتم لكل المعمَّدين كونه عربون الميراث المعد، يعتبر خطوة هـامـة في طـريـق تـوحـيـد الإنـسان حين تبلغ الكنيسة غاية عملها لتكميل قصد الله الأزلي من نحو الإنسان: «إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح.» (أف ٢:٤٢) إذاً، فالحنتم الذي نناله من الروح القدس في المعدوية هو إعلان واضع أننا في الأيام الأخيرة وأنسا فد تمينًا للمبراث المد، بل وهو أيضاً يُحسب خطوة عملية نحو الوحدة الأخيرة للإنسان التي يكمل بها قمد الله الأربي من نحو الإنسان.

## عر بون میراثنا:

هذا تعريف جديد للختم وللروح القدس نفسه.

فـلو عـنــنا إلى وصـف الروح الذي تتم به الحتم نبحده: «تُحتم بروح **الموعد القدوس».** فلو عـنـنا إلى مفهوم «الموعد القدوس»، نبحده في القريب والحديث هو موعد الآب، وفي البحيد والقديم جـدًا الوعد لإيراهيم من جهة هي**رات** النسل لبركة إيراهيم بالإيمان.

أما موعد الآب فهو كقول المسيح:

«وفيسها هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يرجوا من أورشليم بل ينتظروا "موعد الآب"
 الذي سمحتموه مني. لأن يوحنا عقد بالماء وأما أتم فستصقدون بالروح القدس ... لكنكم
 ستنالون قوة منى حلَّ الروح القدس عليكم وتكونون لي شهوداً (")...» (أع ١: ٤ وه و٨)
 وقد حلَّ الروح القدس عليهم ونالوا قوة من السماء وشهدواً ، كما يشهد المثيل الدخيل!!

إذاً, فحلول الروح القدس في المعمودية هو «موعد **الآب**», لذلك يتحتم أن يكون ختم الروح القدس، باسم الآب والابن والروح القدس، الذي به تتم المعمودية ويتم الحتم.

بولس الرسول في الرسالة إلى أفسس يرى أن هذا الحتم (بالمعودية التي ترافقه) وبالروح القدس الذي يلاؤهه، هو «عربون ميرائنا». ولكن هذا "العربون" بختلف نوماً ما من معناه الذي اعتشاف عليه، إذ يعني أن الله تمهّد ووعد أن يورثنا الحياة الأبدية مع المسيح كأبناه. ولكن نحن الآن وفي الصالم وفي الجسد في حالة فقر مربع وتشتهي أن نمو أو تتذوق شيئاً من ميراث هذه الحياة الأبدية التي وعدنا بها الله، والتي قبل بخصوصها أمورٌ فائقة ومعزية للنابة. فلكي لا يحرمنا الله من بصديمة من نور تتحسس به هذا النصيب الفاخر والشين جداً، ولو من بُعد، لأننا لا نحتمل الآن من بصديمة من المورد لا تخطر على قلب بشر ولا يسوغ التكلّم بها، لذلك وهبنا ختم الآن

ميلاد المسيح من العذراء كقدوس وابن الله، وميلاد الكنيسة على نفس المستوى.

<sup>.</sup> (\*) تنب ذهر العلوي في العرب « مناوذ فو عن مثل الروح القدم ملكم» . ها فض قرل اللاك العقراء القدراء القديمة مريم: «الروح القدس بولاً عليك وفوة العل نظالية، فقدك أيضاً القدوم اللود حناك يُعمل بإن أشه (لرب دهم). إذاً، فعن ها \_ أي في قول للسيح عن يوم الحسين، يعدم بلاد روس وقتيس رينوا شا، لقال اثر خند الانتاء واكتماث العلاقة الوقة بن

الروح بحراسة الروح القـدس نـفـسه الذي من حين إلى حين يعلن لنا شيئاً يتناسب مع قامتنا. فالختم يطمئننا ويحجز لنا حقنا في الميراث المعد، أمَّا هو\_ أي الروح \_ فيبقى «كعربون» يسـرَّب لـنا أشياءُ مفرحة تجعلنا ننتظر هذا الميراث بفارغ الصبر. أي أن الختم والروح القدس معاً: «نُحتمتم بروح الموعد القدوس» هو عربون نستمتع به الآن في فقرنا وجوعنا، حيث يعزينا الروح القدس ويشدد قلبنا وروحنا إلى أن يحين تنفيذ الوعد القدوس.

هذا هو دور الروح القدس الذي هو في الحقيقة الربط بين الأزمنة الأخيرة الحادثة الآن (والذي يُعتـبر وجوده أعظم علامة لها من واقع النبوات)، وبين الأزمنة الأخيرة التي فيها يكمل كل شيء وتُستعلن الحياة الأبدية ويتم الوعد.

إن هـذه الـرسـالـة تـقدم لنا الروح القدس باعتباره الروح الحامل لمواعيد الله المقدسة، وقد ختـم قـلـوبـنـا وأرواحنا كتقرير إلهي باستحقاقنا للفداء، وعلينا أن نعتبر أن مجرد وجود الروح القدس هو بمثابة عربون يحمل صدق وعد الله بانتظار تحقيق نوال الميراث المعد.

«للدح مجده» (أف ۱: ۱۲): εἰς ἔπαινον δόξης αὐτοῦ

+ «لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب.» (أف ٢:١)

ظـاهـرة ملازمة للدخول في الأيام الأخيرة كفعل من أفعال الروح القدس. وهذه الظاهرة ترافق الأيـام الأخيرة في مفهومها الزمني للتحضير للأيام الأخيرة في استعلان الفداء ونوال الخلاص ودخول

«فمدح مجد الله»، أو المديح بمجد الله، هو صفة ملازمة لنوال حق البنوة، كما هو صفة ملازمة بالأولى وبالكامل عنـد نوال مجد البنوة في الملكوت المعد. أمَّا المديح لمجده الآن فهو ليس ظاهرة وحسب ولكنها صفة، وليست صفة وحسب بل وطبيعة. فالذين اعتمدوا وخُتموا بروح الموعد الـقــدوس وذاقـوا المـوهــبــة السماوية ودخلوا في شركة حقيقية مع الروح القدس، فالتسبيح لمجد الله والمسيح يصير عندهم عملاً من أعمال حياتهم. فكما لا يمكن الحياة الجسدية بدون أكل وشرب، هكذا الدخول في الحياة الروحية الجديدة، فإن أكلها وشربها هما التسبيح. فلا يسبِّح الإنسان كعمل إضافي بل كضرورة نشعر بها بالروح، فالروح تحيا وتنمو وتزدهر بالتسبيح فإذا كفُّ الإنسان عن الـتـــبـيح تنحصر الروح وتكتئب، ليس كأنه بدون سبب، ولكن لأنه في الحياة الجديدة تنشأ عـلاقـة حـقـيقية بين الروح وبين الله والمسيح الذي هومصدرها التي انحدرت منه. فهي لكي تعبُّر عـن وجـودهـا، تـسبِّح المسيح وتمجَّد الله خالقها وكأنما هي قد خُلقت لتسبِّح مجـده وتحـمـده، لأنَّ الله قائم في مجال التسبيح: «أنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل» (مز٣:٢٢). وإسرائيل هنا تبرَّر في زمانها عن الإنسان كافة ، ولكن هناك أيضاً تسبيح الملائكة وكافة الطغمات السماوية كلُّ في مرتبت ، بل كل نسمة تسبَّحه ، والحليقة كلها تسبَّحه ، كلُّ في مرتبت . والكل يسبَّع، إن لم يكن باللسان فبالقوة والقدرة واليهاء والمجد الذي ناله . فالله موجود في مجال التسبيح تحيف مجالات التسبيح الصاعدة من كل خليقة . فلا توجد خليقة قط لا تسبّح وإلاَّ تفقد وجودها . فهي بتسبيحها لله تستمد وجودها وكيانها وترتبط بكل خليقة أخرى مهما كانت ، عظمت أو صغرت .

فحينما نخرج من المعودية خليقة جديدة على صورة خالقها في البر وقداسة الحق، ندخل مجال الله كخليقة جديدة مسيّحة، تنمو وتزدهر على قدر تسبيحها، فبقدر ما يزيد تسبيحها تقترب أكثر، و يقدر ما تمدح وقبتمد تقوى وتتجدد:

- + «هلليلويا ... أسبح الرب في حياتي وأرفع لإلهي ما دمت موجوداً.» (مز١٤٦:١٤٦)
- + «أحمدك في الجماعة الكثيرة في شعب عظيم أسبِّحك.» (مز٣٥:١٨)
- ﴿ أُسبِّح اسم الله بتسبيح، وأعظمه بحمد، فيستطاب عند الرب أكثر من ثور بقر ذي
   قرون وأظلاف، يرى ذلك الودعاء فيفرحون وتحيا قلوبكم يا طالبي الله. ﴾ (مز٦٦)
  - + «أحمد الرب جداً بفمي وفي وسط كثيرين أسبحه.» (مز٢٠:١٠٩)
  - + «في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد.» (مزه ٢:١٤)
    - + «لِتَحْيَى نفسي وتسبَّحك.» (مز١١٩:١٧٥)
      - « أبارك الرب في كل حين، دائماً تسبيحه في فمي. » (مز٣٤:١)
        - « ابارك الرب في عن عين ، دانمه تسبيعه في فعني . » (مر • «بالليل تسبيحه عندي صلاة لإله حياتي. » (مز٤٤.٨)
          - + "باليل سبيعه عدي طاره دره عياني.» (عرام.۸)
          - «رغوا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجداً.» (مز٢٦٦)

وواضح لـنا ومعروف أن ما من إنسان نال عطية الروح القدس، إلاَّ وتبدَّلت حياته إلى تسبحة دائمة لا تكف.

وهكذا يكشف لنا بولس الرسول في هذه الرسالة عن عمل من أوضح أعمال الروح القدس والذي يعتبر ظاهرة ملازمة الأرمنة الحلاص .

كذلك واضح أن الروح القدس يعبّر عن وجوده وصله في التجديد الآن بالتسبيح الذي ينطقه في أقواه الذين سبقوا فتحبّوا للتبني ونالوا الفداه: «إذ سبق فعيّننا للتبني يسوع السبع لنفسه حسب مسرة مشيئته لمدح بحد نعت التي أنسم بها علينا في الحبوب. الذي فيه لنا الفداه بدمه غفران الحطايا حسب غنى نمعت.» (أف: : ٥-٧)

## الحكمة والاستعلان في المعرفة:

وسالة أفسس لا تشف عند المعرفة العادية التي مارسناها في فهم كلمة الله وفحص مفردات الإيمان ومعرفة ابن الله في تجشّده وفي أعمال الفداء .

إنها تسوق علينا ق. يولس بصلواته التي كان بقدمها في آخر الأيام بإلحاح وبسجود منواتر وتوسُّل لدى الله والروح المقدس، لكي يحتن قلب الله ويجرك الروح القدس أن يعطينا أدوات جديدة للمحرفة تتناسب وأعمال الله العظيمة من أجلنا التي تختاج إلى فهم عميق وكشف، حتى تُستعلن فيستها وعظمتها، وإلاً نظل حبيسة المطور والصفحات، منسية وفيرذات عمل في حياتنا.

## اسمعه يصلِّي ويتوسل:

- + «لا أزال شاكراً لأجلكم ذاكراً إياكم في صلواتي:
- كمي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح \_ أبو المجد \_ روح الحكمة والإعلان في **معرفته،** هستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ...» (أف1: ١٦-٨١)

واسمعه أيضاً يصلِّي ويتوسل:

 «بسبب هذا أحني ركبتي (اركع وأسجد) لدى أبي ربنا يسوع المسيح ـ الذي منه تستى كل عشيرة في السعوات وعلى الأرض، لكمي يعطيكم ـ بحسب غنى مجده ـ أن تنايدوا بالقوة بعروحه في الإنسان الباطن: ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم ــ وأنتم متأصلون ويتأسون في المجبة حتى تستطيعوا أن تدركوا ...» (أفت: ١٩-١٤)

والسؤال الآن: هل فعلاً تحتاج هذه الأمور إلى روح الحكمة والإعلان لمرفعها؟ وتحتاج أن نشأيد بالروح القدس في الإنسان الباطن لندركها؟ على أي حال سوف نعود إلى هذه الآيات وتشرحها بالتفصيل، ولكن تستطيع الآن أن نعطي صورة ملتّحصة عن مدى أهميتها وعمقها وخطورتها أيضاً.

أ ــ فغني صلاته الأولى يريدننا أن نعرف أسرار قيامة المسيح من الأموات وجلوسه عن يمين الآب وإخضاع القوات السمائية والأرضية وكل خليقة تحت قدميه.

ثم يريدنا أن نعرف أن الله جعله رأساً للكنيسة.

ثم كشف لننا أن الكنيسة هي جسده، (ولكن بمنتهى الاختصار ودون أي شرح أو كيف حدث هذا).

ثم كشف أن الكنيسة هي ملء الذي يملأ الكل في الكل!! (دون أن يشرح ذلك ولا بكلمة

ولكي يدرك القارىء مدى خطورة القول، نوجه ذهن القارىء أن المدى يتسخّب نحو الكتيسة كذاية نهائية!! أي أنه أقام، وأجلس، وأخفس كل شيء تحت قدميه، (ليجعله) رأساً للكنيسة، (لتكون) الكتيسة جسده، (لتكون) هي ملء الذي يهلأ الكل في الكل!!

هذه المعرفة في الحقيقة لا تدخل داخل إمكانية تصوراتنا، فكيف نتصورًا السيح وقد جاز كل قرة وسلطان الإخضاع كل الخليقة، ثم يوظّف كل قوته وسلطانه وإخضاعه للخليقة لحساب الكنيسة وأن يكون هو رأسها وتكون هي جسده؟ وقد رأينا في شرحنا «للكنيسة جسد المسيح» مدى سرّية هذا المصل ومدى عمقه ومدى أهميته بالنسبة لنا.

هنا يقف العقل صامتاً يحتاج إلى روح الحكمة والإعلان ليعرف.

بهذا تكون قد صحَّت طلبة بولس الرسول، بل وصارت ضرورة حتمية، بل ويلزم أن نزيدها صلاة وتوسلاً من طرفنا، لأن في الأمر خلاصنا وحياتنا.

ب \_ وفي صلاته الشانية يريدنا أن نعرف سرعمة المسيح لنبلغ بها إلى ملء الله الكلي
 والنهاني. وهنا نقدم صورة ملخصة لهذه الآيات للتعرف على مدى أهميتها وعمقها وخطورتها أيضاً:

لكى تمتلئوا إلى كل ملء الله!!

والـقـادر أن يـفـعـل فـوق كـل شيء أكـشر جداً ثما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعــل فينا.» (أف٣: ١٨ و1٩)

وننبه ذهن القارىء إلى ثلاثة مطالب يطالبنا بولس الرسول أن ندركها:

أولاً: أن يحل المسيح بالإيمان في قلوبنا.

ا**وه** . ان يش المسيح بام<sub>ا</sub>ييان ي عوبه !! ثانياً: معرفة محبة المسيح الفائقة المعرفة!!

ثالثاً: أن نمتلىء إلى كل ملء الله!!

وإلى هـنا يقف العقل صامناً طالباً تأييد الروح القدس بالقوة في الإنسان الباطن. إذاً، فنحن متوافقون تماماً مع بولس الرسول في أن هذه المعارف هي جديدة علينا فعلاً وأكثر من قدراتنا الفكرية والروحية، وهي تحتاج إلى تأييد بقوة الروح في الداخل لأن بلوغ معرفتها هو بعينه بلوغ تحقيقها.

وهذا يبدو أمامنا أمراً معجِّزاً فكيف نقدر عليه؟ ولكن ق. بولس كخير وكمن بعرف وذاق وبـاشر يـعـود فـيقوي عزيمتنا بالقول: «والقادر أن يفعل فوق كل شيء، أكثر جداً ثما نطلب، أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا. » (أف٣: ٢٠)

بهذا القدر يشجِّعنا حتى نطلب ونفتكر فيما هو فوق قامتنا وخارج عن طاقتنا.

+ والسؤال الآن: لماذا يلح ق. بولس بالصلاة لنحصل على هذه المعرفة؟ + والسؤال الأكثر إلحاحاً: لماذا تهتم رسالة أفسس بعرض هذه المعارف والقدرات الفائقة؟

الجواب بسيط، فأعمال الروح القدس التي قدمتها الرسالة، من ختم المؤمنين، وإعطاء روح الموعد القدوس ليكون عربون الفداء والميراث، وغيره من إظهار زماننا أنه زمان الوحدة: «مجمتهدين أن تحفظوا وحدافية الروح برباط السلام، جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضاً في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وآب واحد للكل الذي على الكل وبالكل في كلكم» (أف: ٣-٦)؛ «إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح» (أف؟:١٣)؛ كل هذا يشر أننا في الزمان الأخير، كما قلنا، بمعنى الزمان المؤدي إلى الملكوت، زمان تجلى الحقائق. فصلواتنا وطلباتنا ومعرفتنا وخمبراتىنا يلزم أن تنتقل من وصفها العادي لقوم يطلبون بداية الإيمان وبداية معرفة ابن الله وبداية معرفة القوات التي صُنعت لتكميل القيامة من الأموات وأعمال الفداء، إلى معرفة ما صارت إليه الكنيسة الآن من كرامة ومجد كجسد المسيح وعروسه، وهو رأسها في السماء ونحن من لحمه ومن عظامه على الأرض. فالذي تغيَّر وامتد ليس المسيح، بل «معرفة المسيح»، وليست الكنيسة في ذاتها ولكن معرفة «سرِّها في المسيح»!

ومِنتهي اليقين نقول: إن هذه الرسالة بالذات كُتبت بروح أخرى غير كل الرسائل، وكأن ق. بـولس قد كتبها لقوم آتين. فقد استُعلنت له كل الحقائق الأولى بعمق جديد، وبنور مسلَّط على سر المسيح، فكتب لـقـوم أصبح عليهم أن يدخلوا هذه الاستنارة ويحوزوا هذا الإيمان حتى يدركوا حقائق الخلاص، ليس لمجرد الإدراك بل للاشتراك فيها ولحيازتها.

ولكى أقدم صورة مصغَّرة جداً لعمل «روح الحكمة والإعلان» الذي يلح ق. بولس علينا وعلى الله لنناله، وذلك بسبب ضرورته لنا لفهم الحاضر أمامنا ونوال نصيبنا، نقول:

أننا الآن في ز**مان الروح** القدس،

الروح القدس عمله الأعظم هو **الوحدة،** 

عمل الوحدة الأكمل هو بلوغ منتهى المعرفة، بلوغ منتهى المعرفة هو بلوغ منتهى الملء. وهذا هو العمود الفقري الذي بُنيت عليه الرسالة إلى أفسس.

## رابعاً: توحيد البشرية في المسيح كمنهج لاهوتي للرسالة إلى أفسس

# ١ \_ قدرة الكنيسة على توحيد البشرية:

بانفاق العلماء التقليدين فإن الرسالة إلى أفسس تحتل مكانة على أعظم مستوى من الأهمية من جهة المبادىء اللاهوتية فيها(٢٠).

وأظهر المبادىء التي تشكُّل منهج اللاهوت في الرسالة هي:

- (أ) التعرف على الكنيسة من جهة طبيعتها «كجسد المسيح».
   (ب) رسالة الكنيسة الممتدة لتجمع كل العناصر والأجناس والأمم في وحدانية الإيمان والروح
- (ب) رسالة الكنيسة المستدة لتجمع على العناصر والاجناس والامم في وحداته الريمان والروح والعجادة والمحبة تحت تدبير الرأس أي المسيح، لشبلغ البشرية من وجهة نظر الله إلى إنسان كامل إلى قامة ملء المسيح.

فأصبحت الرسالة إلى أفسس بهذه العناصر تشكل أهم أسفار الكتاب القدم بالنسبة إلى الزمان الماضر الذي نعيشه في علمالت قوامل العناصر الناف الماضر الناف الماضر الناف الماضر الناف الكنيسة في جهادها الحاضر، وأثرب النوجهات التي تتناسب مع الفكر البشري في تحرك نحو أهدافه التي أشعب عند التي تعمل على تحمل الكنيسة وتفتيت الإنسان المسجى ، ولا يخفى أن المجار الذي يعرز أمانا الآن بالنسبة لنحرا الكنيسة وتفتيت الإنسان المسجى ، ولا يخفى أن المجار الذي يعرز أمانا أن يفني لناف المناف إلى بالنسبة ينظام أن يجودها روحياً هو إنما أعاد أو فناه . ويقيناً أن أنه لا يشاء أن يفني العالم على غير رجاء أو يظل الإنسان ينقسم ويتفتت إلى أن يتنهي إلى ما لا يشاء أنْ.

والرسالة تنادي على مدى العصور والأجيال: «إذ عرّفنا بسر مشيئته حسب مسرّنه التي قصدها في نـفـــه لـتـديير مـلء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في

<sup>20.</sup> Francis W. Beare, "Introduction to the Epist. to the Ephesians" in The Interpreter's Bible, Vol. X, p.

ذاك» (أف١: ٩و١٠). هـذه هـي مــــرَّة مشيئة الله وهي حتماً تسير نحو التنفيذ: «حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. » (أف ١١:١)

أما نموذج هذه الوحدة الذي يحكي عن حتمية اكتمالها فهو اتحاد اليهود مع الأمم في كنيسة واحدة، وهـذا تــةً واكـتـمل، ورآه ق. بولس وفرح به وتهلل، ومن خلاله وعلى ضوئه استعلن بقية عـمل الله حتى النهاية: «لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحداً ونقض حائط السياج المتوسط، أي العداوة، مُبطلاً بجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جـديداً صانعاً سلاماً» (أف٢: ١٤-١٦). وعلى هذا النموذج والأساس استعلن ما هو آيت بيقين ما هو حاضر: «لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح (البشرية المفدية) إلى أن فنشهي جميعننا إلى وحدانية الإيمان، ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيع!» (أف ٤: ١٢ و١٣)

فالذي خلق من الاثنين في نفسه ـــ اليهود والأمم ـــ إنسانًا واحدًا جديدًا صانعًا سلامًا، وكان هذا أصعب نموذج للاتحاد بسبب العداوة التي كانت قد استحكمت آلاف السنين، فبهذا النموذج، أعطى الله كلمته ونطق بوعده أنه حتماً ستنتهي البشرية إلى صلح وسلام إلى إنسان واحد جديد له قـامـة ملء المسيح وصورته في البر وقداسة الحق. فإن كانت البشرية تفتتت في آدم، وكانت الحظية عنصر التفتت والانقسام، فهي (أي البشرية) آتية في المسيع حتماً إلى وحدة واتحاد، وذلك بزوال الخطية وسيادة البر وقداسة الحق. ففي المسيح تدخل البشرية الفاسدة المتعادية المتنافرة المنقسمة لُيْبتلع منها كل فساد، فتستعيد بالتالي طبيعتها بسيطة نقية طاهرة بشبهه في القداسة والحق.

ونحن نقول ذلك مع الرسالة إلى أفسس بضمان أن «الكنيسة هي جسده»، بل ومن أجل ذلك تقول الرسالة أنه سبق وباركنا بكل بركة روحية في السماويات لتبقى وحدة البشرية بالنهاية مضمونة تستمد طبيعتها من فوق، والكل مُخضَع لها في شخص من يقودها: «لأن به لنا كلينا (الأقسام المتعادية) قدوماً في روح واحد إلى الآب. » (أف٢٠:١٨)

الرسالة تصوَّر لنا الخليقة، وبالأكثر الإنسان، وهو مع الكل يتحرك بقوة إلهية نحو وحدة حتمية يستمد أصولها وطبيعتها وأدواتها من المسيح. وتهيمن على هذه الحركة مشيئة الله حسب قصده الذي أعلنه: «إذ عرَّفنا بسر هشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك. » (أف١: ٩و١٠)

وتكشف هذه الرسالة عن أعيننا أن الله قصد هذا قصداً من نحو الحليقة قبل أن يخلقها، بل

واختارنا لنكون قديسين و بلا لوم قبل أن يخلقنا، بل وقبل تأسيس العالم!! فوحدة العالم كاثنة في تدبير الله قبل أن يخلقه، ووحدة الإنسان وقداسته كاثنتان في مشيئته قبل أن نوجد.

بهذا التصوُّر الفائق على الزمن، وهذا التدبير الإلهي الكائن قبل أن يكون كاثن ما، والذي تقدمه الرسالة إلى أفسس، نقترب من فكر الله ونحن على يقين مما وعد. فمنهج اللاهوت في الرسالة إلى أفسس متفوَّق جداً على الزمن، ومنظور قبل وفوق أي منظور، وقائم متحقق حسب المقاصد الأزلية رغماً عن دورات الزمان ورغماً عن أية قوة معادية أو شريرة: «لأن الرب يصنع أمرأ مقضياً به على الأرض» (رو٩:٨٨)، «هو أمرَ فصار» (مز٣٣:٩)، «يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته.» (أف ١١:١١)

والـغرض النهائي من الوجود الإنساني ككل، والذي نستشفه من الرسالة، هو «لمدح مجده» في هـذا الـدهر وفي الدهور الآتية، والتخبير بحكمة الله المتنوعة لدى كل الحلائق السماوية بما فعله الله في المسيح لأجلنا. وللكنيسة أعطى هذا الشرف أن تحكي هذا عن فم الله، على الأرض وفي السماء وعلى الدوام وإلى أبد الدهر.

٢ \_ «أبوة الله» كلية الاقتدار وكلية الحب كضمان فائق لتكميل وحدة البشرية:

رسالة أفسس تقدم لنا الله في أبوة حقيقية وفي واقع مطلق باعتباره «الآب الحقيقي»، فـتـقـتـرب هـذه الـرسالة من «الله» في طبيعته الحقيقية وفي أبوته، لتراه غير ما تراه بقية الكتابات، فـــتـراه قــريــبـــأ إلى درجــة يــتـحتــم أن نعيها لحلاصنا . فكما أنه أب حقيقي لابنه يسوع المسيح، فهذه الأبُّوة عينها أرادها الله أن تُستعلن لنا كحقيقة نحسُّها ونعيشها ونكتسبها.

فَالله أب ولكن ليس على المجاز بل بالحق المطلق، فأبوة الله حقيقية قائمة في الوجود الكلى إلى درجة أن كل أبوة في السموات منبثقة منه.

> فالله آب: «بسبب هذا أحنى ركبتيَّ لدى أبي (الآب) = τὸν πατέρα الذي منه تسمى كل عشيرة (أبوة) = πατρία

في السموات وعلى الأرض. » (أف٣: ١٤ و١٥)

واضح هـنـا أن الـتـرجمـة الـعربية أوردت إضافة عن بعض المخطوطات: «ربنا يسوع المسيح» لتصير «أبي ربنا يسوع المسيح»، ولكن القصد من هذه الآية هو إظهار أبوة الله المطلقة التي تستمد منها كل أبوة أخرى في السماء وعلى الأرض وجودها وكيانها وعملها.

إذاً، فأبوة الله للإنسان ليست وصفاً مجازياً بل حقيقة كيانية، أبوة الله بالنسبة لنا هي تعبير جوهري عن طبيعة الله نفسه خُلواً من استحقاقنا، لذلك يُدعى الأب The Father بالتعريف المؤكد: «لأن بـه لـنا كلينا قدوماً في روح واحد إلى الآب» (أف٢:١٨)، هنا أبوة مطلقة. وقد عـــّــمـنــا الرب يسوع المسيح أن نخاطبه في حقيقة طبيعته وواقعه الإلهي بالنسبة لنا، فندعوه: «أبانا الـذي في الـــموات» (مت٦:١). فالصلة هنا صلة حقيقية أكثر صدقاً وواقعية من آبائنا بالجـــد، كالفارق بين أب زمني زائل وأب إلمي باقي إلى الأبد.

ولا يوجد تعريف طبيعي أكثر واقعية لله كأب من كونه «أبا ربنا يسوع المسيح» (أف٢:٣)، فهو بالتالي أبونا على المستوى: «أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم.» (يو١٧:٢٠)

ولكى تظهر صفة أبوة الله بالنسبة لنا صادقة أشد الصدق، تقول الرسالة: «أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع» (أف٢:٢). فكما مارس الله سلطان أبوته باقتدار عظيم على ابسه وأقمامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات، صنع نفس الشيء معنا وبنفس قوة الآب واقتداره، فتمجَّدت مراحم الابُّوة وتعظَّمت فوتها فينا. إذ صارت لنا نفس دالة الابن لدى الآب وصرنا ــ بكل يفن وبكل عظمة ــ في عيون الملائكة والقوات السمائية أبناءً بالحق وبالقوة، لمَّا أجلسنا عن بمينه في ابنه! هكذا استُعلنت بنوتنا له على مستوى الابن المحبوب، حتى إن الروح القدس وهو روح الله يعترف لنا «يشهد لأرواحنا» (رو١٦:٨٥)، وينطق بنفسه فينا لله قائلاً: «يا أبًّا الآب» (رو٨:١٥؛ مر٤١:٣٦). هكذا أعلن لنا وللسمائيين أبوته لنا بالفعل والحب.

ومن أبوة الله الفريدة الكاملة الجوهرية للمسيح تظهر قوة أبوته الفائقة العاملة في الكنيسة، التي هي جسـد المسيح والواقعة بالضرورة وبالتالي في دائرة أبوة الله للمسيح. ومن هنا تبدأ الكنيسة تستمد من أبوة الله الحقيقية قدرة وسلطة على توحيد وتجميع ومصالحة أبناء الله المنقسمين والمتفرقين والمتنازعين إلى واحد.

فلأن الله هو أبوربنا يسوع المسيح، والكنيسة هي جسده، صارت الكنيسة تتمتع بكل الصفات والقوة الأبوية لله، لأن أبوته فعَّالة على كل المستويات: «إِلَّهُ وَآبٌ واحدٌ للكلُّ، الذي على الكل، وبالكل، وفي كلكم.» (أف: ٦)

ومن هـنـا نـعـود ونـنـظر إلى الوحدة التي قصدها الله «لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح» (أف1:1٠) في ضوء أبوة الله. فالله هنا يعمل «كإله وأب واحد للكلّ، على الكلّ، بالكل، في الكل»!! فهنا سلطانه على تكميل مشيته في إنجاز هذه الوحدة في شخص ابنه يسوع المسيح ليس كأنه يعوزه شيء أو كمجرد قوة غير مفسونة البلوغ إلى أهدافها، بل «إله وأب». وهو إلى وآب لللسن وأنسل الله أو أب على الكل وفي الكل، فهو بلاهوته مقندر إلى أقسى غاية الاقتدار، وبأيوته الكل تصبر قدرته موجهة بحنان الأيؤة وعطفها وعنايتها الكاملة في كل شيء، والكل تحت طاعتها بالحب الأبوي الذي يجذبها ويحكمها بآن واحد.

من هنا تقدم لنا الرسالة إلى أفسس أبوة الله هذه الإلهية، الكلية الاقتدار، والكلية الحب الأبيري والمعطف والحبنان، كسمان ليس من بعده ضمان لتكميل الوحدة التي قصدها بين كل الأموم والشعوب وكافة الأجناس في ابته يسوع المسيح لتبلغ كماها النهائي في الوقت الذي حدده لما، وبالمصورة التي تصورها في نفسه بجمال ونعمة ما بعدهما جمال، ثم تظل هذه الوحدة البشرية المنجمعة في شخص ابنه يسوع المسيح تحت مظلة أبوة الله تعمل بالمسيح بمنتهى الانسجام والألفة كيش بنائهي المسيح متنهى الانسجام والألفة كيش بنائهي المسيح حقاً.

لذلك حينما تقول الرسالة: «سبق فعيّننا للتبني (أي لنكون أبناء له) يبسوع المسيح لنضمه حسب مسرة (حب) مشيئته» (أف: : ه)، فهذا هو شبّق تصميم روح «الأبؤه» في البشر لتخلق منهم أبناء بدافع المحبة التي تشاء أن يكون للآب أبناء، فعاذا يعطلها أو ماذا ينعها؟

فساذا إن كانت «مسرة مشيئة الآب» قد نضافرت مع «غني نعته» ومع «جزيل حكمته وقطنته»، لتصنع من البشرية مروة طبق الأصل كاملة من ابنه يسرع المسيع بالحب والنعمة والحكمة؟ نعم، فهذا هو الذي رآه ق. يولس: «إنسان واحد له قامة ملء المسيح»! (قارت أف ٢:١٥ مع ١٣:٤).

تقول الرسالة أن هذه المقاصد الأبوية كانت سرًّا مكتوباً في الله منذ الدهور، ولكنها استُخلنت للقيس بولس والرسل القديسين: «في أنا أصغر جمي القديسين أعطيتَ هذه التعمة: أن أبشرًّ بين الأحمم بغضى المسيح الذي لا يُستقصى، وأثير الجميع في ما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع عليج السيح ...» (أفت: 188)

إذاً، يا لسعادة الكنيسة والبشرية جماء برسالة ق. يولس إلى أهل أفسس! فقد صارت كل مقاصد الله الحقفية على لوحة الكنيسة تُقرأ بوضوح، وكل خطوة تُشَقَّهُ في أوانها. وطوبى لمن حاذ روح الحكمة والاستعلان واستنارت عين ذهته ليمسك بتصيبه ويبشّر بأنصبة الآعرين.

## ٣ ــ الصليب كعنصر مصالحة:

الرسالة إلى أفسس تقدم لنا موت المسيح على الصليب، فوق أنه للفداء والكفَّارة، فإنها تعطي له معنّى لاهوتيًا جديدًا كعنصر مصالحة: يندرج في مفهوم جمع كل شيء في المسيح.

## فبينما اللاهوت التقليدي للصليب يقول:

- + «الذي فيه لنا الفداء بدمه، غفران الخطايا حسب عنى نعمته.» (أف ١٠)؛
- نجد في رسالة أفسس لاهوت الصليب للمصالحة:
- «ولكن الآن في السيح يسوع أنتم الذين كنتم قبالاً بعيدين صرتم قريبن بدم المسيح (الصليب).» (أف: ٣٠١)
- «ونقض حائط السياج التوسط أي العداوة تُبطلاً بجسده ناموس الوصايا في فرائض،
   لكي يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً، ويصالح الاثنين في
   جسد واحد مع الله بالصليب قائلاً العداوة به.» (أف ١٤:١-١٦)

لم يلتفت بولس الرسول في الرسالة إلى أفسس كالعادة إلى موت المسيع على الصليب ليركّر به على الكفّارة كذبيحة لمفغرة المختلابا، ولكنه ذكرها مرة واحدة ولم يُقدُّ إليها، إنما استخرج لنا من ذبيحة المسيع على الصليب فوق للمصالحة مع الله أولاً، وثانياً للإنسان مع الإنسان. وهكذا يمند بالمصالحة بواسطة الصليب، فيوطّلها لتكميل الوحدة التي هي أهم أهداف الرسالة!

فالصليب في الرسالة إلى أفسى أداة رفع فوارق وحواجز وموانع وعداوات أزلية بين الإنسان وأحيد الإنسان، فبحجرد أن يرتفع الصليب فوق رؤوس التخاصمين، تسقط الخصومة وكل عداوة كما حدث بين اليهود والأحم. لأنه إن كان موت المسيح على الصليب قد صالح الله بالإنسان ورفع العداوة الأزلية، فكيف تبقى عداوة أو خصومة بين الإنسان وأخيه الإنسان؟ والله نفسه تعذل عمل أسباب العداوات التي غرسها الإنسان في طبيعته ضد الله. أو بعضى آخر، إن كنا في المسيح قد بلغت المساخة مع الله، فكيف نكون في السيح وتبقى فينا خصومة الإنسان. وكأننا الله قد صالحنا في المسيح لتفسه حتى نتصاح نحن معاً.

أي أن الصليب إن هو أصبح أداة مصالحة، فبالضرورة يكون أداة اتحاد. فإن كان المسبح بوته وصليبه أصبح له القدرة أن يخلق الاثين في نفسه إنساناً واحداً جديداً، فموته وصليبه هما بالتالي وبالأساس قوة اتحاد لا نهداً حتى تأتي بالإنسان إلى اتحاد كامل.

#### ٤ \_ وحدة الخليقة تمتد لتشمل السمائيين أيضاً:

بإعطاء الله للكنيسة صفة جند المسيح ، يكون قد رفع قدرتها السرّية على الجمع والتوحيد بالنسبة للخليقة حتى التي فوق: أي الملاكة والرؤساء والسلاطين. فالكنيسة التي كان لا يخرج مفهومها عن جاعة المؤمنين، نجد أنه بإعطائها صفة جند المسيح أصبحت مع المسيح تكوّل شخصية واحدة متحدة (١٦):

 «وأخيضع كل شيء تحت قدميه، وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة for the church التي هي جده ملء الذي يلاً الكل في الكل.» (أف1: ٢٣و٣٣) جد واحد للمسيح هي الكنيسة، والسيح في الكنيسة يديرها كرأس.

«صعد أيضاً فوق جميع السموات لكي يلاً الكل، وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلاً
 والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين لأجل تكميل القديسين لعمل
 الجدمة لبنيان جسد المسيح.» (أفع: ١٠-١٣)

والكنيسة وظيفتها الأول أن تجمع البشرية إلى وحدة كاملة في المسيح وكأنها إنسان واحد كامل له قامة ماء المسيح. ولكن لأنها جمد المسيح، فقد انسعت شهادتها والسع عملها في الحليفة كلها لتجمع الكل لحساب المسيح والله: «اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليفة كلها» (مر١٦:٥١)، «لأن انتظار الخليفة يتوقع استعلان أبناء الله ... لأن الخليفة أيضاً ستُعتى من عبودية الفساد إلى حربة بحد أولاد الله.» (روم: ٢٠٥١ع) بل وبسبب سعو قدرة الكنيسة باعتبارها «الجد» الخاص للمسيح للتحم فيه بأغاد كلى، ارتفت وظيفتها بالتالي لتشهد للسعائين، وبالتالي تجمع الكل خساب بحد المسيح: «لكي يعرّف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السحاويات بواسفة الكنيسة بحكمة ألله المتزمة حسب قصد المعود لله منذ المعود لله أمام المتاسلة المعرفة الله من المامة المتاسلة المعرفة المامة المتاسلة بالموجدة (وأم مراقبة بسر مثبتة بحسرته التي قصدها في نفسه ("مكذا أحب الله المالم حتى بنال ابنه الوحيد (هذا هر ما صنعه في نفسه) لكي لا يهلك كل تمثر يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، (يوع: 11) التدبير ملء الأزمنة ليجمع كل فيء في المسيح، ها في المسعوات، وما على الأرمية،

ويقدم بولس الرسول في هذه الرسالة أقوى توذج لقدرة الكنيسة على جع المتنافرات وإلغاء العداوات بين أقسام البشرية المتخاصمة والمتحاربة حتى إلى آلاف السنين \_ وذلك في الوحدة التي أكسلتها الكنيسة بين اليهود والأمم: «لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين (يهوداً أوأعاً) واحداً، وفقض حائط السباج المتوسط أي العداوة، مُبطلاً بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً صائعاً صلاحاً، وبصالح الاثنين في جدد واحد (كنيسة واحدة) \_ جدد السبح \_ مع الله بالصليب قائلاً العداوة بد، » (أف ٢: ١٤-١٦)

هذه الرؤية السرية (المستيكية) العالية هي من واقع أنحاد المسج بالجسد (الذي هو أصلاً قد تم بالشجسُد) اتحادًا كلياً مطلقاً، حتى صار للجسد مل، اللاهوت: «فإن فيه يمل كل مل، اللاهوت جسدياً» (كو٢:١)، وارتفع الجسد ــ جسده الذي هو الكنيسة ــ أيضاً معه إلى السوات فاجلسه فيه عن يمن الله:

«ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلّصون. وأقاهنا معه، وأجلسنا
 معه في السماويات في المسيح يسوع.» (أف: ٥ و٦)

وليستب المقارىء لأن هذا الوضع بالنسبة للكيسة هو فوق الملائكة وكل الرؤماء والطفعات السمبائية . ويكثل بولس الرسول واصفاً هذا السعو الفائق الذي نالته الكنيبة باتحادها بالمسيح لتصير جسه ويصير هو رأسها ويجلسها فيه عن يمين الله : «النظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع .» (أف ٢:٧)

وهكذا يمتد ق. بولس بعمل المسيح في الكنيسة ليصير أنشودة الدهر الآتي لاستعلان غنى المسيح في نعمته على الكنيسة وفي لطفه الفائق والدائم من نحونا.

## خامساً: مفتاح الرسالة

مفتاح الرسالة الذي إن وجدناه وفعصناه ، استطعنا أن نرتب فكرنا على فكر بولس الرسول أمامنا وفقهم لماذا كتب هذه الرسالة على هذا المستوى من الصنى، ولم يكن أمامه أبد حلية لكي يجيئنا على مستوى هذا المعنى الذي ستثمان له إلا أن يصلي بإلحاج أن ناال روح الحكمة والإعلان في معرفت، وليستفتح ذهنا ويستنز بنور الروح القدس لإدراك أعماق المسيح والكنيسة. ثم يعود ويصلي ليهينا أفت تأييداً داخلياً بقوة الروح القدس لكي على المسيح نفسه بالإممان في قلوبنا حتى تعرف، ونعرف عمق عبت، لكي غنل، إلى مل، أش، أي إلى العمق الذي يلغد ق، يولس وعاش في.

فالقديس بولس يعترف أنه وهو أصغر جميع القديسين:

- (أ) «أنه بإعلان عرَّفني بالسر»!! (أف٣:٣)
- (ب) «تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح »!! (أف٣:٤)
- (ج) «في أجيال أخر لم يُعرَّف به بنو البشر كما قد أعمل الآن لرسله القديسين ...
   بالرور.» (أف٣:٥)
  - (د) «حسب موهبة الله المعطاة لي حسب فعل قوته.» (أف٣:٧)
  - رد) "حسب موسبه المعداد والمسلم على المسيح الذي لا يُستقصى. » (أف١٠٠)
- (ه) «الحقيث هذه العقمة ال ابسر ... بعني المسيح الذي د يستطعي. " (اك المراكة السر المكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع
- بحكمة الله المتنوعة.» (أف٣:١٠)
  - (ح) «حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا.» (أف٣:١١)
    - هنا يعترف بولس الرسول أنه:
  - (أ) عرف السر (العام: الخلق والحلاص والكنيسة) بإعلان أي باستعلان خاص.
- (ب) أنه قد صارت له دراية خاصة عالية «بسرً المسيح»، أي كل ما يخص السيح من علاقات وأعمال مع الآب ومع الناس وكل الخليقة، ونشمل حتماً الموت والقيامة والصعود والجلوس عن بين الآب ومفردات الفداء والحلاص.

( د ) هذه المعرفة بهذا السر الذي للمسيح هي في إطار الموهبة الخاصة التي مُنحت من الله، يسندها فعل قوة تعمل فيه أعلن عنها في الآية: «بحسب القوة التي تعمل فينا.» (أف٣٠: ٢٠)

(هـ) يعود ويسممي هذه الموهبة أنها نعمة خاصة للتبشير بما يتناسب مع غنى المسيح، الغِنَّى الذي لا يمكن أن يدرك الإنسان أقصاه (لا يُستقضى)، لذلك لزم هنا «الإعلان» حتى تصير المعرفة صحيحة وكاملة.

( و ) هـنـا «الاستنارة» يراها ق. بولس لازمة لمعرفة «السر»، سر المسيح، ولأن ق. بولس حـائـز فـعـلاً على هـذه الاستنارة، فأصبح يشعر أن عليه أن ينير الجميع، وبالتالي يطلب من الله أن يـعـطـيـنـا اسـتناوة الذهن، ومعناها إعطاء نور الحق ونور المسيح للذهن، أي للوعي الداخلي، وهي وظيفة المسيح: «كان النور الحقيقي الذي يغير كل إنسان آتياً إلى العالم» (يو١:٩)، حيث الإنارة أو الاستنارة لازمة لقبول ا**لشركة في السر** الذي كان مخفياً في الله ثم أعلنه في المسيح.

( ز ) فإذا بـلـغنا هذه الاستنارة ومعرفة شركة السر في المسيح، تصبح الكنيسة مهيأة أن تُعرُّف

ليس الأرضيين فقط بل والرؤساء والسلاطين في السماويات بحكمة الله. (ح) كما استُعلنت في تدبير الحلاص الذي تم في المسيح وذلك حسب قصد الله منذ الدهور.

فإن كانت أعمال الله في المسيح التي كانت مكتومة في الله وعرِّفها لنا في الإنجيل تُعتبر على مستوى «الحكمة المتنوعة» التي معرفتها تليق بالرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة، إذاً، فنحن جديرون فعالاً أن نُوهَب روح الحكمة والاستعلان من أجل معرفتها واستعلانها ثم إعلانها.

والآن من هذه الاعترافات التي قدَّمها لنا بولس الرسول في رسالته إلى أفسس، ثبت أنه يحمل بين ضـلـوعـه أسراراً عميقة حقاً تخص المسيح قد ؤهبت له على سبيل النعمة بدراية عالية فيما يخص سر المسيح وغناه الذي لا يُستقصى. كما حباه الله باستنارة غير عادية جعلته يحمل هَمَّ مسئولية إنارة الجميع فيما يخص سر المسيح الذي أعلن له.

من هذا العمق والدراية الفائقة، كتب ق. بولس رسالته إلى أفسس مكرَّراً فيها الصلاة والطلبة أن يؤازرنا الله بروح الحكمة والإعلان كما أعطاه، وأن يؤيَّدنا بروح القوة ليحل المسيح في قلوبنا كما حلَّ فيه، لندرك ما أدركه، وننال ما ناله. ولكن ما هذا الذي أدركه ق. بولس؟ هنا سرًّ المفتاح.

نـقـول إن هـذه الأبـعاد الباهرة والمضيئة التي قدمناها في الفقرات من (أ) إلى (ح)، هي بمثابة أبـعـاد ومـواصـفات الصندوق الذهبي المودع فيه مفتاح الرسالة. والآن نستطيع باطمئنان أن نقترب من المفتاح ذاته.

فالرسالة مكتوبة لتسليم سر فائق من أسرار غني طبيعة الله الآب ذاته، ونعود ونكرر حتى ينتبه القارىء أن الرسالة مكتوبة لتسليم سر فائق من أسرار غِنَى طبيعة الله الآب ذاته، لأنه بعد أن استوفى ق. بولس في جميع رسائله السالفة تسليم غِنَّى المسيح الابن الذي قدَّمه في الفداء والكَفَّارة والحلاص والمصالحة والتبنى والبر الذي أدَّى بالنهاية إلى الدخول بالمسيح إلى الآب بجراءة وقـدوم بـإيمـانـه عن ثقة، بل وأدى إلى الجلوس مع المسيح عن يمين الآب؛ نقول بعد كل هذا الغني الذي تـوفر لنا في المسيح، بقي لنا أن يسلَّمنا المسيح إلى الآب نفسه لنغتني بغنى طبيعة الآب نفسه ونمتلىء إلى كل ملء الله!!

وهذا هو قلب رسالة أفسس النابض كما جاء بنص الكلمة:

«أحنى ركبتى لدى "أبى" ربنا يسوع المسيح ، ... لكي يعطيكم بحسب غني مجده،

أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن،

ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، ...

وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة،

لكى تمتلئوا إلى كُل ملء الله!» (أف٣: ١٤-١٩)

هـذه هـى الدرجة القصوى في تدبير مقاصد الله الأزلية منذ الأزل من نحو علاقتنا الشخصية به،

وهى: «أن نمتليء إلى كل ملء الله»!!

وواضح أن هذا أصبح لاثقاً حقاً أن يتم بعد أن نلنا الخلاص وأقامنا الله مع المسيع وأجلسنا معه في السماويات! أي أن هذا هوعمل ما بعد عمل الفداء والخلاص! هذا هوصميم القصد من

ونـعود ونوضح أن عمل الفداء والخلاص انتهى إلى أن نمتلىء بملء المسيح: «وأنتم مملوؤون فيـه» (كو٢٠:١٠). ولكن هـنـا بالرغم من أننا حصلنا على الإنسان الجديد لخليقة جديدة مولودة

بالروح، إلاَّ أن بولس الرسول يضيف لهذا الإنسان الجديد المولود بالروح إضافة جديدة وهي: «أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن (الإنسان الجديد)»، هذا فوق الميلاد بالروح القدس، وذلك «ليحل المسيح ــ بالإيمان ــ في قلوبكم»، وهذا فوق أننا حصلنا سابقاً على شركة واتحاد مع المسيح بالمعمودية والإفخارستيا، ولكن هنا يطلب ق. بولس أن يحل المسيح نفسه «في قىلى بكم». كىل هـذا ليؤهلنا للنقلة الجديدة والأخيرة: «لكى تمتلئوا إلى كل ملء الله». لأنه واضح همنا أن تأييد الروح القدس للإنسان الجديد وحلول المسيح نفسه كابن لله في القلب حتَّما باكتمال الثالوث: «لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله».

هذا هو مفتاح سر الرسالة إلى أفسس. وسنأتي إلى شرح ذلك بالتفصيل في عروض الآيات التي توضّع ذلك.

وعلى ضوء معرفة سر هذا المفتاح نرى أن الرسالة تعرض أعمال الله على المستويات الآتية : أولاً: استعلان مقاصد الله الأزلية قبل خلقة العالم من نحو الإنسان.

ثـانيـاً: استعلان عمل الله لفداء الإنسان وخلاصه الذي ينتهي بجلوس الإنسان في المسيح عن

قالثاً: تسليم الإنسان سـر الامتلاء من الله: «لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله».

وبهذا تنتهي مقاصد الله الأزلية من نحو الإنسان: «لنكون قديسين وبلا لوم قداهه في المحبة» (أف ٤:١)، حيث بالنهاية «متى سلَّم المُلك لله الآب» (١ كوه ٢٤:١)، «كي يكون الله الكل في الكـل» (١كـوه١:٢٨)، «حينئذ الابن نفسه أيضاً سيخضع للذي أخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل» (١ كوه١:٢٨)، إذ يكون قد أكمل رسالته كما عبَّر عنها المسيح نفسه:

«ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم: لأن الآب نفسه يجبكم لأنكم أحببتموني وآمنتم (بعمل الآب): أني من عند الله خرجت.» (يو١٦: ٢٦ و٢٧)

وهذه النهاية يقول عنها المسيح أنها «سر الآب»:

«قىد كىلىمىتكىم بهذا، بأمثال ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضاً بأمثال بل أخبركم عن الآب علانية. » (يو١٦: ٢٥)

وهذا هو الخبر، بـل السر، الذي استؤمن عليه ق. بولس، وها هو يسلُّمه في اختصار بالغ في هـذه الـرسـالـة. وبـسـبب هذا رأى ولا يزال يرى كمل الآباء اللاهوتيين وعظماء المفسرين علو شأن هذه الرسالة فوق جميع كتابات العهد الجديد!!

## رسالة أفسس بين رسائل بولس الرسول

المعلاقة بين رسالة أفسس وبقية رسائل ق. بولس كانت وما زالت موضع دراسة وبحث لدى كثير من العلماء. وقد رأينا أن نستمرضها لدى القارىء من وجهة النظر التي سبق وشرحناها، وهمي أن الىرسالة إلى أفسس تحمل شيئاً جديداً وعميقاً في سر المسيح أو سر الإيمان أكثر من بقية الرسائل:

١ الرسالة إلى كولوسي تقدّم المسيح كرب فوق العالم:

الرسالة إلى أفسس تقدّم المسيح كربٌ فوق العالم «للكنيسة»: «أقيامه من الأموات وأجلسه عن بمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة

وسيادة وكل اسم ... وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده.» (أف1: ٢٠-٢٣)

۲ — الرسالة إلى كولوسي تقدّم المسيح باعتباره «الملء»:
 «لأن فيه سُرّ أن يحل كل الملء.» (كو١٩:١٩)

«فإنه فيه يمل كل ملء اللاهوت جسدياً.» (كو؟: ٩) الرسالة إلى أفسس:

لرساله إنى اقسس: أ\_ تقدّم المسيح أنه ملء «للكنيسة».

«وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في

الكل.» (أف١: ٢٢و٣٣) ب ـــ وتقدّمنا به إلى الآب لننال ملء الآب:

«لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله.» (أف٣:١٩)

" \_ الرسالة إلى كولوسي تتكلم عن «سرالله الآب والمسيع» لتتعزى قلوبنا بالخبر:

«لكي تشعزى قلوبهم مقترنة في المحبة لكل غنى يقين الفهم لمعرفة سرَّ الله الآب والمسيح.» (كو٢:٢) الرسالة إلى أفسس تقلّم لنا استعلان سرَّ الله الآب والمسيح، وهو: «لكي تمثلوا إلى كل

ملء الله»:

«وتعرفوا عبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله.» (أف١٩:٣)

إلى كورنثوس تقدّم الكنيسة في صورتها المحدودة المحلية:

«كما نُجِئْتُ فيكم شهادة المسيح حتى إنكم لستم ناقصين في موهيةِ ما، وأنتم متوقعون استعلان ربنا يسوع المسيح ... أمين هو الله الذي به دعيتم، إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا.» (1كوا: ٦-٦)

الرسالة إلى أفسس تقدّم الكنيسة في صورتها المسكونية الشاملة:

«ألله الله» هوغني في الرحمة من أجل عبته الكثيرة التي أسبنا بها، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. بالنعمة أنتم مخلصون. وأنامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح بسوع للنظهر في الله هور الآنية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع ... لأننا نمن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها.» (أف×: ٤-١٠)

الرسالة إلى رومية تقدّم اليهود والأمم على التساوي في بر الإيمان بالمسيح عند الله:

«برالله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون لأنه لا فرق.» (روم: ٢٢)

«لأنه لا فرق بين اليمهودي واليوناني لأن ربًّا واحداً للجميع غنياً لجميع الذين يدعون به.» (روداً .١٢)

الرسالة إلى أفسمس تقدّم البركات والمطايا والمواهب الروحية لليهود والأمم على التساءى:

«مبارك الله أبو ربنا يسوع السيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح.» (أف 1: ٣) أسر : أن المسيح المستحد الله المستحد ال

«وأنامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح ليُظهر في الدهور الآنية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع.» (أف: ٦-٧)

### نحن اليهود:

«الذي فيه نلنا (نحن) نصيباً معينين سابقاً حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته، لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح.» (أف: ١

11011

### أنتم الأمم:

«الذي فيه أيضاً أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم الذي فيه إذ آلهنتم تُحتمتم بروح الموصف القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء القننى لمدح بجده.» (أف 1: ٣ و1٤)

رصالة رومية تقلم ق. بولس وقد قام بأعباء الكرازة للأمم من أورشليم إلى إلليريكون:
 «فإتي أقول لكم أيها الأمم بما أي أنا رسول للأمم أبجد خمعتي ...» (رو1:11)
 «حتى إني من أورشليم وما حولها إلى إلليريكون قد أكملت التبشير بإنجيل المسيح.»
 (روه: 11)

الرسالة إلى أفسس تقلم ق. بولس كارزاً للأم سجيناً في سلامل: «لكي يُمثقى لي كلام عند افتتاح ضمي لأثلية جهاراً بسرًّ الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل لكي أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم .» (أنت: ١١ و٢٠)

«أنا بولس أسر المسيح يُسوع لأجلكم أيها الأمم.» (أف:١) «لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بعنى المسيح الذي

لا يُستقصى.» (أف ٨:٣) ٧ \_ رسالة رومية تقدّم المصاحمة التي تئت بين اليهود والأمم «في المسيح»:

 حساله روعيه تعدم المصاحمه التي تمت بين اليهود والامم «في المسيح»:
 «وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضاً بالله بربنا يسوع المسيح الذي به نلنا الآن المصاحمة.» (روه: ١١)

الرسالة إلى أفسس تقلّم لنا الساخة وقد تنّت بالسلب بصورة كلية ونهائية ، حتى إنّ اليهود والأمم صاروا ليس فقط في مصاحّة مع الله وحسب بل وكل واحد مع الآخر في جسد واحد!!

«ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلاً العداوة به.» (أف٢:٢)

٨ ــ الرسالة إلى رومية تقدم اليهود في المصالحة على أنهم الأصل والجذر الذي يحمل الأحم :
 «فلا تفتخر على الأخصان، وإن افتخرت فأنت لست تحمل الأصل بل الأصل إياك يحمل.» (رو١١٨:١٨)

السالمة إلى أفسس تقدّم الأمم واليهود معاً رعية واحدة مع القديسين، إنساناً واحداً جديداً:

جمعيه. . «فلستم إذاً بعد غرباء ونُزُلاً ، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. » (أف ١٩:٢) «لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحداً، ونقض حائط السياج المتوسط.»

«لكي يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً.» (أف ٢: ١٥)

 ٩ - الرسالة إلى رومية تقدَّم أقصى تصورها في خلاص الأمم وإسرائيل، كلُّ في دوره، ملء الأمم أولاً و بعدها يأتي خلاص إسرائيل:

«فإنمي لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء، أن القساوة قد حصلت جزئياً لإسرائيل إلى أن يدخل مِلْوُ الأمم، وهكذا سيخلص جميع إسرائيل.» (رو١١: ٢٥و٢٦)

رسالة أفسس تحيِّي اكتمال خلاص الأمم وإسرائيل كما قدمته رسالة رومية, ثم تكشف عن شركة الوحدة الجديدة التي تتم بينهما كيف ستكون بشيراً بل وأداة في المصالحة المسكونية التي ننتظر تحقيقها!!

«إذ عرَّفنا بسرِّ مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك.» (أف١: ٩-١٠) «أن الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل.» (أف٣:٦) «وأنير الجميع في ما هو **شركة السرّ المكتوم** منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح، لكي يُعرِّف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة، حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا، الذي به لنا جراءة وقدوم بإيمانه عن ثقة.» (أف٣: ٩-١٢)

١٠ \_ في الرسالة إلى غلاطية يقدِّم لنا كيف قبل هو الإنحيل في البداية:

«وأُعرِّفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بَشِّرتُ به، أنه ليس بحسب إنسان لأني لم أقبله من عند إنسان، ولا عُلمته بل بإعلان ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως يسوع المسيح.» (غل: ۱۱ و ۱۲)

هنا يستخدم ق. بولس كلمة «إعلان» وحدها بالنسبة للإنجيل ليفيد أنه عرفه بـالكشف المباشر ثم عاد أيضاً ليفيد أن معرفته للمسيح ابن الله كانت أيضاً بإعلان حين أعلنه له الله:

«ولكن لمَّا سرَّ الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ἀποκαλύψαι ابنه فيَّ لأبْشر به بين الأمم. للوقت لم أستشر لحماً ودماً.» (غل1: ١٥ و١٦)

« κατά ἀποκάλυψιν ἐγνωρίσθη μοι τὸ μυστήριον «أنه بإعلان عرَّفني بالسر

ولكي يوضح أن هنا صار «إعلان السر» على مستوى أعمق من بحرد إعلان الإنجيل سابقًا، يزيد الآية السابقة بالقول: «كما سبقتُ فكنبتُ بالإيجاز.» (أفت:٣)

ولكي يثبت ق. بولس صدق كلامه أنه الآن في الرسالة إلى أفسس يعرض الأمور الأولى بعمق أكثر، يكمل الكلام بالقول: «الذي بحسبه حينما تقرأونه (الآن) تقدرون أن تفهموا **درايتي بسر** المسيح (أكثر من الأول)» (أف٣:٤). ويلخص هذه الدراية العميقة في قوله: «أن الأمم شُركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل.» (أف٣:٦)

وواضح من هذا الكلام أن في رسالة غلاطية اكتفى بالنسبة للأمم أن يذكر أنه أعلن له الإنجيـل أي أن البشارة صارت أيضاً للأمم، مجرد البشارة باسم المسيح، وأعلن له ابن الله أي أنه عرف أن المسيًّا هو هو المسيح ابن الله.

ولكن هنا في رسالة أفسس أعلن له سـر الإنجيل وسـر المسيح بآن واحد، حيث بلغ ق. بولس أقصى استعلان سسر الإنجيل: «أن الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بـالإنـجـيل» (أف٣:٦)، وسـر المسيح: «لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يُستقصى.» (أف٣:٨)

ومعروف أنه بين زمن رسالة أفسس ورسالة غلاطية ١٢ سنة (٢٣).

وواضح أن في رسالـة أفـــس كانت الأمم قد بلغت أوَّجَ اكتمالها في الإيمان وأوَّجَ استعلانها لـــــر الإنـجيل وأوَّجَ علاقتها بالمسيح. هذا كله بفضل هذا الكارز الذي رأى في حياته قمة نجاح كرازته: «لأن به لنا كلينا قدوماً في روح واحد إلى الآب، فلستم إذاً بعد غرباء وُنْزُلاً بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله.» (أف٢: ١٨ و١٩)

# شرح الرسالة الأصحاح الأول

مدخل الرسالة (١:١و٢).

ديج: أولاً: المفاصد الأزاية قبل الزمن: الاحتيار والنبني (٢:٦-١).
ديج: ثانياً: في صعيم الزمن: الغداء وغفرات الخطايا (٢:٧٥٨).
ثاناً: في مل الدمورة عابة الزمن: يجمع كل ثبيء في السيح (٢:١٠٤١).
وأبعاً: تأمين المبرات البيود والأمم (١:١١-١١).
خاصاً: صلاة ليستمنا الله ررح الحكمة والإعلان والاحتيازة (١:١٥-١٨).
مادساً: أسرارالله التي صنعها في المسيح سيح الأجلنا (١:١١-١٦).

#### [1:167]

# مدخل الرسالة

# التحيّات

«بُولُسُ رَسُولُ يَسُوعِ المَسيحِ بمشيئةِ الله، إلى القديسينَ الذين في أفسُسَ والمؤمنينَ في المسيح يسوع».

كـل رسـائـل بـولـس الـرسول تتبع النظام السائد في كتابة الخطابات بحسب الزمان الذي كان يعيشه بولس الرسول: فالكاتب يكتب اسمه وما يلزم الإضافة إليه من الصفات أو الوظيفة لمزيد من الـتـعـريـف، بـعـد ذلـك المرسـل إليه وبعده تأتي التحيات. ولكن الملاحظ أن بولس الرسول يرفع التقليد المتبع إلى أعلى مستواه في الدقة والمعنى وتكريم المرسَل إليه. فالكاتب والمرسَل إليه يُنسب التعريف بهما إلى علاقتهما بالله في المسيح، والتحية التقليدية تأخذ صبغة مسيحية صرفاً، وغالباً في صورة بركة في المسيح.

#### «رسول»:

هـو اللقب المحبوب والدائم عند ق. بولس الذي يعطيه لنفسه، ليس في معنى النسبة أو التبعية للمسيح ولكن «كُمُُوسَل من» وكمرسل مُكلَّف، كسفير تحت المسئولية.

## « عِشْبِئَةَ اللهِ »: διὰ θελήματος θεοῦ

لا يشدِّد عليها ق. بولس ليقوِّي من عمله كرسول، ولا ليعطي أهمية للرسالة التي يقدمها، كما يـقـول بـعـض الشراح، ولكن الواضح أنه يقولها ببساطة ليعلن عن عناية الله التي لا يستحقها: «لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشِّر ...» (أف٣.٨)، «لأني أصغر الرسل أنا الذي لست أهلاً لأن أدعى رسولاً لأني اضطهدت كنيسة الله» (١ كوه١:١)، «وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني أنه حسبني أميناً إذ جعلني للخدمة» (١٦ي١:١٢). ويوضحها أكثر في افتتاح الرسالة الأولى لتيموثاوس: «بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله ...» (١:١)، حيث مشيئة الله هنا تخص أكثر المُرسَل إليهم لأنها تدعو لوعد الحياة: «بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح.» (٢: تي ١:١) وهنا في هذه الرسالة نجد غياب أي ذكر لأي شخص آخر.

#### «إلى القديسين»: τοῖς ἀγίοις

نلاحظ أن المخاطبة هنا ليست للكنيسة كجسد كما جاء في الرسالة إلى أهل كورنئوس وغلاطية وتسالونيكي، ولكن المخاطبة هنا للقديسين كأعضاء، لإعطاء الرسالة الصفة الشخصية التي تعوزها فعلاً.

وهذا الاصطلاح يجيء باستمرار في العهد الجديد للتعبير عن شعب الله على مستوى الأفراد، لأن 
هذه الصغة مأخوذة من لغة العهد القديم (دالا: ١٨ و٢٧ و٢٥ و٢٧)، فهي الحاصة بشعب 
«إسرائيل» الذي اعتبر أنه تعبّن أو تقدّس لله. لأن القدّس هو الذي أفرز لله فصار يُقدَس في نظر 
الناس لانه خاص بالله. والله نفسه يُدعى القدوس لانه صاحب أقسى التوقير لفأره الطلق في 
ذاته. ولذلك فالقديمون هم قديمون ليس عن استحقاق خاص يهم ولكن يسبب حياتهم التي 
أفرزت لله، وتعمل علم من حياتهم لتكون على المستوى الذي يليق بمن أفرز لله. لذلك فكلمة 
الديونية عما وبآن واحد صفة الاعتباز والمسئولية، وهذا ما صار لكل مسيحي على مستوى 
الدعوق الواحدة والحتم الواحد بالرح القدس والسقي الواحد من الرح الواحد: «وجهنا شقينا 
الدعوق الواحدة (١/ ٢٤/١٤٦)، والجدد الواحد الذي يجمعنا في المسح. ومرة أخرى نثب أن كلمة 
خاص، قالميحيون جيها قديمون في المسجدة عن قلة غنارة أو أشخاص ذوي امتياز بسيرة خاصة أو شكل 
خاص، قالميحيون جيها قديمون في المسجدة عن قلة غنارة أو أشخاص ذوي امتياز بسيرة خاصة أو شكل 
خاص، قالميحيون جيها قديمون في المسجدة عن قلة عنارة أو أشخاص ذوي امتياز بسيرة خاصة أو شكل

## «الذين في أفسس»:

بحسب ثقاة المعلمين والعلماء وآخر ما انتهى إليه البحث في نسبة هذه الرسالة إلى المرشل إليهم، فإنه وجدت نسخ قديمة تخلو من هذه الصفة (الذين في أفسس)، واستقر رأي العلماء على أن الرسالة إلى أفسس في أصلها كتبت لتكون رسالة دورية لكل الكتائس الكائنة في وادي ليكوس Lycos الذي تقع فيه مدينة أفسس، وكتب منها عدة نسخ، فمنها نسخ كتبت باسم أفسس ونسخ تُرك مكان أفسس فارغاً ليكتب فيه اسم الكتيسة المرشل إليها.

وقد تحقق أن نسخة القديس باسيليوس التي كان يستخدمها كانت معنونة باسم أفسس وهي من القرن الرابع، وكذلك نسخة أوريجانوس ومظم الآباء الأوائل. ومن الصعب الآن الحسول على أية تسخة بدون اسم أفسس. ويقول العالم المدفق ت. ك. أبوت(')، أنه من الصعب إعطاء أسباب معقولة تتناسب مم ذلك العصر.

<sup>1.</sup> T.K. Abbott, Epistle to Ephesians and Colossians, p. 2.

«المؤمنين في المسيح»: πιστοῖς

هذه الكلمة حيَّرت المفسرين لأنه لا يصح إضافتها إلى «القديسين»، لأن القديسين هم مؤمنون، وإلاَّ يحسبون بلغة العهد القديم أنهم يهود غير مؤمنين، وهذا غير معقول ولا مقبول، إلاَّ إذا قُصد بـهـا شيءٌ آخـر غير مجرد الإيمان، كأن يكون تمسكهم بالإيمان تمسكاً شديداً غير عادي، وهذا جائز ويزكيه قول ق. بولس بعد ذلك لتمييزهم ومديحهم:

+ «إذ قد سمعتُ بإيمانكم بالرب يسوع. » (أف ١: ١٥)

## «في المسيح»:

تـأتي هنا مستغربة أن تضاف للإيمان، فكلمة «في المسيح» تفيد أكثر من الإيمان، فهي تفيد استمداد الحياة نفسها كالغصن في الكرمة أو في أصل الزيتونة، فهي تفيد التبعية المطلقة والاتحاد الحميوي. وهنا يجوز القول بأنهم مؤمنون ومتحدون في المسيح، أو مؤمنون إيماناً ثابتاً في المسيح، كما يىرى ذلك العالِم الألماني مايىر، وكما وردت في الرسالة الأولى إلى كورنثوس: «لذلك أرسلت إليكم تيموثاوس الذي هو ابني الحبيب والأمين في الرب καὶ πιστὸν ἐν Κυρίφ » (١ كو١:١٧). وهمنا جماءت كـلـمـة «المـؤمن» بمعنى «الأمين الثابت في الرب»، وجاءت مرة أخرى بـصـورة أقـرب هـكـذا: «ولكن لكي تعلموا أنتم أيضاً أحوالي ماذا أفعل يُعرِّفكم بكل شيء تيخيكس الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب πιστὸς ἐν Κυρίφ » (أف٢: ٢١). وهذا التنفسير يعتممه كلٌّ من العالِم الكبير جروتيوس والعالِم لايتفوت. ويعلُّق على هذا الشرح بهذا الوضع العالِم لايتفوت بقوله: إذا كانت هنا تعني «الإيمان» فهي لا تزيد المعنى شيئاً أكثر من صفة القديسين لأن كل القديسين يتحتم أن يكونوا مؤمنين.

فإذا أخذناها بمعنى «الإيمان» لا يصع بحسب رأي لايتفوت أن ننسبها مباشرة إلى «في المسيح» فيهما يفيد الإيمان فقط، إذ يلزم أن تُضاف الصفتان معاً لتأخذ صحة النسب إلى «في المسيح»، أي «القديسين والمؤمنين في المسيح»، كما قالها ق. بولس تماماً في الأصحاح السادس: «الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب. » (٢١:٦)(٢)

وحينما نقول: «في المسيح» بالنسبة لحياة المسيحي المؤمن بالمسيح حقاً، فهذا معناه أن المسيحي أيًّا كان وهو قائم في العالم، فهو بالروح أو روحياً يكون مرفوعاً فوق العالم كاثناً وقائماً في المسيح لا تـطـغـى عـلـيـه الظروف المحيطة ولا تهدده القوى الخارجية، كالغصن المتحد بأصل

<sup>2.</sup> Lightfoot, cited by Abbott, op. cit., p. 3.

الشجرة، وهذا يصدق طالما كان النوس صادقاً في إيمانه غير معتمد على ذاته بل خيا نفسه تما ماً في السيح بوجد ويجيا وبرجو والسيح بوجد ويجيا وبرجو ويتما ويرجو ويتمان ويتموكن ويتمبري ويتمان ويتموكن ويتمركن والمساء ومعك لا أريد شيئاً: «قَلْ في في السماء ومعك لا أريد شيئاً على الأرض» (مز ١٣٠٣)، «ولكن لا أنا بل نعمة ألله ألي معي» (١ كوما: ١٠). ولكن لا أنا بل نعمة ألله أليك معي» (١ كوما: ١٠). أبنياً في معالى المعدودية لمبتعد للخواة أبنياً في معالى المعدودية لمبتعد للخواة المبتعد وقباعت : «كل قن اعتمد ليحوع المسيح المبتعد وقباعت الإسلام المبتعد المبتعد المبتعد المبتعد المبتعد المبتعد المبتعد الأمان المبتعد الأب هكذا نسلك نعن أيضاً في جدة المباته، من المسيح المبتعدة المبتعد الاستعداء المبتعد، هذا هو التحيير العملي عن «في المسيح».

#### ٢:١ «نعمة لكم وسلامٌ من الله أبينا والربِّ يسوع المسيح».

«نعمة لكم»: χάρις

الكلمة العادية باليونانية هي αάρειν التي تستخدم في المكاتبات العادية كما ذُكرت في سفر الأعمال وتأتي بمفردها بمعنى «تحية السلام».

ونحن نكتبها هنا بترتيب الكلام باللغة اليونانية:

«وكتسوا بأيديهم هكذا: الرسل والمشابخ والإشوة، إلى الإخوة الذين من الأمم في أنطاكية وسورية وكيليكية سلام = xaipeuv » (أع١٣:١٥). هذه هي الصيغة الرسمية وهذا هو موضع وشكل كلمة Xáps ،

وأيضاً: «كلوديوس ليسياس إلى العزيز فيلكس الوالي سلام xaípew » (أع:۲۰:۲)، وأيضاً: «بعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى الاثني عشر سبطاً الذين في الشتات سلام . xaípew ، (يع:۲۱)

ولكلمة «النعمة» معنى متَّسع سوف نأتي إليه عند شرح الآية (٢:٣). وهذه الكلمة χάρις أو χαίρειν هي للقابل للكلمة البرية «شالوم»، وتأتي أحياناً بعنى ونطق «سلام» كما قالها المسيح تتلاميذه المبعين: «وأي بيت دخلتموه فقولوا أولاً سلام είρηνη لهذا البيت» (لو۱:ه) ولكنها هي بعينها «شالوم».

#### «وسلام»: Εἰρήνη

٧ŧ

في كل التحيات التي قدمها ق. بولس كان يجمع «النعمة والسلام»، وقد يجمعهما معاً للتعريف بمواهب المسيح ككل، وقد يقدمهما بصورة صلاة وبركة كامتياز فائق من لدن الله

والمسيح للتعبير عن قبول الله وعنايته.

والــــلام هـنــا هو أولاً مع الله، وهذا يُحـــب أعظم امتياز يمكن أن يناله الإنسان في حياته أن يكون له سلام مع الله، سلام في القلب والفكر والروح، وسلام مع الناس حيث تهدأ الحياة

و «النعمة والسلام» هما معيار الإنجيل الذي ربحه الإنسان من فضل المسيح وغني رحمة الآب

فصارا معاً أنشودة في قلب ق. بولس ولسانه، ينبعان من لدن الرب وينسكبان علينا من فضل المسيح لتطييب قلب الإنسان إلى أن يتم لقياه.

ولكن «المنعمة» بوجه خاص لمَّا يطلبها ق. بولس للكنيسة فهو يعلم أنه يطلب أعظم هبة

نـالهـا من عند المسيح والتي صار يفتخربها كل أيام حياته: «إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله

المعطاة لي لأجلكم» (أف٣:٢)، إذاً، فهي رأس ماله في الخدمة والكرازة والتعليم وكل شيء.

(11-4:1)

نشيد البركة لمديح الله الآب أولاً: المقاصد الأزلية قبل الزمن مديح من أجل الاختيار والنبني [ ١ : ٣- ٦]

٣:١ «مُسِارَكُ اللهُ أَبُورَتِنا بسوع المسيح الذي بازكنا بكلُّ بركةٍ روحيةٍ في السَّماوياتِ في
 المسيح».

بعد أن قدِّم ق. بولس التحيات المعتادة، وباختصار، وقبل أن يدخل على شكر الله من أجل حال المرسل إليهم الرسالة (١:١٥ و١٦)، انطلق وهو مفعم بأحاسيس عالية المستوى، ليست لإنسان يحيا يومه ليعدُّه لغده، بل إنسان انكشفت عن عينيه أسرار الله في مقاصده الحنفية عن كل أعن البشر، هناك منذ الأزل وقبل تأسيس العالم!! نعم انطلق وهو تحت تأثير الانفعال الشديد بحكمة الله التي اثتمنته على استعلان مقاصد العلى القدير، لذلك أخذ ينشد لله الآب نشيد البركة كمن يفتتح خدمة ليتورجية برؤى متلاحقة معترفاً بفضل الله على الإنسان عامة والخليقة كلها، فيما كانت في مقاصد الله منذ الأزل، وفيما هي الآن، وفيما ستؤول إليه، بمديح مطوَّل متداخل الحلقات، مكانه في السماويات وكل رؤيا لها مديع، ومديحها يمسك بعقب سابقتها فلا تعرف أين انتهت تلك أو أين ابتدأت هذه، افتتحها برؤيا الاختيار الذي سبق الخلق كومضة نور انطلقت من جوهـر الـنــور أضاءت ظلمة ما قبل الوجود، ولاحقها في الحال استقرار على حال التبني، ولكن لا نعرف أيهما الأسبق، فهما كائنان معاً في المسيح لمدح مجد الآب، والكل على خلفية الفداء ودم الـفـداء للـغـفـران ـــ وفي الـغفران يكمن الصفح وتتم المصالحة ـــ والكل محبوس في مشيئة الله التـي يحييطها السرور والمجد لأن الكل نابع من قصده الذي قصده في نفسه حسب مسرة مشيئته وهويدبر لملء الزمان، أي اكتمال زمن الإنسان. يراه وكأنه حاضر أمامه والكل قائم في المسيع منجمع ومتحد: اليهود كسابقين في التعيين والحب والاختيار بالإيمان بالله، بيهوه العظيم؛ والأمم من ورائسهم مختومون بختم الروح القدس على التساوي والروح فيهم عربون الميراث الواحد، والاثنان إنسانٌ واحدٌ جديدٌ مخلوقٌ جديداً بحسب الله في البر وقداسة الحق.

هكذا أنشد ق. بولس البركة لله فأحسن الإنشاد وأتقن البركة، مباركاً الله عمًّا كان في

مشيئت، وعمَّا سيكون في عمله، وقد جم تحت قدميه كل ما في السماء وما على الأرض باتحاد، جم فيه ما قبل التاريخ وكل التاريخ وما فوق التاريخ، فيه جم المتناقضات وأخضمها فيه لحققة جديدة ذات جال يفوق كل ما تحلق والكل لا يزال قائماً لدح بجده.

ونشيد البركة لم يَفُتْ على ق. بولس أن يزيَّنه بوحدة عمل الآب مع الابن مع الروح القدس.

«مبارَكُ الله»: εὐλογητός وباللاتينية benedictus est. مبارَكُ ويباركُ: εὐλογεῖν, εὐλογέω, εὐλογία

الكلمة منطعين ٤٠٠ وتعني «حسن» و ٨٥٧٤٥٧ وتعني «يتكلم»، والكلمة كلها تعيير ديني عبادي محض وتعني «كلاماً نبيلاً». والفعل منها جاء في السبعينية أكثر من ٤٠٠ مرة. والمضاد لها «بلعن».

والبركة في العهد القديم قديمة قدم العهد، وهي تُجرى بالقول والحركة كوضع البد على الرأس أو رفع البدين نحو السماء. والاعتقاد السائد في القديم أن مع النطق بالبركة يتم عمل وتسري قوة تستقر في الشخص ويستطيع أن ينظلها وتسري منه إلى كل من يلاممه أو يتمامل مده وخاصة إذا جاءت من الله فيصير الإنسان مبازكاً. ولا يستطيع الأب أن ينقل بركته إلى البد إلاً مرة واحدة كما رأيناها في إسحق ليعقوب ابنه ويعقوب ليوسف ولابني يوسف (تك ١٤ :١٥ : ٢٥ :٢٥).

وبركة الله عمَّت الحليقة بعد خلقها: «فخلق الله التناين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التي قاضت بها المياه كأجناسها، كل طائر ذي جناج كجنسه. ورأى الله ذلك أنه حسن. وماوكها الله قائلاً أشعري واكثري واملاي المياه في البحار، وليكثر الطير على الأرض.» (تك1: ٢٢-٢١)

وباوك الله الإنسان: «فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكراً وأنثى خلقهم، وياركهم الله، وقال لهم: أفسروا واكثروا واملأوا الأرض وأخصوها» (تك: ١ ٢٥,٥٧٢). وواضع أن بركة الإنسان المادية الأولى كانت في التكاثر والسلطان على الحليقة.

وظلت البركة تمند وتنشر وتأخذ صفة الوعد بمرافقة الله شخصياً. وجاء الطوفان وحلّ غضب الله على العالم، ثم بعد الطوفان عاد الله «وبارك الله نوحاً وبنيه» (تك٢:١) وذلك بنفس البركة الأولى التي بارك بها الله آدم وحواء. كذلك وعدالله لإسحق: «تغرّب في هذه الأرض (فلسطين) فأكون معك والباركك» (تك٣٠:٣)، كذلك بهذا المتى أورث الله بركة إيراهيم لنسلة: «وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهداً أبديا لأكون إلهاً لك ولنسلك من بعدك.» (تك٧٠:٧)

ثم خصَّ الله البركة للذين يطيعون الله واللعنة للذين يخالفون. وبهذاً صارت البركة من نصيب كل إنسان يلتصق بالله ويطيعه: «انظر، أنا واضعُ أمامكم اليوم بركة ولعنة، البركة إذا سمعتم لوصايا الرب إلهكم النبي أنا أوصيكم بها اليوم، واللعنة إذا لم تسمعوا لوصايا الرب إلهكم ورفتم عن الطريق التي أنا أوصيكم بها اليوم، » (تـ11: ٢٦-٢٨)

ودخل طقس البركة الهارونية في صبيم العادة اليومية بأمر صريح من ألله: "هو كأم الرب موسى قائلة: كلم همرون وبنيه قائلة هكفا تباركون بني إسرائيل قائلين غم يباركك ألوب و يحرسك، يفيء الرب بوجهه عليك ويرمك، يرفع الرب وجهه عليك ويتحك سلاماً. فيجعلون اسمي عل بني إسرائيل وأنا أباركهم» (عدد: ٢٢-٢٧). وهكذا تسجّل الطقس الهاروني للبركة حتى آخريرم في عبادة الميكل في أورشليم.

#### مباركة الله:

ودخلت البسركة في لغة الإنسان ليخاطب بها الله متعبداً. وأقوى بركة جاءت على فم ملكي صادق باعتبياره كاهن الله العلي قبل أن يكون طقش للكهمتوت على الأرض، وقد بارك إبراهيم و بارك الله فجاءت كل بركة بوضعها الحاص هكذا: (تك1: ١٩ و٢٠)

«مبارَك إبراهيم من الله العلي» = εῦλογημένος ᾿Αβρὰμ τῷ θεῷ τῷ ὑψίστω («مبارَك الله العلي ...» = «مبارَك الله العلي ...» = «٢٠٥٥ ٢٥٥ ع

كذلك جاءت صيغة «مبارَكُ من الرب»: بحرف ὑπό

νῦν εὐλογημένος σὰ ὑπὸ Κυρίου = (٢٩:٢٦ تك الرب » (أنت الآن مبازك من الرب »

ويبارك لعازر المعشقي خادم بيت إيراهيم الأمين الله قائلاً: «وخررت وسجدت للرب
وباركت الرب إله سيدي إيراهيم الذي هداني في طريق أمين ...» (تان ٢٤٠٤٩). وهناك في
صغر التشنية نظهر البركة كطقس شكر شه على يقيه التي أصطاها: «فعنى أكلت وشبعت تبارك الرب إلهك ...» (تشهر: ١٠). وبعد ذلك نجدها في المزامر على امان داود التي قائلاً: «أبارك الرب المفتى ...» (تشهر: ١٠)، «في الجساعات باركوا الله الرب ...» (برهاد: ٢٠٠١). وهمكذا بدأت تدخل «بركة الله» في العبادة الجساعة. على أن وروه مباركة الله في الزامير شبعته للمفاية. «حينلد لمانياك كشف السر في ديا الليل، فهارك دانيال إله السعوات. أجاب دنيال وقال ليكن اسم الله مباركة امن الأول والى الأبد لأن له المحدة والجبروت» (دار؟ ٢٠١٤).

## البيراخوث في العبادة الفردية (٣):

كان على السهودي أن يستلمو «هبارك أنت أيها الرب ...» في ثماني عشرة بركة، لكل بركة يُمطّى سببٌ، وذلك ثلاث مرات في النهار. هذا غير ما تتلوه الجماعة في الهبكل في كل مناسبات العبادة.

> البركة في العهد الجديد: «بازك»: εὐλόγησεν

أهم بركة نالها إنسان في العهد الجديد هي بركة الملاك للقديسة العذراء مريم:

«فدخل إليها الملاك وقال سلام الكِ أيتها الممتلئة نعمة (المنعم عليها). الرب معكِ. هبارَكة أنتِ في النساء.» (لو٢٨:٨)

ولكن أعظم تمن قبلت له بغم الناس هو المسيح اللك في دخوله أورشليم: «أوصنا (خلصنا) همبارك الآمي باسم الرب» (مر١٠:١) وهي مأعوذة من المزمور (١١٧) ٢٥ و٢٦ حسب الترجمة السبعينة): «أه يا رب خلص، آه يا رب أنقذ. هبارك الآمي باسم الرب».

ولكن العجيب حقًّا أن المسيح حدَّد ميعاد النطق بها في يوم مجيئه الثاني علانية:

«هوذا بيتكم يُترك لكم خراباً، والحق أقول لكم إنكم لا ترونني حتى يأتي وقت تقولون
 فيه مبارك الآني باسم الرب.» (لو١٦: ٣٥)

<sup>3.</sup> Kittel, Theological Dictionary of the New Testament, s.v.

على أن أول من ببارك الله في العهد الجديد هو زكريا الكاهن أبو يوحنا المعدان: «وفي الحال انفخت فعه ولسانه وتكلم وبارك الله» (لو : ٢٤٦). ولكن أعظم من بارك الله هو المسجع: «فأخذ الأرغة فالحسنة والسحة، وفأخذ ... (مرة : ٤١١). وهذا غير طقم البركة العادية عند الهود، برفعه وجهه نحو السعاء ولأن الأمر في حقيقته ليس بركة على خبر بل معجزة كسر الأرقام إلى ما لا نهاية، وفك المحدودية إلى اللاحمدودية، وغموما القليل إلى كثرة متوالية لا تنتهي، وقد أورد القديس مرقس معجزة السجاء الخيزات وصخار السمك وبهما الشكر والبركة معاً: «وأخذ السبع خبرات وشكر وقت أورد القديس مرقس معجزة السجم وكسرة وكسرة وكسرة وكسرة وكان معهم قبل من صغار السمك قبارك الامرة: ولاياركة الله مي وقت أورد القديم والبركة، فباركة الله هي مباركة الله هي مباركة.

كذلك في العشاء السري:

 «وفيمها هم ياكلون أخذ يسوع خبزاً وباراث وكسر وأعظاهم ... ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم ...» (مر١٤: ٢٢ و٢٣)

ويلاحظ أن القديس مرقس عكس هذا الوضع لما ذكره في معجزة السبع الحيزات وصفار السمك فجعل هنا البركة خاصة على الحيز والشكر خاص على الكأس، في حين أن ق. لوقا جعل الشكر على الحيز وعلى الكأس.

بينما الكنيسة الأول كانت تستخدم اصطلاح كأس البركة بهذاك 10 متراك!! لأنه يشترك ( كو ١٠: ١). ولماذا كأس البركة؟ لأن كل قرأ يشرب منه (دم المسج) يتبارك!! لأنه يشترك في دم المسجء المذلك شئي كأس البركة، كأس الشركة، كأس الخلاص!! علماً بأن المسجع قام بإعطاء البركة بعنى الباركة على الأطفال وعلى التلاميذ، وآخر بركة طرحها على تلاميذه كانت قبل صمعوده مباشرة: «وأخرجهم خارجاً إلى بيت عنيا. ورفع يديه وباركهم. وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء، فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم.» (لو18: ٥٠-٣٥)

#### «مبارك»: εὐλογητός

- لا تأتي قط في العهد الجديد صفة لإنسان، فهي مخصّصة فقط لتمجيد الله: -+ «مبارك الرب إله ... εύλογητὸς Κύριος ὁ θεός ... (لو١٠: ١٨)
- + «... الخالق الذي هومبارك إلى الأبد εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας ..» (رو١: ٢٥)

+ «ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركاً Θεός εύλογητός إلى الأبد آمن.» (رود: ٥)

« هبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح ... εὐλογητὸς ὁ θεός ..» (٢ كو٢:٣)

+ «الله أبوربنا يسوع المسيح ا**لذي هو مبارك** إلى الأبد ... ὁ ἄν εῦλογητός .» (٢ كو ٣١:١١)

+ « هبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح ... εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατήρ ... (١ بط ٢:١)

ولل هنا نأتي إلى رسالة أفسس ومباركة اله(\*). ولا يتضايق القارى، من هذا الإسهاب للشعريف بالبركة والمباركة لأنها ميراث البشرية من الله وصنعتنا الوحيدة لتمجيد الله. وهوذا ق. بولس يقول عن يقين إن الله باركنا بكل بركة روحية في السموات، آمين ثم آمين.

«مبارك الله»: εὐλογητός افلوجيتوس «ممدوح».

هذه الكلمة همي عماد لغة الصلاة منذ أنّ عرف الإنسان الصلاة، وهي قائمة في الصلوات العبرية داخل الهبكل في الليتورجيا اليومية لندرجة أن الصلوات النماني عشرة المعروفة في الهبكل أو المجمع اليهودي تسمى (البيراخوث الـ ١٨)، وكل صلاة فيها اسمها (براخاه) وتبدأ: مبارك الله الذي ...(\*)

فالقديس بولس شرع هنا يعيلي لله الآب بروح الهيكل ولفة البيراعوث، ولكن في جوهرها المسيحي، إذ جعل الله أبا ربنا يسوع المسيح أساس وسر البركة القائم كونه «أبو ربنا يسوع المسيح»، إذ سيدكر حالاً الأعمال الباهرة التي عملها لنا بواسطة يسوع المسيح.

وعلى الشارىء أن يستنب لصفة الأبؤة التي يدور حولها بولس الرسول ويركّر عليها بشدة لأنها تدخل في صحيبم الغاية الكلية والنهائية لكمال عمل الفداء والحلامى الذي سيكشفه لنا في الأصماح الثالث (١٩-٢١)، لأن عمل الفداء والحلامى سيصبُّ في النهاية في الآب حينما يقف الإسان أمامة قديماً وبلا لوم في المحبة عاماً يكل ملء الله!!!

ومبــاركــة الله أو إعـطــاؤه الـبــركــة حـيــنــمــا نقول: «لك البـركة» تعني مديحه كإله البــركات ومـعطـيــهـا. فالله وحده هو الذي منه تكون البركة وإليه تعود بالمدح. والإنسان يتبارك حينــما يعطي

<sup>(1)</sup> وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على القاموس اللاهوتي للعهد الجديد للعالم Kittel.

<sup>(</sup>٥) انظر كتاب: «الإفخارستيا والقداس»، ص١٨٨-١٢٢؛ وكتاب: «شرح الرسالة إلى العبرانيين»، (١:٧).

البركة لله ويتهيأ لوحدة الصلاة مع ألوف ألوف وربوات ربوات المسيحيين.

ونحن حينما نقول: «مبارك الله» فنحن لا نزيده بركة بل نعترف بما هو له (١):

+ «ليكن هباركاً الرب إلهك الذي سُرَّ بك وجعلك على كرسيه ملكاً للرب إلهك. لأن إلهك أحب إسرائيـل ليئبَّته إلى الأبد، قد جعلك عليهم ملكاً لتُجري حكماً وعدلاً» (٢ أي ٨: ٨ ملكة سبأ تبارك الله).

> + «مبارك الرب يوماً فيوماً. يحمَّلنا إله خلاصنا.» (مز٦٨: ١٩ النسخة البيروتية) وجاءت في السبعينية:

> > «مبارّك الربُّ الإله، مبارّك كل يوم وإله خلاصنا سوف يثمرنا».

وحينما نقول «المبارّك» فقط فهي تعنى في العهد القديم «يهوه الله» كما سمعنا من رئيس الكهنــة وهــو يخاطب المسيح: «أأنت المسيح ابن المبارّك» (مر١٢:١٤)، ويقولونها تحاشياً لذكر اسم الله يهوه لأنه مرهوب. وفي العهد الجديد هي للمسيح أيضاً (رو٩:٥).

وفي الرسالة الثانية لأهل كورنثوس نجد نفس البداية للرسالة بإعطاء البركة لله:

 « هــــارَك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية الذي يعزينا في كل ضيقاتنا . » (۲ کو۱:۳)

وهي أيضاً على لسان بطرس الرسول، فهي منهج رسولي موروث من الآباء:

+ «مبارّك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفني ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السموات لأجلكم.» (١بط١: ٣و٤)

حيث يلاحظ هنا أن البركة لله مرفوعة لا أبوته على مستوى ما جاء لبولس الرسول، وأيضاً فيما يخص السماويات. فالبركة لله في رسالة أفسس تتميز بأن العلة للبركة كاثنة في السماويات.

«الذي باركنا بكل بركة روحية»: εὐλογήσας ήμᾶς ἐν πάση εὐλογία πνευματική هنا يكشف ق. بولس جوهر «البركة في الله» وبه ومنه، فهنا البركات الروحية التي أعطاها لـنـا تنطق وتشهد وتعلن عن بركة الله. وهي كل البركات التي يمكن أن نعرفها وأن ننالها وفوق ما نـعرف، وفوق ما هو ممكن أن ننال، فليس هناك بركة قط حجزها عنا، فقوله «كل بركة» يكون

<sup>6.</sup> Abbott, op. cit., p. 3.

بمثابة استعلان خيرية الله لنا إلى أقصى ما يمكن أن ندرك أو نستعلن أو ننال. وتأتي في زمن الماضي البسيط أي أنها أكملت ولا تحتاج إلى تكميل!!

فكل مؤمن صار شريكاً في تجسد ابن الله بالإيمان وصار حائزاً على كل بركة روحية من الله الآب كاملة مكتملة في المسيح، ليس كمنطق أو مجرد هبة شفاهية بل كفعل، واختبار وممارسة حيمة، وفحَّالة على مدى الزمن والخلود، لا يمكن أن تنقص بل تزيد، ولا تتغير أو تزول لأنها ثابتة في المسيح ثبوت المسيح ذاته في الله: «الذي خلَّصنا ودعانا دعوة مقدِّسة لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية.» (٢تي١:٩)

فهنا البركات التي استعلنت لنا والتي بين أيدينا هي التي تدفعنا بفم ق. بولس أن نبارك الله ما حيينا، كما تقول النسخة السبعينية لمزمور (١٩:٦٨): «مبارّك الربُّ، مبارّك كل يوم».

«بكل بركة روحية»:

هـنـا نـحـن بصدد نسبة البركة لله، فهي بركة روحية أي منسكبة من الروح القدس(<sup>٧</sup>)، وهي سبب غنى المسيحية، وهي الكنيُّ عنها عند الآباء بالخرزماتا χαρίσματα . كما أفصح عنها ق. بولس في رسالة روميـة بـوضـوح وعرّفها أنها بركة (الإنجيل) أو المسيح: «إذا جنت إليكم سأجيء في ملء بركة ــ الإنجيل ــ المسيح.» (روه١: ٢٩)

فهنـا ق. بـولـس يـود أن يقول: مبارك الله ... الذي غمرنا ببركاته، فلنباركه ما حيينا!! وهو حينما يقول: «بكل ب**ركة** روحية»، فهو يميِّزها عن كل بركة أرضية مادية جسدية زمانية خصَّ بها إسرائـيـل في القديم. فهنا البركة ذات صفات ومفاعيل عالية وراقية ومتعددة للغاية تليق بأرواحنا وبحياة مقدَّسة تملأ الحياة نعيماً وسروراً، تقرُّبنا إلى الله وتفتح وعينا الروحي لقبول غناه في الحب الأبوي والعطف والحنان والرحمة الفائقة، تعمل معنا هنا لنتأهل لما هناك لنعيش غُر بتنا، محمولين على وعوده المقدسة، نـغـتذي منها فنتجاوز قصور الزمان ومحنة الجسد وضيق الأيام. وقد ذكر ق. بولس هذه الصفة «روحية» πνευματική أكثر من عشرين مرة في رسائله (^).

ولكى نـدرك كـيـف ولمـاذا هـي «كـل بركة روحية» وبصورة مطلقة، يقول ق. بولس «في المسيح»، ويكفي أن يكون المسيح قد حلَّ فيه كل ملء اللاهوت جسديًا، ويكفي أن نكون نحن

<sup>7.</sup> Meyer, Ephesians, p. 311.

<sup>8.</sup> Westcott, on Ephesians, p. 7.

مملونين فيه!!! (كو٣:٣) لندرك كيف ولماذا نكون حائزين على كل بركة روحية في السماويات. فهذا تعبر واقعي ينفق مع ما للمسيح!!

«في السماويات»: In the Heavenly order = ἐν τοῖς ἐπουρανίοις

القديس بولس يعود ببصره إلى بركات الله فديمًا لشعب إسرائيل، كيف انعصرت كلها في الأرض مع كل الوعود، ثم ينظر إلى ما أعطاه لنا الله بواسطة المسيح يسوع وكيف أن كل عطاياه هي من السمموات وفي السموات وستبقى لنا محفوظة في السموات، وإن كنًا نقللع عليها أو نسبق تندؤقها فكالعربون.

وأن تكون هذه البركات في السوات، فهي في المناطق التي ارتفع إليها يسوع المسج في نصرة مجده وهو قائم من الأموات صاعداً إلى أعل السعوات، بل هي المناطق التي صارت الكنيسة إليها بصفتها جسد المسج السيو الذي جلس به عن مين الآب. والقديس بولس الرسول عن كثيراً إلى كل ما هو في السعوات ومن السعوات بعد أن رأى وجه يسوع مترفاً كالشمس «من السماء» رأو 19.73 و17.17 ليعطيه بركة ليحملها أبد الدهر، وهي التي يحرضنا بولس الرسول أن يمن ألف، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. » (كوم: ١٩ و)

ولكن لكي نستطيع أن تحويها في الإدراك، فهي بحسب ما تنضح علينا: فهي نعمته، وهي عجبته، وهي الحق الملذن في ابيه، والفوح الكامل: «فرح الرب هر فوتكم» (نهم (.١٠٠٨)، وهي سلام الله الذي يفوق العقل (في : ٧٠)، هي الرجاع المحفوظ لنا في السوات (١٠٠٨)، وهي «المسيح فيكم رجاء المجد» (كو ١٠٥٠)، وهي التعزية التي ينها الرج في قلوبها إزاء ضبق المالم ومضايقة الناس، هي الصبر الكثير الثمن الذي فيه يسكن سر اخلاص، «فالذي يصبر إلى الملتجهي فهذا يخلص» (مت ٢٢:١١)، وكل ثمر الرج الذي ذقناه والذي سندوة. وبالاختصار هي كل الصلاح: «لكي تكون شركة إينائك فقالة في معرقة كل الصلاح الذي فيكم لاجل المسجد يسبع،» (فليموذ 1)

ولكن لا يُشغم من قول ق. يولس «في السماويات» من جهة البركة أن البركات من طبيعة سماوية، ولكن هي عطايا الله في السماويات التي ترفع من حياتنا وسلوكنا لكي تكون على مستوى السيرة السماوية: «فإن سيرتنا تحن هي في السموات التي منها أيضاً فتنظر عنساً هو الرب يسوع المسج» (في7:٣)، فالصبر والعزاء والفرح كبركات الله لها قوة إلهة سماوية، لأنها نابعة من الله ، ولكنها على مستوى طبيعتنا لكي ترفع من شكلها وقوقها وسيرتها لتناسب حياة القيامة من الأموات أو الحياة مع الرب ، فهي البركات المسيحية اللازمة جداً لكي ننفر حسب صورته: «تغيروا عن شكلكم بجديد أذهانكم» (رو٢:١٣)، «ننفر إلى تلك الصورة عينها من بحد إلى بحد كما من الرب الروح.» (٢كو١٠٢)

ولكي يشق القارىء قاماً أنها بركات روحية في السماويات حقاً ، فهوذا الروح القدس نفسه عطية الله العظمى – مع السبح – انسكب علينا هن السماويات وحل فينا على الأرض ومعه عطايا الله وبركاته وعمل السبح أصل وسبب كل بركة، لكي يهادا كله يرض سربنا لتصير معه في السماويات ، فالبركات رئيت وصنعت في السماويات وانسكيت علينا ونعن على الأرض لبقى دائماً مع الله والمسبح وكأننا في السماويات. إذاً، تعن غلك الآن حياة وروحاً وقباً عليهم «ختم» الربح القدس، «وألوح نفسه» فينا قائم كعربون ليراثنا المُعقد، يا لغني الله!! ويا للبركات!!

والمسجد نفسه ينيه ذهننا إلى هذه البركات السعاوية لكي نطلبها ونحن هنا على الأرض. لأنها صارت من حقنا ونصيبنا بقتضى أبوة الله لنا ونحن كاولاد: «فصلُوا أنتم هكذا ... لتكن مشيئنك كما في السماء كذلك على الأرض. » (مت: ١٠و١)

## «في السماويات في المسيح»:

فإن كان قد ترتب القصد منذ الأول لتكون هيكل الله وروح الله يسكن فينا، وبأن واحد نكون أعضاء جسمه من لحمه وعظامه، وباعتصار نصير جسده!! ألا يشكّل الإنسان ومعه كل يركة روحية في الساويات وفيه الروح القدس ساكن، ألا يشكّل الإنسان بهذا الكيان منطقة مسماوية جديدة على الأرض: تمرض فيها أعمال الله وبركاته، وأبجاد المسيح وخلاصه إلى أن تزول الأرض لتبقى السماء! ماران أنا: «ليأت المسيح ويتنهي العالم» (الديداعي ١٦:١).

ثــم وهــل أخذنا هذه البركات الروحية، كل البركات السهاوية خارجاً عن المسجع؟ أيــس في المـــيح نلنا كل بركة حتّاً والمــح كائن في السماويات، أفليس من الحق أن يقال أن الله باركنا بكل «**بركة روحية في السماويات في المسيح».** 

١:١ «كما اختارَنا فيهِ قبلَ تأسِيسِ العالمِ لنكونَ فدِّيسينَ وبلا لَوْم فَدَّامَه في المحبةِ».

يُلاحظ أن القديس يعقوب الرسول في خطابه التاريخي في مجمع أورشليم أعطى هذه العقيدة

الرسولية الثابتة: «معلومة عند الرب منذ ا**لأزل** جميع أعماله» (أع ١٨:١٨). كما يُلاحظ القارىء أن ق. بـولـس سـيـظل يمكي عن لماذا الله هومبارك، وكيف باركنا بكل بركة روحية حتى الآية

«کما»: καθώς

ومعنــاهــا: «وهــذا يــتـحـقــق من واقع الأمور الآتية»، أي أن القول بأنه باركنا يأتي مطابقاً للحقيقة الآتية.

«اختارنا فيه»: ἐξελέζατο

هذا أول تعبير وتصوير الاتحام البشرية في «ابن الله» قبل التجسد، قبل تأسيس العالم بسماك وأرضه. هنا البشرية، وهي في عزلتها وملء فراغها الكامل، بعبدة ومبتعدة عن ألله ومن دوته في كل شيء، وهي لا تزال مصرية فقط في ذهن الله — يعدد أله بكل وضوح مأك أساسات، وهي ليست من العالم لا في الصورة ولا في الأساس \_ يعدد أله بكل وضوح مأك مصيرها أن تنتجم، بالاختيار، في مصير الابن، غمل جسده كما عل جسدها لتشارك عند موته وجد قيامته وعظمة ارتفاعه فوق أعل السموات ولتبقى وتدوم في بجال رؤية ألل، متبدلة بجلال الابن فوق العالمين، ففي اللحظة التي تم فيها تقرير احتيارات في المسجع: «الملفخر فيه جمع كنيل المحكمة والعلم» (كوع؟)، هناك في الأول وقبل تأسيس العالم والزمن، خرجها من عزلتنا ويُخلَفنا من نقرنا وعوزنا وعدم استحقاقات الذي وضع علينا أصداً أن نعيث في ماء هيستنا الترابية زيناً عام العالم، لنخامه عندما لخلع عنا العالم والزمن فندخل إلى استحقاقات الجديد بالاختيار الذي تم لنا في الابين، همناك عنذ الأزل، نديا ملء الخلود. هذا هو السر المعيق جداً وراء كلام المسجع خاطباً الآب ومدافعاً عنا:

«أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم (قبل تأسيس العالم)»
 كما أني أنا لست من العالم!! لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من العرب،

ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم، قدَّسهم في حقك!!» (يو١٧: ١٤-١٧)

اختارنا من بين كل البشر\_ نحن الذين آمنًا به \_ ولكن ليس لأي ثيء صالح فينا مسيقًا \_ أبداً \_ بل ولكمي يشفمي ق. بولس عن الله أنه لم يستخدم أي مقياس ما إبجابي بالنسبة للاختيار، قال المكس:

+ «بل اختار الله جُهَّال العالم ليخزي الحكماء،

واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء،

واخمتار الله أدنيباء العالم والمزدّري وغير الموجود ليبطل الموجود لكي لا يفتخر كل ذي جمد أمامه.» (١ كو١: ٢٧-٢٩)

بعيث لا يدخل في مقياس الاختيار أي عمل ممكن أن يقوم به الإسان يثبت به لياقت : «لأنه وهما لم يولما بعد ولا فعلا غيراً أو شرًا، لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار ليس من الأعمال بمل من الذي يدعو، قبل لها إن الكبر يُستعبد للصغير، كما هو مكتوب أحببتُ يعقوب وأبغضتُ عبسو،» (روة: ١١-١٣)

وإلى هنا قد يسأل السائل فلماذا أنا أدان إذا كنت لم أقع بين المختارين؟

فالمسيح يرد بنفسه ويوضح: «لو كنتم من العالم لكان العالم يجب خاصته, ولكن لأنكم لمستم من العالم، بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبنفسكم العالم» (يروه (١١:). وحتى لو كان الاختيار تمّ قبل إنشاء العالم، فسبق معرفة الله تيقنت أننا لن نكون من خاصة العالم. فسبق معرفة الله πρόγνοσις هي الأماس الذي يتم عليه الاختيار:

 «أن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكراً بين إخوة كثيرين.» (رو٨: ٢٦)

وسر اخشيار الؤمنين هو قائم حنماً وبالضرورة في سبق معرفة الله بالذين سيؤمنون، ولأن سبق معرفة الله تسببق كل وجود وكل خليقة وبالتالي قبل تأسيس العالم لذلك تمّ الاختيار قبل كل ذلك.

## اختارنا فيه ــ في المسيح:

أي على أساس الإيمان بالمسبح، فالاختيار ثمّ في المسجد لأنه هوالذي أكمل الحلاص بعمله الفائق بالموت وبالقيامة اللذين صارا أساس الإيمان. فالله اختارنا للخلاص لمّا سبق وعرف أننا ستُقبِل على الإيمان بابته يسوع المسج بحرية إرادتنا وأننا لسنا من العالم.

أمّا غاية «الحمتيار» الله لنا في المسيح فهو كما أوضح ق. بولس في موضع آخر ليس بسبب أنه رآنا صالحين أو لانشين في أنتفسنا أو من جهة أنفسنا أو لانفسنا، وإنما لكي يجد فينا المسيح إخوة مشابهين له يكون هو بكراً هم وفي وسطهم!! وكأن اختيار ألله أنكا كان أصراً لمصالح التجسّد، تم عاد التجسّد وصار لتكميل اختيارنا حسب قصد الله، وليصالحنا لنفسه، لأن لولا التجسّد وما تبعد من موت وقيامة ما آمنًا بابن الله وما خزنا على اختيار الله إن سابقاً أو لاحقاً. فعملية الاختيار وإن بدت بسيطة وكأنها فعل قائم بذاته حسب مسرّة الله تُمّ هناك قبل تأسيس العالم، إلا أن «الاختيار» في الحقيقة تمّ على أساس التجسُّد لعمل حتمي سيتم في ملء الزمان بل وتمّ على أساس موت الابن الوحيد المحبوب وقيات، أي على أساس خيرية الله المطلقة الذي مسم أن يصالحنا لفضه بذبح ابنه يسوع المسيح بدافع حبد الذي لا يُحدُّ، ثم وبعد الفداء أن يُتمدِّم في ويدرزا من لذن برَّه المجاني لنتال استحقاق التبني لله. وأخيراً استقر الاختيار على أبناء صرُرهم قديسين وجعلهم بلا لوم ليليقوا أن يقفوا أمامه لمدح بحد نعمته، الآن وفي كل الدهور الآنية.

وحتى وبعد كل هذا الذي تمَّ لنا والذي تمَّ من أجلنا، فلسنا أبداً على مستوى الاختيار أو أن نكون أبناء ونكون قديسين وأبراراً وبلا لوم، ولكن وفوقنا مع المسح ابنه المجبوب واتحادثا به وجينا وأسانسنا المللقة له، هو الذي يعطينا دوام الاستحقاق أن تكون ونظل تختارين. لذلك فكلمة «في المسمح» تنظل خنم الاختيار من جهة صلاحيته ودوامه وسبيه وهدفه. فيدون المسح لا يكون اختيار ولا تَشُّ ولا قداسة ولا بر ولا أي شيء. لذلك فلنسبحه وفيحده ونزيده علواً.

#### «قبل تأسيس العالم»: πρὸ καταβολῆς κόσμου

[ إن قول السبح الصريح: «أيها الآب أريد أن هؤلاء النين أصليتني يكونون معي حيث أكون أنا ... لأنك أحيتني قبل إنفاء العالم» (بر : (۲:۲۱۷)؛ هذه الفية عيها هي اين ظل ق. بولس قفا أجاول أن يشبتها في كل رسائله أن هذا الأمر الذي يخصا ليس بجرد حكاية نظام بل إنه قد سبق وأكمل تصوره من بدء البدأ، ولا يحتمل أبدأ أن يكون تنبيحة تغيير في قند الله، ولكت كان في الحقيقة انتخاذ إلما أسبق أن تحدد رسمه وتكريس، وهذا ينبغي أن يكون في الواقع أعظم هاجس (\*)

(القديس يوحنا ذهبي الفم: «الرسالة إلى أفسس»، صفحة ٥١).

حيث الكلمة اليونانية تفيد "البدء" بالشيء أو وضع الأساس. والمعنى يفيد ما قبل الزمن أي قبل زمن البدء بتأسيس العالم حيث كان الله قد أثمّ «الاختيار» الإنسان، ويعني أن الاختيار تمّ منذ الأزّل. فكيان المختارين كان الله قد أكمله منذ الأزّل قبل أن يأخذ العالم صورته(") أو حتى بدايت، قتبل أن يؤسس الله العالم بأرضه وسعائه، كان قد أسس للإنسان حياته الأبدية،

<sup>(</sup>٩) هاجس = أمرينبغي أن يقلقنا لنهتم به.

. فوضع اختبياره وصمم فداءه وخلاصه وتبليه، وألحله (أي الإنسان) بكل ما يؤهله للوقوف أمامه. فدخل الإنسان لـتما أخطأ إلى عالم شقائه وله في السموات عند الله ملكوت معدًا! يا لمراحم الله التي تفوق الوصف والتي بالجهد نلاحق أعمالها!

فـقـبـل أن تصاب البشرية بما أصابها من لعنة وموت في غربتها على الأرض، كانت قد سبقتها البركات بكل بركة روحية في البسموات، وتم الاختيار وأضيء طريق الحياة والحئلود.

ولأن اختيارنا هذا تمُّ هكذا منذ الأزل في ابنه يسوع المسيح، بهذا يكن أن نفهم قول بولس الرسول في الرسالة إلى كولوسي عن المسيح أنه هو: «بكر كل خليفة» (كور: ١٥). أي أنه قبل كل خلفة العالم وكل ما فيه، كان ابن الله كائناً (ونحن غنارون فيه)!! ثم: «فيه خُلق الكل» (كود : ١٦) ونحن بالدرجة الأولى، كذلك: «الكل به وله قد خُلق» (كور : ١٦) ونحن بالأولى، فإن كان الله قد صالحنا في آخر الزمان لتفسه، فلأنه سبق وخلقنا لتفسه! وهنا نجد أنه اختارنا لنقف أمامه!! يا للمجد ويا لعمق السر!!

وق. بولس حينما يستقر على إحدى هذه الحقائق الباهرة: الدَّفْلُق والصالحة والاحتيار؛ يسرع ويُعطينا عملاً بلين بعمله (ألله) \_ باعتبارنا موظفين عنده، هذا العمل هو: لمدح مجد نعمته !! فيقول: «وأما نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإنهوة المجبوبون من الرب، أن الله أختاركم من البدء للخلاص بتقديس الربح وتصديق الحق» (٢تس٢:٦١) حيث البدء هنا هو كأول أعمال الله: «ثم يقول الملك للذين عن يمينه، تعالما يا فيازكي أيمي (الذي باركنا بكل بركة روحية قبل تأسيس العالم، » باركنا بكل بركة روحية قبل تأسيس العالم) رئوا الملكوت المعلد لكم هنذ تأسيس العالم، » (مت٢٤٠١)

ولمينتبه القارىء أن هذه الأمور كلها قائمة في تدبير الله قبل الدهور لمجدنا، والحاجة شديدة إلى «روح الحكمة والإعلان» التي يطلبها لنا ق. بولس بإلحاح (أف:١٧١):

(الكنت انتكلم بحكمة بن الكاملين، ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ... بل نتكلم
 بحكمة الله في سرَّ. الحكمة الكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا، » (١ كو٢)

﴿ الذي خَلَّصنا ودعانا دعوة مقدسة ، لا بقتضى أعمالنا بل بقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزهنة الأزلية. ﴾ (٢تي ١: ١)

وإنجيل ق. متى يحكي عن مجيء هذه الأيام التي نفتش فيها عن مكتومات الأزل ونتعزي،

كسا نعمـل الآن في هذه الرسالة العجيبة فيقول: «هذا كله كلّم به يسوع الجمع بأمثال وبدون مشل لم يكن يكلمهم. لكي يتم ما قبل بالنبي القائل سأفتح بأمثال فعي وأنطق **بمكومات منذ** تأسيس العالم.» (مت17: ٢٩و٣)

۸٩

فالاختيار والتبني والفداء هذه كلها مكتومات الله منذ تأسيس العالم وما قبل! والكل يبدأ في المسيح ومع المسيح: «أيها الآب أريد أن هؤلاء الذي أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا بجدى الذي أعطيتني لأنك أحبيتني قبل إنشاء العالم» (يو١٧: ٣٤)، وبطرس الرسول كمفتوح الدينن يراه ويعرف منذ ذلك الزمان قبل أن يكون زمان: «بل بدم كريم كما من حمل يلا عيب ولا دنس دم المسيح، معمروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم ولكن قد أظهر في الأرضة الأخيرة من أجلكم.» (١ بط ١٩٠١ ١٠٠ و٢٠)

### «لنكون قديسن وبلا لوم»: άγίους καὶ ἀμώμους

القديس بولس يضع صفتين، إحداهما تمسك بأعلى قمة يمكن أن بيلغها إنسان إيجابياً، والأخرى قمة التفريغ من كل السالبية بأي نوم!!

ولينتيه القارىء فالقداسة هنا ليست من سلسلة الفضائل أو الأخلاق، ولكنها انطباع وجه الله علينا كما تقدّس وجه موسى ولم ضياؤه. فهو بلوغ منتهى التوافق مع مسرّة الله ورضاه:

- بنا كما تقدس وجد موسى ومع صياوه. همو بهوع مسهى الموسى مع مستره الله ورصه. + «إلى أن ننتهى جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة
  - ملء المسيح!» (أف£:١٣)
  - + «لكى تمتلئوا إلى كل ملء الله!!» (أف٣:١١)
  - + «الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق.» (أف ٢٤:٤)
    - + «ليكونوا مشابهين صورة ابنه!!» (رو٨:٢٩)

هذا القدامة قائمة بالمسج وفيه ، والروح القدس ينضح بها علينا من عده مهاناً ونحن لا نرى ولا نحس: «فإنه فيه يمل كل ملء اللاهوت جسدياً وأنّم مملوؤون فيه إلى (كو۲: ١٩-١). فنحن لا ندري كيف يمل في المسج ملء اللاهوت جددياً ، ولا ندري كيف نصير نحن بالتبعية مملوئين فيه . فالقدامة هي طبيعته ، بل لا تفارقه لحظة ، أما لنا فضنها كان دمه ، وجسده المعرق على الصليب! لقد قدّمنا بهذه وصع عارنا ولعننا بقيامته ، فدخول الابن إلى أبيه وجروحه ودمه عليه هو هو به دولت وحولاً بجراءة ووقوفا أمامه قديس و بلا لوم .

## «بلا لوم»: ἀμώμους

صفة معروفة طقسياً وليتورجياً، فهي صفة الذبيعة اللائفة بالتقديم قدياً، بل هي صفة المسيح فبيحتنا الحية القدمة لله: «كما من حمل بلا عبب» (١ بط ١٠: ١١)، التي صرنا بها حقاً قديسين وبلا لوم!

- «قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم "قديسين وبلا لوم" ولا شكوى أمامه.» (كو١: ٢٠و٢))
- ««فكم بالحري يكون دم المسيح، الذي بروح أزلي قدَّم نفسه لله بلا عيب، يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي.» (عبه ١٤:١)

فلكي تكون البشرية مقدَّسة وبلا لوم أمام الآب، قدَّم الابن جسده القدوس ذبيحة إرادية ليكون هو هو نفسه البشرية المتجمعة فيه كأعضاء، الكنيسة بوصفها السري، مقدسة وبلا عيب:

«كما أحب المسج أيضًا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهراً إياها بغسل الماء
 بالكلمة لكي يُحضرها لتفسه كنيسة عجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك،
 بل تكون مقلسة وبلا عيب.» (أف: ٥٠- ٢٥-٢)

أما تعريف «العيب» بالمفهوم اللاهوتي فهو الختلة بكل صورها وأشكالها وما تؤول إليه وما يستج عنها، وهذا كله يطعنننا بطرس الرسول أن السيح خلم كله في جمده على الحشية: «الذي حمد على الحشية المرس الرسول أن السيح خلم كله في جمده على الحشية الإسلام حمل هو نفسه خطابانا في جمده على الحشية لكي فوت عن الحشاب الذي غيل النشعة باللهم والماء والرحج: «همكذا كان أناس منكم لكن اغتسلم بل تقدستم بل تبرزته باسم الرب يسوع وبروح إلها» ( لركوت: ١١)، «الذي سيغير شكل جمد نواضعنا ليكون على صورة جمد مجده وبروح إلها» ( لركوت: ١١)، «الذي سيغير شكل جمد نواضعنا ليكون على صورة جمد مجده بعده على المستطاعة على المنطقة فقية مكل ثيني» في إن ١٤٠٣ كنظم المنطقة تقلق بدارة في دائرة في المنطقة المنطقة المنطقة تنسب وبلا لوم إن كان هذا لا ينخل قط في دائرة شيء، ولائمة أنه نقد أعلى مسئوليتنا، لذلك ثيني، ولائمة على المسئوليتنا، لذلك ألم منوليتنا، لذلك أصبح لنا ومن الآن بعضم بالناء عن ثقة» أصبح لنا ومن الآن جراءة وقدوم بإيان عن ثقة» أصبح لنا ومن الآن بدلنا كينا (يهود وأم) قدوماً في روح واحد إلى الآب، « أف ١٨٠٢)، «إذن بدلنا لنا كينا (يهود وأم) قدوماً في روح واحد إلى الآب، « أف ١٨٠٢)، «إذن بدلنا لنا كينا (يهود وأم) قدوماً في روح واحد إلى الآب، « أف ١٨٠٤)، «إذن المناكلة المهدورة على المناكلة المنطقة المنطقة

والآن تظهر أمامنا أعمال الله مشروحة، إذ لما قصد الله منذ البدء أن نعيش معه ونقف أمامه

غَــَــُم أَن يقــدسنا بمعرفته ويطهرنا ويجعلنا بلا لوم، فقصد الله الأول هو الذي ألقي على عاتق الابن لكي يكــمــــه، ولم يبق علينا إلا أن نومن بالابن إيماناً مطلقاً ونخضم لكل أعماله خضوعاً كاملاً ليــــتطيع أن يجري فينا وعلينا كل ما يلزم، حتى بالنهاية نقف حسب قصد الله أمامه قديسين وبلا لوم.

ولكن لسنا في حِلَّ أن نسلك في غير القداسة ونأتي سلوكاً يقع تحت اللوم، وإلاَّ يكون العقاب شديداً، لأن الله لا يقدَّس من لا يريد أن يتقدَّس ولا يرفع اللوم عن إنسان يستمرى، الملامة.

 «قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالنوت، ليُحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أساس، إن: تبشّم على الإيمان متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل ... الذي ننادي به منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة لكي تُحفِير كل إنسان كاملاً في المسيح يسيع.» (كوا: ٢١-٣١٥)

فسلوكنا في العالم في القداسة وفي غير ملامة يؤكد فعلاً حصولنا على هذه الموهبة من الله:

+ «افعلوا كل شيء بـلا دمـلـمة ولا مجادلة، لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء، أولاداً لله بلا عيب في وسط جيل معرج وملتي، تضيون بينهم كأنوار في العالم.» (في ٢: ١٤ و١٥)

#### «فدامه»: κατενώπιον αὐτοῦ

أي أمام ناظريه، في مراء رؤيت. وهنا ينكشف سر هذه الآية، قالة اختارنا في السبح لكي بالنبهاية يرانا ويسرً بوجودنا أمامه! ألم يقل ق. بولس إنه صالحنا في السبح لنفسه، فالله هو الذي سعى إلى مصالحتنا لتتنهي حياتنا إلى أن نكون أمامه، ولكن اهتم جداً أن نكون أمامه بلا لوي بينول: «الآب في الله أن على فيناء لأنه أحيا وإحيا جداً ويسوع المسبح عمر مما الخي بينول: «الآب نفسه يحيكم!!» (يو١٦ / ٢٧). من أجل هذا صار لنا جرادة وقدم سر رسالة أف السبح مثل على المحبة التي لا يعتر عنها! إن سر رسالة أف السبح يتشركن في هذه الحقيقة المدهنة حقاً!! إذاً، ليس جزافاً أن يأتي أول قعد من سر رسالة أفسس يتسركن في هذه الحقيقة المدهنة حقاً!! إذاً أيس جزافاً أن يأتي أول قعد من المناه المحاسفة والخلاص والصالحة لنقف أمامه قديمين وبدلا لوم في المحبة، التي هي منهي قعد سر الفداء والخلاص والمساحة والنبين، بل هي كما قنا وذكر دهي سر الرسالة إلى أنس برسته!!

#### «في المحبة»: ἐν ἀγάπη

[ لا من محبته فقط، ولا من محبتنا، بل من الاثنين ].

(القديس يوحنا ذهبي الفم: «الرسالة إلى أفسس»، صفحة ٥٢).

انقسم العلماء بين إضافة المحبة إلى ما سبقها هكذا: «قديسين و بلا ليم قدامه في المحبة». وهؤلاء منهم وستكوت وهورت والفورد، ولكن القديس يوحنا ذهبي النم وماير والليكوت أنسافوها لما بعدها هكذا: «بالمحبة سبق فيتنا المتنبي إلا أعل أساس فوي من المحبة. مذا ما قاله ق. بولس نفسه: با باعتبار أنه لا يكن قبول التقديس إلا على مذا ما قاله ق. بولس نفسه: ولا يسلح بالإيان في قديكم وأنتم متأصلون ومتأسس في المحبة » (أضاء ١٧٠)، وسل القديس بوطل أهيي أنه يولل القديس بوطل أهيي أنه يؤلل القديس بوطل أبيلة عن المحبة في أن كزير المحبة من المحبة ، (أي القديس بوطل فيها أن ودبيعة في النموة على المحبة على أعينا أن ودبيعة في والمحبة التي يلفت ذروقها، إذ هكذا بيمنا المحبة من المحبة الذي يعلمنا لاقتيان للظهور عمل المستحيل في أعيننا إلا أنها المحبة المحبة من المحبة الذي يحلمنا لاقتيان للظهور والوقوف أمامه بلا لهم ليفرح بنا فرحة الآب بعودة ابنه من النبه الذي طال الذك أصبح من المحتم أن يكون أساس زائيا أمام مترسخا على مجتنا المحبوب قادر أن يجبر نقس عيننا حتى كالمسيل للشؤل ، على أل الحبة تساوى مع مة الآب الكل المحبة تساوى مع الآب الكل المحبة تساوى مع الآب الكل المحبة تساوى مع مة الآب الكل المحبة تساوى على المحتم أن عرف المحبة المحبة التي المحبوب قادر أن يجرد نقس عيننا حتى تساوى مع مة الآب الكل المحبة المحبة المحبة المحبة المحبة المحبة المحبة المحبة المحبة الآب الكل المحبة المحبة المحبة المحبة المحبة المحبة المحبة المحبة المحبة الآب الكل المحبة المحبة المحبة المحبة المحبة المحبة المحبة الآب الكل المحبة الآب المحبة الم

أما إضافة المحبة كضرورة لتكميل «القداسة وبلا لوم أمام الله» فنقرأها في الآية:

«والرب ينميكم ويزيدكم في المحبة بعضكم لبعض وللجميع كما نعن أيضاً لكم، لكي
 يشبت قلوبكم بالا لعوم في القداسة أمام الله أبينا في بجيء ربنا يسوع المسيع مع جميع
 قديسه.» (اتس٣: ١١و١٣)

وفي هذه الآبة تصوير بديع انتخيق دخوانا ككنية إلى الله الآب وتراتينا أمامه كقديسين في لحنظة نجيء ربنا يدع المسيح «وفههوره مع جميع قديسيه» حيث سيكون ظهوره واستعلان كلياً 
ومضاملاً المستعاء والأرض وكل الوجود كالبرق إذا أشاء ظلمة الليل في أنحاء السماء! هنا يجيء 
المسيح وظهوره العلني في البار وصيا مع جميع قديسية هو هو استعلان تحقيق مقاصد الله التي منذ 
المتراكز عبث يستعلن الاختيار الأولي والنبني واكتمال الفداء والخلاص وظهور أبناء الله في ملء 
القدامة وبلا لوم في المحبة أمام الله والمسيح ، في المحد البشرية بتراتينا أمام الله في المعجة. «هللويا فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء، لنفرح ونتهال ونُعطِه المجد لأن عرس الخروف قد جاء،

وامرأته هيأت نفسها،

وأُعطيت أن تلبس بَزَّا(\*) نقياً بهيًّا لأن البِّزَّ هو تبررات القديسين.» (رؤ١٩: ٦-٨)

: ه «إذ سَبَقَ فعيَّننا للنبنِّي بيسوع المسيج لنفسِهِ حَسَبَ مَسَرَّةِ مشيئتِهِ».

«عيَّننا للتبني»: προορίσας ήμᾶς εἰς υἰοθεσίαν

حـرف -.po الذي يسبق كلمة «عبَّن» يفيد التنفيذ في حالة المستقبل. وهو ليس مثل حرف معهد الذي جـاء لـيـعبَّر عن «قبل تأسيس العالم». فقبل تأسيس العالم تمَّ الاختيار ليتم التبغي مستغددًا!

واضح أن الاختيار هو للتبني، فالتبني في فكر الله أسبق من الاختيار، ولكن بطرح الفكر على مستوى التنفيذ بلزم أن يتم الاختيار أولاً:

+ «لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعيَّتهم προώρισεν ليكونوا مشابهين صورة ابنه.» (رو٨:٢١)

«التعين» هنا باليونانية يعني إما «رسمه» ordination أو مجرد «وضع علامة عليهم». هذا التعين للبني الذي صنعه أله منذ الأزل، تم تصويره على مستوى الطبيعة في خلقة آدم، وما كان أيضترهم أن تكون عليه ذرّيته أن بيستوا كالولاد لله معه. ولكن لما أخطاو اخرجوا من أمام وجه الله ، كان قد تعين لهم في فكر الله سابقاً أن يستروا بنزتهم لله بواسطة ابن الله الذي يتبناهم للنفسه ويخضرهم للآب: «وأثنا كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يعبروا أولاد الله إلى المؤمنون للباه بالمقال الموادعة على الموادعة الله بالموادعة وهو السيح، وبين حالة البني، هو أن النبني لله أن المنافل الموادعة بالاكتباب، ولكن يظل الآب «آب» كما هو للابن كذلك للمتبلى، فالتبلى له الحق أن يدعوالله أباً:

﴿ لأَن كُلُ الَّذِينَ يَنقَادُونَ بَرُوحِ اللهِ فَأُولئكُ هِم أَبِنَاءَ اللهِ. إذ لَم تأخذوا روح العبودية أيضاً

<sup>(\*)</sup> البِّزُ هو الكتان الأبيض.

للخوف بل أخذتم **"روح التبني"** الذي به نصرخ **يا أبًا الآب.** » (رو٨: ١٤ وه١)

«نحن الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أيضاً ثنن في أنفسنا متوقمين التبني فداء
 أجدادنا.» (رو٨: ٢٣)

والابن كالمتبئَّى، لكليهما حق واحد مشترك في الأسرة في كل الحقوق والميراث:

 ﴿ فلستم إذاً بعد غرباء ونُزُلاً بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله (حيث يسوع المسيح هو البكر). » (أف ٢٠:١١)

والتبيني هنا تمَّ بواسطة يسوع المسيح بانتهاء أزمنة الشقاء وافتتاح أزمنة الخلاص لنتهيأ للعيراث:

«ولكن لمنّا جاء ملء الزمان، أرسل الله ابنه مولوداً من امراة، مولوداً عنت الناموس ليفتندي الذين تحت الناموس لتنال التبني. ثم بنا أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارحاً: "يا أبّا الآب". إذاً، لست بعد عبداً بل ابناً. وإن كنت ابناً، فوارث لله بالمسج.» (غلغ: ٤-٧)

واضح هنا أن التبني أكمل صورة الاختيار، وأعطاها كل ما يخصها، وأكمل قصد الله الأزلي من نحوفا. ومن ناحية أخرى، فلكي نصير أمام الله عنارين وقديسين وبلا لوم في المحية، كان يتحتم أن نأخذ صورة ابنه الحاص، فخارج الابن لا توجد خليقة ذات قداسة أو تحكواً من لوم تصلح لشقف أمام الله. لهذا ترتب في المشورة الأبوية أن يتم لنا التبني بواسطة ابنه يسوع المسيح لنأخذ موقعه من الآب كابناء، ونأخذ شكله ومواصفاته في البروقداسة الحق لنليق بالوجود أمامه:

«ونحن جيماً ناظرين بحد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة تنغير إلى تلك الصورة عينها
 (في البر وقداسة الحتى) من بجد إلى جد كما من الرب الروح.» (٢ كو٨:١٨)

ولكن ليس من فراغ تنغير إلى تلك الصورة عينها، فنحن الذين اعتمدنا لموت المسيح السنيح السيح للسنيح و «للبس المسيح» و «لبس المسيح» و «لبس المسيح» ليس بجازاً بل بالحق، فنحن قد ليسنا المسيح : «نحن الذين اعتمدنا المسيح قد للبساح الأو المسيح القوة المي بأدات قوة المسيح !! وبحسب القوة التي تعمل فيا» (أف ٢٠٠٣)، الشي عبد عبد عبد المي القيم الموحد أبي فاقيموا في مدينة أورشلهم إلى أن تُلتبوا قوة من الأعالي» (لو٢٤ ٤١). وهكذا نرى أن ما نناه حتى الآن من الرب يحوم المسيح هو كل حقوق البني ونوال كمال صورة الابن، إذ لبسنا المسيح نفسه وبقود لنتوادى به أمام الله .

انظر أيها القارى، وافرح لفرح الله بك، انظر الذا أعطانا البني؟ ولأي قصد وبائي نية؟ 
يقول: «حسب مسرة مشيته». يا للاندهاش الذي يلأ فكرنا، والجد والإحسان والحب الذي 
يعقد لساننا!! لما أراد الله أن يُقرّبنا إليه لتكون قدامه على الدوام ليقرح بناء لم يشأ أن نكون 
واقفين قدامه منزل بن عن شخصه وعن طبيعه، غذا سعى ليمنحنا بالسلفان الأهي غرف الينوية 
له، أي التبني، حتى يرتاح فينا كأولاد له ورناح نحن في القرب منه كأبناء. فيصد أن أعطانا من 
طبيعة ابنه القدومة لكون شركاء السبح في طبيعته الجسنية الإلهية بالاتحاد الذي لا ينفسم، 
بالموت معه والقيامة معه وشراب دعه وأكل جدد، وهنا روحه القدوس ليستقر فينا ويتحد بنا 
لنستطيع أن ندمو بالحق «يا أيا الآب» كينهن بالامتيازا!

لقد رأى إشعبـاء من بُعد كيف تتنازل رزانة «يهوه» العظيم ليفرح بشعبه: «ها أنذا خالق أورشليم (الكنيسة) بتهجة وشعبتها قرّحاً. فابتهج بأورشليم وأفرتج بشعبي!!!» (إش10: ١٨و١٩)

# «حسب مسرّة مشيئته»): κατά τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος

و باللاتيني: secundum propositum voluntaris suae.

يلاحظ القارىء أن مقاصد الله جيماً منذ الأزل وقبل تأسيس العالم كلها من نحو الإنسان مدموغة بمسرة مشيئة الله، وعبته، وغنى نعمته، والقصد هو مدح بجد نعمت، وهكذا يتين لنا ولأول مرة أن الدوافع الأولى التي أظهرت العالم إلى الوجود وعلى رأسه الإنسان كانت كلها دوافع حب شديدة تملك قبلب الله بل مَلكَها الله، وانفقت مسرة مشيته مع حبه الغائق مع حكمته الجزيئة، وكل قطته مع شدة قوته ليضتع للإنسان خلاصاً تتحدث به السماء بكل خلائقها، متعدد المقامر والأوصاف التي يتوه الإنسان المقصول الأجزاء والقابات، متعدد الحكمة والفطنة، متعدد المشاعر والأوصاف التي يتوه الإنسان في ملاحقتها مهما أوتي من حكمة!! وبالنهاية لمأخذ الإنسان مكانته المتازة الأولى عن يبته في الملاحشة با مهما أوتي من حكمة!! وبالنهاية لمأخذ الإنسان مكانته المتازة الأولى عن يبته في الموصولة المتازة الأولى عن يبته في الموسادة المناح المالية المتازة الأولى عن يبته في الموسادة الم المحبة:

- + «لنكون قديسين و بلا لوم قدامه في المحبة. » (أف ١:٤)
- «سبق فعيَّننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته.» (أف١:٥)
  - + «لمدح مجمد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب.» (أف ٢:١)
- + «الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته.» (أف ١:٧)
  - + «إذ عرَّفنا بسر مشيئته حسب مسرَّته.» (أف ١:١)
- «الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته لنكون لمدح مجده.» (أف١: ١١ و١٢)

#### ((حسب)

تتسير رسالة أفسس بتعدد استخدام كلمة «حسب» κατά. وهي تأتي إما «بحسب الله». ومرادفاتها، أو «بحسب المدو» (القرة المعادية) ومرادفاتها، أو «بحسب الجـد».

#### \_ بحسب الله:

- «الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله ...» (أف ٢٤:٢)
- «موهبة نعمة الله المعطاة لي حسب فعل قوته. » (أف٣:٧)
- «إذ سبق فعيَّننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته.» (أف:٥)
  - «الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. » (أف ١ : ٧)
- «إذ عُرَقنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه.» (أف ١:١)
   «الذي فيه أيضاً نلنا نصيباً معينين سابقاً حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي
- - «لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح.» (أفع: ٧)
- «لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن.»
   (أفع:١٦)
  - + «حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا.» (أف٣:١١)
- «الذي صرت أنا خادماً له حسب موهبة نعمة الله المطاة لي حسب فعل قوته.» (أف:۲۷)
- «وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته، الذي عمله في
   المسيح.» (أف1: ١٩٠٩)
- «والقادر أن يصنع فوق كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر بحسب القوق التي تعمل فينا.» (أف::٠٠)

### ب ــ القوة المعادية:

- «التي سلكتم فيها قبلاً حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المصية.» (أف٢:٢)
- «أن تخلموا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. » (أف: ٢٢)

#### ج \_ حسب الجسد:

+ «أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما
 للمسيح.» (أف:: ٥)

## «مسرة مشيئته»:

وحرونياً: الغرض المفرح دكت eb-δοκίαν بشيئة Θε-δηματος وهي تعلي لفعل التبني الذي به صنع الله منا أبناء لنصه، رأة الاتياح والفرح والسرور، وكاننا سنكون، بل قد صرنا أعرَّ خليقة عنده وأعلى مقلماً أمامه، قالتبني لله الذي صربا إليه أنشأ بعد ذاته مديناً لجد الله ولنعت لدى كل خليقة مُحبِّثة في السعوات، أي لقي ارتياحاً مهجاً لدى كل الحلائق. لأنه صنع مثاً أبناءً لا المتيني بالقصد المبنّى، لفقف أمامه قدين وبلا لو في العجة كخليقة مساوية منذ الآن!!! هذه المصورة المفرحة البهية رافقت مشاعر الله وتدبيره عند تكميل عمل التبني فينا عابميان تشعر بدورنا بسرور جاوف ودالة، تُسبا كل مذلتا وضعفا أنوبي الزبان ومائاته الشيطان وتقل الأيام وتكاثر الأعماء بلا سبب وأحزاتا بلا عدد. فإن كان الله قد شرّت مشيئة أن يجيل منا أبناء عيوبين نفف أمام، لنمدح بجد نعته؛ إذاً، فليتة العالم وليأت المسيح. ماران أثا.

## ۲:۱ «لمدج مجدِ نعمتِهِ التي أنعَمَ بها علينا في المحبوب».

هناك صفتان لله تتبادلان العمل معاً: المحبة والنعمة. ولنأخذ النعمة أولاً:

 يصرف ذلك قبل أن يدركه الإنسان وقبل أن تكثل نعت أصالها العظيمة هذه بواسطة المسج. للذلك لما سبق ألله ووضع الله تنا هذه الواسطة المسج. الوظيفة التي سناخلها حتماً وبحرية إدادتنا منفوعين من شدة تأثرنا با جليته النعمة لناء فقف صغوفاً لمد بجد نعت التي أنم صغوفاً صغوفاً لمد بجد نعت التي أنم المعلق المحالية المحرب». فهذه الوظيفة بالرغم من أنها قائض شعورنا، ومصل منتهى مسرتا، ولكنها بأن واحد منظيفة تعمل لحساب حق الله عليا، أرادها لنفسه على طقس وظائف الملاتكة ووؤساء الملاتكة وكل الحلاكة وكل الحلائقة وكل الخلائق المساوية المستهدة للله. وكانت هي السبب الظاهر لنا كرنه اعتارنا فيلم لنا كرنه اعتارنا للملاتكة تعمل قسلم تتمن فاخذ بين المناخذ بين المسبب الطاهم لنا كرنه اعتارنا السائين يسوع السبب الظاهر لنا كرنه اعتارنا الدائين يسوع السبب الظاهر لنا كرنه اعتارنا المائين دائم.

ولكن لا يزال أمامنا في مديح «بجد نعمته» استعلان ملازم. لأننا حينما غدحه ونسبحه على مجد نعمته، فنحن نستعلن ذات الله من الأعماق، نكتشف عمق طبيعته التي انعكست أعمالها وصفائها علينا حباً وسروراً وتبنياً، فلمسناها بروحنا في واقع خلاصنا الذي تم. إنها «ذات مُشعِمة»، وإنمامها مجيد فاتق الحد والوصف، وبالتالي نحن غيد «أعمال» نعمة الله التي أنهم بها علينا، وهي تدور حول الخلاص الذي تم على الأرض وفي السماء.

لذلك فإن بولس الرسول لا يكتفي بذكر «النعمة» وحدها حينما يصف ما أمدُه الله لنا في السمويات فيقول: «ليُظهر في الدعور الآتية غنى نعمته القائق باللطف علينا في المسج يسوع» (أف٧:٧). لذلك لا يكتفي بأن يحسب غزان الخطايا بفرده أنه بمرد نعمة فقط، بل يحسب تحت بنعد «غفى نعمته» (١:٧) بالدرجة الأول. كل هذا يُلفت نظرنا أن «مديع نعمته» لا يكفي، إذ يتحتم أن يكون تماماً كما يقول: «مدح مجلد نعمته». وكأن مديع مجد النعمة يُدخلنا حتماً في أعماق غير عبد الله، بل طبيعته!

فالنعمة بإظهار مجدها وضاها الفائض طينا، كشفت لنا طبيعة الله، فألزمتنا بالمديع. فإن كان مجد عمملها فينا دائماً إلى الأبد، أصبح مديع مجدها وظيفة لنا دائمة في السعوات يُلقّبها لنا الروح أولاً بـأول. لأن في دوام مديحها مزيداً من استعلان مجد الله، وكلما مدحنا مجد الحلاص استُعلنت لنا أسراره.

ثم أليست هذه هي يمين الشركة مع السمائيين في اختصاصاتها، بل هي سرقول بطرس الرسول: «قد وهب لنا المواعيد العظمي والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية.»

(٢ بط ١ : ٤)

فانظروا أيها الإخوة كيف تحوّل ثمر بر المسيح الذي نشاه منه من واقع صليبه وآلامه وقياسته وبجده، والحلاص الذي أكمله لنا ولا يزال يكمّل، إلى تجيد الله الآب ومديحه، كقول ق. بولس: «تملونين من ثمر البر الذي يسيع المسيح لم**جد الله وحمده.»** (في ١١:١١)

## «التي أنعم بها علينا»: ἐχαρίτωσεν

لقد نحت بولس الرسول من اسم «التعمة» فل «يتم» رما على مثيلة في العبرية (١١). والقصد من تحويل التعمة إلى فعل «أنم» و «يتم» يحمل مفهوماً خطيراً و فعمروف أن ما أتمم به ألل على المسلمة والمسلمة والميرات في ملكوت ألله . فكون الله يعطينا في المكوت ألله . فكون الله يعطينا فعال يحملينا فعال المسلمة مقدا إلى مسلمة المسلمة المائية والمسلمة في المسلمة المسلمة

وإن كان معنى النعمة عه 26/ و ذاتها هي «الهية غير المستحقة» أي الجانية، فكلما تمجدت النعمة في عطيتها زاد عدم استحقاقا، وكلما زاد عدم استحقاقا صرخنا بأعل صوت بالشكر والتبريك والتبيع، فالقول: «للدح بحد نعته التي أنعم بها علينا» هو أقصى تعبر عن تقديم عبادة الشكر والتبيع بأقصى ما يمكن من الاعتراف للآب بعدم الاستحقاق، إذ هكذا تنازل الآب بهذا الإنعام المجيد المجاني.

وقد عبُّر عن النحمة ق. بولس أيضاً هكذا: «متررين بجاناً بنعمته بالفناء الذي يسوع السبح» (رو٣:٤). وصورة النعمة بهذا الوصف لم تفارق ذهن بولس الرسول: «الله الذي هو غني في الرحمة، من أجل مجته الكثيرة، التي أحينا بها ــ ونحن أموات بالحقايا لــ أحيانا مع السبح. بالمعمد أتم مُخلَّمون» (أف٢: ٤وه)، «لأنكم بالتعمة عُلَّمون ــ بالإيمان ــ وذلك لليسم منككم، هو عطية الله، ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد» (أف٢: ٨و٩). ويعلَّق على عمل نعمة الله الذي لتعمد أهد علم الله الذي أكمله

<sup>11.</sup> Bruce, op. cit., p. 258.

لنا بالفداء، فهو لا يقوم على عقد اتفاق بل على عظمة العاطي. ](١٣)

أمّا للبهود فلم يظهر سر الفداء بقوته الأخّاذة، أمّا للأمم فهو في نظر ق. يولس: «الذين أراد الله أن يُعرّفهم ما هو غنسي مجد هذا السر في الأمم الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد» (كور ٢٧١). وتحن لو نتتبع ق. يولس هنا، ندرك مقدار عمق انفعاله بهذه النعمة إذ طفت على كما تفكره:

- + «حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة.» (أف١: ٧و٨)
  - «لنكون لمدح مجده.» (أف١:١٢)
  - + «بالنعمة أنتم مخلّصون.» (أف: ٥)
  - + «لأنكم بالنعمة علصون بالإيمان.» (أف ١:٨)

ويقيناً، يا فارقي العزيز، قد تحرك قلبك الآن لتدرك أنك مدعو لتبيش في ماء هذه النصة التي لا تقوم طل عقله الذي يتلع لا تقوم طل استحقاق الآخذ بل عل عقلمة الشعل وعلى غله الذي يقوق كل حد، القادر أن يبتلع مصفانا وقفزا وعدم استحقاقاً، ويزيد ويقول: «الحيون من ثمر البر الذي يسوع المسح لجد أنه وحده» (في ١١١١)، وتعجب معي، يا فارني العزيز، فهو هنا لا يظلب منك ثمر البر بل يعطيه لك يلا كيل، بلا ثمين، بحث بلا مقابل، إلا شيئاً واحداً فقط وهو أن تجد أنه الذي أعطاك وقدمه لأنه تجاوز من كل ضعفك وقدك وجهالاتك.

«في المحبوب»: ἐν τῷ ἡγαπημένο،

هذا هو المؤضع الوحيد في العهد الجديد كله الذي ذكر فيه المسيح بصفة المحبوب(١٣)، ولكنه أخذها من الآب تعبيراً عمًّا صرفا نحن إليه فيه!! بعد أن كنا أعداء:

- «عالمِن أيها الإخوة المحبوبون άδελφοὶ ἡγαπημένοι من الله اختياركم.» ( اتس ( : : )
- (وأمَّا نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبون من الرب أن
   الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق.» (٢٣٠٠)

ونرجو ونـلح على الـقـــارىء أن يـنـتبه للارتباط الشديد بين الآية التي نحن بصددها في رسالة أفـــس وهــذه الآيــات العجبية التي ترتبط فيها صفة «المحبوبون» بالاختيار، منذ البدء، الأمر

<sup>12.</sup> Cited by Abbott, op. cit., p. 10.

<sup>13.</sup> Westcott, op. cit., p. 10.

الذي يستحق الشكر كل حين كما جاء في رسالة أفسس لمدح بحد نعمت. فهو منهج شديد النواصل والرباط، واسخ في إيمان ق. بولس ورؤيته وخبرته الشخصية، وهو يتبر فيه الشكر على الدوام والتسبيح وللمح لمجد نعمة الله. كل هذا يُدخلنا قسراً في هذا الإيمان البديع حقاً، فنحن مقهور ون لنعمة الله، مستبذون لمديع نعمت، أسرى غنى عيت.

1.1

ولأجيل هذا أيضًا نفهم سر توسل بولس الرسول لنا باعتيارنا هكذا قد صرنا قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، أي عيوبين: «قالبسوا كمعخاري الله (احتارنا منذ البده) القديسين المحبوبين: أحشاء رأفات ولطفا توزاضها ووداعة وطول أناة، عندلين بعضكم بعضاً وسماعين بعضكم بعضاً ... وعلى جميع هذه البحسوا المحبة التي هي رباط الكمال. وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دُعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين» (كوت: ١٣-١٥). وتحن هنا نشعر بمنتهى صدق مشاعر ق. بولس وقوة الحق في هذا التوسل بل وسلطان الكلمة المذم!!!

ولأن الإبن الوحيد المجبوب تجشد، أي أتحد بجسد البشرية، فقد دخلنا ضعناً في بجال حب الآب، لأن المتجشد كان بتدبير الآب وكان بدافع من حب الله للعالم: «هكذا أحثِ الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد» (يو1:1). فالنجد الناتجدة الآب ضعناً ومن إرادة، كما أعلن عبة الآب ضعناً ومن إرادة، كما أعلن عبة الابن للبشرية بأن واحد، فعن في المسج يسوع تنقبل عبين: عبة الآب وعبة الابن بأن واحد، وهاتان المحبشان تجعلنا بالتالي في حالة اتصال سري دائم بالآب والابن، وشكلان فينا امتيازاً عن كافة الحلائق في السماء وعلى الأرض.

والآب أعطانا نعت الحاصة أو أنعم بها علينا في السيح الابن المحبوب، وكان من المستحيل أن ينمح بها علينا منه مباشرة، لأن علاقتنا الأصلية بالله هي عن طريق الابن الذي به خلق كل ثنىء وبغيره لم يكن شيء نما كان (يور: ٣). هذا من جمهة الصلة الأساسية بالخلق. ومن جهة أخرى، فلأن المطلوب بالنهاية هو أن تكون المعلاقة الشي تربطنا بالآب «كأبناء»، لذلك يتخمّ أن نستمدها من الابن فتطلّنا في النهاية المحبة الأبوية وندعوالله يا أيّا الآب بدالة البنوة التي نستمدها من الابن.

إذاً، فنعمة الآب أتتنا في الابن وبالابن لثلاثة أسباب:

**أولاً:** أننا مدعوون لننال التبني.

ثانياً: أننا محتاجون أن ندخل تحت المحبة الأبوية.

ثالثاً: أنه قد ترتب لـنـا كخلـيـقـة جديدة أن نأخذ صورة الابن، هذا من جهة. ومن الجهة الأخرى أننــا في الأصل غلوقون خلفتنا الأولى بالابن ويتحتم أن ندخل التجديد بواسطة الابن أيضًا.

ولكن نهاية كل شيء أن الآب والابن واحد، والآب بالنهاية يصير الكل في الكل.

وهمنا يتضع عمق بولس الرسول، إذ استطاع أن ينفذ إلى الآب مباشرة ليقدم له الشكر والمديع والتسبيح فقال: «لمدح مجمد نعمة الآب»، رداً على أن الآب «أقعم علينا بنعمته في المسيع». والمعنى المقصود هو تمجيد نعمة الآب المجيدة التي فيها أخذنا الاختيار والتبني، ثم بعد ذلك الفداء وغفران الحظانا.

وصفة «المحبوب» كاسم بالنسبة للسيد المسيح، لم تُستخدم قط في الإنجيل في غير الرسالة إلى أفسس ولكن استخدمها الآباء الرسوليون بكثرة(١٠).

ولكن على القارى. أن يتأمل كيف يمنحنا الله «بمد نعمت» بواسطة «ابن عبت». وكان الله لا يكتفي أن يُظهر لنا منتهى اهتمامه إذ يهبنا «جمد نعمت»، بل أراد أيضاً أن يُظهر لنا مدى محيته بأن يههها لنا بيد ابن عبته! هنا تعاظمت النعمة ضعفين، بحداً وحباً. فنعمة الآب في حد ذاتها «مجيدة»، ولكن أيضاً حينما تأتينا بيد الابن الوحيد المحبوب فهي تكون قد تسامت جداً. ثم إن أردث أن تعرف كيف تسامت جداً بيد الابن، فانظر كيف مات على الصليب ليقدمها لنا!!!

لذلك كم يوعينا ق. بولس من جهة هذا الأمر:

+ «ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلاً بعيدين صرتم قريبين (بالنعمة) = بدم المسيح.» (أف7:٣١)

<sup>14.</sup> Abbott, op. cit., p. 10.

ثم إلى أي حد وصل المسيح في علاقته بنا؟

«لا موت ولا حيباة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو
 ولا عبمق ولا خليقة أخرى تقدر (أن تنزع نعمته منا) أن تفصلنا عن عبة الله الني في
 المسيح يسوع ربنا. » (رو۸:۸۳-۳۹)

+ «الله كان في المسيح مُصالِحاً العالم لنفسه غير حاسبٍ لهم خطاياهم ...» (٢ كوه ١٩:)

«الذي لم يشفق على ابنه، بل بذله لأجلنا أجمعين (لتكميل نعمته علينا).» (رو٨: ٣٢)

### للنذكرة: صفحة ٧٥: أولاً: المفاصد الأزلية قبل الزمن.

[ N : V : N ]

ثانياً: في صميم الزمن الفداء وغفران الخطايا

«الذي فيه لنا الفداءُ بدمِهِ غفرانُ الخَطايا حَسَبَ غِنى يَعمَيْهِ».

تكملة للآية السابقة بنوع من الامتداد في معنى عمل مجد نعمة الآب.

همنا يحاول ق. بولس أن يوضح ما تم من عمل النعمة بواسطة المسيح ابن مجته شخصياً!! فالابن لم يأتِ لنا بالفداء خارجاً عنه، أو كعمل إضافي، بل إنه أكمل الفداء حسب نعمة الله بأن نذم نفسه «فدية» بالموت \_ أشع موت \_ على الصليب.

#### «فيه لنا الفداء بدمه»: ἐν ῷ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν

لقد اقتطع لنا من لحمه ودمه وصنع لنا خلاصاً بنزيف دمه حتى الموت. لذلك لاجظ هنا قوله «فيمه ﴿ ٤٧ لـننا الفداء»، ليس به أو بواسطت، فالفداء كلُّه حياته!! جروح ونزيف دم حتى الموت.

وممَّ كان الفداء في حقيقته ؟ أو مِنْ أي خطر محدق بنا فدانا ؟

+ «غضب الله مُعلَن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم.» (رو١١٨)

فهو نداء من غضب الله وعقابه والثمن الذي قافق في مقابل ذلك هودم ابن عبت. فكلمة «الفداء» تحسل ممدنى دفع الثمن الفادح ، فالإنقاذ من المور إن كان بأمر صادر من الله، فلا يكون باقل من الموت لمن يستطيع وحده أن يعطي حياته . والإقامة من الموت ليست بأقل من أن تنجمهم لما كل قوة الحياة بمعقها الإلهي، إذ يتحدم أن يكون عنصر اللاهوت الحي والمحيي قائماً فيمها لأن الله وحده هـو الذي يميت ويحيي: «وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين، حسب عمل شدة قوته، الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات! ...» (أف1: ١٩ و٢٠)

فالفداء أكمله المسيح بأن أسلم جسده للموت من أجلنا، وبروحه الأزلي، وبقوة حياته الأبدية، أقامنا معه. فكلمة يفدي λυτροῦν تعني رسمياً يحرِّر مقابل دفع قيمة الفداء مقدماً. وكـلـمـة «الـفداء» كما جاءت هنا باليونانية ἀπολύτρωσιν لا تفيد مجرد فداء، بل تفيد أن يحرر أويفك مقابل فدية. حيث يتحتم في هذه الصيغة المذكورة دَفْع الفدية.

والـفـداء الـذي صنعه المسيح بدمه على الصليب يشمل إلغاء الموت الروحي للخطية، ومعه كل أنـواع الإثم الفاعلة في موت الخطية من قريب ومن بعيد، الذي أدركناه والذي لم ندركه: «الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهّر لنفسه شعباً خاصاً غيوراً في أعمال حسنة» (تي ١٤:٢). ومعروف أن ثمن الخطية موت، ودفع ثمن الفداء من الخطية لا يمكن أن يكون بأقل من موت، لأن الحكم بالموت صدر من الله الآب، لذلك كان لا يمكن أن يرفعه إلاَّ الابن. والابن لـم يرفع الموت كحكم وقع علينا، بدوننا، بل أخذ جسدنا واتحد به ومات هو شخصياً بجسده الذي هـو جـــــدنا، وهكذا دفع ثمن الموت بالموت **ونحن شركاء فيه،** أي أننا أكملنا حكم الموت الواقع علمينا إنما في حسد المسيح الذي تقبَّل فيه حكم الموت لأجلنا. فالمسيح مات بالجسد ونحن متنا معه

- «لأنكم قد مُثُّم، وحياتكم مستترة مع المسيح في الله.» (كو٣:٣)
- «عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صُلَب معه، ليبطل جسد الخطية ....
- فإن كنًا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضاً معه ...» (رو٦: ٦و٨)

إذاً، ثـمن الموت، أي الـفدية، كانت هي جسد المسيح الممزَّق على الصليب بنزيف دمه حمتى الموت، وبآن واحد كان هوجسدنا؛ فاغتسلنا بدم المسيح واعتمدنا، وهو (المسيح) سلَّمَنَا جسده الذي مات به على الصليب ــ وقام ــ لنحيا به.

# والسؤال: لمن دفع المسيح ثمن الفدية التي فدانا بها؟

والجواب: أنه دفَّعها لنا نعن، إذ أعطانا جسده الذي فدانا به وقام، فصرنا نحيا في جسد المسيح موضوع الـفـدية وثمنها، أي نحيا الفداء. لأن الفداء هو فداؤنا ونحن أصحابه. حتى دم المسيح المسفوك هو لنا وصار دمنا «لنا الفداء بدمه». ودمه صار فينا عربون الحياة الأبدية وصك غفران وتطهير وتقديس وبر، حتى إن أجسادنا الآن التي افتُديت والتي تقدَّست بجسد المسيح ودمه تُحسب أنها ليست ملكاً لنا بل أصبحت له. لأن جسد المسيح ودمه محسوبان فينا، ونحن بهما نعيش وفيهما نُحسب قديسين: «لأنكم قد اشتُريتم بثمن، فمجَّدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم الني هي لله.» (١ كو٦: ٢٠)

المسيح دفع ثمن حياتنا بموته على الصليب وقيامته، فأصبحت حياتنا بجسده وروحه لحساب الله. هـذا هو نتيجة الفداء، بل هذا هو معنى الفداء ἀπολύτρωσιν : إنقاذ من موت ونوال حياة وحرية **بثمن مدفوع، وو**ضع علينا ختم الشاري الذي اشترانا بدمه فصرنًا من خاصته أو عبيده عن

- «بولس عبد ليسوع المسيح.» (رو١:١)
- + «كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم، بل للذي مات لأجلهم وقام.» (٢كو٥:١٥)
  - + «قد اشتُريتم بثمن (تحرَّرنا) فلا تصيروا عبيداً للناس.» (١ كو٧:٢٣)

## διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ :«بدمه»

هـنـا يـرتفع الصليب أمامنا في الحال، فذكر الدم يستحضر عمل الصليب الكفاري على مستوى الذبيحة الحية الناطقة.

هـنـا تعريف عملي بمعنى الفداء والموت، هنا الدم مسفوك، ففي الحال يُبحث عن السبب، ولا سبب معروف قط يؤدي إلى سفك الدم إلاَّ الخطية: «بدون سفك دم لا تحصل مغفرة» (عب٢٢:٩). ولكن دم المسيح يحمل حياة، ولأنه دم الابن الوحيد فهو يحمل حياة أبدية أو روحاً

## مفاعيل دم المسيح:

يـلـزمـنـا جداً أن نعرف كيف يعمل دم المسيح فينا ولنا. وقد جمَّعنا عن العالِم وستكوت(١٥) أربع حالات يعمل فيها الدم: الأوُّل يكون واسطة، والثانية سبباً، والثالثة حالة قائمة دائمة، والرابعة وسيلة أو أداة. وجميل حقاً أن نحصر فكرنا في دائرة عمل الدم بهذا الحصر البديع:

- ١ \_ بواسطة: διὰ τοῦ αἵματος + «الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته.» (أف ٧:١)
- ﴿ احترزوا إذا لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه.» (أع٢٠:٢٨)

<sup>15.</sup> Westcott, op. cit., pp. 11, 12.

﴿ ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداءً أبدياً. ﴾ (عب ١٣:٩١)

## διὰ τὸ αἵμα : بسبب - ۲

+ «وهم غلبوه بدم الخروف و بكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت.» (رؤ١١:١٢)

## ٣ \_ حالة قائمة: ἐν τῷ αῖματι = ڧ دمه:

- «فبالأول كثيراً ونحن متبررون بدمه نخلص به من الغضب.» (روه: ٩)
- «ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلاً بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح.» (أف ١٣:٢)
  - + «فاذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع.» (عب١٠:١٠)
- «ومن يسبوع المسيح الشاهد الأمين البيِّخر من الأموات ورئيس ملوك الأرض الذي أحبنا وقد غشّلنا من خطايانا بدهه. » (رود: ٥)
- وقد غشلنا من خطابانا بده.» (رود: ٥) «وهـم يـتـرنحون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك دُبحت
- واشتريتنا لله بدمك.» (رؤه: ٩) « فعلمت له: يا سيد أنت تعلم. فقال لي: هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد
- غسّلوا نيابهم وبيَّضوا ثيابهم في دم الخروف.» (رولا١٤:٧) + «الذي قدّمه الله كفّارة بالإيمان بدمه لإظهار برّه من أجل الصفع عن الخطايا السالفة
- بإمهال الله.» (رو۳: ۲۰)
- . «كذلك الكأس أيضاً بعد ما تعشُّوا قائلاً: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي.» (١ كو١١: ٢٥)
- «وكل شيء تـقـريـبـأ يـتـطهر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة.» (عـبـ٢٢:٢)
- «وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع المسيح بدم العهد الأبدي...» (عب١٣: ٢٠)

# ٤ ــ وسيلة أو أداة: αῖματι

«عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآياء، بل بدم كريم كما من حل بلا عيب ولا دنس دم المسيح.» (1بط1:11) ولمنا أن نتصق المسيع مصلوباً والدم يتقطر من جسده قطرة قطرة في نزيف أفضى إلى البوت، كان ذلك أفزع عملية متظورة انطبعت على جبين العالم والدهر، ارتعدت لها السماء واظلمت، والهمتزت لها الأرض وتزائزات، ودخلت صورتها أعماق قلب الإنسان لتقنعه بفظاعة خطيته، وصدق وكمال غفراتها بأن واحد.

ولكن منغرة الحظايا لا تنف وحدها كثمن للدم المسفوك، بل إن وراهها التحرُّر من قبودها، لأن الحُنطية لهزمت نهائيا بهزيمة عقوبة الموت على الصليب("). المسيح أمات الموت وألغاه بهزته، فللحال تقطمت أوصال الحنطية التي رُبط بها آدم منذ الدهر وأنته الحرية صاغرة كتاج.

المسيح على الصليب لم يتمامل مع الخطاة بأسمائهم ليفكّهم واحداً واحداً بل تعامل مع الحُظية، وأبادها، فذهبت عبوديتها إلى غير رجعة. فلما أباد الموت، تحرَّر الخطاة، وعاشوا واحداً واحداً، ونـالوا إكليل الحياة اسماً اسماً: «أين شوكتك يا موت؟ أين غَلَبتكِ يا هاوية؟ أما شوكة الموت فهي الخطية وقوة الخطية هي الناموس.» (١ كوه١: ١٥٩٥ه)

«غفران الخطايا»: τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων

وتعني فك الإنسان من رُيُط الحطايا، حيث «الحطايا» هنا باليوناني تأتي بعنى التعدي، وهذا خطير. لأن الخطايا وتعني بالإنجليزية SIC وباليونانية Φιαρτιαν هي الانحرافات التي تبعد الإنسان عن الله، أمّا التعنيات وهي بالإنجليزية Trespasses وباليونانية «البَرَابُوما» فهي خطيرة وهي تعني التعدي المباشر على الوصية التي تُحسب تعدياً على كرامة الله وقداسته (٧٧).

فخطية آدم التي أخرجته من الفردوس هي παράπτωμα (روه:١٥)، والخطية التي ليس لها غفران تأتي بالنفعل παράπτωμα (عبد:١٠). وهي الخطايا المبيتة غفران تأتي بالنفعل παραπίπτω المبيتة الشي ليس لما الشي ليس لما غفران. والآن فإن الفناء بدم المسيح هو الذي قك رُبُط التعدي، الذي أورث الإنسان اللعنة وحكم الموت بالأساس. ويقول العالم وستكوت (١٩) إن هذا المنى وهو الأقوى والمصحيح لم يأت إلا في هذا الموضع من الرسالة إلى أفسى، أمّا بقية الأوضاع فقول بغفران الحابا Φιραρτίων.

والسؤال: كيف أن سفك دم المسيح على الصليب يغفر الخطية؟ بمعنى يفك رُبُط الإنسان

<sup>(</sup>١٦) هذا منطق القضاء لأنه إذا ألغيت عقوبة الإعدام عن القاتل تحرَّر في الحال.

<sup>(</sup>١٧) سنعود إلى شرح ذلك بخصوص الآية (أف٢:١): «وأنتم أموات بالذنوب والخطايا».

<sup>18.</sup> Westcott, op. cit., p. 12

ويطلقه حرأ من تحت عبودية الخطية، كيف؟

العجيب هنا أن يرد بولس الرسول ويقول: «حسب غنى نعت». يا لمجد الدا وإن أردت أن تصرف المزيد، فعليك بالتأمل مرة أخرى في ابن الله الوحيد المجوب مرفوعاً على خشبة الصليب، يجيطه العار، متروكاً من الله للذبع البطيء حتى يتصفى دمه على الأرض. هل هذا يكفي لتفهم معنى غنى نعته؟ ولتقيس: إن كان هذا يكفي لفنزة خطايا الإنسان بغطن وقتل رُبُّمله وإطلاق حرًا من تحت عبدوبية الخطبة؟ ولكن في المعار العام نقبل إن الإنسان بغطنية مات روحيا ولفقد الحهاة المتي لمه، أفلا يكفيه أن يسفك ابن الله دهه، وهو فيه ملء الحياة الإلمدية، على ذمة الإنسان الخاطيء، ليحيد دم المبيح كله له بكل الحياة التي فيه؟ فيقوم الإنسان من موته وينال الحياة بل

ولكن يبقى بعد كل فهم وتمليل أن السبب الأساسي لمغفرة الخطايا بسفك دم المسيح هو: «يُفِتَى فعمة الله»!

«متبوروس مجاناً بنعمته بالغداء الذي بيسوع المسيح، الذي فلمه الله كفارة بالإعان بدمه
لإظهار بره، من أجل الصفح عن الخطايا السائقة بإمهال الله الإظهار بره في الزمان
الحاضر ليكون باراً ويبرز من هو من الإعان يسوع.» (روح: ٢٦-٢٤)

وكأن ق. بولس يقول: إذا لم يكن نكفيك «غمى نعمته» لتكون هي سر النفران، فليكن «بمرالله» الذي يسبرر الحاطم، بل الفاجر، ثم إذا سألت: لماذا؟ فالجواب: لأن «الله بار» وهو يعرز كل من كان في الإيمان بيسوع المسيح! مل تهن؟

## «ἐν πάση σοφία καὶ φρονήσει حكمة وفطنة ἐν πάση σοφία καὶ φρονήσει».

كانت هذه الآية مشار انقسام في التفكير بين العلماء، فبعضهم يفيف الحكمة والفطنة على التحمة. التحمة أي إلى الآية اللاحقة. التحمة أي يفيفها على الآية اللاحقة. من أن الحكمة والفطنة قد يجوز نسبتها ألله ولكن الآية لا تحتملها. كذلك كلمة «كل» πάση «كل» هنا لا تشميل المطلق، ف « «كل» الحكمة هنا لا تشميل المطلق، ف « «كل» الحكمة هنا لا تتناسب مع الله، لأن شمس مع الله، الأن شمس مع الله، الأن من شمل المطلق، في المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة الله بالمحكمة الله بالمحكمة الله بالمحكمة الله محكمة الله بالمحكمة المحكمة المحكمة المحكمة الله محكمة الله المحكمة الله بالمحكمة الله محكمة الله بالمحكمة المحكمة الله محكمة الله المحكمة الله محكمة الله المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة الله المحكمة الله المحكمة الله المحكمة الله المحكمة الله المحكمة الله المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة الله المحكمة الله المحكمة الله المحكمة الله المحكمة المحكمة المحكمة الله المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة الله المحكمة المحكمة الله المحكمة الله المحكمة المحكمة الله المحكمة المحكمة

<sup>19.</sup> Meyer, op. cit., p. 319.

المتنوعة» (أف٣: ١٠) بكل استعلاناتها وأنواعها.

ويـقـول الـعـالِـم الألماني ماير أن الحكمة والفطنة هما هنا فيما يخص النعمة، ليس من جهة ما هي أو مـضـمـونها لأن هذا أوضحه بأعمال الفداء، ولكن فيما يخص استعلانها من جهتنا. فالله أجزل لـنـا النعمة أي ضاعفها، وأعطانا كل الحكمة وكل الفطنة اللازمة لاستعلانها. وهذا الشرح هو المقبول. ونحن نقول إن الحكمة والفطنة استودعها الله قلوبنا إزاء غني النعمة المضاعفة، حتى نستعلن هذا الغنى المضاعف، وإلاَّ تبقى النعمة غنية في ذاتها فقط، ولكن الله أعطاها بغني مضاعف لكي ندرك نحن هذا الغنى ونعيشه، لذلك أمدُّنا بكل الحكمة الممكنة ( ἐν πάση σοφία ) وكمل الفطنة الممكنة؛ حيث بالحكمة ندرك حكمة الله أي دقة مقاصده وإفراز الحق بسهولة، أمَّا الفطنة فهي الوعي المنفتح لإدراك ما يريده الله لنا، أي تعمل فيما يخصنا لـتـجـعـلـه جـاهـزأ للعمل. أي أن الحكمة، كما يقول وستكوت(٢٠)، هي لإدراك المبادىء؛ بينما الفطنة لإدراك الأعمال. كذلك فالفطنة هي بنت الحكمة كما تجيء في سفر الأمثال (٢٣:١٠) عن السبعينية: ἡ σοφία ἀνδρὶ τίκτει φρόνησιν ومعناها: «الحكمة تلد فطنة للإنسان». وفي الآية القادمة سيرى القارىء القصد الحقيقي من مضاعفة النعمة بكل غني، وإعطائـنـا كـل الحكـمة والفطنة إذ يقول: «إذ عرَّفنا بسر مشيئته». إذاً، هنا تنبري كل الحكمة وكل الفطنة لتواجه ضرورة التعرف على سر مشيئة الله المذخر فيها غنى نعمة الله دائماً.

<sup>20.</sup> Westcott, op. cit., p. 12.

للتذكرة:

صفحة ٧٠: أولاً: المقاصد الأولية قبل الزمن؛ صفحة ١٠٣: ثانياً: في صميم الزمن. [ ١ : ٩ و ١٠]

ثالثاً: في ملء الدهور = نهاية الزمن يجمع كل شيء في المسيح

١:١ «إذ عرَّفنا بسِرَّ مشيئتِهِ حَسَبَ مَسَرَّتِهِ الني فَصَدَها في نفسِهِ».

هننا ندخل في المنهج الذي وضعه الله، فقد أجزل لنا النعمة أضمافاً مضاعفة، وبـغِثى، وآزرها فينا بالحكمة والفطنة. ولكن لا النعمة وحدها قادرة أن تعمل شيئاً، ولا الحكمة والفطنة بدون الله قادرة أن تدرك أسرار مقاصد الله.

لذلك يكثل هنا النهج إذ يقول إنه «عرَّفنا بسر مشيئته». فأصبح عمل الحكمة هنا هو إفراز مقاصد الله ومشيئته التي قصدها في نضه! لندركها في عمقها. ثم عمل الفطئة هو ترجمة مقاصد الله الشي قصدها في نفسه إلى ما يخصنا لنعمله. وفي هذا كله لا تكف نعمة الله التي أنهم بها علينا في المحبوب من العمل فينا لندرك موقعنا من المسيح ثم موقعنا من الله الآب الذي فيه تكمل كل مقاصد الله منذ الدهور أو قبلها.

# «سر مشیئته»: μυστήριον

معنى «السر» هنا وفي كل الإنجيل لا يفيد شيئاً سرياً غير معروف، ولكن أمراً غفياً صار مُستَّفَلَناً، فسراً السيح كان مكنوناً أو مكتوباً منذ الدهر ولكن الآن أعملن للبشر. وسر الصليب كان أمراً غريباً وغير معروف، ولا مفهوم، ولكن الآن صار معروفاً ومثلناً. وسر الحلاص هكذا كان أمراً غير معروف، والآن صار معروفاً وعازساً. وقد يكون للسر المستملن الآن بقية استعلان ننتظرها بغازغ الصبر مثل سر القيامة وأيضاً سر الفداء والحلاص. وعلى العموم فأسرار المسيح كلها قد أعلنت وهي كلها تشرعن مشيئة الله بل ومسرَّته:

- «السر للكتوم صند الدهور ومنذ الأجيال (في الله)، الآن قد أظهر لقديب الذين أراد الله
  أن يعرّفهم (مسرة مشيئت بحسب) غنى بجد هذا السر (سواء للههود أو الأمم)، الذي
  هو السيع فيكم رجاء المجدد، (راجع كور: ٣٦و٧٧)
- «لكي تتحزى قلوبهم "مقترنة في المحبة" لكل "غنى يقين الفهم" لموفة سر الله الآب والمسيح.» (كو٢:٢)

وسر الله الآب والمسيح أو في المسيح صوف يستطنه ق. بولس لنا أكثر، كونه هو المحبة الفائفة المعرفة التي للآب في المسيح والمسيح للآب والمطروحة لنا الآن لنتمرف عليها بقتضى عطية خاصة نطلبهها، وهي روح الحكمة والفهم واستنارة عيون قلوبنا وتقوية خاصة للروح في الإنسان الباطن ليحل المسيح نفسه في قلوبنا ليعرفنا سرحب الآب فيه، وسرحبه للآب الذي هو بعينه «كل ملء الله»، والذي نحن مدعوون في المسيح أن غنلء به (١٤٠٣).

وكون الله أراد أن يعرّفنا بسر مشيئته، فإن كل معرفننا تُصيح دائماً مرتبطة ومعتمدة على هذه المشيشة التي يعلنها لتُقيه. وهي تتوقّف أيضاً على رغبة ومشيئة الإنسان أن يعرفها بحسب الحكمة والفطئة التي يجزها الله للإنسان الذي يطلب مزيداً خلاصه، والتي تلزم حتماً لإدراك مقاصد الله. لذلك يعطيها الله بلا كيل لكل من يطلب.

ومن تدرَّج هذه الآيات المختصرة جداً وبسرعتها الخاطفة، يلزمنا أن نلاحظ أن ق. بولس الرسل بعد أن ركَّر عل التعمة وأقاض في مجدها وغناها وحفاتها الشاعف، دخل في موضوع «سر الرسل بعد أن ركَّر عل التعمة وأقاض في مجدها وغناها وحفاتها الشاعف، والحج إلى «المقصد» الذي يثبته الله في نفسه من نحونا في الآيات السائفة، المستجع و بوان كان ق. بولس قد كثف طرق الله التي تعلمها في نفسه »، فهو يبدأ هنا ليكمل كتب: «إذ عرَّفنا بم مشيته حب مرتم التي تصلحها في أنفس»، فهو يبدأ هنا ليكمل هذا الاستعلان من جهة المهدد القادم, وهذا يتضح جداً في الآية (١٨) القادمة: «مستبرة عيون أن أذهانكم المتعلوه ما هو رجاء دعوقه ما هوغني بحد ميراله في القديسية». وسوف نرى أن ق. بولس سيركز على الرجاء الذي لنظرة والدين ننظرة في المسيح لأنه مصادر عراد بشد من أزر إياننا: «السر الكتوم عذا المدوي الأمم الذي هوالمسيح فيكم رجاء المجد» (كور: ٢٩٥٧). أي أن المهدد القادم يضمته المنبح لنا مغذ الآن، على أن اشتراكنا في المجد العديد هو جزء من عمل النعمة لا يتجزأ من إياننا الحاضر:

- + «فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تُقاس بالمجد العتيد أن يُستعلَن فينا.» (رو٨: ١٨)
  - بل وإن شركة الخليقة كلها في استعلان مجد أولاد الله جزء آخر من إيماننا وانتظارنا :
- . «لأن الخليقة نفسها أيضاً سُتُعتَق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله.» (رو٢١:٨)

فـانـظـر، عـزيـزي الـقــارىء، كـيـف يقدم لنا ق. بولس في هذا الأصحاح، إنما بصورة مركّزة للغاية، أولاً أعمال نعمة الله مع الإنسان منذ البدء وقبل تأسيس العالم من اختيار وتبلّي ثم كفداء وغفران خطايا، ثم يبدأ يسرد لنا مفردات أنجاد الحلاص، وبعد ما يخص الإنسان يعود ليكشف لنا علاقة سرية عجيبة بين الله والحليقة، فقد كشف كيف بيّت الله في نفسه منذ الأزل أن يجمعها كلمها في ابت: «أن يصالح به (المسيح) الكل لنفسه عاملاً الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما على الأرض أم ما في السموات.» (كور: ٢٠)

إذًا، فوراء فداء الإنسان لا يزال للمسيع عمل في الحليقة واثق في صميم سر الفداء والحلاص: «الله كان في المسيح **فصايحاً العالم لنفسه» (٢ كوه:١٩)، حيث بالنها**ية يقدم المسيخ للآب العالم في حالة مصالحة بمموعاً فيه وتحت رئاسته.

١٠:١ «لتدبيرٍ مِلْ وِ الأَزْمِنةِ لِبجمَعَ كُلُّ شَيْءٍ فِي المسيح ما في السَّمواتِ وما على الأرضِ
 في ذاك».

والآن هوذا ابتدأت خطة الله تشكل أمامنا بوضوح على نوع ما، عنًا فعله وما يزال يفعله في المسبح وما سيفحله في ملء الأترفق، بعضى أنه يبلغ كماله على مستوى الفعل النظور عندما يبلغ الزمن أقصاه.

وهـذا مـا يمـكـن أن نــــمـيـه بـلـغـتنا أنه "بروجرام" الله على مدى التاريخ، الذي وضعه قبل التاريخ.

### «لتدبير ملء الأزمنة»:

. καιρῶν - الأزمنة κληρώματος - مل οἰκονομίαν - نادبير

فما هو معنى التدبير؟ لقد استُخدِمت هذه الكلمة أول ما استُخدِمت في معنى إدارة منزل أو وظيفة مَن بدير المنزل ويتحمل مسئوليته(٢١) «إيكونوموس». وهنا تستخدم الكلمة في معناها من حيث مسئولة الإدارة للثيء وتحمَّل مسئوليت كوكيل أمام الله: «فالكتيسة تُدعى بيت الله» عل أساس أن «الله هو الذي يدبرها» و «الرب يسوع هو رب البيت أو الرأس»، ومن تحت المسج يوجد المُذام على درجاتهم وأنواعهم، رسلاً وأنبياة ومشرين ومعلمين ورعاة:

«هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام "المسيح" ووكلاء سرائر "الله". ثم يُسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أميناً.» (١ كو١ : ١ و٢)

<sup>21.</sup> Francis Foulkes, Ephesians, An introduction and commentary, Inter-Varsity Press, 1991, p. 61.

على وكالة οἰκονομίαν .» (١ كو٩:١٧)

+ «لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله.» (تي ٧:١)

«ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضاً كوكلاء صالحين على
 نعمة الله المتنوعة.» (١بط ١٠: ١)

هذا هو نظام إدارة حكومة الله من نحو شعبه وبيته.

هذا النظام عينه يراه ق. بولس أنه سيطبق على العالم في مل ه الزمن حيث المسيح فيه هو «الإسكونوس» الأعلى — أي الرأس — لحساب مشينة الله , يرتّب كل شيء فيه في زمانه المكتمل أو في صلء فرضافة المؤتب أو المخضوع ، ولكن يولس الرسول يستخدم كلمة «الزمن» (منوسس ٢٥٥٥٥) ، واللتانية تفيد الزمن بمفهومه المام الذي يفلت من بين أيدينا يوماً بعد يوم، يغير ويقلب كل شيء وهو نفسه ليس له وجود . أمّا الزمن بعناه الأول فيمني الأرمنة المحددة للأشياء كارتمنة المتجددة التحددة للأشياء المتحددة للتحددة للأساء المتحددة للتحددة للأشياء المتحددة للتحددة للأشياء المتحددة للتحددة للأساء المتحددة للتحديل أغراض الله في

بـــلفالنه كما خطّفطها، لينفذها المسبح في أزمتها المحددة، وبيلغ كل شيء بلأه أو اكتماله. هذا هو ملء الزمن، وهذا هو المنبي الذي عير به ق. بطرس عن سر مدة بقاء المسبح في السماء الذي يعتمد على بلغ والرجع والتمم تم هذا بقوله: - «فتروبا والرجعوا لتُمم عن خطاياكم، لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب، ويُرسِل يسمع المسبح المبتربه لكم قبل، الذي ينبغي أن السماء تقيله إلى أوضة دكل شيء» التي تكلم عنها الله ينهم جمع أثبياته القليبين مذ الدهر.» (أع؟: ١٩-١٦)

فملء الزمن (٢٢) عند الله، بحسب فكر ق. بولس، يعنى: عندما تكمل مقاصد الله المحددة

#### «یجمع کل شیء»: ἀνακεφαλαιώσασθαι

هذه الكلمة تعنبي في تركيبها اليوناني: «بجمع كل شيء ويبرزه ككل متحد في واحد». وأصل استخدام الكلمة في الحياة عند اليونان بديع حقاً، فإنها كانت تستعمل للتدليل على مجموع أرقام أي أعداد في كشف ما يوضع المجموع العام أعلاها (وليس أسفلها كما نعمل الآن)، هذا المجموع المرصود في أعلى كشف الأعداد يُدعى كيفائيون. ولكن استمارها الأدباء اليونان في البلاغة

<sup>(</sup>٣٣) الزمن ينقسم إلى ثلاث أحقاب; الأولى زمان شقاء الإنسان وهو زمان الحقطية الذي اكتمل بجبيء المسجء والثانية زمان اللفداء الذي اكتمل بوت المسجع على الصليب، والثالثة التي إبتدأت بالذياءة وهي زمان الحلامس وتكتمل بجبيء المسجع الثاني.

للتندليل على مجمعوع أخبار أو مواضيع يعوضع ها عنوان ندليلي بجمعها، أو يوضع كنذييل يلخّصها، وهكذا يعطي ملخصاً لعلاقة كل معلومة بفردها بالنسبة للكل. وقد عبرٌ عنها الآباء بكلسة أخرى لاتنينة وهي recapitulare وتعني «يجمع ما تحت رأس». وقد استخدمها بولس الرسول في الرسالة إلى روية هكذا:

 «لأن لا ترتيل لا تشتل لا تسرق لا تشهد بالزور لا تشته وإن كانت وصية أخرى هي مجموعة dvaksepahanobtal في هذه الكلمة أن تحب قريبك كتفسك.»
 (رو١٢:١٣)

بهذا المنى تماماً يستخدم ق. بولس هذه الكلمة التي تُرجت «يجمع كل شيء» في شرح خطة الله الأزلية التي قصدها منذ الدهور، لتكمُّل في اكتمال زمان الحلاص بالنسبة للخليقة كلها حينما يجمعها معاً في المسيح. وهوتمبر جيد إذ يعطي في النهاية إجابة عن معنى وسبب وموقع كل غلوق أو خليقة من الله بواسطة المسيح والكل في خضوع إلهي وانسجام فائق.

وهـذه الكلمة تحوي هنا ثلاث عمليات: (١) استعادة الشيء أو تجديده، (٣) وحدة الأشياء، (٣) إبراز المسيح كرأس لها.

وقد عبَّر عنها بولس الرسول في الرسالة إلى كولوسي بأكثر توضيح إذ يقول:

﴿ لأَنْ فَيهِ سُـرَّ أَنْ يَحِلُ كُلِ المُلْءَ، وأَنْ يَصالِح بِهِ الْكُلِّ لَنْفِسَه، عاملًا الصلح بدم
 صليبه بواسطته سواء كان ما على الأرض أم ما في السموات. » (كوا: ١١ و٠٠)

وهذا يمخي أن المسيح سيصالح كل أجزاء الحليقة ، الواحد بالآخر، ثم بالله، بعد الذي صنحت الخطية في الحليقة من تفت وانقسام وعدادة شديدة أبعدت الكل عن أنفسهم وعن الله. لذلك لزم الشوحيد العام بالرأس الواحد المسيح في وحدة مكتملة ناضجة مشمرة كما يقول ق. بولس في رسالة رومية: «لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد. آمين.» (رو1: ٣٦.)

فبعد الخزي والشعور بالخجل والعار يعود الإنسان ومعه الكل يفتخر بالله!!

 «لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صُولحنا مع الله بحوت ابنه، فبالأولى كشيراً ونحن مُصالحون نخلص بحياته. وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضاً بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة.» (روه: ١٠و١١)

ولكن هذه النهاية الفاخرة إنما هي واقعة حتماً بعد أن تتحد الكنيسة أولاً، لأنها هي التي

ستضطلع بالماء لأنها هي جمد المسيح الذي سيجمع الكل نمسالحاً فيه، بعده المدفوع ثمناً لكل مصاحة، و بذلك تحقق الكنيسة ذاتها واسمها!! وهذا هو المدنى المخفي وراء «لأن انتظار الحليقة يتوقع استعلان أبناء الله» (روم: ١٦)، «لأن الخليقة نفسها أيضاً ستُعتق من عبودية الفساد إلى حربة بحد أولاد الله» (روم: ٢١). هنا الرباط بن الكنيسة والخليقة التزامي وجوهري للغاية.

فبـولـس الرسول يوضّح هنا غرض الله في استرداد وتجديد كل الخليقة وجمعها معاً لتتعرف على رأسـها الـذي بـه ولـه قند خُـلـقـت: «وبغيره لم يكن شيء مما كان» (يو١:٣)، وتظهر فيه ومعه مؤتلفة:

(أ) «فإنه فيه خلق الكل ما في السموات وما على الأرض، ما نيرى وما لا يُرى، سواءً كان عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خُلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل.» (كود: ١٦و٧١)

ويعبَّر عن ذلك ق. بولس في الرسالة إلى العبرانيين أشد التعبير بقوله:

«وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته.» (عب ٣:١)

 (ب) «وأجلسه عن يمينه في السعاو ثات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة ، وكل اسم يستمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستميل أيضاً. وأخضع كل شيء تحت قدميه وإباد جعل رأساً فوق كل شيء .» (أف: ٢٣و٢١)

أي الذي يجمع مفردات كُل شيء في نفسه.

- (ج) «كَلَمْتَنَا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثاً لكل شيء الذي به أيضاً عمل العمالمن. الذي وهو بهماء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعد ما صنع بنفسه تطهيراً خلطايانا جلس في بين العظمة في الأعالي، صائراً أعظم من الملائكة بقدارها ورث اسماً أفضل منهم.» (عبدا: ٢-٤)
- ( د ) «إذ أخضمت الخليقة للبُطل، ليس طوعاً بل من أجل الذي أخضمها (آدم) على الرجاء، لأن الخليقة نفسها ستُعمتق من عبورية الفساد إلى حربة بجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تن وتتمخُض معاً إلى الآن.» (روم.: ٢٠-٣٧) «لأن انتظار الحليقة يتوقع استعلان أبناء الله.» (روم.: ١١)

واضح هنا الدرجات التي عبرت عليها الخليقة:

(أ) أكمل المسيح خلقتها وهي قائمة فيه.

(ب، ج) أخضعت تحت قدميه، وهو رأسها، بالقوة، بعد جلوسه في أعلى السموات.

- ( 1 ) (١) بعد أن أخضعت للباطل بسبب خطية آدم ولعنت الأرض وصارت في فساد،
   ( ۲ ) تنتظر الآن حصول الإنسان على كمال التبني وكمال الحرية وكمال فداء
- الأجساد، أي القيامة العتيدة، لكي تسترد حريتها وتتخلص من الفساد لتصير على مستوى حرية مجد أولاد الله.

ثم سوف نرى ق. بولس في هذه الرسالة يكثّل هذا التجمع الماثل تحت رأس يجمع البشرية المنقسمة والمتقطعة الأوصال لعناصر وأجناس ذات حواجز فولاذية، كذلك انقسام وتعدد في الشقافات والسياسات، ولكن المسيح عاملٌ عمله ومُنتَّمَّ سَثِيه لكي يجمعها في وحدة تحت رأس واحدة وفي جسد واحد هو جسده: الكنيسة.

«هـادمين ظـنـونـاً وكـل عـلـو يـرتـفـع ضد معـرفـة الله، ومـــــــــأسـريـن كـل فـكـر إلى طاعة المسيح.» (۲ كو۱۰:۵)

ولكن لا يظن القارىء أن من هذه الآية الواحدة يكن صنع نظرية كاملة تشمل العالم وكل السام وكل السام ووكل السام ووكل السام دون أن نعصل حساباً لفكر الإنجيل من جهة الحرية الكاملة في اختيار الإيان من عدمه، وفي طاعة الله أو وفضه، وفي الإذعان لفعل الروح القدس أو معاندته. فالوحدة المعروضة هنا والتي تبدو مسكونية شاملة يكن أن تكون واقعاً حياً بالنسبة للمؤمنين والمفديين، «لأن الإيان ليس للجميع»!! (٢تس٣٤)

كذلك حينما يقول ق. بولس: «اليجمع كل ثيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك»، لا يعني ضم الخليقة السائية على الأرضية، ولكن يوضع قدرة المسيح على جم الكل في نفسه، حيث لا ينفذ الفرد شخصيت، لكن لا تعرد هناك الوارق وصواجز وإنما وحداثية كاملة في الإيمان والفكر والرجاء والحب نجعل الكل وكأن لم صورة واحدة مستمدة من المسيح ومطابقة المناصبح، فتحوّل القوارق والفواصل التي حسنت الأحقاد والانقسامات والحروب إلى فق وانسجا تدفع تملكات الإنسان إلى فمة قدراتها على مطابقة فكر الله وجد، من هنا يجدب الأنجاد المالتي الوصف لحساب بحد الله وجد الإنسان في الله، فالوحدة في النهاية هي للمجد. ويقيناً هي قائمة اليوم جزئياً ينهم بها القديسون كسيق تلوق للمجد القادم:

«أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل
 الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخُلقت.» (رؤ؛ ١١:)

### [ \1-\1 : \ ]

## رابعاً: تأمين الميراث لليهود والأمم

## أول خطوة تمت في خطة اتحاد الإنسان لبلوغ الوحدة الكبرى النهائية

 ١١:١ «الذي فيه أيضاً نيلنا نَصِيباً مُعَينينَ سابقاً حَسَبَ فَصْدِ الذي يَعْمَلُ كُلَّ شيء حَسَبَ رأي مَشْينيهِ».

هام المغاية: يقول هنا «أيضاً» مضيفاً كا قاله في الآية (١٠): «ليجمع كل شيء في السيح ما في السموات وما على الأرض في ذلك»، هنا يضيف: «الذي فيه أيضاً للنا نصبياً مُعيَّنين سابقاً» كأول خطوة جبارة في دخول المتنافرات إلى وحدة الروح النسجمة في المسيح.

#### «نلنا نصيباً»: ἐκληρώθημεν

الكلمة البونانية = اكليروثيمن تعطي معنى الكلمتين معاً «للنا نصيباً». وأصل الكلمة «مهمية» وتمعني «يُختار بالقرعة» وتحولت الكلمة لتفيد معنى «النصيب» خاصة بالنسبة لإسرائيل أنه «نصيب» الله:

«وأنتم قد أخذكم الرب وأخرجكم من كور الحديد من مصر لكي تكونوا له
 "شعب ميراث" λαον ἔγκληρον كما في هذا اليوم.» (تث٤:٢)

ومنها اشتُقت كلمة اكليرونوبيا = ميراث، وذلك بتداعي المعنى من «نصيب الرب» إلى «أصحاب ميراث الرب».

همنا ق. بولس يشكلُم فيما كان في العهد القديم بالنسبة لليهود، حينما بدأ الرب باليهود فجعلهم من نصيبه الخاص وشعبه المحبوب ليشر عن قصده النهائي من الإنسان ككل. وكأنما يريد بولس الرسول أن يقول:

أمَّا نحن اليهود فقد سبق أن امتلكّنا الله \_ أي أننا صرنا من نصيبه، وذلك حسب قصاه (الذي سيظهر بالنهاية) وحسب رأي مشيئته، أي بما يناسب إرادته (في أن يجمع الكل فيه).

ويُلاحَظ هنا أنه يقول «نحن» للتعبير عن اليهود وهو من جملتهم، ثم يعود ويقول «أنتم» للتعبير عن الأمم. وهذا يعني أن فداء العالم بدأ أولاً باليهود الذين بدأوا برجائهم في المسيًّا، الذي شرح رسالة أفسس

انتهى بالمسيح. وبذلك شكَّل اليهود في صورتهم السابقة كشعب ميراث الله، جزءاً أساسياً من قصد الله:

 (حين قَسَمَ العلي للأمم، حين فرق بني آدم، نصب تخوماً لشعوب، حسب عدد بني إسرائيل. إنَّ قِسْمَ الربِّ هو شعبه، يعقوب حبل نصيبه. » (تث ٣٢: ٨و٩)

صحبح أنـهـم عـصوه وعاندوه وأعطوه القفا دون الوجه، ولكن قصده حسب مسرة مشيئته ظل قـائـماً يشق طريقه وسط الصخر لا يميل ولا يحيد. لأنه حتى عصيان العصاة ومقاومة الخطاة وطغيان الملوك والولاة محسوبٌ كله سابقاً، بل وموضوع حدوده ومعروف بنوده:

«القائل بضم داود فتاك (النبوة كسبق تعريف بأعمال الخطاة) لماذا ارتجت الأمم وتَـفكُّر الشعوبُ بالباطل، قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معاً على الرب وعلى مسيحه، (التطبيق): لأنه بالحقيقة (تمَّت النبوة) اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسخته، هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل، ليفعلوا كل ما سبَقَتْ فعيَّنت يدك ومشورتك أن يكون!!» (أع؛: ٢٥-٢٨)

هـذه مـن أروع أنـواع الـصـلـوات، إذ يُذكِّرون الله بأن كل ما حدث من رفض واضطهاد أنتَ سَبَقْتُ وأعلنته، وبهذا يرفعون من مستوى الحدث المؤلم إلى مستوى صدق الله، وهكذا يمجدونه!!

والـقـصـد هـنا من الآية (١١) أن إسرائيل مهما أظهرت من جحود وعمى بصيرة وغلاظة قلب وانــــداد الأذن للسمع، فهي صاحبة فضل في الإعلان عن المسيًّا وتمشُّكها المجنون بمجيئه وانتظاره. فهي بذلك كانت أول مبشِّرة بالخلاص مع أنها حُرمت منه. ولا نسى أن المسيحية هي هي إسرائيل الجديد، ويكفي إسرائيل القديمة فخراً أن اسمها لا يزال يحمله المفديون منهم مع بقية الأمم

- + «فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلامٌ ورحمٌّ وعلى إسرائيل الله!!!» (غل ۲:۱۱)
  - + «أمَّا نحن أيها الإخوة فنظير إسحق أولاد الموعد. » (غل ٢٨: ٢)

وهكذا يريد ق. بولس أن يقول، إنه كما الكنيسة الآن كذلك إسرائيل في القديم سواءً بسواء، جرى قصد الله بلا عائق عاملاً من أجل العالم!!

«الذين أعلن لهم، أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن.» (١بط١:١٢)

ولكن يعود ق. بولس ويقول: «حسب قصد الذي يعمل فدود كولي كولي كولي كولي كولي عمل كولي كولي على في ع حسب رأي مشيشته». والكلمة «يعمل» هنا نفيد أن قصد الله إنا يكمل بجهد وقوة وفعالية دائمة، وليس أن الأمور تجري حسب قصد الله من تلقاء ذاتها. فهنا مجيء كلمة وقصد»، و «رأي»، و «مثينة» تؤكد أن العمل الذي عمله الله مدروس ومُخطّط بحكمة وفطئة ودقة تفوق العقل.

 «أنتم رأيتم ما صنعتُ بالمسرين، وأنا حلتكم عل أجنعة النسور وجنت بكم إليً. فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصةً بين جمع الشعوب، فإن لي كل الأرض. وأنتم تكونون لي عملكة كهنة وأمة مفنسة.» (خر١٩: ٤-٦)

وق. بولس إنما يريد أن يقول إن الله يتمم قصده بعمل متواصل ليكون دائماً حسب مشيئته. فخطة الله إنما هي تحت التنفيذ المتواصل والمراقبة ذات الدقة الني لا تخلأً.

βουλήν τοῦ θελήματος αὐτοῦ :«رأي مشيئته):

هنا كلمتان «إرادة» و «شيئة»، ثانيان دائماً مترافقين، وقد تنبادلان نفس الموضع لنفس التعبير بسبب عدم التفريق بينهما، لأتهما يُرتّفان بأن الأولى إرادة والثانية مشيئة ، وقد نجدهما مما في آية واحدة مشل: «فيوسف رجلها إذ كان باراً ولم يشمأ βάκων أن يُشْهرها، أواد ββουληθη تغليتها سرًا» (مت ٢:١١). هنا جاءت المشيئة والإرادة معاً.

ويقول الملأمة ماير("") إن القرق بين «فولي» و «ثيليمه» أي «الارادة» و «المشية» هو أن الإرادة تعبّر عن القصد أو النية أو التصميم الحر الذاتي؛ أمّا المشيئة فهي نشاط الإرادة أو الإرادة عندما تعمل. لذلك يرى العلماء المدقون("") أن الإرادة لأنها تعبّر من التصميم فهي

<sup>23.</sup> Meyer, op. cit., p. 328.

<sup>24.</sup> Clem. To the Corinthians 1.8. 25. Meyer, op. cit., p. 328.

Meyer, op. cit., p. 328.
 Abbott, op. cit., p. 20.

تحتاج إلى عنصر ذهنسي، لذلك تُستخدم الكلمة للإنسان العاقل؛ أمَّا المشيئة فهي لأنها مجرد تنفيذ وقد يكون دون قصد أو تصميم فهي تُستخدم أيضًا لغير العاقل.

كذلك فإن الذي يجمل استخدام الإوادة منحصراً في ذوي العقل والتفكير هو أنها تحتاج إلى مداولة أو فحص سابق يجمل الإنسان مسئولاً عنًا يعمله بعد ذلك.

و ورود الكلمتين معاً، الإرادة والمشيئة، حيث الإرادة جاءت بمعنى «رأي» «رأي المشيئة»، كان لكي يوضح منتهى تصميم الله رأياً ومشيئة بصورة مطلقة(٣٠).

١٢:١ «لنكونَ لمَدْج مَجْدِهِ نحن الذين قد سَبَقَ رجاؤنا في المسيح».

واضح أن الله لم يكن يطلب من اختياره لليهود وتعيينهم مُشبقاً ليكونوا من خاصته وليحوزوا مبكراً على رجاء المسيح ، إلاَّ أن ينطلقوا بالاعتراف والشكر والتسبيح لمجد الله .

وهنا بازمنا أن تلمح باستمرار أن قصد اختيار الله لنا في المسيح هو مفدح نعمته، وقصد التيني لله في المسيح هو أيضاً لملاح مجد نعمته، وقصد الله من سبق تعيين اليهود ليكونوا خاصة له وووثة هو أيضاً لمملح مجده (لاحظ غيباب النعمة من العهد القديم ومن سيرة إسرائيل إلى أن بدأت تُشتمل وتعمل بالمسيح).

#### ق رجاؤنا

القديس بولس يفتخر أنَّ أول مَن ترجَّى جميء السيَّا كان الأمة البهودية. فاليهود كان كل رجائهم طيلة أيام حياتهم هو أن يروا السيَّا. فكان هذا هو كل أملهم وعزاتهم وعيرَّهم وعيادتهم في الحياة. ويا لسعادة ق. بولس مع كل مَن تعرَّف من اليهود على السيح لمَّا جاء. لقد ظل عالقاً بفكره وروحه أن رجاءه في المسيَّا (المسيح) هو أعز ما يلك في الوجود، قبل أن يتعرَّف عليه من السماء. وبحيثه لم يقلل من صورة الرجاء الشديد الذي عاشه، لذلك ظلَّ يفتخر به وبإعانه الذي كان يعيشه، فلا تعجَّب من لفة ق. بولس التي يتخللها المديح والشكر والتسبيح وإعطاء المجد

<sup>27.</sup> Idem., p. 21.

الدائم شر بصورة ملفئة للنظر جداً، وكأنه مندوب فوق العادة عن الأمة اليهودية كلها في تقديم العرفان بالفضل والجميل شه والمسيح على الدوام.

١٣:١ «الذي فِسبِ أيضاً "أنسم" إذ سَيغتُم كَلِيَةَ الحَقِّ إنْجِيلَ خَلاصِكُم، الذي فِيهِ أيضاً، إذ آمَنتُم خُيثَتُم بُرُوح الموعِدِ القَدُوسِ».

هنما يبدأ ق. بولس بعرض أعمال الله مع الأمم في ثلاث مراحل، وفي كل مرحلة يبتدىء بـ «أفته»، متكلماً بفم الههود بكلمة «فعن»، ويعود ويضم الاثنين، البهود والأمم، في مواقف الرحة المشتركة تحت ضمير «فعن» أو وضع صيغة المتكلم بالجمع:

- (أ) [أنتم أيضاً] (١٣:١)،
- (ب) [ وأنتم إذ كنتم أمواتاً بالذنوب والخطايا] (١:٢)،
- (ج) [ لذلك اذكروا أنكم أنتم الأمم ... كنتم] (١١:٢).

لقد سبق ق. بولس وذكّر اليهود، كيف أن الله بدأ بهم بأخذ نصيبهم في الرب، وكيف حصلوا على رجانهم في المسيح قبل الأمم، سواء فيما قبل مجيء الرب بانتظار المسيًّا رجائهم أو بعده بقبول الإيمان وتأكيد رجائهم وإيمانهم ونصيبهم ومديحهم لمجده.

والآن ليسوا هم وحدهم الذين لهم الرجاء والنصيب والمنجع بل «وأنتم (الأمم) أيضاً» وذلك حسب قصد الله الأراق الذي قضدة في نفسه حسب مشيئته أيضاً. ويلاجظ القارئء أن هذه الرسالة بجملتها مكتوبة أصلاً الأمم الذين في مدينة أفسى، ليؤكد لهم أن نصيبهم هو معام ومشترك مع اليهود الذين آمنوا وقبلوا المسج وتثبّت نصيبهم وتقوّى دباؤهم.

وطبعاً كما قَبِلَ اليهود الإنجيل، قَبِلَه الأمم ككلمة خلاص مُرسلة لهم في ملء الزمن لنقلهم من الشمال إلى اليمين ومن سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن عبته (كوا ١٣:).

وبولس الرسول يسمي الإنجيل بجملته «كلمة الخلاص»، والإنجيل «رسالة الحق». كما عبر المناه الحق». كما عبر عبد أيضا الرجاء الموضوع لكم في السعوات الذي سمعتم به قبيلاً في كلمة حق الإنجيل» (كوا:ه)، كون الله هو الذي قاله وأرسله فهو «إنجيل الله.» (روو:))

ونحن لا ننسى كيف دخل «إنجيل الله» هذا بدفع شديد وإصرار من قِبَل الله على يد القديس

بطرس لباكورة الأمم، كرنيليوس وأهل بيت، مما اضطر الله أن يُعطي بطرس الرسول إعلاناً من السحاء ويُكرره ثلاث مرات، ويُمعطي كرنيليوس في ذات الوقت رؤية وملاكاً وحديثاً خاصاً وتككره ورسالة وانتظاراً ثم معجزة الأول من بعلول الروح القدس على باكورة الأمم، كحلوله يوم الحسمين، قبل العماد وقبل وضع اليد، الحسب عماداً بعد ذاته مثلنا عدل الربل، مدموثاً بالتحكيم بالأمن وعلى المعجزات، لكيلا يكون افتخار من جهة اليهود أو إحساس بالنقص من جهة الأمم. مما أحدث تنبيهاً شديداً لكنيسة أورشليم أن تعطي الأمم عق شركتهم في الإنجيل والميزاث والجمد، كما طلب ق. بولس، وكما أعان الله لد، كما كان مكنوماً عنده منذ الدهور.

ولكن ق. بولس يضيف هنا اصطلاح «الحتم» توكيداً من السماء لإيمان الأمم.

«إذ آمنتم خُتمتم»: ἐσφραγίσθητε

والقديس بولس سبق وذكر الختم هذا بعينه لأهل كورنوس: «ولكن الذي يُشتنا معكم في المسيح وقد مَسَحَنا هو الله، الذي ختمنا أيضاً، وأعطى عربون الرح في قدينا» ( ٧ كو: ٢ (٢٧)، وذلك تعبيراً من ق. بولس عن شركته الكاملة للومني كورنئوس. وللاحظ أنه يستخدم هذه الاصطلاحات همنا في رسالته إلى أفسس «الحتم» و «العربون». وهنا الحتم هو «ختم الله». وبعما يوضح ق. بولس أن «الحتم» هو إجراء سري غير منظور من الله قبلة البهود كما قبلتما الإسم تعبيراً عن التثبيت في المسيح: «الذي يشتنا معكم في المسيح هو الله الذي ختمنا».

«الحتم» هو الروح القدس نفسه. فحلول الروح القدس على المشين الذين آمنوا بالمسيح يعتبر بعد ذاته ختماً عن الله منظوراً لله في السماء ولكل السمائين. فإذا حلُّ الروح القدس عند المعماد يُعتبر ذلك «ختم الله». وقول ق. بولس «ختمتم بروح الموعد القدوس» يعني «ختمتم لئا حل عليكم روح الموعد القدوس»! وكون الله يختم المعتمين بروح الموعد القدوس يعني أن أخذهم له خاصمة واعتبرهم أولاد الموعد: «لا تشريع الروح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم القداء» (أف ؟: ٣). وقد جاء اصطلاح «الحتب» في مواضع أخرى من المهم الجديد:

(إن كنت لست رسولاً إلى آخرين فإنا أنا البكم رسول لأنكم أنتم ختم رسالتي
 في الرب.» (١ كو٢: ٢)

ي الرب، ( ا فود . ) ) . + «ولكن أساس الله الرب الذين هم له . » + «ولكن أساس الله الرب الذين هم له . »

(۲تي۲:۱۹)

«لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم.
 وسمعت عدد المختومين مائة وأربعة أربعين ألفاً ...» (رؤلا: ٣٤٣)

فسفهوم «الحنم» عامة هو إعطاء المالك بصمته تعبيراً عن أن البضاعة صارت يلكه. وقد يُحسب أن الله هو الذي يختم أو المسيح، فخاصة الله هي خاصة المسيح وشعب الله هو شعب المسيح: «وأنّا أنتم فلستم في الجسد بل في الروح إن كان روح الله ساكناً فيكم. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك (المسج) ليس له.» (و1.2)

# «روح الموعد القدوس»: πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας

- «روح الموعد» أو «موعد أبي» أو «الموعد القدوس» هذا يعني «موعد الروح»:
- «وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب سكب هذا الذي أنتم
   الآن تبصرونه وتسمعونه.» (أع ٣٢:٢)
- كما أن عطية الروح القدس بحد ذاتها تُحسب أنها قبول «الموعد»، كما قالها بطرس الرسول يوم الخيسن:
- «فقال هم بطرس توبوا وايتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران المخطايا فشقيلوا عطية الروح القدس، الأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على يُشدِ، كلَّ من يدعوه الرب إلهذا.» (أع٢: ٣٩٥٨)

أمّا دخول كلمة «الموعد» هنا فيلزم أن نعرف أنها الوعد بالمهد الجديد كالوعد بالمهد القديم، الذي كان هو «الحتان» كختم في الجمد عل عضو الذكر، والذي أصبح في المهد الجديد بحلول الروح القدس في المعمودية لإعطاء الؤمن بالسبح الحق بالتبخية، أي ختم الله أنه صار من خاصة شعبه، كما كان الحتان قدياً يعطي حق التبعة لإسرائيل ليكون من شعب الله.

لذلك فالحتم لا يكني أن يُقال أنه «المعبودية» وحدها، بل يتحتم أن يكون بحلول الروح الشعب أيضاً لأنه هو «المعبودية وصحة الشعب أيضاً لأنه هو «المعبودية وصحة النوت» الذي هو براتاية حلول الروح القدس، وصحة الزيت هي التي يكنى عنها بالتثبيت أو سر التشبيت. وقد ذكر ذلك بولس الرسول في رسالته إلى كورنئوس، قارناً المسحة بالتثبيت هكذا: «ولكن الذي يشبّتننا معكم في المسيح وقد مَسَخنا، هو الله الذي ختمنا أيضاً وأعطى عربون الروح في قلوبنا.» (٣ كو١: ٢٣ و٢)

ويشول المعلاَمة بروس(٣) إن معنى «روح الموعد القدوس» قد تمني أيضاً أن الروح القدس يُصطّى حسنما يقبله العقد «عربو**ن المجد الآتي**»، طبعاً الذي يستعلن في يوم الفداء، أي يوم استحلان الخلاص الكلي : «ولا تُحزنوا روح الله القدوس الذي به خُستمتم **ليوم الفد**اء» (أف ٤٠٣). وهذا سيوضحه بولس الرسول في الآية القادمة مباشرة.

## ١٤:١ «الذي هو عربُونُ مِيرَائِنا لفداءِ المُفتَنَى لمَدْج مَجْدِهِ».

الآية هـنـا تخـص الاثنين معاً، يهوداً وأنماً، فالروح القدس الذي يجل في المعمودية فيصير ختـم الإيمان، أو ختم التبعية للمسيح، هو نفسه عربون الميراث.

## «عربون ميراثنا»: ἀρραβών

هنا العربون ليس كما نعرف في التجارة بعكس ما يقول به علماء الغرب، فليس هو مقدّم الشمن لفصات دفع بقية الثمن واستلام البضاعة، بل هو إعطاء جزء من البضاعة فيساد استلام البقية البضاعة، كل ذلك من طرف واحد دون دفع أي نبيء. لأن تمسطي البضاعة غير جداً وليس في حاجة لشمن ولا مقدّة ثمن: «لأنكم بالنعمة عُلُصوبْ»، أي المكن تماما لما هو في التجارة في خاصة بمسطينا الروح القدس كضمان لنا طبطتنا ويفرّحنا ويغيّقنا لحيفاً تصيينا الكمد لنا فوق ويُعمّرُهنا بنوع الحياة التي دُعينا إليها، لأن الروح القدس هو قوة الحياة فوق كل مواهبها، وهنا لا فرق في الماملة إطلاقاً بن أجناس وعناصر، أو بين يهودية وأعمة.

ولكن أفضل تشبيه لكلمة «العربون» الآن عند الغرب هو «عاتم الحظوبة» الذي يقدّمه العربس مسبقاً تأكيداً شريفاً أنه قادم على الزواج. وهذا جيل حقاً لأن زفافنا مع العربس حتمي هو، حيث ندخل بيته ونبقى فيه إلى الأبد، وهذا صؤره المسيح نفسه بأبدع تصوير:

«يشبه ملكوت السعوات عشر عذارى ... خس منهن حكيمات ... أخذن زيتاً
 أي آنيتهن مع مصابيحهن ... ففي نصف الليل ... جاء العريس والمتعدات دخان معه إلى العرس وأغلق الباب.» (مت ۲۵: ۱-۱۰)

فيبحسب هذا المثل البديع نكون الحفوية أو «العربون» («خاتم» الحفلوية بعسب الغرب)، أمّا بحسب التفسير الروحي فهو أن يُعظى لكل غذاء حكيمة مصباحاً وآنية زيت، وهذا يُكتَى به عن المؤمن حيث المصباح هو السيرة النقية، وآنية الزيت هي هيكل الروح القدس داخل قلب، فإن

<sup>28.</sup> Bruce, op. cit., p. 265.

اقتسنى الروح القدس أضاءت سيرته بالنعمة لحظة بجيء العريس، وحينتذ بنو النور يدخلون وراء النور الحقيقي، أمّا الذين لم يقتنوا الروح القدس فتظهر سيرتهم مظلمة، ولا رجاء.

والجديل حقاً في كلمة «العربون» هنا، ومعناها أنه هو «الروح الفقدس» فعلاً، الذي علينا أن تحافظ عليه وتستزيده عملاً ونوراً ولا تُحزنه أو تُطفته كالعذارى الجاهلات. وحينته يضيء لنا بالنهاية طريق الحياة والحثلود، لأن الروح القدس يأخذ من المسيح ويخبرنا بسر الطريق والباب وسر الدخول. ومعروف أيها القارىء العزيز أن الزيت يُكنى به عن الروح القدس، فهو أماس المسحة وسر قرن الدهن قدياً.

ومعروف بكل تأكيد أن الروح القدس هو بحد ذاته، ومواهبه أيضاً، سبقٌ تذوُّقٍ لحياة الملكوت الآتي ولحة من غنى الميراث المدّ!

و بولس الرسول يقول لأهل كورنئوس في رسالته الثانية إن «عربون» الروح القدس يؤكد لنا أننا حتماً سنخلع هذه الخيمة الأرضية ــ الجسد ـــ ونستوطن عند الرب:

«... الله الذي أعطانا أيضاً عربون الروح. فإذا نعن واثقون كل حين وعالون أننا ونحن مستوطنون في الجسد (الحيمة الأرضية) فحن متغربون عن الرب ... فنتق ونُسرُ بالأول (بسب العربون) أن تتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب.» (٢ كوه: ٥-٨)

أي أن العربون \_ وهو الروح القدس \_ يجعلنا والقين أننا سنستوطن عند الرب فيسهل علينا خلع الحيمة: «وليس مكذا فقط بل نحن الفين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضاً نئن في أنفسنا متوقعين التيني فداء أجسادتا. لأننا بالرجاء خلصنا. » (روم: ٢٤٥٢٣)

وليلاجنظ القبارى، هننا أن الروح شقي «باكورة» بعنى أول ظرّح الفاكهة. فشجرة النفاح تمطي في البداية باكورة قليلة وكأنها تكشف لنا عن نوع وجمال الصنف. والروح القدس يعلن لنا ويُديّقنا بالفعل ما هو الملكوت الآتي وطعم الميراث المعد!

لذلك فالذين يكرثون باكورة الروح هذه أي العربون فإنهم يظلون مثلهفين للانطلاق ليكونوا مع المسيح، لأنهم بحسب خبرة ق. بولس قد ذاقوا وتأكدوا أن «ذاك أفضل جداً» (في ١٣٣١). أمّا الذي أفرغ بجهالته الزيت من آتيت، فينشئت بالأرض ويفزع حتى من ذكر الانتقال.

عزيزي القارىء، اقْتَنِ لك زيتاً وأصلِغ مصباحك، لأن هوذا الظلام قد عمَّ واقتربنا من نصف

#### «لفداء المقتنى لمدح مجده»:

لقد تعددت الآراء وتعددت الترجات ولكن أبسطها بحسب فولكس(٢٠) و بروس هو أن الأمم الذين أخذوا الحتم ونالوا عربون الروح القدس أخذوه ليستعلن فيهم يوم الفداء، أي عند استملات اكتمال أزمنة الحنلاص في القيامة العتيدة. وحينلة يستعلن «القنتفي»، أي الذين صاروا من خاصة المسيح الذين اقتناهم المسجع لمدح مجده. حيث هنا «القنتفي» هم الذين اقتناهم المسجح لنفسه وعينهم مسبقاً لمدح مجده وهم الأمم كما ذكرهم ق. بطرس:

 (وأشأ أنشم (الأسم) فجنس مخشار \_ (مسيحيون) \_ وكهنوت طوكي \_ (ذبائح روحية) \_ أمة مقدّمة \_ (معشدين) \_ شعب افتناء \_ (حائزون على العربون) \_
 لكي تخبروا بفضائل (مدع بحد نعمته) الذي دعاكم (بالعربون) من الظلمة إلى نوره المجيب (حياة الروح القدس).» (ابط1:۲)

هنا يقول القديس بطرس عن الأمم أيضاً شعب «اقتناء» أي شعب اقتناه الله، الكلمة التي كانت مستخدمة لشعب إسرائيل (خره ١٦: ١١، مزه ٢: ٧٠) إلى ٢١: ٢١ في الترجة السجينية). وهي نفس الكلمة الوارة هنا لبولس الرسول، وقد جامت في سفر الأعمال هكذا: «ليرعوا كنيسة الله الشي اقتناها بعد» (أع ٢٨:٢٧). وهذه الصبح تفيد مدى التأمين الذي أعطاه الله للأمم من جهة موقفهم الحالي كشعب الله، ووضعهم النهائي من الله كورثة حقيقين مع اليهود الذين آمنوا ونالو الموهد، وبحسب كلام بولس الرسول الذين سبق رجاؤهم في المسيح. وكما كان الذين سبق رجافهم في المسيح تعيّوا لمح مجده، هكذا الأمم الذين صاروا شعب اقتناء وكهنوتا المؤكيا وأمة مقدمة لمد بحده أيضاً.

وإلى همنا ينتهي نشيد البركة. ويعتبر العاليم بروس(٣) أن هذه الأعداد من الأصحاح الأول (١٠:١١) هي تُمشتبرة في حقيقتها مفتاح الرسالة بجملتها، ولكن للأسف لم يعثر على الفتاح الحقيقي (انظر صفحة ٥٩).

<sup>29.</sup> F. Foulkes, op. cit., p. 66.

<sup>30.</sup> Bruce, op. cit., p. 267.

## [ \\-\0 : \ ]

## خامساً: صلاة ليمنحنا الله روح الحكمة والإعلان والاستنارة

١٥-١٥ «لذلك أنا أيضاً إذ قد سَيفتُ بإيمَائِكم بالرَّبُ سِوع وعَيِّكُم نَعْوَ جَيع الفَّهُ بِسِوع وعَيِّكُم أَعْوَ جَيع الفَّهُ بِسِينَ ﴿ لاَ أَوْالُ شَاكِراً لاَ جَيكُم دَاكِراً إياكُم في صلواني. كي يُعقِبُكم إلَّهُ رَبِّنَا بِسِوعٌ السِيح أبو المَجْدِ، روح الجكمةِ والإعلانِ في معرفِيد. مُستَنيرة عُيونُ وما هو غِنى مَجدِ مِيرائِهِ في الفَّهُ سِينَ».

الـقـديــس بولـس هـنــا يقدم صلاة يطلب فيها المعرفة والاستعلان لأهل أفسس (١٥٠١-١٨) لإدراك دقائق أسرار الفداء الذي تـمُّ (١٠٤١-٣٣).

 ١: ١٥ و١٦ «لذلك أنا أيضاً إذ قد سمعتُ بإيمانكم بالربّ يسوع وعيّبكم نحو جميع القديسينَ، لا أزالُ شاكراً لأجلكم ذاكراً إياكم في صلواتي».

بعد أن قدَّم ق. بولس المديع العام فه بالبركة والتمجيد عابراً بالقضايا اللاهوتية التي تخص الإنسان عامة والمسيحين خاصة ثم الخليقة كلها في المسيح، عاد ذهنه يلتفت لأهل أفسس أصحاب الرسالة المدين تُلقت أخبار إيمانهم وحيتهم نحو القديس، حيث «القديس» هنا هم مؤمنو الهجودية وأورشليم الذين ما فتتوا يتجلون منهم المساعدات المالية والعينية لنجدتهم في فقرهم، الأمر الذي استوجب من ق. يولس الشكر فه الذي أهم قلوب الأمم بالعطف والمجة نحوهم (فقراء الهجودية).

ويبدو أنه بالنسبة لأهل أفسس فقد كانوا على مستوى عالي من الغنى، خاصة وأن منطقتهم كانت قد اشتشهرت في العالم كله بتجارة الذهب والفضة والاشتغال بصناعتها. لذلك كانت عطاياهم سخية لفتت ذهن ق. بولس نما جعله يُقدِّم الشكر من أجلهم في مستهل الرسالة، الأمر الذي لا نراه في الرسائل الأخرى بهذه الصورة.

كذلك يبدو أن هؤلاء القوم كانوا على درجة عالية من الثقافة والدراية بشنون الفلسفة وقضايا الخَـلُق الشـي شخلت بـال فلاسـفة بلاد اليونان كلها منذ قديم الزمان، والتي داخلها كثيرً من الاجتهادات البشرية لشرح علاقة الله بالكوناودخول وسائط من خلائق سماوية، ملائكة وغيرها، شرح رسالة أفسس بين الله والعالم، مما اضطر ق. بولس في مستهل الرسالة إلى الخوض مباشرة في هذه القضايا، مقدَّماً

المبادىء اللاهوتية القاطعة التي صارت للعالم ولنا على مستوى العقيدة الثابتة والقانون، مما يرفع ق. بولس في أعيننا وأعين الكنيسة وعالم الفلسفة والفلاسفة إلى درجة النبي الفيلسوف ككاشف أسرار الخليقة على مستوى الصحة الفلسفية واللاهوتية بآن واحد.

ثم أيضاً وبسبب ثقافة هؤلاء القوم وتقدُّمهم بالتالي في الشئون الدينية، استهل قضية الفداء بـتـقـديم موجز سريع لنصيب اليهود، الذين سبقوا الأمم في نوال هذا الفداء بإيمانهم الحر الصادق، ثــم قــدّم لــلأمــم اعــتــرافأ كريماً لتكريم إيمانهم وتوضيح كيف نالوا هم أيضاً نصيبهم بتوثيق الروح الـقـدس وخـتـمـه، وحصولهم على أفخر عطايا الله، وهو الروح القدس، كعربون لتمكين استلامهم ميراثهم في المسيح كاملاً.

إلى هنا انفتح أمامه الباب ليدخل معهم في أعماق أسرار الفداء العام. ولكن لعلمه الأكيد أنهم قـوم على مـسـتوى عالٍ في شئون المعرفة العقلية والفلسفية، أراد بادىء كل ذي بدء أن يلفت نظرهم بأدبه الجم إلى أن طرائق العلم المسيحي ليست كطرائق علوم الفلسفة والثقافة المدنية للعالم. فقدَّم لهم النصيحة في صورة صلاة صدرت من أعماق روحه بصدق وإخلاص، حتى ينتبهوا إلى خطورة الأمر وينفتح قلبهم وذهنهم الروحي بالحق لنوال عطية الله التي يلخُ عليها ق. بولس من

 ١٧:١ «كي يعطِيتكم إلة ربّنا يسوع المسيج أبو المجد، روح الحكمة والإعلان في معرفته». «إله ربنا يسوع المسيح»:

يُلاحِظ القارىء أن ق. بولس أوضع في الآيات السابقة مركز المسيح وصفاته الإلهية العالية جداً. ففيه تمَّ الاختيار والتبني قبل تأسيس العالم، وأن الله بصدد أن يجمع كل شيء ما في السموات وما على الأرض فيه. وفي الرسالة إلى كولوسي ــ الزميلة لأفسس ــ قال بأن الخَلْق كله تـــةً بـيسوع المسيح وليسوع المسيح وأنه صورة الله غير المنظور: «الكل به وله قد خُلق» (كو١٦:١). لذلك فإن كان ق. بولس قد رفع الله إلى مستوى إله ربنا يسوع المسيح، فقد رفعه إلى مستواه الإلهى في الأبُّوة. ولكن بسبب التجسُّد و «التأنس» الذي دخله «يسوع»، يكون بالتالي دخل البشرية كـمـخـلـوق وهو الحالق الإله المنزَّه عن الخليقة، فصحُّ أن يكون الله إلهه بسبب وضع الجسد فقط مع أنه بـاقي ابنـاً لأبيـه كما هو. والمسيح نفسه أراد أن يجمع هذين الوجهين المضيئين معاً، فقال عن الله: «أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم» (يو١٧:٢٠). فصحُّ هنا أن يكون الله إلها وأباً ليسوع المسيح. وقد سبق ق. بولس أن وصف الله أبا ليسوع المسيح (٢:٦)، كما سبق المسيح وقال: «أبي أعظم منسي» (يوم؟٢.١١). وقد قال القديس بعقوب ما يائل ذلك من حيث التركيب والنسبة: «كل عطية صالحة وكل موهبة تامة همي من فوق نازلة من عند أبي الأنواو الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران.» (يع ٢٠١١)

## «أبو المجد»:

وهذا اللقب لا يعتبر كثيراً عن «إله المجد» (أع۲٪)، و «رب المجد» ( اكو۲٪). وإن أرونا التمريف لماذا نسبة المجد لله بالأبوة، فلا نسى أن المسجح هو مجد الآب (عب ١٠٦)، وفيه يُستملن كل مجد الآب ( ٢ كوع: 1) فلا ضير أن يُلشب الله بد «أبو المجد». وفي الحقيقة أن هذا اللقب يشيع في النفس الهية نحو الله ويزيد الصلاة حرارة من نحوه وثقة وتقرُّباً. ويقبياً أن ق. يولس قالها دون أي تفكير إنها اندفاعاً من عاطفة الإحساس الشديد بجد الله وتعاليه الذي يشد من انتباء ق. بولس وروحه ليحلن أيضاً في العلاء بروحه حيث الله أبو المجد وإله كل مجد!

## «روح الحكمة والإعلان في معرفته»:

لقد تدلم ق. بولس في الآيات السابقة أموراً عن الله تختص معرفته لا تمنياً إلى الدراسة ولا إلى المتعلق ولا المتعلق والمتعلق والمتعلق والمتعلق والمتعلق والمتعلق والمتعلق والمتعلق المتعلق والمتعلق المتعلق والمتعلق والمتعلق

إذاً، صحّ للقديس بولس أن يطلب من الله لأهل أفسس أن يهبهم الوسيلة الوحيدة لمرقة الله ومصرفة أعماله وتدبير أسراره التي تقصر دونها أعظل العقول وتبحار أمامها الفهم وكل منطق للإنسان؟ أما الوسيلة العرجيدة التي تتناسب مع الله ومعرفته ومعرفة أسراره فهي عنده وهي خاصة به وحدد ومد وهو يهبها لن يشاء، لمن يطلبها وكان على مستواها.

# شرح رسالة أفسس

## دراسة مختصرة عن خواص الروح القدس التي يلقب بها: روح الوداعة:

- «ماذا تريدون أبعصاً آتى إليكم أم بالمحبة وروح الوداعة.» (١ كو١: ٢١)
- + «أيها الإخوة إن انسبق إنسان فأخذ في زلَّة ما فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ناظراً إلى نفسك لئلا تُجرّب أنت أيضاً.» (غل ٢:١)

## روح القداسة:

\* «وتعيَّن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات.» (رو١:٤)

# روح التبني المضاد لروح العبودية:

«إذَّ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف بل أخذتم **روح التبني** الذي به نصرخ يا أبا الآب.» (روه: ١٥)

# روح القوة والمحبة والنصح المضاد لروح الفشل:

+ «لأن الله لم يُعطِنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنُّصح.» (٢تي١:٧)

# روح حياة من الله:

«ثـم بعد الـثـلاثـة الأيـام والـنصف دخل فيهما روح حياة من الله فوقفا على أرجلهما.»

# (ندا:۱۱)

روح الله ـــ الروح الذي من الله المضاد لروح العالم: «لأن مَنْ مِن الناس يعرف أمور الإنسان إلاَّ روح الإنسان الذي فيه. هكذا أيضاً أمور

الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله.» (١ كو٢: ١١ و١٢)

## روح الحق المضاد لروح الضلال:

«نـحـن مـن الله فـمـن يـعرف الله يسمع لنا ومَن ليس من الله لا يسمع لنا، من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال.» (١ يو١:٦)

# روح الحق:

«روح الحق الـذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه وأمَّا أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم.» (يو1:18)

## روح الإيمان:

«فإذ لنا روح الإيمان عينه حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت، نحن أيضاً نؤمن ولذلك نتكلِّم أيضاً.» (٢ كو١ : ١٣)

#### روح النعمة:

«فكم عقاباً أشــرً تظنون أنه يُحسب مستحقاً مَن داس ابن الله وحَسِبَ دم العهد الذي قُـدُس به دنساً وازدری بروح النعمة؟» (عب٢٩:١٠)

## روح النبوَّة:

«أنا عبد معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع. اسجد لله. فإن شهادة يسوع هي روح النبوَّة.» (رؤ١٠:١٩)

«روح الحكمة الإعلان»: فَــإن كــان «روح» فــهــو من الله وهو جدير أن يتعمَّق أسرار الله: لأن مَن يعرف أسرار الله إلأ الروح الذي من الله؟

+ «كمما هو مكتوب ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعدَّه الله للذين يحبونه. فأعلنه الله لنا نحن بروحه. لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله ... هكذا أيضاً أمور الله لا يعرفها أحد إلاَّ روَّح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله.» (١ كو٢: ٩-١٢)

واضح جداً أن الله روح ولا يُعرف إلاَّ بالروح، والله وهبنا روحه القدوس. بل ــ تبارك اسمه وتـعـالى ـــ شـاء فـولـدنـا بـروحـه، ليكون لنا فكر المسيح لنعرف كل ما عند الله وما عمله لنا بابنه والأشياء الموهوبة منه. هذه حقيقة علم معرفته إن أردنا أن نتقدَّم في معرفة أعماله وإدراك أسراره، بل حيازة إنعامه ونوال غنى أمجاده!

## «روح الحكمة»:

. لا يصح هنا أن نقول ـ كما يقول كثير من العلماء ـ إنه الروح القدس، ولكنه موهبة من الله للارتفاع إلى مستوى الروح، لأن الروح القدس له تخصصات متعددة في عمله وتأثيره على الإنسان وعلى فكره وروحه وقلبه وحتى جسده. فعمله في الفكر يعطيه الانفتاح، وعمله على الروح يعطيها الـتـسـامي عن الأرضيات وإدراك السماويات والانسجام فيما هو لله، وعمله على القلب يمطنيه الحكمة حيث القلب هو مركز البصيرة والمشاعر الروحية والوعي الداخلي النوط به إدراك الإلهيات، أما عصله على الجسد فيحطيه الطهارة والعقة ليسير الأمد مع الحمل، أي الجسد مع الرح. وبالجملة يعطي الإنسان سلوكاً بالقدامة ليسير بالكمال أمام الله ويكون بلا لوم!!

فهنا بولس الرسول بخصص عمل الروح بالحكمة، وهذا فيما يخص وعي الإنسان الداخلي لمعرفة مقاصد حكمة أله في كل أعداله التي سبو وصنعها للإنسان ومن أجل الإنسان، حكمة ألله في مواتبه وأقامته من الأموات واتحادثا بالسبح، فكراً يفكر ومعلاً بعمل، وبالتالي قيامتنا وصمودنا مع المسبح وفيه وجلوسنا عن يمين العظمة بجلوسه. وهكذا ينفتح أمام وعي الإنسان أسرار مقاصد الله يكون شريكاً في كل الأعسال التي عمل!! إنْ في المسجى ما يخسس منها بل وتعدل التي عمل!! إنْ في المسجد أو بواصلته، حتى نستطيم أن نستوي «روح إلى مستوى ما يخسسا منها بل وتعدل بالوح فيكون لنا الحياة مع أله كما قصد. فمن طبيق «روح أسمرا أنه أن المسجد أن المتعدد بالروح فيكون لنا الحياة مع أله كما قصد، فمن طبيع «روح أسرار أله أن المسجد أسرار أله المعمولة إلامي الحي المحتل المعاملة المعالى، وبالتان نشترك فيها عن أساس بالحق، حيث روح الحكمة يجمل ما للمسجد ومشاهدا المطابي، وبالتان نشترك فيها عن إساس بالحق، حيث روح الحكمة يجمل ما للمسجد شركتنا تعن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسجه » (ابود: ؟). فالله روح، وأعماله كلها بالروح شركتنا تعن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسجه » (ابود: ؟). فالله روح، وأعماله كلها بالروح شمرك منا وسرة الروح كما نعرف لا يكف عن أن ينطق فينا لدعاء الآب، بمالة البؤة لله، بعن البني وهمه لنا بالسلطان كامنياز.

وهكذا بالشهاية يكون روح الحكمة الذي يطلبه ق. بولس لنا هو الذي يفطلع بتعريفنا وتسليمنا كل ما يخشّنا من جميع أعمال الله العظيمة التي بطبيعتها تفوق إدراكاتنا والتي عملها في المسج يسوع من أجلنا:

 «لكننا نتكلّم بحكمة بين الكاماين، ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون، بل نتكلّم "بحكمة الله في مر"، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعيّنها قبل الدهور لمجدنا، التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر. لأن لو عرفوا لما صلوا رب المجد.» (١ كو٢: ١-٨)

وفـرق شامع للغاية بين أن نعرف أمور الله النبي عملها في المسيح لأجلنا بالفكر البشري، وبين تحريف «روح الحكمة» لنا وتفهيمنا وتعليمنا الحقائق في ذاتها، لأن كل معرفة تأتينا من روح الحكمة للتعرف على الحق بالروح هي شركة فيه! لأنه يستحيل علينا معرفة «حق الله» بدون حق الله!! فكل تعريف بالحق يأتينا من الله إذ يسبق الله ويجعلنا على مستواه، الذي يعطيه الله لا ينزعه أحد، ولا يُنسى ولا يضعف ولا يكل، بل ينمو ويزداد. فالحق يؤدي ويرفع إلى حق آخر وبلا

ويقييناً، أيها القارىء السعيد، أن بولس الرسول الذي يصلِّي بإلحاح لكي يعطينا الله روح الحكمة والإعلان في معرفته، هو حائز بالضرورة على هذا الروح عينه بالحكمة عينها مع روح «الإعلان». وإليك الدليل:

+ «أنه بإعلان عرّفني بالسرّ ...،

حينما تقرأونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح،

الذي في أجيال أخر لم يُعرَّف به بنو الْبشر،

كما قد اتحلن الآن لرُسُله القديسين وأنبيائه بالروح ...،

اتُعطيت هذه النعمة أن أبشِّر بين الأمم بغني المسيح الذي لا يُستقصى، وأنير الجميع في ما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور في الله ...،

لكى يُعرَّف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا.» (أف٣: ٣-١١)

ونحن هنا لا نريد أن نسبق الأمور، فشرح هذه الآيات سيأتي في موضعه ليبرهن على صدق ق. بولس وضرورة ما يطلب لننا. ولكن ننبه ذهن القارىء كيف يشدِّد على هذه الكلمات: الروح، المعرفة، الإعلان، السر، الإنارة، حكمة الله. فبولس الرسول يصلي بالحاح أن تصبح هـذه الذخيرة الإلهية من نصيبنا كما كانت من نصيبه، وأن يستودعها الله قلوبنا وأرواجنا وأفكارنا حتى إذا استقرت بالروح نصير شركاء في كل ما للمسيح وهذا منتهى قصد الله وقصد المسيح ومشتهى الروح الذي فينا. لأن كل ما عمله الله عمله لأجلنا، فكيف لا يكون لنا أو نسقط من دونه وقد كلُّف الله دم ابنه؟

وواضح، أيـهـا الـقارىء السعيد، أن هذه الرسالة ــ إلى أفسس ــ لم تُكتب لتُقرأ للتعزية أو تُدرس للوعظ، فهي منهج عملي يُسلَّم آية آية ليصير إلى معرفة حقَّة بالله وحياة وشركة مع الآب ومع ابـنـه يـسـوع المسـيـح كقول يوحنا الرسول. وقد أفصح ق. بولس عن قصده بوضوح عن هذه المعرفة الجديدة بالروح، في رسالته إلى كولوسي فقال:

 ﴿ «من أجل ذلك نحن أيضاً منذ يوم سمعنا، لم نزل مُصلِّين وطالبين الأجلكم أن تمثلنوا من معرفة مشيئته، في كل حكمة، وفهيم روحيٌّ، لتسلكوا كما يحق للرب، في كل

رضى – مشمرين في كل عمل صالح – ونامين في معرفة الله. مُتقوِّين بكل قوة بحسب قدرة مجده \_ لكل صبر وطول أناة بفرح \_ شاكرين الآب الذي ألهلنا لشركة مــِــراث الـقديسين في النور. الذي أنقذنا من سلطان الظلمة (العالم) ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته (الكنيسة).» (كوا: ٩-١٣)

وهذا يتضمُّنه ما قاله الرب يسوع المسيح في صلاته غاطبًا الآب، وطالبًا ضمناً أن يكون لنا:

«وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته.» (يو١٧:٣)

+ «عرَّفتهم اسمك وسأعرِّفهُم، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم.»

إذاً، ليس جديداً على القارىء أن يعرف أن الله أرسل ابنه يسوع المسيح ليعرُّفنا بذاته، وإذ نعرفه تكون لنا الحياة الأبدية بعينها!

وليس غريباً أن يعرف القارىء أن شركتنا مع الرب يسوع المسيح هي التماننا على كل كنوز

الحكمة والفهم، كما يقول ق. بولس: «لكي تعزى قلوبهم مقترنة في المحبة لكل غنى يقين الفهم لمونة سرالله الآب والمسيح المذَّخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم.» (كوم: ٢٥٧)

هذه التعبيرات لا تقف عند مستوى المعرفة بالفكر وحسب، بل هي دعائم الإيمان والحق والحياة في المسيح. يشهد بذلك كل أتقياء الله الذين أحبوا المسيح فَملأت التقوى قلوبهم وأرواحهم، فما كفُّوا عن التسبيح لاسمه وما كفُّوا عن الشهادة وكانوا ذوي حكمة وفهم.

«روح الحكمة "والإعلان"»: ἀποκαλύψεως

«لم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه، فأعلنه ἀπεκάλυψεν الله لنا نحن بروحه.» (۱ کو۲:۱۰)

انـظـر كـيف أن الله بنفسه هو الذي أعلنه، وأعلنه لنا بروحه، فيا للاهتمام البالغ الذي ملأ قـلب الله لكي يُعلن ما أعدَّه لنا. ثم يشرح ق. بولس لماذا الله نفسه هو الذي أعلن ما أعدَّه لنا وما عمله بروحه؟:

«هكذا أيضاً أمور الله لا يعرفها إلاَّ روح الله ـــ ونحن أخذنا الروح الذي من الله» لأن كل مسرة قلب الله هي أن «نعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله»!! (١ كُو٢: ١١و١٢) همنا كلمة «الإعلان» هي باليونانية «أبوكالبسيس»، التي تُرجت في الإنجيل في سفر يوحنا اللاهوتي بــ «الوقيا». وكلنا قرأنا سفر الرؤيا وخرجنا بحرفة قليلة ولكن بقية السفر ظلت مثلقة علينا.

وفي موضع آخر من سفر الرؤيا أوضع وكشف هذه الأمور لتن يُعنقي الحكمة إذ يقول: «هنا الحكمة. من له فهم ...» (وو١٦: ١٨). فها هي الرؤيا لم تترفنا بهذه الأسرار، وبقيت رهن تدخّل الحكمة ومن له فهم. لذلك كانت صلاة ق. بولس أن يهبنا ألله روح الحكمة والإعلان (الأبوكاليسيس) (الرؤيا). وهكانا تُحتّم وجود الحكمة مع الأبوكاليسيس أي الإعلان الدوف ألله في قادوة أن تعرفها أن الحكمة بدا كني تنخل إلى الأمور الفاصفة التي تقوق إدراك الإسرال ولكن «الإعلان» أن تعرف الدول الإسرال وتكن «الإعلان» لكنظر الحكمة بدأ لكي تنخل إلى الأمور الفاصفة التي تقوق إدراك الإلساس ليس ولكن «ورية أشياء أو مناظر، بل هو في حقيقة كنف حقيقة كانت غاصفة أو التعريف يسر كان خفياً أو مبكنوا، أو حتى التعريف يسر كان خفياً أو مبكنوا، أو حتى اللاحية بيأ أن يفتح ذهن التلامية ليفهموا أسرار المسج المكنونة في مستوى إدراكاته. خفذا حرص المسج جناً أن يفتح ذهن التلامية ليفهموا أسرار المسج المكنونة في

. «وقال غم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بَقَدْ ممكم، أنه لا بدّ أن يتمّ جيع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأسباء والزارس حينشة فقع ذهنهم لفههوا الكتب، وقال غم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي أنَّ اللبع يتألم ويقم من الأموات في اليوم المثالث، وأن يُكرز باسمه باللتوبة ومفغرة الخطايا لجميع الأمم ميتما أمن أورشليم (اليهود)، وأنتم شهود لذلك، وها أنا أرسل إليكم موعد أبي فأتيوا والسلاد) في مدينة أورشليم إلى أن تُلبوا فوق من الأعالي.» (لو۲: 18-12)

هذه هي بعينها أدوات المعرفة والإعلان والحكمة:

الكتب النبوية، ما قاله لهم السيح (الإنجيل)، ما عمله المسيح على الصلب والقبر والقيامة والصمود، أورشليم (الكنيسة)، الصلاة، حلول القوة من الأعالي وهي قوة الروح القدس والحكمة!! وهذه هي بعينها ما يطلبها ق. بولس بإلحاح لنا لتكون على مستوى الإنجيل والمسيح والحياة الأبدية التي إليها دُعينا.

فموسى مثلاً عرف الله وتحدَّث معه ولكن اشتهت نفسه مزيداً من التعرُّف على الله، فقال موسى

شة: «أرنبي مجدك»، فصعب الأمر جداً على الله وعلى موسى لأن موسى لا يحتمل رؤية بحد الله أي «الإصلان المكشوف»، بما جمل الله يقول له: «لا تقدر أن ترى رجهي لأن الإنسان لا يرانبي ويعيش. وقال الرب هوذا عندي مكان فقف على الصخرة ويكون منى اجتاز بحدي أني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك يبدي حتى أجتاز. ثم أرفع يدي فتنظر وراني وأمّا وجهي فلا يُرى.» (خر١٣: ١٨-١٧)

فهنا الإملان أي «الرؤيا» صَغب على موسى فلم يرّ بجد الله موابعهة بل من خلف، بمعنى بشبه المصورة فقط: «وشِتَة الرئّ بعاين» (عد1/: ٨). لماذا؟ لأن موسى لم يكن على مستوى الإملان «المرؤيا» المباشرة. إذ كان يعوزه الحكمة الإلهية (٣) أو باختصار كان يعوزه المسيح. الذي هو «حكمة الله»: «فبالمسيح توة الله وحكمة الله» (١ كو١: ٢٤)، «ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا "حكمة" من الله و برأ وقدامة وفداءً.» (١ كو١: ٢٤)،

وهكذا استطاع الإنسان، هذا المخلوق الضعيف، أن يتكلّم هكذا عن بجد الله كمن رآه رؤيا العين وليس الصورة والشبه: «ورأينا مجدة مجداً كمما لوحيد من الآب مملوءاً نعمة وحقاً.» (يود: ١٤)

وهكذا «بالحكمة» التي هي بالمسيح وفي المسيح، و «بالرؤيا»، استطاع الإنسان أن يعرف الله ويمنظر مجده بوجه مكشوف: «ونعن جمية ناظرين مجد ا**لرب بوجه مكشوف** كما في مرآة، تنغير إلى تلك الصورة عنها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح.» (٢/كو١٨٦)

نخرج من هذا أن «الحكمة الإلهية» ضرورية جداً للرؤيا أي «الإعلان»، وق. بولس طلبهما مما لأن يعرف تما أنه لا بالحكمة وحدها يُمرف ألله، ولا بالإعلان وحده يمكن أن نستمان ألله، فالحكمة وبشها. بالاثين تبلغ قدرة الله فالمحكمة وبشها. بالاثين تبلغ قدرة الإنسان أقصاها في المدخول بلل معرفة الحق واستعلانه والاقراب الشبيد إلي بالروح حتى إلى مستوى الشركة، فالمسألة بالسبة لدخول الإنسان في جال الحق الألهي ليست أصلاً وأبداً على مستوى الإنسان! و هناكم مستوى الدين المتعادن المحلوب يتطاونه (مت ١١٠١١)، وشكراً لله الذي أعطانا روح «الحكمة والإعلان في معرف»، لكي يخترق بهما الإنسان كل حواجز الجهالة التي تتأله لكي يغترق بهما الإنسان كل حواجز الجهالة التي تتأله لكي يغترق بهما الإنسان كل حواجز الجهالة

<sup>(</sup>۱۳) مورى كان رجلاً خليماً وحكيماً وصحيح أنه كان متفوقاً على جميع الناس ولكن كان حلمه وكانت حكمته على مستوى حلم الناس وحكمة الناس.

وإنبها لقاعدة، وضعها المسيح لنفسه: «فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطى الروح القدس للذين يسألونه» (لو١٣:١١). وأيضاً هي قاعدة كذلك، أنه كلما شهدنا للمسيح كلما ازداد الروح في تعريفنا بالحق على مستوى الحكمة والإعلان. وهذا للاحظه دائماً في الذين يتحمسون للشهادة باسم المسيح، فإنهم يزدادون معرفة واستعلاناً بل وترافقهم الإعلانات فيزدادون شهادة وتمجيداً.

127

على أنه يلزم أن نعرف أن «الإعلان» (= الأبوكاليبسيس) لا يأتينا من ذاته، أو نحن ننفتح عـليه ولكن هو الروح القدس «روح الإعلان» الذي يكشفه لنا أو يُدخلنا فيه، وهو الذي يضطلع بتفسيره والتعريف بالحكمة التي فيه.

كما أنه يلزم أن نعرف أيضاً أن كل المعرفة التي يسمح الله أن يعطينا إياها الآن بروح الحكمة والإعلان، لا تبلغ مستواها الكامل. لأننا هنا نعرف بعض المعرفة كما يقول بولس الرسول: «فإننا نــَــظـر الآن في مرآةِ (الإعـلان) في لـغـزٍ، لـكن حينئذ وجهاً لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة لكن حينئذ سأعِرفُ كما عُرِفتُ.» (١ كو١٣ : ١٣)

« في معرفته »: ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ معرفة الله في العهد الجديد تحمل عنصراً أخلاقياً ، وهي تتجه دائماً وبصورة مباشرة للإطِّلاع الـقــلـبــي والروحي على غرض خلاصنا الذي قصده الله من الفداء الذي صنعه في المسيح يسوع ربناً من أجلنا، فهي ليست معرفة فكرية ولا تعمُّقاً فيما هو لله، بل فيما يخصُّنا نحن. فالرسالة إلى روميـة تـوضـح مـعـنـى وأهمية المعرفة وأهدافها. كذلك الرسالة إلى العبرانيين واضح أن المعرفة فيها تستقصى مَن هو المسيح وما عمله لخلاصنا. كذلك رسالة بطرس الثانية. كذلك فالمعرفة في المسيحية تـنـتـهي إلى نهاية وغاية واحدة يحددها بولس الرسول هكذا: «ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه» (كوس: ١٠). أي أن غاية المعرفة المسيحية أن نصير صورة للمسيح ونشابهه في كل شيء.

على أن عنصر المحبة لا يغيب قط عن المعرفة المسيحية: «وهذا أصلَّيه أن تزداد محبتكم أيضاً أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم.» (في١:١)

أمَّا حصيد المعرفة لله ، فيتحتم أن يكون نمواً في النعمة والسلام الداخلي: «لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا» (٢بط ٢:١)، حيث معرفة الله تكون هي السبب. وبطرس الـرسـول يـؤكـد أن بمـعرفة المسيح ودعوته لنا قد وُهبنا كل العوامل التي تكفُّل لنا الدخول في الحياة الأبدية: «كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة.» (٢:١ ط ٣:١)

واضح في كل هذه الآيات العنصر الأخلاقي الذي يتحكم في المعرفة المسيحية ويوجهها.

١٨:١ «مُستَنِيرَةُ غُيُونُ أذهانِكم لتَعْلَمُوا ما هو رجاءُ دعوَتِهِ، وما هو غِنَى مَجْدِ مِيرَائِهِ في الفِذَيبِينَ».

الطِلْبَة الأولى الشي صلَّى من أجلها ق. بولس هي أن يعطينا الله روح الحُكمة والإعلان أي معطينا الله روح الحُكمة والإعلان الذي يهيد الله من عنده، من طبيحت الحاصة، أن معانا القائيس يولس لا يطلب طلبة جديدة تعلق بيقية عمل الروح الذي يعطينا الله، وكان تتركز في الشيخة على الروح الذي يعطينا الله، وكان تتركز في الشيخة المياشرة على روح الحُكمة والإستملان في داخلها نحن، في أعماق إنساننا الداخلي، حيث عيون ذهننا هي نفسها قدرة وعينا الداخلي المياشرة المنافق عند المراحبة فيها ويستوعها ويفهما للنظر إلى الأمور التي يستطبة الرح، وقبرتها ويكشف مقدار الحكمة فيها ويستوعها ويفهما ويستند كرها. ويعنى آخر طلبة ق. يولس تقسم إلى قسين، قسم يختص يعطية الحالفة المي تعمله الروح تعمل فينا، وقسم يختص بقدراتنا نحن الداخلية على مدى إدراك واستيماب وقهم ما يعمله الروح القدس من جهته في داخلنا، والأ يظل عمل الروح القدس من جهته في داخلنا، والأ يظل عمل الروح القدس من جهته في داخلنا، والأ يظل عمل الروح القدس من جهته في داخلنا، والأ يظل عمل الروح القدس من جهته في داخلنا، والأ يظل عمل الروح القدس من

فهمنا ينتضم الشقّان معاً، عمل الروح الخاص في نوية قلوبنا وإعلان حكمة الله في كل الأعمال التي عملها الله فينا ومن أجلنا، ثم إنارة الله عيون أفعاننا، أي قدراتنا الواعية والمستوعية، لكي نستطيخ أن نعرف ونفهم ونستوعب كل ما يعلنه لنا الروح من أعمال الله وحكمته.

## «عيون أذهانكم»: τους δφθαλμους τῆς καρδίας

الإنسان برى بعينيه الظاهرتين ما هو ظاهر (العالم). وبعينيه هاتين يستحيل عليه رؤية الأمور غير الظاهرة والحفية (الروحية). هكذا أمد الإنسان بعيون داخلية برى بها أمور الله غير المستعلنة حقائق وجواهر. ولكن رؤية العيون الداخلية ليست كرؤية العيون الظاهرة.

فالمعيون انظاهرة ترى صور الأشياء التغيرة والزائلة منطبة على العيون، ويشيئها المغ وبحنفظ بها. أمّا العيون الداخلية فترى حقيقة وجوهر الأشياء وليس ظاهرها أو صورتها. فالعيون ترى أي إنسان كصورة تدركها وتشعرُف عليها وتحفظها في الذاكرة: الرؤيا كصورة أولاً ثم الإدراك والتعرّف والحفظ. أمًا العين الداخلية: فتنعرَّف أولاً على جوهر الحلاص الذي تمَّ بواسطة ربنا يسوع المسيح. ثم **تدرك** كيف تمَّ وكيف صار من نصيبنا إدراكاً واضحاً.

م محارف عيد مم وعيد سار من معيبه إدران واطعا. ثم تكون صورة ذهنية له في الوعي الداخلي تسترجعها كلما شاءت.

141

وهكذا تنخذ العين الداخلية طريقاً هو عكس ما تتخذه العين الظاهرة لتكوين الصورة: تتعرَّف أولاً، ثم تدرك جيداً، ثم ت**كرَّن الصور**ة الذهنية وتحتفظ بها.

ولكن كيف تشعرف الين الداخلية \_ أي الوعي الذهني والروحي داخل الإنسان \_ على حقائق الأمور وجوهرها، ونحن نعلم قاماً أن حقائق الأمور وجوهرها إن كانت صحيحة فهي لا تُشعد إلاً من الله.

هننا يشقابل عمل روح الحكمة والإعلان في معوقة الله، وكشفه للحقائق والجواهر، مع عمل العيون القلسية أي الوعي الذهني والروحي في داخل الإنسان. فعمل روح الحكمة والإعلان في تعريفنا بالله إذا لم تستقبله عين قلبية مستعدة تماماً وصالحة تماماً لاستقباله فإنه يبقى بلا عمل.

هكذا تصبح العيون القلبية المستعدة لتكون على مستوى استقبال حقائق الله وجواهر أعماله التي يكشفها الروح ويعلنها، في غاية الأعمية لفهم الخلاص وقبوله والشركة فيه.

« مستنيرة »: πεφωτισμένους = اسْتُنيرت .

هذاً هو الاصطلاح الذي يعبّر عن العيون المستعدة تماماً والصالحة تماماً لاستقبال حقائق الله وجواهر أعماله التي يكشفها الروح القدس للإنسان.

ولكن ما معنى «"مستنيرة" عيونكم» في الواقع العملي؟

القاعدة العامة هي أن الله نور، نور في ذاته وآباتالي أي كل أفكاره وأعماله وكلماته. ونور في كل المحيط الذي يجيط به الله. لذلك يُقال: الله نور العالم، هكذا أعلن المسج وجاهر: «أنا هو نور العالم. مَن يتبعني فلا يشي في الظلمة» (يوم:١٦). أي أن كل ما هو ليس للمسبح ومن المسج وفي المسح فهو ظلمة.

هذا كان معلوماً منذ العهد القديم فيقول إشعياء النبي متنبئاً عن مجيء المسيح في أرض الجليل كذا:

«طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم، الشعب الجالس في ظلمة أبصر نوراً عظيماً والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور.» (متع: ١٥٥٥) والمسيح نور لأنه هو الله: «الله ظهر في الجسد» (٢.ي١٦:١٦)، لذلك فكل ما عمله الله في المسيح وبالمسيح هو نور، ويستحيل لمن كانت عينه غير حاصلة على نور الله أن تدرك شيئاً منه. الله عجبة وكل مَنْ يسلك في المحبة يسلك في الله، والذي يسلك بدون عبة يقول عنه يوحنا الرسول: «مَنْ يبغض أخاه فهو في الظلمة وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يضمي لأن الظلمة أعمت عينه.» (٢.ي١١٢)

- + «طوبى لعيونكم لأنها تبصر»!! (مت١٣:١٣)
- + «لأنكم كنتم قبلاً ظلمة وأمَّا الآن فنور في الرب.» (أفه: ٨)
- «إن أنبياء وأبراراً كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون (الخلاص) ولم يروا.»
   (مت١:١٧)

وضعود ونعبّه أن «استنارة عيون القلب» شيء والاستنارة بالروح القدس شيء آخر. لأن الاستنارة بالروح أو روح الاستنارة عيون على الراوح القدس الخاص فهو روح استنارة بقوى على أخض على الراوح القدس الخاص فهو روح استنارة بقوى على أخض الإنسان، من المناسبان، أمّا استنارة بيون الذهن في الإنسان على واقع حب المسيح وحفظ وصاياه ودراسة كامته والسلوك أمامه بخوف. فيحصل الإنسان على استنارة بنير السيح في وعيه اللناطي ويسيح بدورة قادراً أن يستوعب عمل الروح القدس في وكانه يثابة تركيب عين جديدة روحية الإنسان الجديد في الداخل ليستوعب بها أعمال الروح:

«لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هوالذي أشرق في قلوبنا لإناوة معوفة مجد الله في وجمه يسموع المسيج» (٢ كوه: ٦). والذي تعدَّر عل موسى صارحةًا لنا، هوذا أعطي لنا أن نرى وجمه الله ونعيش: «ونحن جمهاً ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتئيَّر إلى تلك العمورة عيشها» (٣ كو٣: ١٨)، «ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأتنا سنراه كما هو.» (١ يو٣: ٢) هذا أجل تعبر عن تركيب عيون مستيرة جديدة في قلب الإنسان!! لتصبح معرفة مجد الله في وجه المسبح منبرة ولديرة بحداً. ويكن تعديلها (الآية) ليضح المدى أكثر مكذا: "لأن الله أو وجه المسبح في تلوينا لإنارة معرفة بحد الله". والسؤال: كيف يُشرق وجه يسبح المسبح في قلوبنا؟ بتمجيده وتسبحه وحفظ كلمة إنجيله، لأن كلماته نور ومنيرة وهي التي تُعول وجهة في قلوبنا وبهذا يُستمَّل بجد الله في كل أعماله: «كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتياً إلى العالم.» (يوا : 1)

إذاً، فنحن في عهد النبور: «النظامة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضي» ( (١٠٠٤)، والسبح حينما يمل في القلب بالإيان، بالكلمة، بالحب الأخوي من قلب طاهر بشدة حينئذ في يستمان بعد الله: «لأن الله الذي قلوبنا لابارة معوقة في تعلق المالة على قال أن يُعرق نو من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لابارة معوقة بجرد أن أشرق وجه يسمح المسيح علم من الساء، استغذا بعرف كل أبحاد الله وأعماله: «الذي خلصنا بجرد أن أشرق وجه المسيح علم من الساء، استغذا بعرف كل أبحاد الله وأعطيت لنا في المسيح يسمح قبل الأزمنة الأولية، وإنما أظهرت الآن يظهور غلصنا يسمع المسيح الذي أبطل الموت وأثار يسمح قبل الأزمنة الأولية، وإنما أظهرت الآن يظهور غلصنا يسمع المسيح الذي أبطل الموت وأثار على علين وين والحياة والحلود و الذي يتير عبون قلوبنا وأذهاننا لنستقبل نور الحياة والحلود وتُدرك كيف وأين ومنى نضع خطواتنا عل طريق الحياة الأبدية بوداً بيوه.

### «لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين»:

- همنا الغاية النهائية من عمل روح الحكمة والإعلان في معرف، ومن استنارة عيون أذهاننا! فكل هم ق. بولس وشاغله الشاغل أن نترف بأنفسنا، وليس عن طريق تعليمه هو فقط، بالنسبة للسواهم المعظمى التي دترها الله من أجلنا من خلال أعمال الفداء والحلاص الرهبية، وهو هنا يبدأ بنهاية وغاية عطايا الله التعبئة: رجاء دعوت، وغنى مجد ميزائه:
- + حيث رجاء دعوته يشد من أزر إيماننا وجهادنا وأرواحنا الآن في هذا الدهر، ويجملنا نتطلع يثقة إلى مستقبل عجيب وباهر مع المسيح والآب في السماء.
- وحيث «غنى مجد ميراته في القديسين» يجملنا نشعر أننا في وسط جوقة هائلة من الأرواح
   القديسة نالت الحظيرة ليكون مصيرها مرتبطاً بالمسيح ارتباطاً أبدياً لا فكاك منه، ولنا معهم نصيب.
   شم بعد أن ينتهي ق. بولس من وصف هذا النصيب النهائي، يدخل بعد ذلك في أوصاف دقيقة

لعمليات الفداء وما ثمّ في الموت والقيامة والصعود، لتصبح معرفتنا لهذه الأسرار على مستوى ما تمّ بـالحــق، حــتــى تـكــون شــركـتنا فيها جاهزة. لأنها كلها إنها أكملها الله بقرته العظيمة للتندرة من أجــلــنا، فـكــيف لا نكون على معرفة حقيقية بهذه الأمور التي يدعونا المسيح رسمياً بأن نشرك معه فيها كلها؟

## «ما هو رجاء دعوته»:

لقد دعانا الله لنشاركه في المجد القادم ولنحيا في ظله الآن بالرجاء.

## متى عيَّننا الله ودعانا، ولأي شيء عيَّننا؟

(الذي خَلَصنا ودعانا دعوة مقدمة لا بمتضى أعمالنا، بل بمتضى القصد والنعمة التي
 أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية.» (٢تي١:١)

والقديس بولس شرح ذلك في بداية الرسالة: «إذ سبق فيثننا للنبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئت» (أف1:). فالآن وفحن في حالة تَبَنُّ والروح يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله صارخاً فينا بلساننا يا أبًّا الآب، يكون بالحقيقة «قد دهانا» كأبناء بالتيني.

والآن يدعونا فى. بولس لكي بروح الحكمة والإعلان وبعون ذهننا المستنبرة نراجع مع الله ومع أنفسسنا قيمة دعوته التي صارت لنا بالتبني، أو ما هي القيمة التي حصلنا عليها كوننا صرنا أبناء الله! قم ما هو رجاء هذه الدعوة؟ حيث «الرجاء» هنا يقع مباشرة على ما هو آپ، أي مستقبل حياتنا مع الله الآب.

فأول كل شيء عرفناه، هو أن الله دعانا لنكون أبناءً لنشترك مع المسيح في المجد القادم!

- «كما أن قدرته الإهبة قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بعرفة الذي
   دعانا بالمجد والفضيلة. » (٢بط٢:٣)
  - «ونُشهِدكم لكي تسلكوا كما يحق لله الذي دعاكم إلى ملكوته ومجده.» (١٣٠٢)
    - «الذي دعاكم إليه بإنجيلنا لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح.» (٢تس٢:١)
    - «وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يَسُوع ...» (١٠طه: ١٠)
- «لأنكم قد مثّم وحياتكم مسترة مع المسيح في الله، متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تُظهّرون أنتم أيضاً معه في المجد!» (كوم: ٣و٤)
- «الروح نـفـــه يـشـهـد لأرواحـنـا أنـنا أولاد الله، فإن كنا أولادًا فإننا ورثة أيضاً ورثة الله ووارثون مع المسيح. إن كنا نتالم معه **لكى نتمجّد أيضاً معه.**» (روم: ١٩٥٦)

﴿ «فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تُقاس بالمجد العتيد أن يُستعلن فينا. »
 (رو٨: ٨٨)

كل هذا يوضِّح أن حياتنا مع المسيح إنما تترجَّى المجد الآتي بكل ثقة ويقين.

«الذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضاً، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضاً،
 والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضاً.» (روه: ٣٠)

واضح جداً أن الله سبق فعينتنا للتيني، وعلى هذا الأساس دعانا. وهنا واضح أن نهاية الدعوة أنه «مجدهم». هذا المجد الأكبيد الذي نشاه إزاء دعوة التيني هو جزء لا يتجزأ الآن من «الرجاء» الذي نعيشه بالإيان والصبرا هو هية.

ولكن يقول قائل: ومَنْ يُزكِّي فينا هذا الرجاء ومَنْ يشهد له؟

يقول ق. بولس أيضاً في رسالته إلى كولوبي: «الذين أراد الله أن يعرّفهم ما هو غنى مجد هذا السر في الأهم الذي هو "المسيح فيكم رجاء المجد"» (كر١٠٣). فطالما نحن نعيش للمسيح والمسيح يعمل فينا، فهذا بحد ذاته أقوى تزكية لنمسك برجاء المجد المُعد!

كذلك فنحن قد علمنا أيضاً من ق. بولس أننا لنّا النّا بالمسج: «إذ أمنتم تحميته بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء الفتنى للدح مجده» (أف 1: ١٣ و١٤). فهذا هو شاهد صدق رجاء المجد الثمدة: ختم الروح، والروح نفسه فينا عربون قائم يطالب لنا بباقي حقنا في الميراث والمجد.

ولكن ق. بولس لا يكتفي بأن نتنظر في صبر لرجاء المجد القادم، بل يدعونا أن نفتخر به من الآن كأمر واقع: «لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح الذي به أيضاً قد صار لنا الدخول إلى هذه النعمة التي نعن فيها مفيمون، وففتخر على رجاء مجد الله!!» (روه: ١٩٦)

والقديس بولس يصور لنا الكنيسة باعتبار المؤمنين ككل وقد أعدهما المسيح للمجد بكل اهتمام واعتمناه، كسما يعدُّ الرجل عرومه لتكون عل أعلى كرامة: «أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقلسها مطهراً إياها بفسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجهدة (مجُدة) ... مقدَّمة وبلا عيب.» (أفء: ٣٥-٣٧)

أمّا بطرس الرسول فيرى أن دعوة الله لنا للمجد تصيّرنا بالفعل شركاء الطبيعة الإلهة!! «إن قدرتم الإلهية قد وَهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمرفة الذي **دعانا بالمجد والفضيلة**، اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية.» (٢بط١: ٣و٤)

يموزنا جداً أن نراجع دعوة الله لنا كل يوم لإنها كفيلة أن ترفع عنا كل همَّ وضُمَّ وضيق وحزن وارتباك، سرفاه من عثرات فينا أو عثرات في طريقنا، أو حروب بلا سبب. فنحن حنما مدعون لنقف أمامه في المسجح قديمين وبلا لام في الحجة هذا أمر تشكل لنا كحق إلمي منذ الأرك، وأضطي لمنا أن فعد مجد نصحته التي أتمم بها علينا في الحبوب. فنحن في المسيح شركاء مجة، شركاء فقيلة، شركاء قدامة، شركاء مجد، شركاء الطبيعة الإلهة. هذا ليس مجرد إحدان من الله بمل هذا تمَّع حسب مسرة مشيئته، فإن وثقنا وآمنا وسدَّقنا وثبتنا على وعده فنحن بذلك نزيده سروراً، بل ونحقق مسرة مشيئته من نحونا!

وإن كان ق. بولس قال مرَّة: «إن كانَّ الله معنا فين علينا» (رو٣١:٦٣)، فنحن نقول إن كان الله هكذا ليُسـرُّ بنا ووقولنا أمامه يكمَّل مسرة مشيئته بل ويفرَّح قلب، فكيف لا نطرع عنَّا كل هم وندوس على كل تبهديد أو وعيد ونرفض كل حزن ونفرج في آلامنا لأنّ «الآب نفسه يمبكم»!!! (يو٢٠:٢١). هذا هو «وجاء دعونه» الذي يتحتَّم أن يغلي في قلوبنا ولا نكف عن تزكيته بالصلاة والشكر والتسبيع نهاراً وليلاً.

## «وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين»:

الآية هنا حيِّرت العلماء، لأن المظنون أن تكون «ما هو غنى بحد ميرات القديسين في». هذا 
صحيح ووارد، ولكن الذي عصله الله يشوق هذا الظن، كما نظرت كل مراحم الله وألعائه 
وإضماماته عن كل تصوَّر. وهل يتصوَّر أحد أن المخالة الذين تعتَّيل في خطايام مواتلو إدام يعد لم 
مورد وصاروا خارج السياجات، مُزرَى يهم وتماسين عبّدة أوثان وتمدعي خطايا، يحتضهم الله 
ويجمهم ويخاطهم بلمان ق. بطرس قائلاً للأم الذين أمنوا واصتعدوا وأحبوا: «أنا أنتم فجنس 
غضار وكهمنوت ملوكي أنه تفدمة شعب الفناء (أي ميرات)» (باط ٢:٢). ولكن الذي عمله 
الله في القديم في شعب إسرائيل وجعله «هيراته الخاص»، الآن نعز ونفتخر به نعن، إذ بَمَلنا 
ميراك:

- «لأنهم شعبك وميراتك ... لأنك أنت أفرزتهم لك ميراثاً من جيع شعوب الأرض.»
   (١مل٨: ١٥ و٥٠)
  - + «واختار داود عبده ... ليرعى يعقوب شعبه وإسرائيل هيرائه. » (مز٧٨: ٧٠و٧١)

- + «بها يبارك رب الجنود قائلاً مبارك شعبي مصر، وعمل يدي أشور، وميراثي إسرائيل.» (إش١٠:٢٠)
  - «أجع كل الأمم ... وأحاكمهم هناك على شعبي وميراثي إسرائيل. » (يؤ٣:٢)
  - · «الجمع قل الأمم ... واحا قمهم هناك على شعبي وهيراني إسرائيل.» (يو٣:٢)

فإن كان شعب إسرائيل قد دعاه الله ميرانه، فكيف تنعيَّب عندما يقول الله عن غنى مجهد ميرانه في القديسين؟ إلىس نحن قد امتلأنا من المسيح الذي حلَّ فيه كل ملء اللاهوت جسدياً وتحن مملوؤون فيه،

اليس نعر فد اعتلانا من المسيح الدي حل في كل ملء اللاهوت جديا وضع كايولون فيه، إذاً، هذا هو ملء المجد: «لأن المسيح فيكم رجاء المهد» (كوا.٣٧:). إذاً، إن كان الله قد دعائناً أن تنقف أمامه قديمين وبلا لوم في المجمة في شخص يسوع المسيح الشرق يفترج بنا، فتنق صرفاً ميرات الجديد، وهو بالحقيقة ميرات غين يجد المسيح الذي فينا. هذا أمر لا يقتل العقل، لذلك طلب ق. يولس لنا روح الحكمة والفهم واستنارة عيون أذهاننا لندرك هذا السر الجديد، سرغم عدميرات الله في القديسين!!

والله أيضاً قال مخاطباً السبح في شخص المسيًا: «ا**أعطيك الأم**م ميراناً لك» (مر١:٨). إذاً، هذه الآية هنا هي من صعيم روح التوراة أخذت جالها وجلالها في العهد الجديد حينما كثر الله غنى بجده في ميرانه الجديد في قديسيه.

والقصد من التعرّف عليها واستعلان حكمة ألله فيها هو أن نتمرّف نعن على مدى دالتنا التي ستصبر مع الله الآب، حينما يُستعلن السيح في مجده ويدخل ميراثه بصفته الابن الوحيد المحبوب، فنجد كيف أضاف الله من غنى مجده الأبدي الحاض علينا أيضاً، فصرنا شركاء مجد الابن في ميرات الله ومُستقماً علينا بالإضافة ب بغنى بجد الآب!! ألم يقل المسيح للآب: «وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتهي» (يولا:٢٢)؟

إنشا مدعوون للمجد مع الابن كشركاء ثم يزيد أن الله أفاض أيضاً من نحن مجده علينا بزيادة. ماذا حدث؟ هننا يولس الرسول يدعونا بروح الحكمة والإعلان لمزيد من معرفة الله وأن تستنير عيون أذهاننا لندرك مدى أهمية وخطورة هذا الوعد، لأنه وعد الابن والآب لمجد مضاعف في ميرات مضاعف ضنّة الله لنفسه ليكون ميراته هو فينا، وكأنما صرئا حقاً أبناءه ليفتخر بنا، هذا! يُذهلنا!

#### [ ٢٣-١٩: ١ ]

## سادساً: أسرار الله التي صنعها في المسيح يسوع لأجلنا

«وما هي عَظِمَةُ فَدُرَّقِ الفائقَةُ نحوَّنا نحن المؤمِنينَ حَسَبَ عَمَلٍ شِدَّةٍ فَكُوْتِهِ، الذي عَمِلَـة في المسجح إذَّ أفامَةُ من الأمواتِ وأَجلَسَـةُ عن بمِيتِهِ في الشَّماوِئَاتِ».

لكي نضهم موقع وأهمية القيامة من الأموات في مسلسل الإعلانات التي قدمها ق. بولس من أول الرسالة حتى الآن، نذكرها بالترتيب:

**أولاً: الاختيار** الذي أجراه لنا ــ قبل تأسيس العالم ــ في شخص المسيح.

**تَانِياً:** التبنّي في المسيح الذي قام على أساسه الاختيار، أي اختارنا ليأخذنا بنينَ لنفسه.

ثالثاً: الفداء الذي أُجراه بيسوع المسيح لينقلنا من الظلمة إلى ملكوت ابن عمبته. رابعاً: مغفرة الخطايا بدم يسوع المسيح، التي من أجلها تمَّ الفداء.

ر. المساح المساح الله عنه الله عنه المسيح ما في السموات وما على

ادرص. سادساً: أ ـ سَبْق نوال اليهود (الذين آمنوا وصاروا مسيحين) لنصيبهم في السيح

والميراث السماوي. ب ــ نوال الأمم نفس النصيب بعد إيمانهم ونوالهم ختم الإيمان والروح القدس عربون المدمد

سابعاً: تقديم صلاة لله ليمنحنا روح الحكمة والإعلان في معرفته وإنارة عيون قلوبنا.

(أ) لنعلم ما هو رجاء دعوته بالمجد.

(ب) غِنْي ميراث الله في القديسين، الذين نحن نمثلهم على الأرض.

وهذه كلها تشكل قضايا بشرية خلاصية عامة ثم خاصة. والآن يدخل بولس الرسول في كشف وتحليل عنـاصر الخلاص، وكم كأنت الله، وذلك بتدقيق لنكون على وعي بكيف تمّ خلاصنا، للقيَّمه إيمانياً تقييماً يناسب القوة العظمى التي عملته ونعتز ونفتخر به ونعرف أين نحن منه.

أولاً: القوة الإلهية الفائقة التي مارسها الله:

( أ ) لإقامة المسيح من الأموات.

- (ب) وأجلسه عن يمينه في السموات.
- (ج) وأخضع كل قوة ورياسة وسلطان تحت قدميه.
  - ( د ) وجعله رأساً للكنيسة.
  - ( هـ ) وضمَّنا إليه لنكون جسده = الكنيسة.
    - ( و ) سلطة الكنيسة وامتدادها.

والآن نتمعَّن في الأدوات التي استخدمها الله:

power = δυνάμεως = قدرته

operation = ἐνέργειαν = عمل

شدِّة = κράτους = شدِّة

strength = ἰσχύος = ἔοδ

هذه الأوساف كما جاءت بالميونائية واضحة وأيضاً ترجمها بالإبجليزية، ولكن لأن هذه الاصطلاحات تختص بالتحليل العلمي (الميكانيكي) الروحي، فإنها جاءت بالعربية متقاربة وفير واضحة بحث أن تحل الواحدة على الاخرى بسهولة. لذلك وبالتالي يضيع منا تحليل المعنى تحليلاً واقعياً ولكن الميان في هذه القائمة السجية قد أبدى منتهى الدقة تحليلاً واقعياً ولكن الميان في هذه المنابعة الميانية في اختيار الأوساف وقادى في تقديمها على أعلى قوتها وشدتها، مستخدماً كل الأنفاظة الممكنة للشخير عن عظمة وضخامة وضدة وبأس العمل الذي عمله الله في المسيح لكي يقيمه من الأموات ونعن معه ثم يُخضع كل شيء تحت قدمه، ثم يجعله رأماً لكل شيء تحت قدمه، ثم يجعله رأماً لكل شيء قدت قدمه، ثم يجعله وأما لكل شيء قدت قدمه، ثم يجعله على نعر وقاق كل شيء طساب الكليسة التي هي نعن.

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة بالنسبة لهذه القوى العظمى والهائلة التي استخدمها الله في إقامة المسيح من الأموات: ما همي هذه القوة؟ ولماذا هي هكذا بأوصافها الفائقة عن اللغة والمفهم والتصور؟ وهل يمكن لنا نحن الآن في القرن العشرين أن نأخذ فكرة أو صورة ذهنية عن هذه القوة؟

عزيزي القارىء، معلوم عندك تماماً كيف فجّر الإنسان الذرّة، ومدى القوة المرعة التي خرجت منها لتفككها إلى مجرد طاقة حرارة ذرية لا حدَّ لقوتها، ونور دُرّي بلغ من شدته أن طبع ظل الأشجار على صخور الجيال البعدة وبقيت الصورة على الحير حتى اليوم، ثم قوة الطلاق ودفع وتضريغ وضغط دكّت مدينتين ــ هيروشيما ونجازاكي ــ إلى أنقاض!! كل ذلك نتج من تفكيك كمية من ذرات اليورانيوم تُقدَّر بثلاثين جراماً، أقل حجماً من بيضة الفرخة!! ثم تبددت كل آثار هذه الطاقة في الكون ولم يبيّن منها إلاَّ موجات مجهولة الهوية.

والسؤال الآن: إن كانت المادة نحوي هذه الطاقة المرعبة والتي لا توجد لما ألفاظ لتصفها وصفاً واقمعياً , أدركناها تماماً وعياناً ومقياساً عند تفكيكها؛ فكم احتاجت هذه المادة كلها التي يتكوّن مشها العالم كلمه من القرة والطاقة لكي يضغطها الله ويموّلها إلى هذه الصورة الجامدة المتعددة الأشكال والألوان من جبال وصحار وبحار، والتي لا تخرج جميعها عن هذه الطاقة التي رأيناها ولمسئاها عند انفجار القنبلة الذرية على هيروشيها ؟

والآن نـــأل: إن كان تفكيك المادة وإزالتها من الوجود ـــ ولو تباسطنا نقول «موتها» ـــ نتج عـنــه هذا الكم الهائل والمرعب من الطاقة المدمرة؛ ثم الذي على ضوئه تصوّرنا أن الكم المطلوب من الطاقة أصلاً لتكوينها تحت الضبط الهائل وإخراجها للوجود في صورة مادة ـــ أي في الخلق الأول ـــ يكون أكثر بحـب الأصول العلمية.

فالآن ماذا يمكن أن نتصوّر ــ بدل المادة في مجال الروح ــ فيما ينشه الموت من طاقة روحية تشهدًد؟ في موت المسيح! وبالتالي ماذا يمكن أن نتصوّر من طاقة روحية لازمة لإعطاء طاقة حياة لميت (أي الذي هو بمثابة خَلَق جديد) ليقو من الأموات؟

لذلك أعنقد هنا أن استخدام بولس الرسول لكل هذه الأوصاف للطاقة اللازمة لإقامة يسوع المسيح من الأموات، هي صحيحة وبها أقل من الحقيقة: «وما هي عظمة، قدرته الفائقة، تحوفا، نحن المومين، حسب عمل، شدَّة، قوقه، الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يجينه في السماويات ... وأخضع كل ثيء تحت قدميد.» (١٩١١-٢١)

ولكن هـمُ ق. بولس الأكبر هـو أن هذه القوة المائلة التي استخدمها الله لإقامة المسيح من الأموات وجملوسه عن يمينه في السموات وإخضاع كل ثبيء تحت قديم همي، كما قال في بده الآية، هي «هن تحوقا»، أي من أجلنا صنع الله كل هذا الذي صنع في المسيح!

إذاً، فقصد ق. بولس أن نستخدم معرفتنا الآن, بروح الحكمة والإعلان, وبالعبون المستنيرة للذهن لفهم علاقتنا بهذه القوة، فهي لا تزال قائمة وفقالة «نحونا»، لأنه من المعروف ومن صميم الإيمان أنسنا ممنا معه وقعنا معه وبالتالي خضعنا لعظمة القدرة الإلمية الفائقة وتجزّنا مع المسيح في عصل شدة قوة الله، إذ نحن الآن في حالة قيامة وحياة في القيامة. والقديس بولس بعد ذلك يعود ويذكّرنا بهذا: «ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع السيع ... وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في السيع يسوع.» (أف٢: ١٩٥)

معـنـى هذا أن قيامتنا الآن، وتلك العنيدة أن تكون، محفوظة بعظمة قدرته الفائقة نحونا وعـل شـدة قوته فينا !! فمن ذا يستهين بعد بقيامة المسيح من الأموات أو بقيامتنا نعن معه، وتراتينا أمام الله كل يوم باعتبارنا قمنا من موت الخطية ونحيا الآن القيامة في بر الله والمسيح !!

ولكن لا يزال اهتمام ق. بولس الشديد بوصف القوة العظمى التي أقامت المسيح من الأموات وأصعدته أعلى من السموات بجعل معانيّ جديدة وعظيمة حقاً :

- ( أ ) أنيس هذا الوصف بكل تبيراته الضخمة يكشف عن مدى تعظيم الآب للمسيح الذي يذل حياته على الصليب لحلاص العالم؟ وما يتناسب مع كرامة وبجد الإبن؟ الذي نزل بإرادته تحت الهؤان والذأة:
- «وإذ وُجد في الهيشة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب، لذلك وقفه
  الله أيضاً وأعطاه اسماً فوق كل اسم لكي تجنوباسم يسوع كل ركبة ميثن في السماء وتش
  على الأرض وتن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو ربَّ لمجد الله الآب.»
  (ف٢: ١-١٠)

إذًا, في هذه الآيات يظهر وضوح تعظيم الله الآب ليسوع المسيح لأنه أطاع حتى الموت!! وهي رؤية نسوية قديمة تكلّم عنها داود النبي: «قال الرب لرببي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطناً تقدميك» (مز-٢:١١). هنا الجلوس عن يمين الله قمة الإعملان عن علو شأن الابن عند الله الكل ...

- «مَنْ هـو الـذي يَدين؟ المسيح هـو الذي مات بل بالحري قام أيضاً الذي هـو أيضاً عن يمين الله الذي أيضاً يشفع فينا.» (روم:؟٣)
- «إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله.»
   (كو٣:١)
- «ثم لمّن من الملائكة قال قط ا**جلس عن يميني** حتى أضع أعداءك موطناً لقدميك.» (عبر ١٣:١)
- «وأثما رأس الكلام فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمِن عرش العظمة في السموات.» (عبه: ١)

«أمّا هذا فبعد ما قدّم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله.»
 (عب١٢:١٠)

· « ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمَّله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهيناً بالحزي فجلس في يمين عرش الله. » (عب٢:١٢)

علماً بأن يمين الله ليس موضعاً ولا مكاناً ولا رتبة ولكن كناية عن المساواة الكاملة ووحدة القوة والسلطان والعمل.

وأيضاً يستمر ق. يولس ليوضَّع مدى التمجيد والارتفاع والسلطان الذي ناله المسيح بسبب تألمه وموقه بطاعة مذهلة: «وأخضم كل ثيء تحت قدميه وإباء جعل رأساً فوق كل شيء للكتيسة...» (أف ٢:٢١)

( ب ) ثم أليست هذه الأوصاف تحسل أيضاً أقوى تعبيرات عن الحب غير الموصوف الذي يربط الآب بالابن الذي يتوازى مع هذه القوى الهائلة المستخدمة لإقامته وإجلاسه عن تين الله ؟

(ج) ولماذا كل هذا؟ للإنسان؟ لنا نحن؟ ومن أجلنا؟ إذاً، أي تكريم وأي تمجيد وأي عجة هذه كلمها التي كشفها الآب في ابنه ليطنها لنا واضحة صريحة أن أحينا حياً لا يُوصف، واختطفنا من الموت من برائن عدو مقدر شرير، لنحيا في مجده وبجواره كما يشتهي الآب الحنون أن يفرح بأولاده من حوله.

( د ) ثم بعد كل شيء وقبـل كل شيء، فالله أراد أن يُظهر عظمة قدرته الفائقة وشدة قوته لتكون جزءاً لا يتجزأ من إيماننا به.

ق. بولس يصدُّ على أنْ إقامة المسيح من الأموات هي أقوى تعبرٍ إلهي صدر من الله على الواقع العملي لإعملان بدئرة المسيح الجوهرية اللاب: «عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعيَّن "ابن الله" يقوة (وقد تكلَّم هنا في رسالة أفسس عن هذه القوة بأكثر وضوح) من جهة روح القدامة بالقيامة من الأموات. » (روا: "وع)

كما يصرُّ بطرس الرسول أن الله هو الذي أقامه من الأموات:

( ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقاهه الله من الأهوات ونحن شهود لذلك. » (أع٣: ١٥)
 وأبضاً: « فليكن معلوماً عند جمعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري

باعتباره رأسها.

الذي صلبتموه أنتم الذي أقامه الله هن الأموات بذاك وقف هذا أمامكم صحيحاً.» (أع:١٠)

101

وأيضاً: «هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطى أن يصير ظاهراً ليس لجميع الشعب بل

والآن وبعد أن أكسل المسيح عمل الآب، وقام وصعد وجلس عن يين ألله، بذلك يكون قد أنهى ملسيح عمله على الأرض حسب قصد ألله بكل قوة الله هذه وفاعليتها. هكذا وبالنهاية تكون أنه (عظمة قوته) قد أستقرت في صعيم حياتنا، لأن الأعمال التي عملها في المسيح كانت أصلاً من تحزا، وعمل المسيح وإن كان قد انتهى على الأرض ولكمه قائم كما هو والشم كما هو فينا نعن. فيفوت المسيح المستقر في كيانا البشري الوائم المناسخة بنها المناسخة المناسخة بنها المناسخة المناسخة بنها المناسخة بنها إلى المناسخة المناس

ثم لا تستكثر، عزيزي القارىء، هذه الينابيع الكثيرة التي انفتحت علينا من يتيل الله بسبب قيامة المسيح المسلومة أسرال. اسمع ق. يولس نفسه وهو الرسول ذو الدراية الفائقة بسر المسج يقبول: «لأعرف وقوق فيامته وشركة الآمه منشيها بونه، لعلي أليغ إلى قيامة الأموات» ( إي ۲۲ - ۱۹ (۱۸). وأنا الفائحة بكل حكمة وبروح ١٠ (١٥). لا يزال هو نفسه يتبهد ليرف ويعرف قوة فياهته وأسرار شركة الامه وأفضى ما يتمناه أن يشنبه بونه أي يستغيل في أعماقه سرقوة طاعته ليبلغ سرقياده.

نحن نشتهي أن تتعرّف على سر عظمة قدرة الله الفائقة وشدة عمله الذي عمله في المسج لأجلنا. لأنها هي وحدها ، بقياسها السري الفائق هذا وعملها غير النظور، تقدر أن تنقلنا إلى حياتنا الجديدة بإنساننا الجديد لنحيا مع المسيح — كما يقول ق. بولس تماماً — متشهون بوته بكل طاعته وانسحاقه حتى نبلغ إلى قيامة الأموات بشمونها الذي طال السماء. شرح رسالة أفسس

- «الله قد أقام الرب وسيُقيمنا فحن أيضاً "بقوته"!!» (١ كو٢:١٤)
- «عالين أن الذي أقام الرب يسوع سيُقيمنا نحن أيضاً بيسوع المسيع ويحضرنا معكم.» (٢ كو١٤:١٤)
- «مدفونين معه في المعمودية الشي فيها أقمتم أيضاً معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من
   الأموات.» (كو٢:٢١)

٢١:١ «فوق كل رياسة وشلطان وقرة وسيادة وكل اسم يُستى ليس في هذا الدهر فقط
 بل في المُستقبل أيضًا».

بعد أن ارتفع السبح وجلس عن يمن ألله أصبح «يعترف كل لسان أن يسيع المسبح هو ربَّ لمجد ألله الآب» (في ۱۱:۲۲)، أو كسا قال ق. بطرس: «هذا هو ربَّ الكل» (أع ۲:۲۰). ومعروف أن ابن الله قبل أن يتجلّد كان مركزة أن «خالق الكل»: «في خُلق الكل ما في السموات وما على الأرض، ما يُرى وما لا يُرى، سواءً كان عربقاً أم سيادات أم رياكل ما في سلاطين، الكلّ به ولمه قد خُلق، (كو۲:۱۱). لذلك لمّا أكمل الابن تدبير الآب من جهة الشداء، وقبيل ألموت موت الصليب من أجلنا، وقده الله وجعله قوق أعلى جمع السوات لياخذ مركزة الأول «قوق الكل» كما تقول الآية هنا، فليس هذا وضماً جديداً للمسبح الابن المتجلّد بل هذا هو سابق وضعه، استرةه وهو متجلّد بجدارة ويقوة مضاعفة.

وإنجيل ق. يوحنا يشهد بفم المعمدان بمركز المسيح أولاً وأغيراً: «الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع ... الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع. » (يو٣١:٣)

وق. بولس بكـمًل كلام الممدان بحذق إلهي واضح: «الذي نزل هو الذي صعد أيضاً فوق جميع السموات لكي يلأ الكل.» (أف:١٠٤)

والـقـصد الأصاحي من تعديد ق. بولس لهذه الأصعاء أو الألقاب: «كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة»، هو تفنيد أفكار الفلاصفة والهراطقة، الذين كانوا قد اخترعوا نظريات في الحلق وفي وجود عناصر متداخلة في الحلق على درجات وألقاب. وهنا ق. بولس يذكرها ويزيد ما سوف يستجد من نظريات بأسماء جديدة سواء الأعوا أنها قائمة أو ستقوم(٣٠): «لذلك وفحه الله أيضاً وأعطاء اسماً

<sup>32.</sup> F. Foulkes, op. cit., p. 72.

فوق كل اسم(٢<sup>٣</sup>) لكمي تجشو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومَنْ على الأرض ومَنْ تحت الأرض (الأموات) ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو ربّ لمجد الله الآب. » (في٢: ٩-١١)

واضح هـنـا أن ق. بـولس يصرُّ أن الله أعطى المسيح اسماً فوق كل اسم لكي يخضع من تحته كل اسم في الحاضر والمستقبل أيضاً.

هذا من جمهة أن هذه الرئاسات والسلاطين والأسعاء هي, بحسب ادعاء الهراطقة، قوات سمائية نصف آلفة. ويقول كثير جداً من العلماء حتى التقليديون إنه لا وجود لمثل هذه الخلائق. فالقديس بولس يردُّ هنا على الغنوسين الذين يجزوف بأنها خلائق موجودة ومتوسطة بين الله والمسيح وكان لما دور في الحثاق.

هنا القديس يولس الرسول مقتم قطماً ضد نظرية توشُط الملائكة برئاساتها في الحقلق والتدبير، فهو هنا يشير إلى هذه الأسماء وحسب ولكن لا يعترف أبدأ لا ضمناً ولا تلميحاً بوجود هذه الحلائق التي لم يجددها، إن كانت سمائية أو أرضية.

كل ما عسله ق. بولس هنا هو أنه ألغى أية صفة أو أي عمل لمثل هذه الحلائق سواء كانت موجودة أو غير موجودة، فإلمائك أية قيمة أو عمل لمثل هذه الأمساء، يكون في حقيقة الأمر قد ألغى وظيفتها الرهمية في الحلمان. وكأن لسان حال ق. بولس يقول إنه سواء وُجدت حقاً هذه الحلائق أو أنها جرد اختلاق، فالمسيح أخضمها تحت قدمه إخضاعاً كلياً وفهائياً.

أمًّا بالنسبة للرئاسات والسلاطين الأشرار وهي طبعاً التي تتبع الشيطان، القوة الشريرة الكبرى، فالقديس بولس انتهى منهم في رسالته إلى كولوسي: «إذ محا الصك الذي علينا في

<sup>(</sup>٣٣) يقتلع المدلانة أبوت أن قال يولس لم يذكر هذه الأصداء قضيناً من عنده (لاتها مذكورة أي كتاب: «ههد البطاركة الانتهى شاري Testament of the Twelve Patriarchs وهر مولف يهودي سيحي مكتوب سنة ٢٦١٦ تقريباً، حيث ذكر سيح رتيب، أعلاها الثناق في السمناء السابعة، وهما المروض 60000 والسلاطين Sovoidis، والأعروف مذكورون بحسب

وأوريجانوس يذكر خس درجات تصاعدية: الملائكة القديسون، الرؤساء، السلاطين، العروش، السيادات.

وأفرآم السرياني وهو يشرح سفر التنتية (١:٥) يعطي ثلاث رتب عليا مقسَّمة إلى تحت رتب: ١- آلفة θεοί، عروش Θρόνοι أرباب κυριότητες.

γ- رؤساء ملانكة ἀρχαίγγελοι , رياسات ἀρχαί ، سلاطين ἐξουσίαι .

٣- ملالكة ἄγγελοι ، قوات δυνάμεις ، شاروبيم χερουβιμ ، سيرافيم σεραφιμ .

<sup>(</sup>Abbott, op. cit., p. 33) انظر

الفرائض الذي كان ضداً لنا وقد رفعه من الوسط مُستَّراً إياه بالصليب، إذ جَرَّد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهاراً ظاهراً بهم فيه (في الصليب)» (كوّ: ١٤ و١٥)، بل وأنهى على كل قوة شريرة معاكمة أيَّ كانت، لا بالنسبة له كربُّ الكل فقط، بل بالنسبة لنا ليؤمَّن لنا حياة معه لا يعتربها خوف ولا قائل. خذا انطاق ق. بولس من هذا المنطلق ليقول:

« فإني متبقَّن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات، ولا أمور حاضرة
 ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى، تقدر أن تفصلنا عن عبة الله الني

في المسيح يسوع ربنا.» (روه: ٣٩٥٣٨) + «بقيامة يسوع المسيح الذي هو في يمِن الله، إذ مضى إلى السماء، وملائكة وسلاطين

وقوات مُخْضَعَة له.» (١بط٣:٢٢)

ليس كأننا أصبحنا وقد أخذنا الغلبة النهائية على الشيطان وجنوده وأعوانه، ولكن هؤلاء أخضمهم المسيح تحت قدميه وظفر بهم على الصليب وأشهرهم، فأصبحوا منهزين له ولاسمه ولصليم، وسلمنا المسيح اسمه وصليه كضمان لتعرة أكينة إلى دخلوا معنا في مصارعة:

«فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤماء مع السلاطين مع ولاة العالم، على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السعاويات. من أجل ذلك احلوا صلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تشمحوا كل شيء أن تتبتوا.» (أف: ١٢و١٦)

أمّا سلاح الله الكامل فكما مبق وقلنا هو اسم المسيح وصليه، ويضيف بولس الرمول أسماء هذه الأسلمة: («لفق»، «البر»، «الإنجيل»، «الإيمان»، «الخلاص»، «كلمة الله» مع «الصلاة والسهر،» (أف: 1- ١٠-٨٠)

وقد أعطانا القديس يعقوب سر النصرة واستصغار قوة العدو: «قاوموا إبليس فيهرب منكم.» (يع ٤:٢)

٢٢:١ «وأخضَعَ كلَّ شيءٍ تَحْتَ فدمَيهِ وإياهُ جَعَلَ رأساً فَوْقَ كلِّ شيءٍ للكنيسةِ».

هنا رنين المزمور الثامن مسموع بوضوح:

«بمجد و بهاء كلُّلته(٢٠)، تُسلُّطه عَلَى أعمال يديك، جعلتَ كل شيء تحت قدميه» (مز٨:

<sup>(</sup>٣٤) المسيح حال تجسده وهو قائم في السماء.

ه و٦). وفي الرسالة الأولى إلى كورنشوس نفهم أن إخضاع كل شيء تحت قدميه جاء نتيجة أنه أعطبي المُملك: «لأنه بجب أن يجلك حتى يضع جيع الأعداء تحت قدميه، (أنما) آخر عدو يبطل هو الموت» (١ كوه١: ٥ ١٩ و٢٦). ومن هذه الآية نفهم تماماً أن إعلان مملك المسيح النهائي على العالم لم يجنُّ بعد لأن الموت لا يزال قائماً يتخر في عظام المجاهدين على الأرض.

وإنما العالم كله الآن بسمائه وأرضه ينتظر تلك اللحظة الأخيرة التي يسمع فيها:

· «سمعت صونًا عظيماً من جمع كثير في السماء قائلاً هللويا الحلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا.

... فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء ...

شم رأيت عرشاً عظيماً أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع، ...

وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ووين الأموات بما هو مكتوب في الأمنار بعسب أعماهم ... وسلّم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما ووينوا كل واحد بحسب أعماله، وظرح الموت والهاوية في بحيرة النار ...» (رو13: ١٦ و ٢٠: ١١-١٤)

«وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة»: κεφαλήν 6π8ρ πάντα τῆ ἐκκλησίᾳ به الكنيسة، ولكن ولو أن أي يُ يُخطىء الكنيرون في هذه الآية بالذات ليقرأوها أن الله جعله رأساً للكنيسة، ولكن ولو أن في مواضع أخرى مكبَّرة ومجدة، فالله جعله رأساً فوق كل ثيء، من أجل الكنيسة (۳۰).

والمعنى دفين ختيم، يفيد: أن المسيح كما هوقبل التجشّد معتبّر خالق الحليقة كلها: «فإنه فيه شُلق الكل ما في السموات وما على الأرضى ما يُرى وما لا يُرى سواه كان عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل مو قد شُكان، اللّذي هوقبل كل فيء وفيه يقيم الكل)، (كود: ١٩/١٥)، هكذا وبعد أن عَجِشَد، لمّا قام من الأموات وصعد إلى السموات وجلس عن يمن الآب استعماد فقس ترفيعه وسيادت على الحليقة كلها متجسداً: «الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات أجلسه عن يهينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وفؤة وسيادة وكل اسم يُسمّى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً وأخضع كل شيء تحت قدميه.» (أف1-٢٠-٢٢)

<sup>(</sup>٣٥) يلاحظ أنها جاءت باليونانية τῆ ἐκκλησία من أجل الكنيسة، وليس τῆς ἐκκλησίας للكنيسة.

ولكن بوت السيح من أجل خطايا العالم وقيات من الأموات، وَلَذَنَا ثَانِية من جسده ولادة جديدة، فشأت خليفة جديدة هي الكنيسة، ذات امتدادات متناهية في القزة والاتساع باعتبار أنها جسده، ووجسده الإلهي يحتوي الكل وعلاً الكل. وهكذا حمار السيح بالتالي أرس الخليفة أخرى. الجديدة، الكنيسة، مع احتاظات بيادته على الخليفة الأخرى، أي كونه رأس كل خليفة أخرى. فلم وأصلت في هذا الوضع الجديد الذي نشأ بالنسبة للمسيح بعد قيات من الأموات، فإننا نبعد يوضح أنه امتعاد رئاسته على الخليفة وصار رأساً فوق كل غيه ما للكنيسة، أي من أجل الكنيسة، وهنا تحبُّرت على الأعياد العالمية هذه وهنا تحبُّرت على الكنيسة عليفة للسيح الفائقة كرأس على كل غيه إذ تحوّلت لصالحها هذه السلطة. بهذا صارت هذه القوة الغالبة وقفاً على الكنيسة لأن المسيح مديرها، وقد سلّمها هذا الذي

والمعنى الحقيقي عجيب وعظيم جداً، إذ يعني أن الله قد رفعه فوق كل شيء ووضع كل شيء تحت قدميه خصيصاً لاجل الكنيسة، لأجل الإنسان!! وهذا الأمر منطقي للغاية، لأن المسج بحد ذاته وقد نمال مركزه الأول عن يمن الله، أصبح في غير حاجة أن يغشع له كل شيء لأنه هو بالأصل خالق كل شيء، وكل شيء يستعد وجوده منه!! ولكن الأن وقد تجلف، وقائس، فالصبح تحضوع كل شيء له مرة أخرى هو بالفرورة لحساب الجسد أي الكنيسة. وكأنما إن الله تجلف تحصيصاً لحدة الغابة: لكي ينقل خضوع كل شيء له كابن الله ليكون للكنيسة — جدده الي البشرية المتقددة وللتبائة.

أمًّا الناحية الإيجابية في نوال هذا السلطان فيذكرها المسيح نفسه في صلاته للآب:

- «مجّد ابنك ليمجدك ابنك أيضاً. إذ أعطيته سلطاناً على كل جسد ليعطي حياة أبدية
   لكل من أعطيته.» (يو١٧: ١و٢)
  - وبالفعل قد سلَّم المسيح سلطانه لتلاميذه ليكرزوا به للخليقة كلها بالحياة الأبدية:
- «فتقدَّم يسعع وكلمهم قائلاً قُفع إليَّ كل سلطان في السماء وعلى الأرض: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم ...» (مت ٢٨ : ١٨ و ١٨)
- «وأقام اثني عشر ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا ويكون هم سلطان على شفاء الأمراض وإخراج الشياطين.» (مرع: ١٤ وه١)
- «فقال لهم يسمع أيضاً سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا، ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياه تُنفر له ومَنْ أُسكتُم خطاياه أُسكت.» (يو١٠: ٢١-١٣)

«التي هي جَسَدُهُ مِلءُ الذي يملا الكُلِّ في الكُلِّ ».

#### «للكنيسة التي هي جسده»:

[ سر الكنيسة الأخيرة يستعلنه دانيال النبي مما يجعل كل أقوال

بولس الرسول غاية في الواقعية وعلى نفس الاستعلان:

«أمَّا قديسو العلى فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد الآبدين.» (دا٧:١٨)

«حتى جاء القديم الأيام وأعْطِيَ الدِّينُ **لقديسي العلى** وبلغ الوقت فامتلك القديسون المملكة.» (دا٧: ٢٢)

«والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تُعطى لشعب فديسي العلى، ملكوته ملكوت أبدي وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون، إلى هنا نهاية الأمر.» (دا٧: ٢٧ و٢٨)].

يعلِّق العلاُّمة وستكوت على هذا الوصف قائلاً: [ إن هذا الوصف يحتفظ بملء قوته ومعناه ].

كان هذا التصريح خطيراً للغاية، فهو يعني أن هدف المسيح الأخير من كل ما حصل عليه واكتسبه بقيامته من الأموات وصعوده وجلوسه عن يمين الآب وإخضاع كل شيء تحت قدميه، هو لأجل الكنيسة أي ليسلمه للكنيسة. ثم لكي يكشف سر الغلاقة الجوهرية التي تربطه بالكنيسة، أعطاها هذا التعبير ــ جسده ـــ الذي يربطه بها رباطأ ذاتياً كيانياً حياً أبدياً، كما يربطها هي به على نفس الكيان والمستوى.

ولننظر الآن إلى هذه الحقيقة من كل جانب:

«مُبطلاً بجسده (على الصليب) ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين (أمما ويهوداً) في نـفــــه إنــــانـاً واحداً جديداً صانعاً سلاماً. ويُصالح الاثنين في جـــد واحد مع الله بالصليب قاتلاً العداوة به.» (أف ٢: ١٥ و١٦)

يُلاحَظ هنا أنه يقول: «يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً»، ثم يعود ويقول: «يُصالح الاثنين في جسد واحد مع الله». واضح هنا أن «جسده» يحل محل «نفسه» أي أن ما يخص نفسه يخص جسده. وهكذا يأتي اصطلاح «الكنيسة» أنها جسد المسيح ليعبَّر تعبيراً قوياً للغاية عن مـدى الالتحام الجوهري الذي صنعه المسيح مع الكنيسة، تماماً على مستوى تجسُّده كيف أخذ جسداً واتحد به. هنا يكون المسيح في الحقيقة قد استعلن لنا سر الكنيسة قائماً في سرتجشُّده. فالنجسُّد بداية والكنيسة نهاية. شرح رسالة أفسس

 + «صعد أيضاً فوق جميع السموات لكي عملاً الكل ... لبنيان جسد المسيح.» (أف: ١٠١٤)

واضح هنا أيضاً أن ارتفاع المسيح فوق جميع السموات ليملأ الكل، كان ليعطى مواهب وتدبيراً «لبنيان جسد المسيح» أي الكنيسة. هنا علاقة قائمة ودائمة بين المسيح وهو فوق جميع السموات وببن جسده أي الكنيسة على الأرض وهو متكفِّل بملئها بالمواهب الروحية السماوية لبنيانها. وليتنا ننتبه هنا لكلمة «ليملأ الكل» لأن الكنيسة نالت، بحق الأولوية كجـسـده، المـلء الكافي لملء الكل في مشروع «جمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك».

 + «بل صادفين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح. الذي منه كل الجسد مركباً معاً ومقترناً بمؤازرة كل مفصل حسب عملٍ على قياس كل جزء، يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. » (أف؛: ١٥ و١٦)

واضح أن المحبة هنا هي سر البنيان للكنيسة، لأن الكنيسة برُقتها محسوبة أنها ملكوت محبة المسيح: «الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى **ملكوت ابن مح**بته» (كو١٣:١٠). ونهاية نمو كل عضو في الكنيسة ــ في المحبة ــ أن يبلغ إلى الرأس الذي هو ابن محبة الآب، بمعنى أن غاية إيماننا وجهادنا وحبنا لبعضنا البعض هو أن نبلغ شركة محبة المسيح.

ويصف بولس الرسول الكنيسة وكأنها أعضاء ملتحمة ومرتبطة معاً، طبعاً بسر المحبة في الروح القدس، وكل عضو ينال من المحبة ما يعوزه تماماً، فلا يعود نقص بل اكتمال بين الأعضاء. وبـذلـك ومـن الـتـعـاون مـعـأ يحـدث بـنيـان حقيقي، بمعنى نمو في المحبة والخدمة والبذل، وبالتالي الشهادة. وهو ينتهي بالبنيان بذكر المادة الأساسية فيه «المحبة».

والمنظر بديع حقاً، فالرأس في السماء يسكب من عبته على أعضاء جسمه على صورة نعمة ملازمة، والأعضاء تغتذي بنعمة المحبة، وتعود تفرزها على صورة أعمال محبة وبذل وخدمة وتعاون وتضحية وإنكار ذات.

+ «لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه.» (أف. ٣٠)

هنا بلغ التصوير للكنيسة كجسد المسيح أروع وأعظم تعبيربلغ من السرية ما يفوق العقل والخيـال! فـأن نـكون جسد المسيح فهذا عظيم حقاً، لأننا نتمثل الجسد في تصوُّرنا كجماعة متحدة اتحاداً ألىغى الفوارق منها، والمسيح فيها يجمعها معاً بقوته الفائقة فيجعلها كأنها وحدة واحدة تعمل بإرادته لحسابه، هو فيها رأس بمعنى الفكر المدبّر ومنيع المواهب ومصدر الروح؛

ولكن أن تكون نعن «من لحمه ومن عظامه» فهنا سرَّ ربطِ جديدِ يفوق العقل، فهنا دخلنا ككنيسة في اتحاد عضوي مع المسج، فلسنا أعضاء بعد في جسده وحسب وكأننا بجرد أفراد تجمعنا وحدة الرَّس، بل هنا دخلنا في سر الطبيعة الرهية، فالكنيسة هنا هي بالفعل جسده الذي ولذ به وحات وقام، فتحييا إياه بكل أسراره، بل الآن غظم من عظمه وطم من لحمه. لم يُسمع بهذا قط إذَّ عندما أخذ آدم حواء وتعرّف عليها أنها أخذت من ضلعه: «فقال آدم هذه الآن عظم من عظمي عظامي ولحم من لحمي» (تك٢:٣٣). وهكذا يقول المسج عن الكيسة، هذه عظم من عظمي وطم من لحمي!!

السبيح أعطانا جدد بالقيامة من الأموات بعد أن أمات الخطية فيه وأنهى على الموت، وكأنه ولدنا من جدده، بشرية جديدة قفاتة «من لحمه ومن عظامه» في ملء القيامة إنساناً جديداً حقاً، فصار المبيح آدم الجديد باكورة من الأموات، وصارت الكتيسة دوا الجديدة التي هي تحن!!

هذا السر أوضحه ق. بولس كحقيقة قائمة: «ويكون الاثنان جسداً واحداً ... ولكنني أنا أقول من نحو السيح والكنيسة.» (أف»: ٢٩و٣)

## وهذا هو المنظر الأخر الذي ينكشف فيه سر الكنيسة:

- . " «طللوبيا فمانه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء، لتفرح وتنهلل وتُعطِّد المجد، لأن غرش الحروف قد جاء واسرائه هيئات نفسها . وأعطيت أن تلبس برًّا نقيًّا بهيًّا لأن البر هو قبروات الفديسين .» (رؤ11: -٨)
- «هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاءٌ بعضاً لبعض كل واحد للآخر.» (رو۱۲:ه)

هنا كشف جديد لمعنى الأعضاء، إذ لسنا فقط أعضاءً للمسج بل أعضاء بعضنا لبعض، وكأنه يستحيل أن يوجد إنسان بغزه، فقد ركّبنا ق. بولس ليلحم الواحد بالآخر فصير كانا أعضاء مالتحمة مع بعضا، وهكذا تُهيًّا أنفسنا لعضوية أعلى لكي تكون معاً أعضاءً للمسيح، لا كأفراد بعد بل كجسم ضمامك.

هذا التصوُّر حقيقي جداً. فإن تعدُّر تصوُّره هنا فسوف يكون هذا بنصَّه هناك. فالمؤمن لا يجد

فرحه ولا يجد عزاه إلا باكتماله بالمحبة مع الآخرين. فمحية المسيح ونعت تر بطنا أولاً معاً، ثم تر بطنا ثانياً بالمسيح. فإذا انحققنا بأن نلتحم معاً بالعبّ والحدّمة والبدّل، كان هذا نذيراً أننا لسنا على مستوى الاتحاد بالمسيح. الوصية تكشف ذلك لأن عبة ألله تكشّلها عبة القريب، فإذا سقطت عمية القريب امتنعت عبة الله. إذاً، فعحة الأعضاء بعضهم لبعض هي أساس حتمي للاتحاد بالمسيح لتكوين وحدة أو لاستيفاء مواصفات الجسد الواحد، الكنيسة.

وفي الحقيقة نجد أن سر الكنيسة ومعنى اتحاد الأعضاء معاً واتحاد الكل بالمسج، وأن الكنيسة هي جدد المسيح، وجدد المسيح حيَّى بالمسيح، يستحيل أن يحتمل التفرَّد ويستحيل أيضاً أن يحتمل الانفصال بأية صورة. كل هذا جاء في المثل الذي قاله المسيح بيُسْرٍ وبساطة وعمق وواقعية تفوق العقل:

+ «أنا الكرمة وأنتم الأغصان،

الذي يثبت فيَّ وأنا فيه هذا يأني بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً،

إن كان أحد لا يثبت فيّ يُطرح خارجاً كالغصن فيجف، ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق.» (يوه١: ٥و٦)

والسؤال الذي يجعل مَثَل المسيح هذا سرًّا بحد ذاته:

هل يمكن أن تعرف أين تنتهي الكرمة وأين تبدأ الأغصان؟

أو هل تستطيع أن تفرّق بين طبيعة الكرمة وطبيعة الأغصان؟

وهل الثمر يُحسب للغصن أم يُحسب للكرمة؟

هل يمكن أن تعرف كيف يثبُت الغصن في الكرمة وكيف تثبُت الكرمة في الغصن؟

هل يمكن أن تجد غصناً في الكرمة غير متصل بباقي الأغصان؟

هذه هي الكنيسة، وهذا هو سر المسيح، وهذا هو سر الجسد!!

ولكنّ هنا يتحتم علينا أن نكثُل الصورة البديعة التي رسمها لنا المسيح من عمق الحياة بالآية الأول الني جاءت في المثل: «أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرّام»!! (يوه١:١)

وهنا يتضح أن السبح يتكلّم عن نفسه كابن الله متجدّداً، حيث تُنظر الكرمة (الابن المتجسّد) ولا يُنظر الكرّام (الآب السعاوي)، وحيث جسم الكرمة لا يمثّ للكرام (الآب) لأنه جسد الابن الوحيد الحاص. إنه قتلٌ مملوء سرًا. ويُغطي كل حقيقة الكتيسة بالنسبة للمسج والله الآب. لذلك حيدما يقول قد. بولس إن السيح رأس الكتيسة، فالمسألة هذا ليست بجرد انتساب، وكلاً لد كياته المنفرد، السيح والجسد، ككنيسة، لا. هنا جمد له رأس والرأس هنا متصل بالجمد له كياته المنفرد، السيح والجمد، ككنيسة، لا. هنا جمد له رأس والرأس هنا متصل بالجمد المنايا بل روحياً. هال توكن ليس مادياً بل روحياً. فالرأس ليس منظواً لا الجمد إن كان أصلاً من العالم ـ الغذمي هو مالميد وان كان أصلاً من العالم ـ الغذم ما للدراء . ولكن من العالم : «لانهم ليسوا من العالم» المقديسة ـ ولكنه صار ليس من العالم : «لانهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم، هنا جمد المؤلف وأضاف في العالم، هنا جمد المؤلف وأضاف وأخذه بي المؤلف وأخذه بي المؤلف وأخذه بي المؤلف وأخذه المؤلف وأخذه المؤلف وأخذه المؤلف وأخذه المؤلف وأخذه المؤلف المؤلف وأخذه المؤلف المؤلف وأخذه المؤلف وأخذه وأخذه المؤلف وأخذه المؤلف وأخذه المؤلف والمحتاب المؤلف المؤلف المؤلف والمحتاب المؤلف المؤلف والمخالف والمحتاب المؤلف المؤلف والمخالف والمحتاب المؤلف المؤلف والمحتاب المؤلف المؤلف والمحتاب المؤلف المؤلف والمخالف المؤلف المؤلف والمخالف المؤلف ال

 (وسمع صوتاً قائلاً له شاول شاول كاذا تضطهدني، فقال مَنْ أنت يا سيد فقال الرب أنا يسوع الذي أنت تضطهده!!» (أع ٩: ٤ وه)

إذاً، فالمؤمنون هم جسد المسيح «غير المنظور» على الأرض، والمنظور للمسيح فقط لأنه الرأس في السماء.

«ملء الذي عِلا الكل في الكل»:

τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου

άντα έν πάσιν πληρουμένου

«الكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل»:

«ملء»: "τὸ πλήρωμα " تمنى بحسب الملأمة لايتفوت بالمفهوم اللاهرتي الدقيق: «المجموع الكلي لكل قُوى الله

وصفاته»(٢٦). و يقول العلاَّمة لايتفوت أيضاً في بحثه المطوَّل عن الـ πλήρωμα:

[ إن الكنيسة تُعتَبر كنموذج العروس «بلا دنس ولا غَضْنَ أو شيء من مثل ذلك». إذ

<sup>36.</sup> Lightfoot, On Colossians, p. 158-159.

تصير بنوع ما ذات شخصية أو هوية مستمدة من المسيح. فكل النعم والمواهب الإنهية الكاننة في المسيح متصلاً وتحدولاً إليها حتى إنه يُقال في المسيح متصلاً وتحدولاً إليها حتى إنه يُقال لما أنها «هعلؤه» (٢٣:١). هذه هي الكنيت المُثَلِّي. ولكن الكنيت طالما هي عاهدة، فهي تكون متقدمة داناً في الجهاد حتى تبلغ هنا الوضع الأمثل، فالرحول ها أيا يصف نهاية وفاية الدير الذي تجوزه الكنيت حتى تبلغ في بحمونها المتحد المو الكامل، أو بحض تم تبلغ في بحمونها المتحد المو الكامل، أو بحض تحدد مقار وإنا قطاماً على أساس نقل كل مؤمن من المواهب والنعم التي تكتله هو في ذات مدد ماء رفانا قطاع على أساس نقل كل مؤمن من المواهب والنعم التي تكتله هو في ذات وتوقعله للإنجاد مع الآخرين، بلهغ الكل المتحد المبير عنه «وليناء الجسد» يبلغ إلى قامة « «ماه السع».

ولكن ملء المسيح هو حتماً ملء الله!!! لذلك في مكان آخر يصلي حتى يبلغ الإخوة بملء المسيح إلى التكامل الذي يبلغون به إلى ملء الله (١٩:٣). كما يقول في موضع آخر: «فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل» (مت ٤٨:٥)](٣).

إذاً، فالكنيسة ليست فقط جمده بل هي «ملوه» = ملء المسج الذي يملاً الكل في الكل. هذه هي المشيئة التي قصدها منذ الأزل بحب إعلان بولس الرسول أن تصير الكيسة هي التمير الكامل للمسيح، الذي هو نفسه يلأ الكل: «صعد أيضاً فوق جيع السموات لكي يملأ الكل ... لبنيان جمد المسج.» (أفع: ١٩ و١٢)

واضح من هذا الكلام أنه صعد فوق جميع السموات بفصفد أن يملأ الكل, والكنيسة بالدرجة الأولى. فصعوده واضح أنه كان **لكي** يمثلك الكل وليملأه, وواضح أنه يمثلك الكل ويملأه لكي يمثلك الكنيسة ويملأها بالتالي بكل ملك. فعصير هي ملؤه:

ويقول العلاُّمة لايتفوت:

[ لأن المسيح لقًا قام من الأموات صار في الحال Apxi وأس الكنيسة، لأنها منه ومن جسده القائم من الأموات وُلِدَت وجامت إلى الوجود (فهو آدم الثاني)، بل ولأن قيامة المسيح من الأموات حققت لاهونه، فأقلته في الحال ليكون رأس الكنيسة. ثم عادت الكنيسة وشهدت لقيامته ولاهونه فعققت بالفعل ملأه الذي امتلأ بكل مل، اللاهوت،

<sup>37.</sup> Ibid., p. 263.

فصحُ أن تصير الكنيسة «ملأه»، أي التي تعبّر بالفعل وتشهد بالحق أنه حائز على ملء اللاهوت جسدياً !!]

كذلك يقول العلاَّمة وستكوت:

[ فإن كان المسيح تعيَّن ابن الله بالقيامة من الأموات، أي تعيَّن لاهوته وتحقق، بواسطة الكنيسة، فالكنيسة هي التي رأت وشهدت وآمنت بذلك، ثم حققت هذا كله عملياً بحياتها الجديدة مُعلِنة الله والمسيح الذي فيها ولها. أي أن الكنيسة بكل جدارة حققت «ملء المسيح» لاهوتياً بشهادتها وحياتها، فهي التعبير الفعلي والكامل عن ملء المسيح. لذلك فالمسيح وجد وحقق مِلأه في مجموع كل ما جاء به إلى الاتحاد معه. هكذا صارت الكنيسة وعُرفت أنها جسده الذي جُمعت فيه، أي جُمعت إلى نفسها، «باكورة من خلائقه» الجديدة أي الرسل وغيرهم الذين يُرى المسيح فيهم بالإيمان](^^).

# ولكن يعود وستكوت ويقول:

[ إن ذلك صار الآن بالتمثيل \_ أي أن الكنيسة تمثِّل أو تصوَّر ذلك الآن، أي أن النهاية مصوَّرة الآن فقط، وهي تُعِدُّ نفسها لتكون كذلك، وستكون بالفعل كذلك، حينما ينجمع كل شيء في المسيح بواسطة الكنيسة حتى يكون الله الكل في الكل].

- + «لأنه فيه سُرَّ أن يحل كل الملء.» (كو١٩:١٩)
- + «فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً.» (كو٢: ٩)

أي أن جــــد المسيح امتلأ باللاهوت في لحظة التجسد، وبالتالي صار رأس الخليقة كلها متجسداً كما كان قبل تجسده، وبالتالي والأولى صار رأس الكنيسة.

ولكن الرسالة إلى كولوسي تكمِّل: «وأنتم مملوؤون فيه» (كو٢:١٠). أي أن «الكنيسة مملوءة فيه». وهذا يعني مباشرة أن الكنيسة \_ في المسيح \_ قد «امتلأت بكل ملء الله». هذا يقوله ق. بولس في رسالته إلى أفسس بوضوح: «... وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله.» (أف٣:١٩)

وإنجيل ق. يوحنا يعبِّر عن ذلك أيضاً بقوله:

+ «والكلمة صار جسداً، وحلَّ بيننا ورأينا بجده بجداً كما لوحيد من الآب مملوءاً

<sup>38.</sup> Westcott, op. cit., p. 28.

نعمة وحقاً.» (يو١:١٤)

+ «ومن ملئه نحن جميعاً أخذنا ونعمة فوق نعمة. » (يو١٦:١)

أي أصبح ميسوراً للإنسان بعد تجسُّد المسج، والحلاص الذي تئم، أن يتقبُّل صفات ومواهب الله حتى الملء. هكذا يقول ق. بولس عن الكنيسة وهي تنمو في كل شيء «إلى فياس "قامة ملء المسجح"».

إذاً، سخّ قول بولس الرسول إن الكنيسة تعبّر عن ملء المسيح، في عملها ومن واقع هدفها المشهاشي، ولكن ليس بدون المسيح أو بعيداً عنه، لأنه هو الذي يملأها بلته، فهي تُنَّلُه فقط وهي قائمة فيه!!

وتحن لو أحدن تعبير السيح لشاول وهو يضطهد مؤمنية: «شاول شاول بالذا تضطهدني»، وكان شاول يضطهده هو شخصياً لأنه يضطهد المؤمنين به باعتبارهم أصبحوا جسده، ثم لو اختذنا الشهر الآخي الذي الأخياء الله المؤمنين عريضاً فرزعوني عريضاً فرزعوني عريضاً فرزعوني عبوساً فأتهم إلى، فيجيبه الأبرار حيتند قائلين يا رب منى رأيناك جانفا ...، أو عطشانا ...، وحتى رأيناك غريباً .... أو عرياناً ... مريضاً وقائلين يا رب منى رأيناك جانفا ...، أو عطشانا ...، وحتى رأيناك غرياً .... أو عرياناً ... مريضاً عميوساً ... فيجيبه الملك و يقول شم الحق أقول لكم بحا أنكم فعلتموه بأحد لوغوقي هؤلاء علي الأصاغر فيمي فعلتم» (صدن ١٤ مهـ ١٠٠٠) إذاً، فجيده المنظود وشرب وأمين رشين وأتول على يد شاول. ثم جسده أيضاً أطعم بعد جوع، وارتوى بعد عطش، واكتمى بعد غري، وأوي من بعد غربة، وتتركى في المرض والسجن.

واضح هنا أن المسيح وهو لا يزال في الجسد وقبل عمليات النداء، وضع المعنى المستيكي للكنيسة على واقع حيِّ متكلم «أنا». أنا الجسد التألم في الظلومين، وأنا الجسد التعزي في القديسين والانتهاء والباذلين والفسحين والحادمين وكل من أحب فقيراً أو يتيماً !!

إذاً، ليس من فراغ بقول فَ. يولس إن الكتيمة هي ماء المسج التي تعبَّر عن كل ما يريد وكل ما يُمترَّحه وكل ما يُمجَّده، يل وتُعبَّر عن كماله وتكميله على الأرض وفي السماء: «الكي يُمرَّف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات **بواسطة الكتيسة بحكمة الله المتنوعة** حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسج يسع ربنا.» (أفع:١٩٥١)

والآية تـعـود وتسلَّم كرامة ومجد الملء لصاحب الملء بقولها: «الكنيسة التي هي "ملء الذي"

يماذُ الكل في الكل»، يعنى أنه إن كانت الكنيمة قد وُجِدت لتعبُّر عن ملء المسيح في العالم في الأرض أو في السماء، فالمسيح فيها هو الذي يعاذُ الكل في الكل. لأنه إن كان هو رأس الكنيسة فهو لا يزال هرأس فوق كل شيء»، والكنيمة هي ملء المسيح طالما هي في المسيح طالما هي في المسيح طالما هي في المسيح طالمين فيها، الأنه هو الذي يدُّها بله!! «خداو كلوا هذا هو جمدي» (مر11:٢١)، «أنتم في وأنا فيكم.»

(یو۱:۱۱)

#### «الذي يملأ الكل في الكل»: المسيح هو ملء الكنيسة ملء الجسد. ولكي تأخذ صورة واقعية حية وملموسة، نعود إلى

النجشُه، كيف فوجد ابن الله في جسد، اتحد به اتحاداً كليًّا وكاملاً، ملأه ملناً؟ هكذا بملأ السبح الكنيسة جسده وهي البشرية الفتداة، بملأها ملناً كلياً ولكن هي لا تحدُّه، بملأها بواهبه التي لا تُحدُّ، ويملأها بروحه الذي لا يُحد، ويلأها بوجوده الذي لا يُحد، يلأها بلاهنره الذي م الله عند من الله يك يُحد، ويلأها بوجوده الذي لا يُحد، بيلاها بلاهنره الذي الله عند الله عند الله عند الله الله عند عند الله عن

السيب حسده وهي المبرود الله المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة الذي ملا جمله المحقولة الذي ملا جمله و تُحدُّن وقيلاً المرافقة الله الله المرافقة المرافقة

ولنا عودة لهذا الموضوع في شرح الآيات الأخرى التي جاءت عن الكنيسة في رسالة أفسس.

في الأصحاح الأول أكمل ق. بولس عرض كل الأعمال العظيمة التي عملها الله **من أجلنا** 

# الأصحاح الثاني

هنا تبدأ الأعمال العظيمة التي عملها الله فينا: ١ \_ أحيانا من موت الخطية.

٣ \_ أقامنا معه وأجلسنا معه في السموات.

٣ \_ وحَّد الأمم مع اليهود إنساناً واحداً جديداً في المسيح أمام الله.

؛ \_ بروح واحد ندخل إلى الله الآب في هيكل واحد سماوي بدون حاجز متوسط.

## الأعمال العظيمة التي عملها المسيح فينا

بعد أن سرد بولس الرسول في الأصحاح الأول الأعمال العظيمة العامة التي عملها الله لأجلنا (في الأعداد ٣-١٤)،

وبعد أن أدخل نـفـــه متشفعاً لدى الله ولدينا حتى ننال روح الحكمة والإعلان في معرفت. وتستنير عيون أذهاننا حتى نعلم أسرار قوة الله العظيمة:

التي أجرى الله بها قيامة المسيح من الأموات،

وأجلسه عن يمينه في السموات،

وأخضع كل شيء تحت قدميه،

ثم جعله رأساً فوق كل شيء،

وبـعد أن استعلن سرًا خفيًا كان مكنونًا وهو أن الله الآب صنع كل ذلك في ابنه ليجعله رأسًا فوق كل شيء للكنيسة،

ثم كشف لنا السر العجيب وهو أن الكنيسة هي في الحقيقة جَسد المسيح، ثم كشف لنا سر الكنيسة أنها هلء المسيح، هذا الذي يملأ الكل؛

الآن وفي الأصحاح الثاني:

يبدأ ق. بولس يكشف لنا الأسرار العظيمة التي عملها الله فينا.

## ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح

١:٢ «وأنتم إذْ كنتم أمواناً بالدُّثُوبِ والخَطايا».

يُلاحَظ أن بولس الرسول ظلَّ يصورُ بؤس حال الأمم (غاطباً أهل أفس) ومقوطنا تُحت سلطان الشيطان، وكيف محسبا أننا بنو العصيان، سالكون بالشهوة، عبيد الجسد، أبناء تُحت غضب الله. ثم عرج عل البهود أيضاً، ذاكراً نفسه كتكلّم عنهم، أنهم كانوا هم أيضاً كذلك، كالباقين من الأمم. وفي نهاية هذا المسلم الحزين الذي ينتهي بوصف حالنا أصدق وصف، وهناك في نهاية العدد (ه) أبرز عمل النعمة التي افتقدتنا لتُديَّننا تُحت عمل المسيح لتقوم معه. هذا المسلسل عينه سرده ق. بولس في رسالته إلى كولوسي:

«وأنتم (أهل كولوسي باعتبارهم أممين) الذين كنتم قبلاً أجنبين وأعداء في الفكر
 في الأعمال الشريرة، قد صالحكم الآن في جسم بشريّته بالموت ليُحضركم قديسين

و بلا لوم ولا شكوى أمامه.» (كوا: ٢١و٢٢)

«أمواناً بالذنوب والخطابا»: ««أموانا» بدورة بالدنوب والخطابا»، بل «أمواناً بالدنوب والخطابا»، بل «أمواناً في الدورة الدورة إلى «اأمواناً في يحد «أمواناً باخطابا»، بل «أمواناً في الدنوب وفي الخطابا»، ها الموت في حقيقته مصرّل كأنه جوِّخاص يعيش فيه الخطاة والمغنبون، وهم خارقون في أحسال الدنوب والخطابا، فلا يعرفون أنه توجد «حياة» في الله أو نور يتبعونه لأن حياتهم هي في ظلمة الموت.

لأن الإنسان إذا لم يتغيّر كل يوم ليشابه المسيح كخليقة جديدة، يكون إنساناً ميتاً. لأن الحياة إذا كانت بدون أعمال حيّة تكون هي الموت (٢ تي ١٠٠٥).

مثل الإيمان الذي يقول عنه ق. يعقوب إنه إذا كَان ليس له أعمال يُحسب ميتاً (بع ١٧:٢). بل والخطية نفسها، إذا كانت ليس لها أعمال (في الإنسان الجديد) تُحسب ميتة.

- «كذلك أنتم أيضاً احسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية ولكن أحياءً لله بالمسيح
   يسوع ربنا.» (رو٦:١١)
- . ﴿ إِذَا لا تَمَلِكُنَّ (تحبوا) الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته . » (رو٦:١٢)

والجسد إن كان ليس له أعمال خطية فهو ميت بالنسبة للخطية!

 «وإن كان المسيح فيكم فالجسد هيت بسبب الخطية (عدم الخطية)؛ وأمَّا الروح فحياة بسبب البر.» (رو٨:١٠)

والأعمال إذا لم يكن فيها عنصر المسيح وفعالية الدم تصبح أعمالاً ميتة.

(فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من
 أعمال ميتة لتخدموا الله الحي.» (عبد ١٤:٩)

هذه الحالة \_ أي الموت بالذنوب والخطايا \_ يعبّر عنها بولس الرسوك في الرسالتين إلى أفسس وكولوسي بلفظة: «متجنّبوف عن حياة الله.» (أف: ١٨٤) άπηλλοτριωμένοι وفي كولوسي: «أجنبين وأعداء في الفكر.» (كوا : ٢١) ولكن ليس المنى أنهم متجنون كعمل إرادي، ولا هم أجنبيون كأنهم بجرد غرباه، ولكن الموت الذي يعمرون بالحياة مع الموت الذي يعمرون ولا يشعرون بالحياة مع الله وإن سعموا عنها لا يكن أن يقدّموها تقيماً صحيحاً، لأن فكر المتطابا ما كل وجهم فلم يمد مكان لوعي الحياة أو تقييمها . ورعا أوضع تعبر عملي فذا الموت موت الحقايا هو الترش في النظام، ووضع نعلم أنه في علم الأحياء يقولون أنه يوجد نوع من السمك يعيش على أعمال كبيرة في البحار بعيما عن أية أشعة المفوه في ظلام داسى، ولما أخرجو وقحصوه وجدو أنه ليس لم عيون بالمرة . لذلك لمنا أخرجوه إلى الشود لم يترولم يشعر بالشوه . هكذا المبيشة في احتراف الخطابا والنذوب فأنها تمقيد الإنسان معونة الحياة مع الله ، بل وحتى الإحساس بها ولا أي ميل نحوها . هذا هو المفلام الروحي: «الشعب السائك في الظلمة أبصر(١) نوراً عليها مور» (إشرة: ٢)

وهذا هو الذي يعبّرعنه ق. بولس بقوله: «هتجنّبون عن حياة الله» أو «أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة». أي انفصلوا انفصالاً تاماً عن حياة الله بانغماسهم في الذنوب والحطايا للدرجة الني ملأت كل حياتهم..

واضح هنا أن الإنسان بهذا الوضع يكون حقيقة قد بلغ حالة الموت الروحي، أو بلغ حالة ميشوساً منها ليس لها غرج. كما سبق ووصفنا حالة السمك الذي يعيش في الظلام دائماً فيقند عضو النظر، وبالتالي لا يعرف النور أو يقتبك. هكذا الذين عاشوا حياتهم بالذنوب والمثليا، فإنهم يجتابون إلى أعضاء جديدة ـ عيون قلية مستنيرة بالروح ـ يستقبلون بها الحياة والنور حيث الحياة والور حيث الحياة والنور هما المسيح !!

# «الذنوب والخطايا»: παραπτώμασιν - άμαρτίαις

كثير من الشرّاح الأولين والأميرين أغيّنهم الحيل في الغريق بين اللذوب = trespasses والخطابا = sins . فقالوا اعتباطاً أن لا فرق بينهما، معتمدين على أنه في بعض المؤضم القليلة في النص الكشابسي قد تسادلا المواضح . ولكن هذا يكذّبه اهتمام بولس الرسول بوضم النومين مما كأساس للموت الروسي والحربان من الحياة مع الله .

وقد حاول كثير من الشرّاح التفريق. فقال ق. جيروم إن παράπτωμα تعني بدايات فعل

 <sup>(</sup>١) همنا المعاششون في ظلام المخلية والوت اخترق ظلمتهم شماع نور السبح الذي يبدد الظلمة و يبيد الموت. فأبصروا المسبح
 الذي أضاء عليهم.

الخطيـة في الـفكر، أمَّا كلمة ἀμαρτία فهي تعني التدبير. ولكن جاء غيره وقَلَبَ الفكرة. وجاء كل شارح واجتهد بالتخمين ووضع اعتقاده. ولكن إلى القارىء هذا البحث القليل:

يشرحها القاموس اللاهوتي للعهد الجديد هكذا:

« άμαρτία » هي التعبير عن الطبيعة البشرية في حالة عداوة لله: + «لوكنتم عمياناً لما كانت لكم خطية ἀμαρτίαν . ولكن الآن تقولون إننا

نُبصر فخطيتكم باقية . » (يو١: ١٤) + «لو لم أكن قد جئت وكلَّمتُهم لم تكن لهم خطية ἀμαρτίαν ، وأمَّا الآن فليس

لهم عذر في خطيتهم = ἀμαρτίας .» (يوه٢:١٦)

كذلك يقول القاموس: إن كلمة الخطية قد تبلغ في عمق مفهومها كاصطلاح ضخم ليعبِّر عن بـلـوغ طبـيعة الإنسان لحالة خطية كلية!! وهذا أخطر تعبير عنها. وقد ورد تعبير عمًّا حمله المسيح في حسده من خطايانا: «لأنه جعل الذي لم يعرف خطية αμαρτίαν ، خطية لأجلنا» (٢ كوه: ٢١). الأولى عادية تُعبِّر عن طبيعة في حالة خطية، ولكن الثانية = a whole sinful nature of man = طبيعة كلية للخطية!! يا للفزع ويا للعمق المروع الذي تحمَّله المسيح على الخشبة (٢)!!!

ب \_ الذنوب παραπτώμασιν = الزلات (<sup>\*</sup>):

يشرحها القاموس اللاهوتي للعهد الجديد هكذا:

أصل الكلمة πίπτω وتعني يسقط (يزل) بإرادته، ومنها παραπεσόντας ، التي وردت في سـفـر الـعـبرانيين: «... وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي **وسقطوا** لا يمكن تجديدهم أيضاً للتوبة إذ هم ي**صلبون لأنفسهم ابن الله ثانية** ويُشهرونه.» (عب٦: ٥و٦)

ولكن παράπτωμα تعنمي أصلاً أن يسيء الإنسان إلى جاره أو أي إنسان. ولكن لأن أية

<sup>2.</sup> Theological Dictionary of the N.T., Vol. I, p. 296.

<sup>(</sup>٣) نـرجـو الرجوع أعلاه إلى شرح الآية ٧:١: «غفران الخطايا»، وأيضاً إلى شرح الرسالة إلى العبرانيين ص٢١٨، تحت عنوان «كل تعدُّ ومعصية»، حيث التعدِّي والمعصية ، معيث παραβάσις - παρακοή هما الوجهان الظاهري والباطني لخطية «التعدي» παράπτωμα: الظاهري هو الفعل والباطني هو عدم السمع، عدم الطاعة، العصيان؛ وهو الأصل في التعدي. فأدم قفل أذنه عن سمع الوصية ثم مد يده وأكل.

إساءة نحو الإنسان تُحسب بحسب الوصايا إساءةً إلى الله ، استُخدمت الكلمة للتعبير عن الإساءة نحو الله (بالنهاية).

وقد جامت في المعنيين هكذا: «وإن لم تغفروا للناس ژلا قهم لا يغفر لكم أبوكم أيضاً زلا تكم» (مـ٣٠:١٥). ولكن يُلاخط أن الأصل اليوناني لا يكرر كلمة «زلات» بل تأتي مرة واحدة تتسدة عن الاثنين هكذا: [ إن لم تغفروا للناس لا يغفر لكم أبوكم أيضاً زلاً تكم παραπτώματα].

أمًّا في الاختيار والتفريق بين الحثطية والذنب (أو الزلة) فهي في غاية الدقة، وقد تجاوز الابجل في تـرجـة بـيــروت الــعـربـيـة الفرق بينهما وأوردهما كليهما تحت اسم الحتطية. وقد جاء الاثنان في آيتين متلاحقتين هكذا:

- « فإنه حتى الناموس كانت الخطية ἀμαρτία (sin) في العالم، على أن الحنطية ἀμαρτία ( (sin) لا تُحسب إن لم يكن ناموس.» (روه ١٣:)
- + «ولكن ليس كالخطبة αράπτωμα بمكنا أيضاً المية، الأنه إن كنان بخطية τεspass, offence) παραπτώματι) "واحد" مات الكثيرون ...» (روه: ۱۵)
- «وأشًا الناموس فدخل لكي تكثر الخطية trespass, offence) ،ه (trespass, offence) ،ه وأشًا الناموس فدخل لكي تكثر الخطية (τεspass, offence) ازدادت النعمة جدًا .» (روه:٢٠)

من هذا نفهم أن:

خطية آدم خُسِبَت offence = παράπτωμα إساءة لله trespass .

والخطية قبل الناموس حُسبت sin = άμαρτία.

واخطية بعد الناموس حُسبت σffence = παράπτωμα = إساءة شه trespass.

ويُلاحَظ الآتي:

أن الخطاة άμαρτωλούς عكسهم هم الأبرار δικαίους:

«فاذهبوا وتعلموا ما هو، إني أريد رحة لا ذبيحة، لأني لم آتِ لأدعو أبراراً δικαίους بل خطاة δικαίους أبراراً (Δικαίους)

إذاً، عكس الخطية، هو البر من الله. هنا تقف طبيعة الإنسان أمام طبيعة الله! «وبينما هو متكى، في البيت إذا عشارون وخطاة Διαροταλοί كثيرون قد جاءوا واتكاوا مع يسوع وتلاميذ.» (ست:١٠) هنا طبيعة «البر» في المسيح لم تنفر من «خطية» الخطاة. لأن طبيعة البر في المسيح قادرة أن تلفى الحطية وتلاشيها .

هذا المسيح موقفه دائماً من الحقيلة Фиротіа والحقفاة موقف المنتصر، ليس بجرد إلغاه الهوة بين الأبرار والحنفاة، ولكن بففرة الحقيلة ومصالحة الحقفاة، وهكذا يلغي الهوة بين الحقاة والله نفسه ليصنح لهم شركة مع الآب بأن يصنح ممهم شركة مع نفسه. وهكذا يثبت حقاً أنه جالس عن يمين الله له كل السلطان المطلق أن يغفر الحقطايا.

في نظر بولس الرسول فإن نوع الخطية αμαρτία هو المسيطر والشامل:

- «الأنشا قد شكونا أن اليهود واليونانين أجمعن تحت الخطية ... ليس بار ولا واحد ...»
   (رو٣:١و١٠)
  - + «إذ الجميع أخطأوا ημαρτον وأعوزهم مجد الله.» (رو٣:٣٢)

نفهم من هذا أن وجود الخطية άμαρτία يعنى غياب مجد الله!!

لذلك فالخطية ἀμαρτία عند ق. بولس هي حالة احتضنت كل البشرية في غياب الله ونعمته

يُلاحَظ هنا أن خطية آدم ααράπτομα ، كانت إسامة إلى الله شخصياً وتعدُّ على كراتت (روه:١٥). ولكن الحنطية التي دخلت إلى العالم وسادت هي ἀμαρτία (روه:١٣)، وهي التي تَجِنَّد المسيح لوفعها!

وجاء الناموس فأعاد سلطة خطية آدم: التعدّي παράπτωμα (روه: ۲۰) لأنه تمدّى على الوصايا. ولكن لما جاء المسيح ، كان تعامله الأساسي والرسمي مع الخطأة ، ἀμαρτωλούς وعمله الأساسي والرسمي وتعامله على الصليب كان مع الحظية مُهيمتها. وعمل برالله والمسيح كان متجها مباشرة ودائماً نحو الحطية ἀμαρτία . فقط لأنه أنفى عقوبة الناموس.

بهذا نكون أعطينا للقارىء فكرة واضحة عن الخطايا والزلات أو الذنوب.

وفي الآية الشي تعن بصددها جع بولس الرسول الذنوب والخطايا معاً، أي التي هي أصلاً من ضممف واعوجاج الطبيعة البشرية، والتي هي بالأصاس هجوم وإساءة مباشرة لله . هكذا تضافرت جحافل الظلمة وأغرقت الإنسان بصنوف الذنوب والخطايا، وقضّك الظلمة، وبات لا يعرف كيف وأين الحلاص. وهكذا بات الإنسان ميناً منظار الحياة الأبدية التي أعلات له وهو سادر في موته.

## «الـنــي سَلَكُنُم فيها قبلاً حَسَبَ دَهْرِ هذا العاليم حَسَبَ رئيسِ سُلطانِ الهواءِ الرُّوحِ الذي يعمَلُ الآنَ في أبناءِ المَعْصِيَةِ».

كل إنسان إذا لـم يسلك بحسب الله وإذا لم تَقُدُّه نعمة الله في نور المسيح ومحبته، فهو حتماً سالك تحت تسلُّط القوى الشريرة المضادة لله، التي يقسِّمها بولس الرسول إلى ثلاث عوامل:

الأول: وهو هذا العالم، الشاني: رئيس سلطان الهواء، الثالث: روح العصيان الذي في

أولاً: «حسب دهر هذا العالم»: فـهذا واضح لنا بمعنى رزوح الناس تحت تيارات العالم السياسية والاقتصادية والأدبية، وكلها ذات ألوان كشيراً ما تُجبر الإنسان على السلوك الخاطىء. فالعوامل السياسية منها ما هو ذو الاتجاه القهري الاستعبادي الذي يوجُّه نحو الشر والإباحية مثل الشيوعية فيما كانت عليه وغيرها مما يـتعاطف معها مثل المادية والنفعية، أمًّا في القديم فالأباطرة والملوك ونزعتهم الاستبدادية في استعباد الـنـاس والاسـتهانة ببشريتهم وحريتهم ودينهم ... إلخ. أمَّا تسلُّطُ التيارات الاقتصادية فمن جَوْرها واستبدادها يضتقر الناس ويمدون أيديهم للسرقة والنهب، والتي أيضاً بسبب تقنينها الأعمى لا تراعي الفقير والمتوسط الحال مما يجعل هؤلاء يخرجون عن خط الأمانة. أمَّا التيارات الأدبية فمعظمها إباحي يسمَّل الخطية ويعلِّم السلوك بغير ضمير ولا شرف. وبالنهاية نجد فنات لا حصر لها رازحة تحت تسيارات العالم في سلوك ضاغط من العالم يستمرىء الخطية والتعدي والنصب والكذب والحلفان واللاشرف واللاضمير واللاإنسانية.

# ثانياً: «حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية»:

تعبير عن الشيطان وجنوده. ومعروفُ في فن تقييم الأرواح أنه توجد أرواح تقيَّة قديسة ذات سمو في كيانها، ويعبَّر عن سمؤها بأنها تقِطن السماوات العُلا، وأرواح كانت تقية خفيفة متسامية ولكنها لما أخطأت وخرجت عن مستواها في النقاوة والطاعة تثقلت بالخطية وهبطت ولم تعُدُّ ترقى إلى السموات، بل انحطت لتسكن المواضع السفلية من الكون:

 ﴿ كيف سقطتِ من السماء يا زهرةُ بنت الصبح، كيف قُطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم، وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السموات أرفع كرسيٌّ فوق كواكب الله ... أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. لكنك انحدرت إلى الهاوية إلى أسافل الجب.» (إش ۱۶: ۱۲-۱۰)

وهكذا اقترب الشيطان وجنوده من أرضنا واستبد بجنسنا. فقد استحكمت العداوة بين

الشيطان والإنسان منذ البده، إذ تُمِيَّر الإنسان عنه في قربه من الله وفي عبة الله له وفي معرفته الشيطان كلها على الحقد والتقنية السهاية المجيدة التي يستبخي إليها الإنسان، لذلك قانمت حروب الشيطان كلها على الحقد والتقنية والأنتياة الإنتها الآزاء المتوجدون، إذ استطاعوا أن يرصدوا حركاته ويدرسوا الحركه وأخلاق، «لأنتا لا تجهل أفكار» (٣ كوت: ١١)؛ لولا أن الشطر به على الصليب هو وكل أعواته وفضحه وجرَّده من كرامته وأسلحته المبينة وتركه جبًاراً بلا قوة وطرداً بشهرت من أشارته وخرج بنصيحة ذهبية: «قاوبوا أيلس فيهرب من إشارة الصليب. والقديس يعقوب درس أضلاقه وخرج بنصيحة ذهبية: «قاوبوا أيلس فيهرب منكم.» (يع ؛ ٧)

هذا الشيطان وكل جنوده، يا ويل من يقع تحت سلطانه وهو خالي من الإيمان بالمسيح وغير حائز على قوة الصليب والقيامة، فإنه يقوده في التيه، ويرشده إلى الفعلال، ويعلمه كل رذيلة ويغرس فيه حقده وأطعاعه وفقته وغيرته الرّة وضلاك، فيتقمصها الإنسان ويسير بها ولا يدري أنه تحت قيادة إجبارية لإتبان كل ما هو مكروه من الله والتاس. وهو في هذا يخفي من ما يتوسط من الموت والملاك «شن ليس معي فهو عيثرى، متى خرج الوح النجس من الإنسان يجازي أماكن ليس فها ماء يطلب راحة ، وإذ لا يجمع بهد، يقول أرجع إلى يبني الذي خرجت منه، فيبأتي ويجده مكنوساً مزيًا. ثم يذهب ويأخذ سبعة أرواح أخر اشتر منه فتدخل وتسكن هناك. فتصير أواخر ذلك الإنسان أشرَّه، أوالد.» (لو١١- ٢٣-٢١)

ثالثاً: تيار المعصية الذي تنضح به طبيعة الإنسان المتغرَّب عن الله.

آدم أتى العصيبان، وخرج مطروداً من أمام الله، يحمل العصيان في فكره ومزاجه ويسلمه لأولاده. وهكذا صار لآدم أولاد في المعصية، كل من زفض الطاعة لله واستثل برأيه ومشورته. هؤلاء هم أقرب فذ للشيطان ليمارس فيهم ضلاله وهم بأنفسهم راضون!

تحت هذه التيارات عاش الإنسان في الحثطية والتعدي ومات وتذكّب عن الحياة مع الله. و يُلاجيظ الشارى، أن ق. بولس يكثّم أهل أنسس باعتبارهم أمين: «**(التي سلكتم فيها** فيلاً»، حيث يتكلّم عن سلوك ما قبل الإيمان بالسيح واقتبال نعمة الحلاص وروح التيني.

«الذين نحنُ أيضاً جيعاً نَصَرُفنا قبلاً بينهم في شَهَواتِ جَسَدِنا عامِلِينِ مشيئاتِ
 الجديد والأفكارِ وكنًا بالطبيعة أبناء الغضيِ كالباقِينَ أيضاً».

بعد ما ابتدأ بولس الرسول بالتكلُّم عن الأمم غاطباً إيَّاهم في أشخاص أهل أفسس، ينتقل

الآن ليسترّج على النهود. فهو يتكلّم عن اليهود بصيغة المتكلّم واضعاً نفسه ممهم في تصرفهم فيما قبل المسيح كأبناء الفضب كما يوضحها في رسالة رومية: «فعاذا إذاً، أنحن أنضل كلّم البيّة، لأنسأ قد شكونا أن السههود واليونانين (الأمم) أجمين تحت الحقطية» (رو١:٣)، «إذ الجمسية أخطأوا وأعرزهم بحد الله.» (رو٣:٣)

ولو تأملنا في حال ق. يولس، حينما كان لا يزال شاول الطرسوسي الفريسي، فيما يمكن أن يقوله عن نفسه واليهود معه آتنذ بالنسبة للأمم (الكلاب)، وما يقوله الآن، ندرك كيف عمل فيه روح الحكمة والإعلان في معرفة الله، واستارت عيون ذهمه لإدراك عظم مجد أعمال الله في المسيح التي صيئرته همكذا يمكم حسب الحق وبفكر المسيح: «وأثما نحن فانا فكر المسيح.» (١ كو١١٦)

### «تصرّفنا»: ἀνεστράφημεν

الكلمة اليونانية لا تغيد معنى التصرُّف ولكن «زججنا بأنفسنا» بينهم، وتغيد السلوك باندفاع.

### «في شهوات جسدنا»:

تنفيد لا شهوة الجمد وحسب بل والطبيعة: فكراً وإرادةً وشهواتٍ من كل نوع، نفسية وجسدية بلا تضربق. وهنا يتكلم ق. بولس عن اليهود الذين قبلوا الإيان لما كانوا نحت الناموس. وهذا ضحمتاً يزكي ما أقاض به في الرسالة إلى رومية أن الناموس لم يستطع أن يردع الحنطايا ولا يضع حدًا لها ولا حلاً. وكأنه بالنسبة للخطايا يزكي ولا يمنع.

## «عاملين مشيئات الجسد والأفكار»:

يسترح منتهى التسبب وعدم الانضباط، وليس رادع ولا ناصح ولا مدلم للتقوى يعلم، فكل ما يطرأ على الفكر يتحرك له الجسد خاصماً طائعاً مثلاً اليتحقل الفسير ولرّر الاثنين. وهكذا يكشف ق. بولس أن نعممة الله لمبناً تحركت وأحشاء الله لمنا تحننت لم تجد أي فارق بين بهودي خاضع للمناموس مُستشم كل وصاياه، وبين وثنني عابد صنم يعيش كل يوم الزنى والفجور كجزء من استرضاء وجه الصنم.

و بولس الرسول يعتبر أن الفكر أصلاً هو سبب الخطية (1). فالحنطية والتسيُّب يضر بان الفكر

أولاً، فهو المكان المختار لتلاقي الشيطان مع الإنسان، فكلاهما غلوق عاقل، والقوة العاقلة في الاثنين قوة موشهة خطيرة. فالشيطان، كقوة عليلة شديدة التزييف، يزيِّف على عقل الإنسان مدى حسن الخطية وجمال الشهوة وضوروة الزنا وحتمية الكذب وعنفمة الغش وربع السوقة. فقتم الإرادة وتسحرك المشيئة بلا جهد ولا معوّق، لأن قدرة الشيطان على تخدير الضمير بمدى لياقة الخطية

لذلك كانت نعمة الله ورحمت العظيمة فوق ما يتصوّر الإنسان، إذ أمدُه بالروح القدس، وهو بالفعال جوهر عقل، وهو روح الحكمة والفهم والشورة والحق. لذلك، وإذ نال الإنسان هذا الممين الفعائق القدر لا كزائر ولا ناصح بل كشريك حياة، فإنه يلأ الفكر والإرادة والمشية والفسير، بل ويطفّر الجسد بحركات سماوية، فلا يعود للشيطان مدخل في الإنسان، وإن دخل خلمة لا يجد راحة ولا يجد استجابة فيهرب مهزوماً.

وهنا لا يستهتر القارىء بالناموس، لأن ق. بولس نفسه يسأل: ولماذا الناموس؟ نعم جاء الناموس ليحدد أنواع الحظايا ويُظهرها ويقسِّمها ويُوقي الإنسان بمدى خطورتها، ويتركم يتضنك تحت تقلها، حيث لا يقوى الناموس على معالجتها أو إيطالها أو إعطاله أي حلَّ لها حتى يضخَّم من خطورتها ويرفع قلب الإنسان وروحه ليطلب الحل من فوق الناموس. فإذا جاء المسيح الذي سيرفع الحظية وعقوبتها جملة وتفصيلاً، لا يعود يتمثل بالناموس إلاَّ الأحق والكابر والنائل والمناف

#### «وكنَّا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين»:

يفوَّت عليه الحركة والتدُّخل في لحظة الإيحاء المسموم.

يلزم أولاً أن نفهم أن كلمة «بالطبيعة» عـ905 لا تفيد الجبلة البشرية، فقد استخدمها بولس الرسول بعيداً عن هذا العنى: «نعن بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم خطاة» (شل ٢:٥١). لذلك تـفيـد هـنا في هـذه الآية (أف٢:٣) مـنى الحال الذي وُجدنا فيه، لأنها لو كانت تفيد الطبيعة البشرية لكان في آية غلاطية معنى أن بشرية الهود غير بشرية الأمم.

ولكن القصد هنا أننا كنا بالطبيعة أيناء الغضب، ذلك بقدر ما خضعنا لإيماءات الطبيعة وشهواتها. فالذي يخفع لشهوات طبيعته يصبح ابنها، والذي يرفض شهواتها تجذبه رحمة الله. وهذه قاعدة، لأن السُمان بروح الله هو ابنُّ فه، والحاضم لطبيعة جسده هو عبد لطبيعة الغضب: أثناً الطبيعة البشرية بحدُّ ذاتها فهي مخلوة بيد الله، وقد اكتسبت الغضب واللعنة بخالفتها خالقها وبالتالي خالفتها للطبيعة التي خلقها طبها. فالإنسان أصلاً غلوق على الخلود ـــ على غير فساد \_ وليس للموت واللعنة. يفهم بعض العلماء من هذا الاصطلاح «كنّا بالطبيعة أبناء الغضب». أن هذا يفيد عقيدة «الحنطية الأصلية»، بل ويزيد آخرون أن «الطبيعة البشرية آئمة في أصلها». أو عقيدة «الإثم المعقول بالطبيعة»، كل هذا خاطئء ومرفوض في الإيان القويم.

شرح رسالة أفسس

لأننا قد سبق وقلنا أن الإنسان بطبيعت مخلوق عاقل، حيث الفوة العاقة فيه هامة جداً وخطيرة، وأنها في وضعها الطبيعي مستهدفة لمصادمة الشيطان لأنه قوة عاقة أيضاً؛ ولكن لا يسندها عنصر الحق، بل دخلها عنصر الغش وكل انحراف عقل لئًا عصى الله الذي هو الحق الطلق والحكمة المطلقة. هنا الإنسان بالطبيعة العقلية التي له مستهدف لتأثيرات شيطانية خطيرة، لذلك كان الله يستنده بنعمته وبنور خاص من عنده بواسطة الضمير الذي يجمل صوت الله لدى كل إنسان.

كذلك الملاكة المنيرون والأبياء والآباء الحبوبون من الله الغين نالوا امتيازات المرفة والفهم والحكسة من الله كامتيازه إلى أن جاء الاين صاحب كنوز الحكمة والفهم، ومعه الروح القدس روح الحق، وسكن الإنسان كماكي مقيم: «لأنه هاكث معكم ويكون فيكم» (يويا: ٧٧). لذلك أخذات الطبيعة البشرية أقرى لمدافع ونصير ومرشد ومعلم. فلم تأثم مستهدفة في شيء للنيطان.

فالإنسان لمم يرث الخطية بل ورث طبيمة حرَّة قابلة للخطأ، وقادرة على مقاومة الخطأ وبالشالي مقاومة الشيطان وتأثيره على ملكات العقل والإرادة في الإنسان! لذلك اعتبر الإنسان مسئولاً عن خطاياه لأنه يعملها بحرية إرادته إطاعة لإيجاءات خارجة عنه تحيثه من الشيطان.

قالله حينما غضب على الإنسان لم ينفس على طبيته بل غضب عليه شخصياً لأنه أدخل الخطاف، ولكن لو أن ألف غضب على الميتعاف، ولكن لو أن ألف غضب على الإنسان وكانت الحظاف، وكان لو أن ألف غضب على الإنسان وكانت الحظاف، على أصلاً جزء من طبيعته أو ميرائه لكان هذا هو الظلم بعينه، وحاشا فق. أله يعاقب الخاطئ، على خطية اقترفها يحرية وليس لأنه خاطئ، بطبيعته، فالله مسئول عن طبيعة الإنسان لأنها من ضع الإنسان وحده وهو الله من غيره.

كذلك فالإنسان لم يُخلق أو يُولد بطبيعة خاطئة، هذا افتنات على رحمة الله ونصت، ولكد يولد بطبيعة حرّة ولكنها مُستهدفة لتأثيرات الفوى الشريرة، لذلك يعزه دائماً قوة تسنده ليغلب هذه الإيجاءات، وقد وجد هذه القوة في المسيح. وإن كنان داود قد قال إن «بالخفية ولدتني أمي» (مز٥)، فيغا القول يؤخذ بالمنى الذي قلناه قاماً، أي بجسد مستهدف للخطية. وحتى الإنسان ليس حتماً يولد ليخطىء أو باستعداد الخطية. فحالة إربيا النبي تكشف هذه الحقيقة وتدعمها: «قبلما خرجت من الرَّجِم فَلْمستك» (إراءً). إذاً، فليس أن الإنسان يولد بالخطية، ولكن باستعداد عمل الخطية!

وفي حالة إرميا النبي آزرته نعمة الله فحفظت الطبيعة ولم تستهدف للخطية. فكلمة «قائستُك» تفييد الاحتراء والتبعية، فإربيا دخل حالة التخصص لله. هذا هو التقديس، ولكن كامتياز نعمة وليس تقديس طبيعة، كالأمر الذي حدث بالقداء والخلاص والتبني ثم الاتحاد بطبيعة المسجع القدومة، التي صرفا بها قديس في الابن بطبيعة جديدة ــ لإنسان جديد ــ لا مطالان للخطية عليه ولا الموت، لأنه حتى إن أعطأنا فلنا شفيع عند الله الآب الذي ينفر الخطية وكأنها لم تكن.

والمسيح لم يأخذ منا طبيعة خاطئة، حاشا، بل أخذ طبيعة مستهدفة للخطية، وقد استطاع أن يحفظها بقوته دون أية خطية، لأنه استطاع أن يصد الشيطان وكل إيجاءاته بإرادته: «اذهب عني يا شيطان»، فتركه!

ولكن المسيح أخذ منًا كل الخطابا بكل صنوفها وكل عقوبتها بحرية إرادته على خشبة العسلب – والله الآب هو الذي وضع عليه إثم جميعنا \_ وليس قبل ذلك: «الذي **حل هو نفسه** خطابانا في جسده على الحشبة لكي فوت عن الحطابا فحيا للبر.» (١٩٤٢:٢٤)

فالمسيح حتى إلى لحظة الصلب لم يكن فيه خطية واحدة، بل ولا كان في فعه غشًّا! «لأجلهم اتخذُس أننا ذاتي» (يـو١٧:١٨). وكقـدوس طاهـر بلا عيب نقدًم نحو الصليب كذبيحة إنم، «والرب وضع عليه إنم ججيعنا.» (إش١٣:٦)!!!

فكل خطايا البشرية بعقوبة الوت عليها لم يَرْفَها المسيح بالميلاد، ولا أخذها من ذاته كأنها عصلية بسيطة، بل الآب هو الذي قرر أن يبذل ابنه ريضع عليه إلم البشرية ومقوبة موتها في آنٍ واحدة. فؤلد الابن ليحيا بأنجاء الصليب، ولد ليقلة منيحة نفس. هذه محسبت له طاعة ما بعدها طاحةً رفحته فوق أعل السحوات، وطاعته ابتلفت كل عصيان تم يواسطة الإسان كل إنسان ولكن كان المسيح بين من منظر الصليب كلما اقرب إليه ففيه عقوبة لا يستحقها ولا تتناسب مع قداست، وفيه كأس الموت تبين أن يشربه وهو الحياة ومنهم الحياة، هذه المضادة العظمي تزارات أصحافه كما جاء يوم الصليب، كيف يوت؟ ولكنه ولا ليموت: «الأجل هذا أثبتُ إلى هذه الساعة» ((٢٧:١٧٥). الآب قدّم له وهو على الصليب كأس الموت مذاباً فيه كل خطايا العالم، فكان شُرْبه مجرارة قائلة جزع معيا، ولكن قَبِلها من يد الآب تُحبًا وطاعةً وكرامةً من أجل السرور المؤسوع أصامه، أي فداء السُرْبية وتقديمها ومصاخبها مع أبيه! لم «يستطع أن يدُّ يده ليستلمها، ولكن الآب سقاء إيّاها فوق الحشبة للله «وضع عليه إثم جيميا» (إشء 10:1)! با للمحتة ولمنظميا! يا للبذل الذي احتمله الآب نفسه قبل الإبن!! وبهذا الثمن نجا الإنسان من الموت، وانفك من قيهود الخطية ومن سلطان الشيطان، وكان الدين باهظا للغاية تقاسم فيه الآب مع الإبن!!

شرح رسالة أفسس

٢: ٤ وه «الله الذي هو غنيٌّ في الرَّحة، من أجل محبيّه الكثيرة التي أحبّنا بها،
 ونحن أموات بالخطايا أحيّاناً مع المسيح! بالنعمة أنتم مخلصونَ».

منظران متقابلان:

الإنسان في أدنى حالات بؤسه وشقائه، وقد حرمته الخطية من أي بصيص أمل في الحياة. يعيش موته كل يوم؛

والله في ملء غناه في الرحمة، ومن ورائها محبته على مستوى الكثرة والاستعداد.

غنى رحمة الله فكر رسولي تغلى به جمع الرسل كلما تطلّعوا إلى ما صرنا إليه كخليقة روحانية جديدة بعدما كنّا أبناء طُللمة وموت: «مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولمدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات ليراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل عضوظ في السموات لأجملكم» (١ بط1: ٣و٤)، «لا بأعمال في برً عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خُلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجهيد الروح القدس.» (ني 2: ٥)

والسؤال: لماذا تأخرت الرحمة في عملها هذه الآلاف من السنين، والمحبة الكثيرة وقفت وكأنها غير قادرة على انتشال الإنسان من الظلمة الحالكة النبي يعيش فيها والموت الذي استبدّ به؟

الإجابة في الحقيقة تنفي أي تأخير أو إهمال من جانب الله لا في الرحة ولا في المجة. ولكن هذه هي المفارقة الفظمى بن طبيعة الإنسان وطبيعة الله التي منها يستعد الإنسان الحياة الأبدية لمبيحيا مع الله ويجيا إلى الأبد، فالإنسان مخلوق من تراب الأرض، منظر بسبب الحفية لا إلى أعلى بل إلى التراب الذي أحد منه، ثم إلى زوال!!

فلكمي يرث الفاسد عدم فساد، ولكي يلتحم الميت بالحياة، ولكي ينتقل الزمني إلى الحلود،

ولكي يتحوّل الذي لا يعرف حتى نفسه إلى معرفة ألله، كل هذا وأكثر احتاج من الله إلى عمليات رتيبة لينقل بالإنسان مثات بل ألوف القلات الداخلية والحارجية، وكان نقلة كان يعوزها أجيال ليمرتقي الإنسان إليها بأمان. ذكان نوع وكان إبراهيم وكان الوهد، وكان يعقوب وكان عومي وكان المناهرين، وكان داود وكان السيء وكانت العودة، وكانت الحيثة وكان الميكل. فلما تعمل الإنسان كيف يسجد وكيف يسع الله، وكيف يسر حسب الوسعة، وكيف يحب المعرفة، وكيف يحب الله ويضل يحب الله . وكيف يحب الله . وكيف يحب الله . وكيش عن الله . وكيف يعب الله . وكيف يسع الله . وكيف يسا كلها . ومن حين الى اتر وجد الله مَن ساكها . ومن حين إلى اتر وجد الله مَن يستأمت اليطلع الإنسان على نياته ويكشف عن غنى رحته وشدة عبته المخزوة ليوم الاستملان.

فعينما بلغ الإنسان أقصى حالات شقائه على الأرض وملأت المشعة كل الأرض، لم تُقُوّ رحته الغنية على الصحت، ولا عبته الشديدة استطاعت أن تُطلق أحشاءها حينما رأت الإنسان قادراً أن يعيمها ويتقبلها وهي أيضاً قادرة أن ترفعه من يؤمه لتُجلسه مع النعمة وتُهيء طريقة نحو المجد، ليحيا إلى الأبد ولا يموت.

ولكمي يشق القارىء أن الرحمة كانت تعمل بلا هوادة منذ البدء لتبلغ هذه الساعة المجيدة، اسمع العذراء وهي ترفع الستار عن عمل الله الذي لم يكت :

+ «عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمةً!!

كما كلِّم آباءنا (قديمًا) لإبراهيم ونسله إلى الأبد!» (لو١: ١٥و٥٥)

أمّا آخر صورة من صور النقالات الأخيرة لتطبيم الإنسان، والتي صنعها الله قبل تفجير نور الحياة، فهي حينما قال زكريا لابته بيوحنا هكذا: «وأنت أيها الصبي نيّ العلي تُدُعى لأنك تنقدُم أمام وجد الرب لتُمعةً طرقه، لتُعطي شعبه معرفة الخلاص (قبل أن يتم) يمغفرة خطاباهم، بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا النُشرق من العلاء، ليُضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت...» (لور: ٧١-٧٧)

#### «الغنيُّ في الرحمة»: πλούσιος ἐν ἐλέει

ي الحقيقة كما سبق وقلنا أن رحمة الله أثبتت غناها بلا نزاع إذا تطلعنا إلى أعماله مع الإنسان في الشديم وخاصة منذ إبراهيم. فإن كان العهد الجديد هوفيض من غنى عبة الله الآب: «هكذا أحب الله المعالم حتى بذل ابنه الوحيد» (برو١٦٢٠)، فالعهد القديم هوفيض منوالي ومتكاثر من رحمة الله الشي لا تُصدُّ ولا تُحصى ولا تُقاس، وخاصة مع شعب إسرائيل، بصورة حية واقعية ملموسة ، مما جملهم يطمعون في الله ظنّاً منهم أنه تَينَ تأديب: «فنزل الرب في السحاب. فوقف عنده هناك ونادى باسم الرب. فاجتاز الرب قائده ونادى الرب: الرب إلاّه رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء. حافظ الإحسان إل ألوف. غافر الإثم والمصية واخطياء، ولكنه لن يُبرىء إمراءً» (خر٢٤: ٥-٧)، «الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحة.» (مر١٠:٣)

هنا «غني في الرحمة» تُشيد مذخرات الله من الرحمة الني لا تفرغ الني يستطيع أن يعمل بها ما لا يخطر عمل بال بشر. وما الفداء الذي تمّ إلاً عمل من أعمالها.

والسُمُلاَحُظ همنا أن «البرحة» بدأت تنطلق لتعمل عملها على أرض الإنسان بناء على نوصية خاصة من المحبة «من أجل عجته الكثيرة». فالرحة استجابت لإلحاح المحبة لمنّا تكاثرت عليها. فاشتغلت الرحة على مستوى غناها لتُرضي للحبة!!!

# «من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها»:

كانت عبة الله \_ كما سبق وقلنا \_ تتنظر بلوغ الإنسان درجة احتمال تعاملها معه. والواقع السملي بنطق بذلك تنظأ. إذ ألما استحق الإنسان أن بجل الرحم القدس فيه ويصنع من أحشاه بتول قديسة لحما وعظماً لجسده لم يتأخر ولا خظة واحدة. هذا بالإنسانة إلى أن صراحاً الإنسان وهو تحت مبدوية الموت الفساد كان قد بلغ آخر مراحله التي لم تَطِق عبة الله ولا رحت أن تتجاوزاة: «الشعب الجالس في ظلمة أيصر نواً عظيماً، والجالدن في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور.» (مـ 13:2)

و كيلاجنظ القارىء أنه بعد قوله: «محبته الكثيرة» عاد واقتصرها على الإنسان: «التي أحبتنا يها». وهكذا يعثى، بولس الرسول أقصى ما يمكن من استعدادات الله ويدفعها لعملية الغداء: غِنَى الرحمة وكثرة للعبة: الرحمة تُشقد من الموت، والمحبة تطلّب وتنفغ روح الحياة.

# «ونحن أموات بالخطايا»: καὶ ὄντας ήμᾶς νεκρούς

هـنــا سـقـطت من الترجمة العربية كلمة "καί التي تفيد «حتى»، وهكذا تجيء الآية ولها رئّة الاندهاش والمفارقة: «حتى ونحن أموات بالخطابا ...».

والقديس يوحنا الرسول في رسالته الأولى يشعر بهذه الفارقة الهائلة، ويحرِّفا إلى مفهوم عبة متضاعفة سبَّاقة من طرف الله وحده فقط!! بل يجعلها مقياس المحبة الوحيد!! «في هذا هي المحبة، ليس أنـنـا نـحن أحببنا الله بل أنه هو أحبنا (دون أية بادرة من طرفنا ونحن أموات في الننوب والخطابا) وأرسل ابنه كفّارة لخطايانا.» (١يو١٠: ١٠)

كانت حالة الإنسان ميثوماً منها، فالحكم صدر من الله ولا رادً لقضائه، فالذي يقوله يكون: «مَن أخطأ إليَّ أَهُوه من كتابي» (خر٣:٣٣)؛ «النفس التي تُخطى، هي تُوت» (حز١/:٤)؛ «لأن أجرة الخطية هي موت» (رود:٣٣)؛ «لأني لا أبرَّر المذّب.» (خر٣:٧)

وهنا وردت آية لإشعباء النبي وهو يصف الله وقد رأى حالة الإنسان الميتوس منها. فلا يوجد إنسان يُصنعه عليه ليقوم بعطية الخلاص ولا حتى من يتضفع في يؤس الإنسان، فتشتّم من ذراعه ورويسوع هو ذراع الراب): «فرأى أنه لبس إنسان وتحتّر من أنه ليس شفيع، فخلُصت ذراعه لنفسه وروق هو عضمه، فلبس اليجرَّ كديع وخودة الخلاص على رأسه. ولبس ثياب الانتقام كليّاب واكتبى بالليوة كردام» (إشراحة: ٢(٧١)، «لأنه هكنا أحيد الله العالم حتى بذلك ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل قن يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.» (بروت:١١)

#### «أحيانا مع المسيح، وأقامنا معه، وأجلسنا معه»:

#### συνεζωοποίησεν - συνήγειρεν - συνεκάθισεν

ثلاثة أفعال متنابعة في تدرُّج صعودي هاتل: «أحيانا \_ أقامنا \_ اجلسنا)، تكشف عن أية قوة عهة هذه، بيل أي غنى مراحم، بل أي اهتمام يفوق العقل والتصوُّر(؟)! فعن موت في عفن الذنوب والخطابا، إلى حياة في تقديس وبر، إلى تأهيل للوجود مع السمانين لحياة مل، الأبد؟ القديس يوحنا الرسول يقول إن هذا هو أعظم قياس غرف للمحجة، بل غرَّفت به المحبة!! «بهذا أظهرت عبة الله فينا أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس أننا نعن أحببنا الله بل أنه هو أحبًنا وأرسل ابنه كفّارة خطايانا.» (١يوة: ١٩٠١)

هذا في الحقيقة منظر خاطف للإنسان وهوميت رئي حيًّا ومع المسج. القديس بولس يضع المضاهاة: الحياة أمام الموت. ولكن والموت مع الحظايا» و «الحياة مع المسيح»، وضعه كعنوان صغير لأكبر عملية قام بها الله مع ابنه يسوع المسيح بعد الخَفَاق.

فهي عملية خَلقٌ ما بعد الخلق. ثم تحويل الموت فيها إلى حياة، واللعنة إلى برٍّ، وبؤس الإنسان

إلى نعمة فيها يقيم!! ويصفها ق. بولس أيضاً في رسالته إلى كولوسي:

+ «وإذ كنتم أمواتاً في الحظايا وغَلَف جسدكم أحياكم معه مساعاً لكم بجميع الحظايا.»
 (كو٢:٢١)

## «بالنعمة أنتم مخلَّصون»:

أي لا تسأل كيف، كيف يحيا الإنسان وقد كان ميناً، كيف انتهت مأساة خطاياه، كيف انتهت مأساة خطاياه، كيف الحسلت رُبُطُه وأطلق حرًا، كيف خلص من ماضيه وخلص من حكم مستحكم دون مرافقة ولا شهادة ولا شُفعاء، كيف أخذ البراءة وفوق البراءة تبريراً. لماذا تحلما الرحمة عملها فيه، ولماذا كثرت المجمة أيضاً وهو في حالة علوة شُع لا تسأل لأن هذا كله اضطلت به «نعمة الله» بلا أجر وبلا سؤال ولا تذلَّل. ألم نَقُلُ أن الرحمة تضافرت مع المجبة، وكانت الأولى غيئة والثانية متكافرة، هذه هي المجبة، وكانت الأولى غيئة والثانية

٦:٢ «وأفامنا مَعَهُ وأجلَسَنا مَعَهُ في السَّماويّات في المسيح يسوغ».

لقد قالها بولس باختصار إنه أحيانا مع المسيح،

وسبق أيضاً وقال إنه بارِكنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح،

وأنه اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون فديسين وبلا لوم فَدَّامه في المحبة،

وأنه سبق فعيَّننا للتبنِّي بيسوع المسيح لنفسه، وأن نعمته أنعم بها علينا في المحبوب،

وأن فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته،

الآن يشرح و باختصار أيضاً كيف «أحيانا مع المسيح»،

أنه ﴿ أَقَامِنَا مِعِهِ ﴾

لقد مات المسيح ليتلاقى معنا في موتنا! ونتلاقى نحن معه في موته فنحيا ونقوم!!

- + «مدفونين معه في المعمودية، التي فيها اقتمتم أيضاً معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات!» (كو٢:٦٢)
- «فإن كنتم قد قُمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالسٌ عن يمِن الله.»
   (كو٣:١)

سبق أن قلنا إن الله وضع عليه إثم جميعنا، وبالتالي حمَّله حكم القضاء بالموت نظير الخطية،

فمات المسيح على الصليب وهو حامل خطايانا في جسده،

أخذ جسدنا وأخذ خطايانا وأخذ حكم الموت الصادر علينا ومات!

فأكمل العقوبة واشتركنا معه في تكميل هذه العقوبة عينها، أي أننا ثمتنا معه، ولكن كان موته ليس مثل موتنا.

أمّا موته فعانه عن خطايانا التي حلها ، أي ماته ليس عن نفسه لأنه لم يفعل خطية واحدة ولا كان في فسمه غشَّر . ولكنه مات من أجلنا ، لذلك بعد أن أكمل الموت من أجلنا وصفيً حساب حكم الموت ، قام من الأموات حيًّا ، لذلك فجسده الذي كان حاملاً لحظايانا وحاملاً خكم الموت الصادر ضدّنا قام به من الأموات بدون خطايا و بدون حكم الموت ، وهكذا أقامنا معه بدون خطية ، وأحيانا معه إنساناً جديداً لحياة جديدة ليس فيها خطلة بعد ولا موت .

وأنمّا موتنا الذي متناه معه فهور بجسد الحلطية، فعات الجسد وماتت الحقطية فيه: «عالمين هذا أن إنساننا العنيق قد صُلب معه ليبطل جسد الحلطية كي لا تعود تُستعبد أيضًا للخطية. لأن الذي مات قد تبرأ من الحلطية.» (رورة: ولا)

لذلك حينما يقول بولس الرسول أنه أقامنا معه فهو يعني أنه أقامنا مغفوري الخطايا، مرفوعاً عثًا حكم الموت، أحياءً مع المسيح كإنسان جديد.

ولكن وإن كنًا قد شاركنا المسيح في موته بأجــادنا العتيقة التي ماتت بالفعل بموته وقامت في مــلء الحــيـاة بـحــيـاتــ، ولكن لا تــزال أجــــادنا تنتظر برجاء روح القيامة الذي أقام المــيح من الأموات، لنقوع ونحيــا في ملء القيامة العنيدة أن تكون.

- (وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات (الروح القدس) ساكناً فيكم (وهو ساكن فيكم (والم ساكن فيكم (والم ساكن فينا بالحق)، فالذي أقام المسيح من الأموات سيعي (في القيامة العتيدة)
  - لت من قبيت باعثى)، كانتها الما المستبيع من الوطوع من أجسادكم المائنة أيضاً بروحه الساكن فيكم.» (روم: ١١)

# «وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع»: καὶ συνεκάθισεν

«أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا بحدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم.» (يو١٧٤٧)

كانت هذه هي طِلبة المسيح من الآب قبل أن يدخل على الصليب. والآن هكذا تثم الله طِلبة المسيح وأجلسنا معه في السماويات. لا كأننا نجلس بجواره أو كأن لنا مكاناً نجلس فيه، ولكنه لمصًا جلس هو في السماويات جلسنا معه بالتالي. ولكن مكان جلوسنا هو فيه لأننا جسده. فكما

مُتنا معه لمَّا مات، وكما قُمنا معه لمَّا قام، هكذا جلسنا معه لمَّا جلس، لأنه مات من أجلنا وقام من أجلنا و**جلس بنا في السماويات،** فضَمَّقَ لنا الحياة الأبدية معه ومع الآب.

وهكذا تم القول الذي قاله بولس الرسول في بداية الأصحاح الأول إنه: «اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لتكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة» (أف ٢:٤)، لأن بوره تُحذرت خطايانا وبدمه تقدّسنا وبجلوسه في السماء عن يمين الآب ترامينا أمام أييه قديسين وبلا لوم في المسجع وفي المحبة الشي أحينا بها. وهذا هو أيضاً القول الذي قاله سابقاً إنه: «باركنا بكل بركة روحية في السماويات» (أف ٢:٦). وهل توجد لنا بركة أكثر من أن نجلس معه في السماويات!

ولماذا الجلوس؟ وماذا يعني الجلوس؟ وفي المسيح؟

أليس الجملوس يعني الانتظار، بانتظار الباروسيا أي ظهور المسيح علانية لتكميل عمل الفداء وعمل الحلاص باستعلان النتيجة النهائية ؟

«إن كنتم قد قُستم من السيح ناطلبوا ما فوق حيث السيح جالس عن يمن الله ، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض ، لاتكم قد مُشْم وحياتكم مسترة (الآن) مع السيح في الله . منى أظهر المسيح حياتنا فحيتنة تُظهرون أتم أيضاً معه في الجد» (كو٣: ١-٤). هذا ختام عمل الفداء والخلاص، وهذا هوما بعد الجلوس بانتظار الباروسيا إ!

أمَّا المعنى الحالاصي المختبىء في الجلوس معه في السماويات فهو يعني أننا صرنا بالفعل مواطنين سمائيين، لأن الجلوس في السماء يفيد أننا دخلنا بيتنا الجديد:

 (صادقة هي الكلمة أنه إن كثا قد متنا معه فسنحيا أيضاً معه. إن كثّا نصير فسنملك أيضاً معه...» (٢تي٢: ١١و١٢)

هذه كلمها تعابير صادقة عن حياة جدّ سعيدة وبجينة تنظفرنا في الملكوت السمائي. وعلينا من الآن وقد نشا خدمها وعربونها داخلنا، أن نعتبر أنفسنا في هذا الواقع نعيشه بالروح والإيمان والرجاء والحب، لأن الذي وعد أمين:

- (فان سيرتنا نحن (الآن) هي في السموات التي منها أيضاً ننظر مخلَّصاً هو الرب يسوع المسيح.» (في ٢٠:٣)
- ﴿ أُم تَجِهلُونَ أَنْمَا كُلُ مَنْ اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لوته، فدفنا معه بالمعبودية للموت
   حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نمن أيضاً في جِدْة الحياة. » (رود: ٣و٤)

 «وإن كنان روح الذي أقيام يسموع من الأموات ساكناً فيكم. ، فالذي أقام المسيح من الأموات سيُحيي أجسادكم المائتة أيضاً بروحه الساكن فيكم. » (رو٨:١١)

- + «عالمِن أنَّ الذَّي أقام الرب يسوع سيُقيمنا نحن أيضاً بيسوع ويُحضرنا معكم.» (٢ كو١٤:٤)
- «مَن يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبتُ أنا أيضاً وجلستُ مع أبي في عرشه.» (وق:٢١)
  - «وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا.» (١يو٥:٤)
  - + «وأمَّا كلُّ الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله.» (يو١٢:١)
    - + «لأن كل من وُلِدَ من الله يعلب العالم.» (١يوه:٤)
  - «مَن هو الذي يغلب العالم إلاَّ الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله.» (١يوه:٥)

فغلبة المسيح غلبتنا ونصرته نصرتنا وجلوسه هو من أجلنا.

### ٧:٢ «لَيْظهِرَ في الدُّهورِ الآتيةِ غِنى نِعمَتِهِ الفائِقَ باللَّطْفِ علينا في المسيج يسوغ».

قد وصل بولس الرسول إلى اقتناع كأبي يزكيه الإنبيل والروح والإعلان، أن الله منح الكنيسة قدرات غير عادية في السيح، فقوق جيع السموات في ما استخده من جهة المسيح أن الله قد رفعه فوق جيع السموات كل شيء عنت قدميه فصار رأساً فوق كل خيلة مساوية وأرضية، وأغضم كل شيء عنت قدميه فصار رأساً فوق كل شيء، كان هذا لحساب الكنيسة أو ينتهى الاختصار وسلكنيسة »؛ فإن الله عاد واستمال له أن الكنيسة هي جسده، وهو جدد البشرية الذي تألم به ومنا معه وقينا معه، وأحيانا في المسيح وأجلسا معه في المساويات. ورفع بولس بصره وامند لبرى قصد الله من كل هذا أنه يتملى اختصاصات الكنيسة من جهة قوتها وجدها كفيوة أن تقوى أبواب الجحيم عليها، وكنعمة أعطيت لتعيد غلق الإنسان علم من جهة قوتها وجدها كفيوة أن تقوى أبواب الجحيم عليها، وكنعمة أعطيت لتعيد غلق الإنسان وقياسة المسيح وأجلسان المدول عدى عظم قوة ألله التي استخدمها في قيامة المسيح وقياستندا، وكفيوة مل، وتوحيد غلقي وفيهة أن تعمل في المسيح لكي يتجمع كل شيء ما في السحوات وما على الأرض فيه.

وفوق أنـهـا صارت شاهدة على الأرض بكل أعمال الله في المسيح من أجل العالم، فإنه يتبقى لهـا دور هـام في الــــمـاء وفي الـدهور الآتية لإعلان وإظهار غنى نعمة الله، هذا الغنى الفائق الحد والوصف في لطفه الفائق أيضاً والعجيب الذي صنعه معنا وسكبه علينا، وذلك بين السمانيين وعلى مشهد من كافة الحلائق الروحانية في السماء.

وهكذا يشيقُمن لنا أن الكنيسة بصفتها جمد المسج المجَّد سُستمان دورها الكبر في الدهور الآنية كمركز شهادة وإعلان عن كل مراحم الله وضى حكمته وعبته ولطفه وإحسانه الذي عمله للبشرية في المسجم.

لذلك تُدرك الآن لماذا أعطاها الله بغطة أزلية أن تكون جسد السيح والسيح رأسها؟ وذلك لكون يجمع فيها كل أعمال غنى رحمته ونعمته واطفته وإحسانه الذي عمله في المسيح، ويجمل لها وجوداً وإقعامة بل وجلوساً في السعوات، هذا كله لتكون القزة المتصرة والناجعة التي تشهد لحكمة الله وضنى نعمته المدني لا يقام بي كل أخلائق القديسة، هذا الذي لم يكتى قد. يولس من الأول بالتلميح عنه يقوله: لمدح بجده ولمدح بجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب، فكل أعمال الله يتحتم أن تنتهي بهذا المديح التواصل الذي هو بحد ذاته شهادة وإعلان ــ من الكنيسة ــ على الأرض وفي السعاء بعمة ألتي لا تقاس.

### «ليُظهر»: ἐνδείξηται

وتحتمل باليونانية أكثر من إظهار، بل هي عرض علني وتوضيح show forth ، وكأن الكنيسة ستكون في السساء نموذجاً حبًّا ناطقاً يستعرض كل أعمال الله ومدى عظم القوة وغنى الرحمة والنعمة الفائقة الحد والقياس التي صنعها الله في المسيح لأجلنا.

من ذلك يظهر بوضوح أن البـشرية المفدية في شكلها الجديد السماوي في المسيح هي مركز اهتمام الله ومركز تمجيده الدائم بين كل الخلائق وفوق كل الخلائق!!

وبولس الرسول برى أنه حتى من الآن، والكنيسة في زمان آلامها، فهي الشاهد وربما الوحيد والمؤتمنة على حكمة الله بين الرؤساء والسلاطين في السماويات!!

«في... أعيليَّتْ هذه النعمة أن أيشَّر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يُستقمى،
 وأبير الجميع في ما هو شركة السرَّ المكتم منذ الدهور في أنه خالق الجميع بسرع السيح.
 لكي يُعرِّفُ الآن عند الرؤساء والسلاطين في الساويات بواسطة الكيسة بحكمة الله المتوعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا.» (أفـ٣: ١١-١٨)

هـذا بـالـنــــبة «للآن»؛ أمَّا وقد وصل ق. بولس إلى أننا صرنا خليقة جديدة في المسيح يسوع

ونقرر أن نجلس معه في السماويات، فقد وضح أن للكتيسة دوراً دائماً في السماء في الدهور الآتية لـــــشـــهـد نــفـس الشهادة وتستعرضها على كل خلائق الله القديسة، التي كما يقول بطرس الرسول: «التي تشتهي الملائكة أن تظلم عليها .» (١٩لــــا ١٣:١)

ونستعجب على بعيرة بولس الرسول الذي أعيليّ أن يتدّ بها دائماً نحو المنتقبل، والمستقبل الذي ليس من هذا العالم، ليرى أعمال الله في أوج مجدها. اسمعه يقول بالنسبة للمسيح وبالتالي الكنيسة:

«إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات، فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يُسمَّى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً.» (أف1: ٢٥٢٠)

ولا عجب أن تمتد رؤية ق. بولس إلى أسرار الدهر الآتي، لأن المسيح فتح سابقاً هذا المجال:

- «ومن قال كلمةً على ابن الإنسان يُغفر له. وأمّا مَن قال على الروح القدس، فلن يُغفر له لا في هذا العالم ولا في الآتي.» (مت١٢:٣)
- «الحق أقول لكم ليس أحد ترك بينا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أبا أو الراة أو أولاداً
   أو حقولاً لأجل ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ مائة ضعف الآن في هذا الزمان ...
   مع اضطهادات، وفي الدهر الآي الحياة الأبنية .» (مر١: ٢٩و٠٠)

#### «غنى نعمته الفائق باللطف»:

النعمة: ٪ ۲٬۵۵۱ عند بولس الرسول تشكُّل فكراً مركزياً يشرح به عمل الخلاص(١).

على أن يولس الرسول يتحاشى استخدام الجمع «النعمة». وليولس الرسول أيضاً استخدامات جانبية لكلمة «خاريس»، يستخدمها في التجاب الأولى كتنيات طيبة، ويستخدمها كمطية، ولكن بالأساس يستخدمها لكي يشرح بها قوة عمل الحلاص، سواء من جهة فعلها من الله أو من جهة رة فعلها عندنا. فهي من عند الله تعبّر عن إعلان عمله في المسح، المجاني؛ وردٍّ فعلها عندنا هو اللهم بالشكر وقفيمه لله كذيبية.

وق. بولس لا يشرح بكلمة «النعمة»، طبيعة الله، ولكن يشرح بها عمله الذي يتركّز في الصليب، كنممة تقف مواجهة ضد الناموس لتلغيه، لتعطي الخلاص المجاني: «فإن الخطية لن

<sup>6.</sup> Bultmann, Theology, p. 281-5, 287-91.

تسود كم لأنكم لسنم تمت الناموس بل تحت النعمة» (رود : ١٤)، «قد تَبَطَلُمُ عن السبح أيها الذين تشيرًرون بالشاموس، سقطتم من النعمة» (غلوه: ). لذلك يشد ق. بولس على أن النعمة هي أيضاً من نصيب المتطانة إذا تابوا: «إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم بحد الله، متبررين بجاناً بغمته بالقداء الذي يسوع المسيح.» (روت: ٢٤و٢)

وعند ق. بولس يمكن أن تكون النعمة هي الإنجيل!! لأن الإنجيل هو أعظم عطية نالها الإنسان من عند الله:

 + «من أجل الرجماء الموضوع لكم في السموات الذي سعتم به قبلاً في كلمة حق الإنجيل، الذي قد حضر إليكم كما في كل العالم أيضاً، وهو مثمر كما فيكم أيضاً منذ يوم سعتم وعرفتم نعمة الله بالحقيقة.» (كور: ٥و.)

فالإنجيل، ونعمة الله على السواء وعلى التوازي، كلَّ منهما يشكَّل عقيلة الخلاص. لأنك إن كنت تسمع الإنجيل، أو تُدرك نعمة الله تصير مسيحيًا!!

وتأثير كلمة الإنجيل في قلب الإنسان تساوي أو هي فعل النعمة بحد ذاته:

«لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم
 بعضاً بزامبر وتسابيح وأغاني روحية بنعمة مترثمين في قلوبكم للرب ...» (كو١٦:١٣)

وعند ق. بولس تظهر النعمة دائماً أنها فضل وامنياز إلهي تمثلى من الله في المسيح. وأوضع أن هـذا الـفـضـل الإلهي يتركز في الفداء ومغفرة الخطايا: «الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الحطايا حسب غنى نعمته.» (أف:٧٠)

وق. بولس يؤمّن عـمـل النعمة لتقف في موضعها الصحيح فينفي عنها استخدام أي عمل أو مجهود بشري لنوالها:

- + «بالنعمة أنتم مخلّصون بالإيمان».
- + «ذلك ليس منكم هو عطية الله».
- + «ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد.» (أف٢:٨و٩)
- وتظل نعمة الله عند ق. بولس عطية وهِبَة لتبقى حرَّة في عملها:
- « لكل واحد منّا أتحطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. » (أف ؛ : ٧)

#### «غنى النعمة الفائق»:

غنى المنحمة هومنبثق من غنى الرحة وغنى المحبة في الله من نحونا، لأن حصيلة الرحمة إذا اتحدت مع المحبة تُنشىء عملاً مجانياً هائلاً تدفعه الرحمة وتزكيه المحبة.

لذلك عبر ق. بولس بعد أن أوضح عمل الرحة والمحبة في إقامتنا من الموت للحياة مع المسيح أن همذا «بالتمعة التمام عالها أن همذا «بالتمعة أقتم علقصون». هذا هو غنى التعمة. فئنا عادت الرحة والمحبة لتعمل عملها في المسيح بعلوسنا معه في الساويات، عاد بولس ويتر عنها «بغنى التعمة المفافق». وهنا كلمة «المفافق» جاءات في الويانية: Μαρβάλλον وتنبي «نفؤق الحد المغول». وإن ذلك لحقيقة، فأن نست قبل من الرحة ولكن أن نرتفع ونجلس في السماء فهذه نعمة فوق العقل، ولكن أن نرتفع ونجلس في السماء فهذه نعمة قبل المنات إلى الحيان .

#### «باللطف علينا»: χρηστότητι

بولس الرسول هو الوحيد الذي استخدم هذه الكلمة في كتب العهد الجديد.

وإن كانت أصلاً تُستخدم كصفة للناس، إلاَّ أن ق. يولس اختارها بالذات لتأخذ مكانها بين عطايا الله وهباته ومعاملاته. وهي في أصلها نفيد «طية القلب»، ولكن هنا نفيد «مستوى النعمة العالمي» الذي يتعامل به الله مع المنطلة حتى تزداد المعاملة وقة وودًّا وسخاءً.

وقد استخدمها ق. بولس في الرسالة إلى روبية: «أم تستهين بغني لطفه وإمهاله وطول أناته ...» (رو۲:٤)، «فهوذا لطف الله وصرات. ...» (رو۲:۱۲). وهنا يظهر أن اللطف يقابله في الصفة المكسية الصرامة. ومنها يظهر أن اللطف يحمل معنى الوداعة مع الطبية.

وفي الرسالة إلى تيطس يظهر في معنى الحلاص والإحسان: «ولكن حينما ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه» (تـي٣:٤). والإحسان هنا جاء امتداداً للطف، فهما على مستوى واحد، ولكن اللطف يفيد المعاملة والإحسان والمطبة.

واعتناء قى . بولس في اختيار هذه الكلمة بالذات هولأن عملية الحلاص لا تزال في قلب بولس تحمل أعماقاً من غنى مشاعر معاملات الله . ولو علمنا أن قانون الله في التعامل مع الحلائق السمعاوية تحكمه الشياسات الدقيقة في الطاعة ، على أساس أن المخلوقات السعاوية غلوقة على وظائفها لا مختمل التغيير ولا الترقيء فطبيعها جبولة على قياس خدمتها ؛ فالذي يترك خدمته يسقط من رتبته : «والملاكمة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم المظيم بقيوة أبدية تحت الظلام ،» (يهوذات) شرح رسالة أفسس

ولكن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي تحلق للتغيير والترقّي. لذلك رعاء الله كأب منذ البدء وعامله باللطف. ولأن طبيعة الإنسان بجبولة على المحبة، أصبحت مشاعر الإنسان تتأثر بشدة بمحبة الله واطنه وإحسانه.

لذلك سيكون أمراً مُدهناً ومُستفرياً للناية لدى الخلائق السعاوية ، حينما مُستمان أعمال الله في المسيح من أجلمنا ، وفيها الرحمة والمحبة والنعمة واللطف بالذات ، فنصير هذه سبب تسييح ومديع وجد لدى السعائين ، لأن اللطف غريب عل طبائعهم ومرتفع جداً .

١٩٨:٢ «لأنكم بالنعمة مُخلَصونَ بالإيمانِ، وذلك ليس منكم. هو عطبةُ الله.
ليسَ من أعمالي كَيْلا يَفتخِرُ أحدٌ».

### «بالنعمة مخلَّصون بالإيمان»:

"به المستحدو بم يسلم".
لقد ذكر قد بولس نفس هذا الفهوم في الآية (٢:٥): «بالنعمة أثنم علَّمون». وكأنها بين قوسن الآن وضع في نفسه أنه سيورد إليها. وهنا قد عاد ليضيف على النعمة سر تماملها المجاني مع الإسادان «بالإيمان»، أنا كلمة «لأنك» إلى انقتم بها الآية فهي لإعطاء السب، السبب، السبب في ماذا؟ السبب في أهمية وضرورة إظهار غنى نعمة أنه الثانية باللطف عينا في المسح يسبخ لدى كل السمائين في الدهور الآنية، لأنكم بالنعمة علَّمون بالإيمان، أي أن عمل أنه الثانيق في تحكيل الحلاص كان مجاناً، كان بعمل نعمة أنها إثني تم يُسح به قط قبل ذلك وسط كل خلالق ألله معنذ الدهر. أنا دور الإنسان الوحيد الذي زكّاه الله للخلاص فكان: «الإيمان»!!
الإيمان بابن أنه! «الآب نفسه يميكم لأنكم قد أحبيتموني وأمنتم أني من عند ألله خرجت.»

وحتى الإيمان ليس من جهاد الإنسان أو اجتهاده ولكنه عطية الله بالإنجيل!! كما سيوشّح ق. بولس. فالذي قَبلَه، نال النعمة ونال الحلاص: «الذي فيه أيضاً أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضاً إذ آمنتم خُتِمتم بروح الموعد القدوس، الذي هو عربون ميراثنا لفداه المُمتنقى لمدح بجده.» (أف1: ١٣و١٤)

ويضعها يوحنا الرسول ببساطة قائدًا: «وأثمّا كل الذين تُبلوء فأعظهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أي المؤسنون باسمه، اللذين وُلدوا، ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله.» (يور: ٢١و١٦) وعلي القارىء أن ينتبه جداً للعلاقة بين هذا المسلسل المجيد:

قبلوه، فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله،
 وأولاد الله يعني أنهم آمنوا باسم المسيح!!

والذين آمنوا باسم المسيح **هؤلاء وُلدوا من الله!!** 

وهذا المسلسل المبارك المجيد يعود ويوظّفه القديس يوحنا في رسالته الأولى هكذا: + «لأن كل مَن وُلدٌ من الله يغلب العالم.

وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا.

مَن هو الذي يغلب العالم إلاَّ الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله. » (١يوه: ٤وه)

ويعود ق. بولس ليربط عطية البرّ بالإيمان أيضاً: «برُّ اللهُ بالإيمان بيسيع المسيح إلى كل وعلى كل المذين يؤمنون، لأنه لا فرق» (رو٣:٢٢)، «... آمثًا نحن أيضاً بيسيع المسيح لنتبور بإيمان يسوع.» (غل7:٦١)

ويعود ويربط نعمة الكفَّارة بالإيمان: «الذي قدَّمه الله كفَّارة بالإيمان بدمه.» (رو٣: ٢٥)

أمًّا بطرس الرسول فيُعطي ثمن الإيمان: حراسةً بقرة اللهُ، وخلاصاً سيُستَملن حتماً: - «أنشم الـذين بقـوة الله محـروسون **بـايمـان** لحلاص مستعد أن يُملّن في الزمان الأخير الذي

«استم الدين بصوه الله محروسون بإيمان خلاص مستعد ان يُعلن في الزمان الاخير الذي به تبتهجون.» (١بط١: ١٠و٦)

وينتهز ق. بولس فرصة ربط الحملاص بالإيمان بالنصمة، ليقوم بتأمين النعمة وتأمين الإيمان من أية محاولة لتلويتها بأعمال الإنسان، وإلاّ فلا الإيمان يُدعى إيمانًا لأنه عطية الله، ولا النعمة تُدعى نعمة لأنها عطية الله!

# «وذلك ليس منكم هو عطية الله»:

«ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد»: وضعنا جزء الآية (٨)، مع الآية (١)، ليضح أمام القارى، أنه بالرغم من أن الممنى يكاد يكون واحدًا، إلا أن الحقيقة ليست تخلك، بما طف المسرين إلى تفسير الآيتين بعنى واحد. ولكن الآية الأولى: «وذلك ليس منكم هو عطية الله» تقيد أن عملية المخلاص هي عطية من الله من جانب واحد ولا تعدَّلُ للإنساف فيها بتانًا، بعنى أنها كانت في قصد الله منذ الأرا وحققها إزائها المراد ودن المستحقات، زيانها المبارك دون المودة إلى الإنسان إطلاقًا لا من جهة استحقاق (بل بالرغم من عدم استحقاق) ولا من جهة إيمانه، لأن المسيح صُلب ومات وقام وصعد وجلس في السموات أي اكمل الحلاص نبهائياً، والإنسان لم يستيقظ بعد ليعرف ما هذا الذي تمَّ. هذا من جهة الإنسان، بل المسيح كان قد جلس عن يمن العظمة في السموات بعد ما قلم للآب عملية الحلامي برُشتها ودمه عليه، والإنسان لا يزال يجهل كل شيء، إذاً، فقول ق. بولس هنا: «ذلك ليس منكم هو عطلة الله»، يعني أن كل الحلامي بمعملياته الفائقة القوة والنعمة كان من طرف واحد فقط: «هو عطلة الله»، وضعة أن كل الحلامي بعملياته الفائقة القوة والنعمة كان من طرف واحد فقط: «هو عطلة الله»، وضعة بالمنافقة للمائة الموافقة القوة والنعمة كان من طرف واحد كان لهم أي مورع كان الإطلاق.

والقصد من ذلك أن لا يحاول الإنسان، أي إنسان، أن يعتبر نفسه مستحقاً للخلاص، فهو عطية صافية خالصة من الله. ومن جهة أخرى يهتبع على أي إنسان مهما كان خاطئاً و بعيداً عن الله أن يعتبر نفسه غير مستحق للخلاص، لأن الله قلمه من طرفه هو بجاناً للإنسان ككل كمطية مجانبية من عنده خاصة بالخطاة فقط. فالله قصد ذلك قصداً أن لا يندخل أي إنسان أو أي رسول لشكميل أية ناحية من نواحي الخلاص أو حتى يشترك فيها لتظل عطية بجانية لكل إنسان وكهيئة تمهداة للخطاة بلا نمن.

# «ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد»:

فالآية (A) تتوكد أن الخلاص عطية كلية من الله وحده، وليست من أي أحد ولا بشركة أي أحد وهنا الآية (A) تشجه ناحية كيفية الحصول على الحلاص. فهي تنفي أن يكون هناك أي عمل مطلوب لننوال الخلاص. ولكن الذي في ذهن بولس الرسول هو أعمال الناموس، فهو هنا ينفي إطلاقاً أن يكون للناموس وأعماله ووصاياه أي نصيب أو تدخّل في الحلاص، بل وحتى في شرحه أو فهمه، فاليهود الذين دأبوا على الافتخار بأعمال الناموس خُرموا فهائياً ــ في عجال الخلاص ــ من الافتخار بأعمال التاموس خُرموا فهائياً ــ في عجال الخلاص

وليس اليهود فقط بل وكل المؤمنين أياً كانوا، يمتح عليهم إطلاقاً الاعتماد على أعداهم الحاصة مهما كانت طيّبة وصالحة ومملوة إيماناً وعمية وبذلاً كأنها تقرّبهم إلى الحلاص أو تعطيهم استحقاقاً فيه، هذا مستحيل. فالحلاص الذي أكمله المسيح للإنسان بالنعمة بماناً ليس فيه مكان لعمل إنسان مهما كان تقيًّا أو قليماً. فدم المسيح لا يُشترى بعرق جين الإنسان أو بعطاياه مهما كانت ولا حتى يتقواه. لذلك فالاقتحار بالأعمال يُحسب افتاتاً على تعمة الله وصليب المسيح !!

أمًا أعمال الإنسان الصالحة وتقوى الأتقياء وقداسة القديسين فتضاف لهم ليس كأنها استحقاق للخلاص بل كثمار الحلاص المجاني، التي تزكّي دم المسيح وتمجّده وتصبح له بمثابة توة لمدح بحد نحمت. فكل أعمال القديسين ميتكرم بها المسيح وسط السمانين، وكلما ازدادت الأعمال المسالحة وازدادت القدامة والتقوى ازداد المسيح كراهة وسط السمانين وازداد مديع القديسن وتسبيحهم لله وللمسيح في الجد.

أمًّا قول الكتاب بأنه سيجازي كل واحد حسب أعماله، نعم فهكذا ستكون المجازاة: مَن لهم أعمال بحيدة في الشهادة للمسيح وخدمته سيأخذون الصفوف الأولى والأقرب إلى المسيح، للمديع الأوفر بجداً والتسبيح الأكثر بها أ، والذين قلّت أعمالهم وضعفت شهادتهم ضعف مديمهم وقلً تسييحهم وبُعُد مكانهم عن العريس القائم في بجده:

- «وسمعت صوتاً كصوت ضاربين بالقيثارة يضربون بقيثاراتهم، وهم يترغون كترنيمة
   جديدة أمام العرش. » (رؤ١٤: ٢و٣)
- «معهم فيشارات الله، وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخزوف فائلين عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء عادلة وحق هي طرفك يا ملك القديسن. » (رؤه: ٢و٣)
  - + «مَن افتخر فليفتخر بالرب.» (١ كو١: ٣١)
  - (وأمّا من جهتي فحاشا في أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع السيع الذي به قد
     صلب العالم في وأنا للعالم.» (غل ٢: ١٤)

ولا يسني أن نسى ما ردّه ق. بولس كثيراً أن أهمال الخلاص كلها والحلاص بعدّ ذاته هو أولاً وأخيراً تمّ وكمّل في مقاصد الله قبل تأسيس العالم، وعندما يُستعن كاملاً وسط السمائين سيكون «لدح بجد نعمته التي أنهم بها علينا في الحبوب» (أف ٢:٦)!! وفي يقيني أن أعظم همة يضالها أعظم قديس هي أن يُعطى سرَّ «ق**لم مجد نعمته** التي أنهم بها علينا في المجبوب» هنا وهضاله!! بالتسبيح والتمجيد هو مملنا الوجيد المحسوب لنا الآن أعمالاً على مستوى الذبيحة القبولة. هذا من جهة الأعمال وعلاقها بالخلاص.

أمّا الأحمال الصالحة التي هي ثموة خلاصنا في مطلوبة وضرورية للغاية لتمجيد الله: 
«لكي يروا أعمالكم الحسة ومجدوا أباكم الذي في السموات» (منه ١٦٠)، وتجيد المسج 
أيضاً: «بما أنكم فعلتمو باحد هؤلاء الأصاغر في فعلتم» (منه ١٠٠٥). وهكذا رفع المسج 
جمع أعمال المحبة والرأفة والرفة والبذل والمعونة مهما شئرت حتى إلى تقديم كوب ماء بارد، ققد 
أكمد المسبح أنه لا يضيع أمراء ولكن يبقى تمذير أخير أنه: «بأعمالي ليس في خلاص» (صلاة 
نصف الليل، الخدمة الثالث).

١٠:٢ «لأننا نحنُ عَمَلُهُ مخلوفِينَ في المسيج يسوعُ لأعمالٍ صالِحةٍ فد سَبَقَ اللهُ فأعدُها لكي نَسْلُكُ فيها».

## αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα :«نحن عمله»

وترجمتها «نحن ضلغته»، كما جاءت في المزامير: «هوصَنَقنا وله نحن» (مز٣:١٠٠)؛ «يداك صنعتاني وأنشأتاني.» (مز٢:١١١)

الله عمل الإنسان كما عمل الخلاص، فإن كنّا نحن عمله فكيف نستزيد الخلاص عملاً بعملنا؟ أو هل يصحّ أن يتدخل المخلوق في عمل الخالق؟ هذا هو متطق بولس الرسول. فهذه الآية توضيحية أو تأكيدية للآية السالفة التي يقول فيها إن الخلاص أو حتى الإيمان بالخلاص ليس من أعمال، وإلاّ بطل الخلاص كعطية وبطل الإيمان كهية.

كما بلزم أن نفهم أن الخلاص بصورته النهائية يخص الإنسان الجديد، والإنسان الجديد على صورة الله مخلوق في السبر وقداسة الحق، وهو عمل الله مائة بالمائة. فكيف يتسقى للإنسان الجديد الذي هو عمل الله أن يعمل عملاً أيَّ كان ليضيف إلى خلاصه خلاصاً أو لجدّة بحدَّة؟ الإنسان الجديد مفروض عليه أن يعمل عمل المخلّصين ولكن ليس من قدرته قط أن يعمل خلاصاً أو يستنزيده لنف، أو لغيره. فالحلاص المقدِّم لنا أكمل كمالاً لا يحتمل استزادة، وحينما نقبله فإننا نقبله كاملاً كما صنعه المسح تماماً.

كذلك فالحنلاص في المفهوم اللاهزي هو الحياة الأبدية تُنحت للإنسان بالفداء ، فهل يمكن للإنسان الذي قَبِل الحياة كعمل الله الفائق أن يضيف إلى الحياة عملاً يستزيدها؟ ويلاحظ القارىء أن كلمة نحن «عمله» جاءت باللغة اليونانية بنفس الكلمة التي استُخدمت في عمل الحليقة (روا: ٢٠)، فنحن صنعت Alis workmanship ، ποίημα.

كما كان في الخلقة الأولى هكذا في الخلقة الجديدة.

كذلك فبإن الإنسان، كإنسان طبيعي، فَقَدْ وجوده وكيانه أمام الله , بل حظم حياته وطبيعته بيمديه ومات، فحباءه الحنلاص ليجدَّد طبيعته ويحبيه ويضعه إلى الله . فبأي وجو يكن أن يعمل عملاً يخلُص به نفسه؟ والحلاص هو عمل الله كلبًّ وجزئيًّا .

«مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة، قد سبق الله فأعدَّها لكي نسلك فيها»: تماماً كما خلق الله الإنسان في البدء وقال له «اعمل الأرض»! «وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها» (تك٢:١٥)، هكذا خلقه جديداً من روحه، وعلى صورته خلقه، في البر وقداسة الحق خلقه، وقبل أن يخلقه جديداً أعدُّ له أعمالاً جديدة يحفظ بها حدود خلقته الجديدة لئلا تطغى عليه العتيقة: «إذاً إن كان أحد في المسيح فهو خليـقـة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديداً. ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة.» (٢ كوه: ١٧ و١٨)

وهـذه المرة لم يخلقه وحيداً أو حرًّا لنفسه، بل «في المسيح»: «مخلوقين في المسيح يسوع»؛ فلم يعد يختار لنفسه نوع الحياة: «وأمَّا نحن فلنا فكر المسيح» (١ كو١٦:٢)؛ «أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيِّ» (غل ٢: ٢٠)؛ «ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي» (١ كو١٠: ١٠)؛ «لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرَّة» (في ١٣:٢)، «وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به» (كو٣:١٧)؛ «فافعلوا كل شيء (رو٦: ١٣)؛ «وأمَّا الآن إذ أعتقتم من الخطية وصرتم عبيداً لله فلكم تمركم للقداسة والنهاية حياة أبدية . » (رو٦: ٢٢)

ولكن بـالرغم من أن الإنسان الجديد ليس حرًّا لنفسه أن يعمل من نفسه لنفسه إلاَّ أنه حرٌّ لله يعمل بحرية إرادته الجديدة ليكون على صورة المسيح ومثاله:

+ «فإنكم إنما دُعيتم للحرية أيها الإخوة. غير أنه لا تصيّروا الحرية فرصة للجسد بل بالحبة اخدموا بعضكم بعضاً ... اسلكوا بالروح فلا تكمَّلوا شهوة الجسد. » (غله: ۱۳ و۱۱)

صحيح أن الخلاص ليس منكم وليس من أعمال،

ولكن الحلاص هو لكم وله أعمال صالحة يتحتم أن نسلك فيها!! ولكن فرق كبير بين أن يكون لنا عمل صالح خاص نقوم به،

وبين أن يكون الله قد أعدُّ لنا أعمالاً صالحة لنسلك فيها.

هذا يعني أن الخلاص يشمل عطية البر. وقد رتِّب الله في صميم طبيعة الخلاص أن يحيا الإنـــان في الـقداسة، لأن طبيعة الخلاص نفسها قائمة على القداسة، ولابد للقداسة أن تُعلن ذاتها بالأعمال.

هـنــا الأعـمــال هــي أعمال الله بالأساس، وقد زرعها في صميم الخلاص والبر اللذين منحهما

للإنسان ، فأصبح الإنسان مُطالَبًا بأن يأتي هذه الأعمال ويُتقنها لأنها جزء لا يتجزأ من خلاصه وبر الله فيه!!

- + «إن كان أحد في المسيح (في الخلاص) فهو خليقة جديدة.» (٢ كوه: ١٧)
- (وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق.» (أف ٤: ٤٢)
   واضح أن الحليقة الجديدة في المسيح لها أعمال صالحة في البر وقداسة الحق.

# «سبق الله فأعدُّها لكي نسلك فيها»:

هذا حق كل الحق لأن الله سبق فرسم الخلاص . والخلاص في صبيم طبيعته يشمل أعمال القدامة . إذاً و فالله كلي إذا خاصنا نسلك القدامة . إذاً و فالله كلي إذا خاصنا نسلك حتسما بغيها . ولكن ليس هذا معناه أن هناك أعمال عمرونة وعددة أعدها بمعرفته ، وكن فعل البر وفعا القدامة الذي غرسه الله في الحلاص، وبالتالي في الإنسان الجديد \_ إذ خلقة بحسب (صورته) ومشيئته في البر وقدامة الحق، هو فعل له عمل . فالقدامة قوة دينابكية تتحرك في الإنسان بكل الطرق والأعمال لنقرب من الله وقويد أمامه . وهنا يستحيل أن يوجد خلاص إلاً ولما أعمالاً صاحة ، لأنها في صعيم طبيعة الإنسان الجديد لول يعمل أعمالاً صاحة ، لأنها في صعيم طبيعة الإنسان الجديد

وهذا ما حدده ق. بولس من قوله: «كما اعتازنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة» (أف ٢:٤)، كما يعثر عن هذا أيضاً في موضع آخر: «الذي بذل نفسه لأجملنا (فداه وتحلاص) لكي يضدينا من كل إنّم وبطفر لفسه شعباً خاصاً غيرواً في أعمال حسنة.» (تي ٢:٤٢)

وهمل العَمنيب في الكرمة يُخرج عنها كما يشاء أبيضَ أو أهرَ له بذرة أو بدون؟ أم أن على الغصن أولاً أن يشمر (عمل) وإلاً يُقطع ويُطرح في النار.

ثـم عـلـيه أن يَطرح (عملاً) عنباً كما تمليه عليه الكرمة، سبق وأن اختزنته في طبيعتها بحسب صورتها؟

وصا الأعمال الصالحة التي سبق الله فأعدّها لنا، إلاّ كما قال المسيح: «أنا هو الطريق والحق والحياة» (يو١٤:٦)، «قرن يتبعني فلا يشي في انظلمة» (يو١٦٢:٨٥، «فسيروا ما دام لكم النور لشلا يُمدرككم الطلام» (يو١٢:٣٥). فالمسيح نفسه هو الطريق، وهو النور، وهو بجال الأعمال الصالحة.

- (إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة (كنيسة) بعضنا مع بعض ...»
  - «ما هو حق فيه وفيكم أن الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يُضيء.» (١ يو٢: ٨) أي أن المسيح أوْجَد لنا المجال المنير الذي نعمل فيه الأعمال، وذلك بوجوده وعمله فينا.
    - «الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا ...» (في ٢ : ١٣)
      - «بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً.» (يوه١:٥)

وهكذا تصبح الأعمال الصالحة «بالله معمولة» (يو٣١:٢)، ومع المسيح مرسومة، وبالروح

وبذلك تـصير الأعـمال الصالحة جزءاً لا يتجزأ من «مدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب»، «لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجِّدوا أباكم الذي في السموات.» (مت١٦:٥١)

أمَّا أمثلة الأعمال الصالحة فذكرها المسيح: مثلاً في تصوير نفسه بالضعفاء والغرباء والمساكين والمسجونين والجياع والعطاش والعرايا. فكل عملٍ موجَّه لهؤلاء موجَّه للمسيح رأساً. فهذا نموذج جيد للعمل الصالح وعلى أضعف مستوى.

أمَّا أعظم الأعمال وأفخرها فهي: الشهادة للمسيح، وخدمة كلمة الإنجيل، وإنارة الآخرين في معرفة ابن الله وردِّ كثيرين إلى البر!!

محبة الجميع بشهادة محبة الأعداء!!

البذل، «هذه أعطت كل ما عندها» فلسى الأرملة!! (لو٢١: ١-٤)

دعُ الموتى يدفنون موتاهم أمَّا أنت فاذهب ونادِ بملكوت الله!! (لو٩: ٦٠)

يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل ما لك ... وتعال اتبعني!! (مر٢١:١٠) ومن ترك يأخذ مائة ضعف هنا والحياة الأبدية!! (مت١٩:١٩)

أنتم الذين تعبتم معي وتبعتموني في التجديد ... (مت١٩: ٢٨)

# أعظم وحدة تمت بين الناس على مدى تاريخ الإنسان نشأة الكنيسة

كان سر مشيئة الله منذ الدهور، والذي كان ضمن مقاصده العملية حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة، أن يجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذلك (أف1: 1914).

وتنفيذاً غذا القصد الإلمي بدأ المسج بالفداء مكتلاً طامة الآب حتى الموت على الصليب فأكمل فداء الإنسان. وكانت نتيجة هذه الطاعة أن رقعه الله فوق جيع السوات، فوق الرؤساء والسلاطين والقوات وكل اسم، وأسخم الكل تحت قديم. و بذلك صار المسج رأماً فوق كل شيء. ولكن والك كما كان خباب الكيسة، لذلك قال ق. بولس: «وإياء جمل رأماً فوق كل في مي المستوية من أف المدات، كان ذلك لكي «يلأ شيء للكنسيسة» (أف ٢٠٣١). ولمكان المزا الكنبية من المدى المناه المدل قال: «وإياء جمل رأماً فوق كل شيء الكلي» (أف ٢٠٣١). وهكذا نلأ الكنبية من ملك، لذلك قال: «وإياء جمل رأماً فوق كل شيء سلّم الكنيسة جده، و بالتالي كان هو فيها كالرأم وأعطاها يلأه، فسارت الكنية مل، المسجح الذي يلأ الكل في الكل .

كل هذا كان لتكميل مسرة مشيئة الله التي قصدها في نفسه وأعلنها لنا، أن يجمع كل شيء في المسيح ما في السحوات وما في الأرض. وهذا يعني مباشرة أن الكنيسة اضطلعت بهذا الدور الكبير مع المسيح، أي جمع كل شيء في المسيح.

 «هوذا الكل قد صار جديداً (أولاً)، ولكن الكل من الله الذي صاخنا لنفسه يسيخ المسيح وأعطانا (الكنيسة) خدمة المصاخة. أي أن الله كان في المسيح فصالحاً العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم وواضعاً فينا كلمة المصاحة. إذاً، نسمى كمنواء عن المسيح (الكنيسة) كأن الله يعط بنا. نطلب (ككنيسة) عن المسيح تصالحوا مع الله.» (٢ كوه: ٧١-٢٠)

واضح من هذه الآية أن عملية التجديد الكلية «ه**وذا الكل»،** كانت هي البداية الضرورية جداً لبدء عملية المصالحة لتكوين وحدة جديدة بالنسبة للإنسان الجديد. كان جمع الإنسان وتوحيده في المسيح هو المشيئة الأولى عند الله والمسيح. وكانت أعظم فُرقة وانقسام وعداوة عرفتها البشرية قائمة بين اليهود والأمم.

فيدأت خطة الله في تجميع البشرية وتوحيدها في المسيح بعمل أول وحدة بين الهبود والأمم. وكمان هذا أشد اختيار لإمكانية توحيد الإنسان معاً، لأن العداوة والفرقة كانت بينهما على جميع المستويات وتعمقت جذورها آلاف السنين وأثمرت مرارة وأفستنيناً، وكان البهود يُدُعون الأمم «كلاباً». ولكن كان عامل المسالمة شيئاً فوق كل قوة وحكمة وفكر = «دم ابن الله». فنجحت الوحدة وقامت الكنيسة، على أساس الإيمان بالمسيح:

 «لأنكم جيماً أيناء الله بالإمان بالسج يموع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمبع قد ليستم المبيح، ليس يهودي ولا يؤنائي ليس عبد ولا حرَّ ليس ذكرٌ ولا أثى، لأنكم جيماً واحدُ في المبيح يسوع.» (طل ٣: ٢١و١٧)

ولكن هذا الاتحاد الذي تم واحتضنته الكنيسة الواحدة في الإعان الواحد بالمسجع، لم يكن يظهر أبداً في بدايت على مستوى التداوي في الأصول إذ كان العنصر اليهودي مغنوةا بشرياً على الأمم بعمورة شديدة؛ ففي تارغه الطويل تراكمت ما رآه اليهودي – بعينه – أنها امتيازات لا تُعدً ولا تُحمى. هذا إبراهيم خليل الله أبو الآباء هو أبوهم وحدهم بعمورة احتكارية، وإسحق ويعقوب (إسرائيل) أحباء الله جداً عاحدًا بالله أن يسقي نفسه «إله يعقوب» أو «إله إسرائيل»، ثم هذا موسى أعظم أنسياء الله بمجزاته، ثم الناموس وصايا الله وقل على اليهود، وهذا الحتان مغخرة بالمواثقة وي شعوب وأمم العالم أنهم أخذوا علامة عهد الله في المهدد، فكل عنون هو ابن إبراهيم بالمواثقة وبالتالي إسرائيل وواحد من الشعب المجرب المختار. وكان الحتان علامة في غفو الذكر للرجل فقط عا جل الرجل في الهودية يتمال على المراة، فكان اليهودي يقف كل يوم في الميكل

نعم بهذا الحجم من الفوارق والعداوة، ثمّ الاتحاد بن اليهودي والأممي واعتمد الاثنان مجمودية واحدة، وبالايمان الواحد صاروا جمداً واحداً إنساناً جديداً صانعاً سلاماً!! ولكن يقيت آثار افتخار اليهودي بسابق يهوديته واحتفار الأممي لسابق وثنيته مترشبةً في الأعماق.

وهـنــا يُـذكِّـر ق. بولس الأمم بما كانوا عليه وبما صاروا إليه حتى يزداد شكرهم ومديحهم لمجد نعمة الله التي أنمم بها عليهم في المحبوب. اذكُرُوا أنكم أنتُم الأممُ قبارٌ في الجسد المَدْعُورِينَ غُرْلَةُ من المدغورِ خِنانًا مَضَامًا بالله عن المدغورِ خِنانًا مَضْمُوعًا بالله في الجسدِ».

همنا بولس الرسول يذكِّر الأمم بحالهم الأول ــ من واقع نظرة يهودية ــ كبشرية مُحتقرة ومنذَّبة عن الله!

«أنتم الأمم»: τὰ ἔθνη

نتم الأهم»: νη

هذه الكلمة هي اختراع يوناني، فاليونان كانوا كاليهود يعتُّون جداً بجنسيتهم، كأنهم سليلو الأمّة «ذرية الله» كما قال أحد شعرائهم (أع١/٢٨١)، فكانوا يدعون الناس الذين يعيشون عنارم مدنهم الوطنسية، من الأجانب من أي جنس، كانوا يدعونهم برابرة pappagos (كو٣:١). وقد النحقطها الهود وترجوها بالأمم poppagos ، ولكن ليس عل أصول جنسية فقط وإنّا على أصول جنسية، فقط وأنّا على المنابقة القانوسية، فمن الجهة الدينية كانوا يستوفيم الذين في «الغرائ» و «المُلّف» وهم أفاهل «الحيّان».

فمن جمهة «الجسد» يذكّرهم ق. بولس أنهم «غرلة» أو «غُلْف»، ليفرّقهم من المدعوّرين خسّانناً. ولكنه هنا يصف الحتان الذي كان هو قئّة الطهارة، وعلامة الاختيار، وختم الموعد، أنه مصنوع بالبيد في الجسد، وذلك من وجهة نظر يهودي مسيحي. إذ لم تُقُدّ الحُتَانة ذات قيمة على الإطلاق.

ونلاحظ تسمية ق. بولس للختان هنا أنه «في الجسد» وذلك بالفكر اليهودي؛ أمّا في مواضع أخرى حيث يذكر الحمّان بالروح من وجهة نظر مسيحية فيمني الممدونة بالروح القدس، وفي هذه الحالة بكون: «اليهودي في الظاهر ليس هو يهودياً ولا الحَتان في الظاهر في اللحم ختانا، بل اليهودي في الحقاء هو اليهودي وختان القلب بالروح لا بالكتاب (التوراة) هو الحتان، الذي مدحه ليس من الناس بل من الله.» (روح: ٢٩٥٨م)

لذلك قوله عن الختان في هذه الآية «مصنوعاً باليد» هو مقابل «مصنوعاً بالروح»، و «ختاناً في الجسد» هو مقابل «في القلب».

فهمنا ق. بولس ولو أن يذكّر الأمم بقصورهم السابق في نظر اليهود، ولكنه حينما يقارن تصورهم بكمال اليهود يعود و يذكر ما لليهود، بلغة تنفي تماماً أنهم كاملون، لأنه هو نفسه يقول إن السهمودي في الظاهر ليس يهودياً، والحتان الذي في اللحم باليد ليس ختاناً. وبذلك نفى اليهودية الحقيقية عن اليهود، وهكذا جعلهم على مستوى الأمم. ولكنه في هذا لم ينفي قيمة الخنان في جوهره، لأنه إذا كانت تسنده يهودية صادقة من القلب يكون علامة صحيحة من الله لشعبٍ دعاه الله ليرث الواعيد.

وطبعاً هذا تمهيد أن يجمع الاثنين معاً وعلى التساوي في إيمان واحد.

وهكذا يتضح للقارىء أن التسلسل الفكري قائم عند ق. بولس للوصول إلى الوحدة.

 ١٣:٢ «أنكم كننم في ذلك الوقتِ بدونِ مسيح أجنبينَ عن رَعْوِيَّةِ إسرائيلَ وغُرْباءَ عن غُهُودِ الموعِدِ لا رجاءَ لكم وبلا إله في العالم».

الآية السالفة تشرح ما كانت عليه الأمم في نظر اليهود،

هذه الآية تشرح ما كانت عليه الأمم في نظر ق. بولس السيحي وفي نظر الله نفسه وفي واقع حياتهم، و برالتمالي مستقبلهم الروحي أيضاً. ثم يوضع لهم كم كانت خدارة جانهم إذ كانوا عمروين \_ أو بحسب نص الآية بعيدين \_ عن المسجع، مع أن المسيح جاء إلى العالم خميسهاً من أجل الأمم أولاً ثم إسرائيل بعد ذلك حسب نبوة سعان الشيخ الفتوح الدين: «الآن يا سيد تمطاق عبد لا حسب قراك بدلام، لأن عيني قد أهمزنا خلاصك، الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب نور إعلان للأمم، وبمداً لشعبك إدارة. ٢٦-٣١)

وبيدو أن معنى «بدون مسيح» ــ بعكس ما يعتقد كثير من المفسرين ـــ لا تعني عدم التعرُّف عليه أو عدم الإيمان به بل تعني عدم «الرجاء بجيئه» باعتباره «المسيًّا الآبي»، كما كان يرجاه السهورد قبل أن يظهر(")، فهي تنصبُّ على العلاقة الشخصية، لأن بقية الآية توضَّح ذلك إذ تقول إنهم في ذلك الوقت أيضاً كانوا أجنبين عن رعوية إسرائيل وأيضاً غرباء عن عهود الموعد، ثم لا رجاء لهم في العالم وبلا إله.

«رعوية إسرائيل»: πολιτείας

وتعني المواطنة، ولكن تفيد بدقة حقوق المواطن في كافة المؤسسات التي أسسها الله، ذلك بالنسبة «لوطن إسرائيل»، لأن مواطنة إسرائيل كانت إلهية Theocratic .

وهـنـا بـلا مـسـيـح و بـلا إلـه تـأتـي في مقابل اليهود، إذ كان لهم المسيح أي المسيًّا في حدود الانتظار لمجيث ولهم رعوية إسرائيل ولهم رجاء الخلاص، ولمم إله في العالم.

<sup>7.</sup> Meyer, op. cit., p. 378.

هننا واضح عدم توافق القول «بدون مسيح» مع «وغرباء عن رعوية إسرائيل»، وكأن الانتجاء إلى المسيح» مع «وغرباء عن رعوية إسرائيل!! هده مضادة ولكن الشرح الانتجاء إلى المسيخ الم بسئا لم بسئل لم بشغلونه، ولا رعوية مواطنة ـــ الواقعة عنظورة، ولا رعوية مواطنة ـــ لاسرائيل يتعتمون بها فيحسبون من خاصة ألله، أي الشعب المحبوب: لا مواعيد لهم أو عهود تلك الشي كانت وقضاً على إسرائيل فقط، ولا رجاء لهم من جهة الحلاص الذي كان يترجاه اليهود حسب الأنبياء، ولا إله هم كإله اليهود.

هكذا كان العالم الوشي قبل بجيء المسجء، في ذلك الزمان حينما كان الناس كل الناس ليس لهم ما يتنظرونه في حياتهم أو بعد مماتهم. فكان اليونانيون مثلاً بجنرُون ماضيهم الذهبي كل يوم دون الأمل في أي مستقبل على الإطلاق، وكانت فلسفتهم الميتة قد آمنت بالدورات التاريخية، أي أن التاريخ يُعيد نفسه، وكأن الموت عندهم هو حدَّهم في الشؤم النهائي. وكانت آلمتهم الميتة لا تعطيهم أية معرفة بالله الحق، فتغربوا عن الله وكأنه غير موجود. وليس لهم أي معن أو معرَّ في كوارثهم.

وقد قصد ق. بولس أن يضع أمامهم مدى النقلة العظمى التي نقلهم بها الله من هذا الحرمان الفادح كله إلى وقوفهم مع اليهود في الدخول إلى عهد النعمة الفائق الوصف كيتماً لكتف، حتى أن ما نماله اليهود في المسيح ناله الأمم دون أن يسقط من حقهم حرف واحد. بل وبالأكثر جماً نالوا المسيح بكل عظاياه، وهم لم يكونوا يعرفونه ولا ترجّوا بجنه ولا يوماً واحداً، كما ناله اليهود تماماً، الذين ظلوا يترجونه ألمّيً سنة منذ أن تنبأ به موسى لهم.

والسبب المباشر الذي دعا ق. يولس ليذكّرهم به، هو أن يجعلهم بيتجون بنصيبهم في المسيح والحنلاص شم يحافظون على وحدانية الروح والمحبة مع اليهود الذين آمنوا وصاروا شركاء مماً في مسيح واحد! بإيمان واحد لا امتياز فيه لأحد ولا تمايز فيه بين يهود وأمم.

كما أنه من خلال السطور، أراد ق. بولس سواء في الآية (١١) أو (١٣) أن يوضّع للأمم أية خسارة كانت لهم عندما كانوا في عدم توافق مع اليهود، لأن ذلك جعلهم في ابتداد كلّي عن المسيح وعرومين من رعوية إسرائيل كامة يهوه العظيم شعب الله المختار، وبلا عهود ولا رجاء في أي شيء قادم، إذ لم يكن لهم أنبياء، ولا وعد بشيء يتمسكون به، ثم هم بلا إله في العالم لأن يهوه كان إله اليهود فقط. كانت لهم آلمة كثيرة، ولكن ليس واحدٌ منها يعطف أو يُحب أو يُعين أو يرعى، كلها آلمة ترعاها الناس من الصدأ واليل والسقوط. «ولكن الآنَ في المسيج يسوع أنتُمُ الذينَ كنتُمْ قَبْلاً بعيدِينَ صِرْتُمْ قريبِينَ بدمِ 17:1 المسيح».

[ «سلامٌ سلامٌ للبعيد (الأممي) وللقريب (السيسهودي)، قال الرب، وسأشفيه.» (اش۷۰:۱۹) «لأن الموعد هو لكم ولأولادكم، ولكل الذين على بُعدٍ، كل مَنْ يدعوه الرب إلهنا.» (أع ٢: ٣٩)]

لـقــد اســـتـــقظت الوثنية الأممية من نومها الذي هو بشبه الموت على اسم المسيح الذي مات من أجلهم ليفديهم دون أن يعرفوه. لم يقتربوا إليه، ولكنهم في بُعدهم السحيق عنه استيقظوا ليجدوه قد احتضنهم في صدره، بل حملهم على كتفه وحمل ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، بل مآسيهم وجهالا تهم وخطاياهم. فكانت هذه أول معرفة لهم بكيف يكون الإله؟ وماذا يعني؟!! «لذلك يقول استيقظ أيها النائم وقُمْ من الأموات فيضيء لك المسيح» (أف ٥: ١٤). وقد استعار ق. بولس هذه الجملة \_ حسب رأي العلماء \_ من طقس المعمودية حينما كانوا ينادون الأممى بعد أن يعتمد ويُدفن في ماء المعمودية هاتفين به أن يقوم لجدَّة الحياة والنور.

«وإذ كنتم أمواتاً في الخطايا وغَلَف جسدكم أحياكم معه مُسامحاً لكم بجميع الخطايا.» (24:11)

والآن، الـذيـن كانوا بعيدين عن المسيح، فبالإيمان به وبما عمله من أجلهم على الصليب بسفك دمه صاروا قريبين بل صاروا فيه، وأصبح «لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع» (عب ١٠:١٠)!! وأدركوا أن الذي لم يكونوا يعرفونه كان يعرفهم، وقد نزل إليهم من سمائه من حضن أبيه ليفديهم إذ كان قد نقشهم على كفُّه! بل وقبل أن تأسس العالم كان قد اختارهم بل تبـنّـاهـم بـل أعدُّ لهم الفداء بدمه لغفران خطاياهم. وأدركوا أن سبب بُعدهم كان الخطية، وليس مَنْ يُعرِّف أو مَنْ يُنقذ. وهو من جهته بسبب هذه الخطية \_ إنْ خطيتهم أو خطية اليهود لا فرق \_ قرر أن يتـقـابـل معهم على الصليب ويتعامل معها ويفك أسرهم وموتهم. على الصليب عينه تقابل الأمم مع اليهود، والدم الواحد غسل الاثنين، فسقطت الخطية عن الاثنين، وصارا واحداً. إذ قبل أن يوتحدهم الدم، كانت الخطية قد وحَّدتهم في الظلمة، فلم يروا أنفسهم إلاَّ عدوَّ يْن، لا يجمعهما إلاَّ الموت. «لأنه هو سلائنا الذي تجتل الاثنين واجداً وتَفَصَ حائظ السباج المنوشظ،
أي الحداوة، مُبطلاً بحدود والعوس الوصابا في فرائض لكي يَعَلَن الاثنين في نفيد إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً»

لم يصنع المسيح سلاماً بين الاثنين بل صار هو بذاته سلامنا، لأن ثمن الصلح كان دمه. فعسار الصلح قمائماً فيه والسلام نابعاً منه. والعدوّان جمهما في بيت قلبه، فخرج الاثنان واحداً ومقط سور العداوة بغير يد.

كان الناموس قد بنى هذا السور بكانا يديه، فبالفرائض أوهم اليهود أنهم أطهار، ولأن الأمم بغير ناموس، لذلك فهم الأنجاس! وبه تعالى الهود. وعلى الأمم وبسبه حقد الأمم على الهود. فصار سور المعداوة المزوج، يرتفع بكثرة التطهير، ويتقوى في قلب الأمم مع الزمن، فلما جاء المسجح «صار لنا حكمة من الله وبراً وقدامة وفداء» (١ كور : ٣٠)، فانسحب الناموس، وتوقف المنطهير، ورقعت النجامة عن الأمم. فتعائق اليهود مع الأمم على مائدة واحدة وظهرت الكنيسة إنساناً واحداً صائماً سلاماً:

 «كأس البركة التي نباركها أليت هي شركة دم المسيح، الخبر الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح، فإننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد لأننا جمعنا نشترك في الخبر الواحد.» (١/ كور) (١٩١٦- (٧))

﴿ لأننا جميعاً بروح واحد أيضاً اعتمدنا إلى جدد واحد يهوداً كنّا أم يونانين، عبيداً أم أحراراً، وجميعنا مُقينا روحاً واحداً. » (١ كو١٣:١٣)

# كانت هذه الرؤيا تملأ قلب المسيح قبل أن يخطو نحو الصليب:

«ولي خراف أخر (الأمم) ليست من هذه الحظيرة (البهود) ينبغي أن آتي بتلك أيضا
 فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد.» (بو١٠:١٨)

أمًّا عن الأمم فكانوا عند المسيح شغله الشاغل حتى إلى آخرٍ لحظة:

«ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضاً من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحداً كما أنك أنت أبها الآب فيّ وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني.» (يزر:٢٠)

كان في هيكل اليهود في أورشليم حائط يفصل اليهود عن الأمم الذين كانوا يحضرون الصلوات للشعرُّف عل الإله يهوه العظيم. وكانت لافتة مكتوبة على هذا الحائط التوسط: [ الذي يَعْبُر هذا السور يُقتل !]("). فكان الحائط شاهداً على العداوة مدى السنين. وحينما ضاق السبح بالهيكل والسور، قال المجمع الفقط الميكل وفي ثلاثة أيام أقيم» (ير١٤٣)، فنقف وهر في القبر ويناء من جسده في ثلاثة أيام ولكن بدون هذا السور. وعرض مور العداوة جمل جمه بيئاً السححية!! والعجيب حقاً أن جسده هذا هو نحن، يهوداً وأنماً: «من لحمه ومن عظام» (أف د: ١٠٠)! ووجعله إنساناً جديداً صانعاً سلاماً، «لأن به لنا كلينا قدوماً في روح واحد إلى الأب» (أف ١٨٠).

كان بـطـرس الرسول أول مَنْ رفع مِقوّل الله وهدم أول ثفرة دخل منها كرنيليوس وأهل بيته ، وأعطى الله بولس الرسول تعليماته ليهدم الباقي، لتدخل كافة الأمم بلا مانع .

وما هذا السور الذي بناه السهود من عداوتهم إلاً صورة مصفّرة لصك الخطايا والآثام التي سجّلها الناموس عليهم والتي وقفت حائلاً بينهم و بين ألثه (إش ٢٥:٩). هذا رفعه المسيح على الصليب لمّا ارتفع جسده عليه وترتّمه لمّا ترق الجسد: «إذ محا الصلك الذي علينا في الفرائض الذي كمان ضغّاً لنا وقد رفّعه من الوسط مستراً إياه بالصليب، إذ جرّد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهاراً ظافراً بهم فيه.» (كو٣: ١٤/٩ه)

هكذا محا المسيح الصك لمًّا محا الفرائض في الناموس.

«ناموس الوصايا في فرائض»: τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν

وتعني ناموس الوصايا المُملتة في الفرائض. لأن الناموس مكوَّن من وصايا εντολαί ، وهذه الفرائض (اللج) والشكل المحدَّد الذي تُعتَّم فيه هذه الوصايا هو الفرائض (اللج) αόγματα (الفرائض ذات سلطان وتُعتبر «كأمر عالي» أي رسمي، أو قانون أو حكم، وتُسمَّى لدى الحُكومات (وكريتو)، وهي بمنابة حكم قضائي، هذا هو معنى «اللجا».

أمّـا علاقة الفرائض بالوصايا فهي أن الفرائض منبثقة من الوصايا، أي أن الوصايا تشكُّل مرتبة خاصة في الناموس حتى ولو غُبُر عنها بالفرائض.

والفرائض في العهد الجديد هي المعروفة في الكنيسة «بالدّجما» أي قانون أو حكم: + «وفي تلك الأيام صدر أمر δέηπλθεν δόγμα من أغسطس قيصر ...» (لو١:١)

 <sup>(</sup>٨) اكتشفت لوحة أشرية مكتوبة بالجرية عليها هذا الإنفار، وذلك بواسطة العالم الأثري الفرنسي كليرمونت جانو =
 ( Clermont Ganneau في سنة ١٨٧١ . انظر الصورة أمام صفحة ٢٠٨ .

+ «وهؤلاء كلهم يعملون ضد أحكام قيصر απενάντι τῶν δογμάτων καίσαρος قائلين إنه يوجد ملك آخر يسوع.» (أع٧:١٧)

ثم أدخلت الكنيسة باختيارها أحكاماً نافذة لا تقبل أية زيادة أو نقصان أو تغيير:

- « وإذ كانوا يجتازون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها τὰ δόγματα τὰ المين حكم بها τὰ δόγματα τὰ المين κεκριμένα
- + «إذ محا الصك الذي علينا في الفرائض δόγμασιν الذي كان ضدًّا لنا.» (كو٢:١٤)

هذه لغة ق. بولس في العهد الجديد، ولكنه يتكلُّم عن فرائض الناموس أي أحكامه.

## «يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً»:

أ – المسيح أولاً جمع البشرية ووحَّدها جسدياً بتجسُّده!!

ب - ثم وحُدها روحياً خلواً من خطية، بالصليب، وقدمها ثمه أيد، بالقيامة من الأموات، إنساناً واحداً فيه صانعاً سلاماً!! لذلك صحَّ قول ق. بولس أننا حتماً سنتهي إلى إنسان واحد له قامة ملء المسيح (أف،ع:٣). ولينتبه القارى، فيهفين العملين الشديدي الإخلاء جم البشرية المنقسمة المفتنة إلى واحد، ورفع الخصومة والعداوة إلى مصالحة، وارتفع بالإنسان فيه من الأرض إلى السماء.

١٦:٢ «ويُصالِحَ الاثنينِ في جسدٍ واحدٍ مع الله بالصليبِ فائِلاً العداوةَ به».

هذه الآية تكملة الآية السالفة وتسلمها كالآي: «شيطلاً ببصده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحداً ...، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالمصلب قائلاً المداوية من . وكلمة «لكي» تجمع الاثنين عما . والعني المترب على ضم الاثنين ما هو أنه بجسمت على العصليب أكمل الكثارة والفاداء، ثم يجرته أكمل تفغران المتاطايا، ثم يقيامته أنشأ الإنسان الجديد المفقور الخطايا بجسده، فصار الهودي والأمي لا يتبعان عنصريهما القدين بإنسانهما القديم المحكوم علم بالموت بل يتبعان الإنسان الجديد الواحد في المسح يسوع . ثم الآية . (17) تعود وتقول إذه يهذا يكون قد أكمل عملية المصالحة للاثنين لحساب الله الآين .

. فإذا أردنا أن نعرف في كلمة واحدة أداة المصالحة التي صالحهما المسيح بها، فهي «الصليب» الذي ألغى به الناموس وهدم حائط العداوة المتوسط، أي قتل العداوة به.

ولكن لم يكن ممكناً أن يصعد على الصليب إلا بجسد البشرية التي صُلب لها ولأجلها.



.(۲۷:۲۱

فإذا أردنا أن نضع تسلسل الأفكار في هذه الآيات ١٣-١٦ تكون كالآتي:

بدمه صار الاثنان قريبين في المسيح. نقض سور العداوة فصار الاثنان في سلام في المسيح.

أبطل الناموس فصار اليهود كالأمم في المسيح. وبهذا يكون المسيح قد أكمل خلقة الإنسان

الجديد في جسده إنساناً واحداً صانعاً سلاماً. وبالنهاية يكون بالصليب \_ أي بكل عمليات الفداء والخلاص \_ قد صالح الاثنين مع الله

في جسدٍ واحد. وهكذا حينما نبلغ المُصالحة، مصالحة اليهود مع الأمم باتحادهما في المسيح، ومصالحة الاثنين

كإنسان واحد مع الله، يكون المسيح قد أكمل مصالحة العالم لله في وحدة نموذجية تحمل أصعب مصالحة، ويكون الله قد أكمل جمع كل شيء في المسيح، بصورته المبدئية كما في بذرة ــ في جسدٍ

وهكذا يكون ق. بولس قد أكمل نسيج المصالحة الثنائية، سَدَاةً ولُحْمَةً، يهوداً مع أمم، اللذين كانا يمثلان العالم آنئذ، ثم مصالحة هذا الواحد المتحد بالله.

و بهذا يكون ق. بولس قد بلغ آخر معنى للخلاص وقوته وهدفه:

«لأنه إن كنَّا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه فبالأولى كثيراً ونحن مُصالحون نخلص بحياته.» (روه:١٠)

وهذا لا يُنسب للمسيح فقط بل ولله :

«ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح.» (٢ كوه: ١٨)

ثم سلَّم المسيح صليبه ودمه وموته وقيامته لنا لنكمل خدمة المصالحة حتى يتصالح العالم لله:

«وأعطانًا خدمة المصالحة، أي إن الله كان في المسيح مُصالِحاً العالم لنفسه غير حاسب لمم خطاياهم وواضعاً فينا كلمة المصالحة. إذاً، نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله.» (٢ كوه: ١٨-٢٠)

ولكن ق. بولس لا يكتفي بمصالحة العالم الأرضي فقط بالله:

«وأن يصالح به الكل لنفسه عاملاً الصلح بدم صليبه بواسطته سواءٌ كان ما على الأرض أم ما في السموات. » (كوا: ٢٠)

وبـالـنهاية يقدُّم ق. بولس قوة الخلاص وغايته النهائية التي تمت بجسد المسيح وفيه، التي هي

### هي الكنيسة العاملة بالمسيح في سرّ:

- ﴿ ﴿ جَسَدُ وَاحَدُ وَرَقِعُ وَاحَدُ كُمّا دَعَيْتُم أَيضًا في رَجَاء دَعُونَكُم الوَاحَدُ رَبُّ وَاحَدُ إِنَّهُ إِنَّالُ وَاحَدُ اللَّكُلُ الذي على الكل وبالكل في كلكم. ﴾ (أف: ٤-٦)
- ﴿ لأنسا جميعنا بروح واحد أيضاً اعتمدنا إلى جسد واحد يهوداً كنا أم يونانين، عبيداً أم
   أحراراً، وجمعنا شقينا روحاً واحداً. ﴾ (١ كو١:١٣)
- (وليمملك في قلوبكم سلامُ الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد، وكونوا شاكرين.»
   (كو٣:٥١)

# ١٧:٢ «فجاء وبشَّرَكُم بسلام أنتمُ البعيدين والفريبينَ».

الآن وقد انتهى ق. بولس من مقاصد الله الأزلية: في كيف اختار ونيئى وفندى وغفر الحطايا، وكشف سسر الغذاء والغفران، وكم كلف الآب، وكيف أخضِم كلَّ ثنيء تحت رجليَّ المسيح، وكيف سلَّم المسيح سر الجسد للكنيسة مع كل الملء؛

. ثم استدار ليكشف كيف بدأ الله يجمع كل شيء في المسج بتقديم وحدة اليهود والأمم كأعظم نموذج لمر الوحدة التي بدأت تسري في جسم البشرية ككل ؛

فالآن بدأ ق. بولس يحكي كيف نزل المسيح إلى مستوى اليهود في هيكلهم وهم القريبون فيه، وإلى الأمم بين أصنامهم وهم البعيدون منه المبتعدون عنه، وذلك سواء بسواء.

«من ذلك الزمان ابتدأ يسمع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات» (مت ٢٠٤٤). وسلَّم البشارة للرسل بوصية: «فحق إليَّ كل ملطان في السماء وعلى الأرض. فاذهبوا وقلمه والجميع الأمم وعشدوهم باسم الآب والابن والروح القدس.» (مت ٢٨: ....)

«وهكذا كان يسنبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالِث. وأن يُكرز باسمه بالنوبة ومنفرة الحظايا لجميع الأمم تُمبتدأ تمن أورشليم.» (لو٢٤: ١٤٩٧)

وهكذا تئم بـالحرف الواحد: «بقوة آياتٍ وعجانب بقوة روح الله، حتى إنهي من أورشليم وما حواً إلى إللمبريكون قد أكملتُ التبشير بإنجيل المسيح» (روه : ١١) (إللمبريكون: أقصى شمال اليونان ـــ ألبانيا الآن).  «... كان بولس منحصراً بالروح وهو يشهد لليهود بالسيع يسوع، وإذ كانوا يقاومون ويجلقون نفض ثيابه وقال لهم دمكم على رؤوسكم، أنا بريء، من الآن أذهب إلى الأمم، » (أع ١٨: ٥و٦)

## «وبشَّركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين»:

وتمنّت النبوة كما رآما إشعاء النبي: «سلام سلام للبعيد وللقريب قال الرب وسأشفيه» (إشراء: ۱۹). أثمّا الذين رفضوه فأكمل إشعياء نبوته عنهم: «لا سلام قال الرب للأشرار.» (إشراء: ۲۱)

ويعود إشعباء ويرى ويصف كيف دخل الإنبان السيحي أورشليم وتعرَّت إسرائيل بخلاصها وعيود الرب بعد خرابها، وكيف فدى أورشليم وتترى شعبه: «ما أجل على الجابال قدى المبتّر المغبر باالسلام المبتّر بالحير، المغبر باخلاص القائل الصهيون قد مَلَك إلهابي. صوت مراقبياي، يرفعون صوقهم، يترفون مما لأنهم يعمرون عبنا لعين عدد رجوع الرب إلى صهيون. أشيدي، ترتّمي مما يا يتربّ أورشليم لأن الرب قد عرّى شعبه فعدى أورشليم. قد مثّم الرب عن فراع قدسه أمام عيون كل الأمم فترى كل أطراف الأرض خلاص إلفنا، » (إنرم: ١٠٠٧-١٠٠)

هذا الشهليل الذي عرضه إشعياء بالنبوة كان سرَّه أنه رأى يوم الموعد قد حلَّ، وجاء الرب، وكما قال، فدى شعبه وأعلن الخلاص إلى أقصى أطراف الأرض.

والقديس بطرس أحسَّ في يوم الخسين هذا الإحساس عينه الذي كان لإشعباء النبي منذ ٨٠٠ سنة، فوقف يهنىء الشعب الباكي من الفرحة بحلول الروح القدس وقال لهم: «لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بُغري» (أع ٢٠١٣). فالسلام الذي بشَّر به المسيح القريبين والجهذين بفم رسله القذيسين كان هو بعينه بدء تفيد المواعيد.

والدالميل القاطع أن كلًا من ق. بطرس وق. بولس كان في تمام الشعور بحلول يوم الموعد وعلى انتصال روحي بضبؤة إشعياء نفسها، هو أن يولس عاد وكرّر نفس النوقة لنفس الواقع الذي كان يعيشه: «كما هو مكنوب ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالحيرات.» (روه:١٥)

وكان إحساس كل الرسل أن السُيح جاء بإنجيل (بشارة) السلام. بل كان هو بعينه بحسب هشاف الملائكة يوم وُلد المسيح في بيت لحم إذ ترغت مماً: «المجد لله في الأعالي وعلى **الأرض** السلام وبالناس المسرة.» (لوم: ١٤) فلقد انغرست على أرض الإنسان راية السلام يوم أن دُقت خشية الصليب على رابية الجليجنة في عاصمة البهود، و بعد ذلك كانت أول بشارة من فم بطرس الرسول لأول أمي \_ وهو كرينايوس \_ عاصمة البسترى السلام كأول كلمة ينطقها بين الأمم بعد تردَّد كيهودي \_ مما ضايق الله، فدفعه فدفعه لحكل الرسالة: «ففتح بطرس فاه وقال باطق أنا أجد أن الله لا يقبلُ الوجوه بل في كل أمة الله ي منظمة به ويصنع البر مقبول عنده. الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يُبشِّر بالسلام يبسوع المسيع، هذا هو رب الكل. » (أع ١٠ : ٣-٣-٣)

## ١٨:٢ «لأن به لنا كِلَينا قُدُوماً في روحٍ واحدٍ إلى الآبِ».

إن كان سلام واحد للاثنين، وبإنجيل واحد وروح واحد اعتمدًا، فحتماً قد صار لهما دخول أو قدوم واحد بالروح الواحد إلى الآب.

## προσαγωγήν :«قدوم»

وشُترجم «دخول» أو «قدوم»، وهو لفظ رسمي يُستخدم في قصور الملوك وفي عاكم النضاء إذ يُسادى على الاسم فيذهب المقلم ويُميك بيد المناذى عليه ويدخل به إلى الملك أو القاضي ويقلمه إليه. ولقد أراحنا الرب يسوم من التغريق بين الدخول والقدوم حينما قال: «أنا هو الطريق» (يوكا ١٦:)، «أنا هو الباب» (يو ١٠:١)، «ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي» (يوكا ١٦)، فهو الطريق والباب الموصّل إلى الآب، أي في المسيع يسوع نصيح، وبلا أي جهد، في حضرة الله قائمين، كمن يمكنا بيدنا ويقلمنا إلى الله، حائزين على شرف البنوة وتاح الحلاص.

وهو لا يمسك اليهودي بيد والأممي باليد الأخرى، بل جرد أن يقف هو أمام الآب نكون قد وقفنا كلانا، لأننا فيه وهو فينا، هو بثلثا كأننا حاضرون، ونعن غثله كأنه حاضر. فالدخول أو القددم قد كسل وتم كفعل أكمل، يوم أخذ هو جسدنا بأسمائنا وأشكالنا كلها معاً ومات وقام حياً وصعد بنا، ودخل إلى الاقداس العليا، فوجد فداء أبديا لجميعنا على السواء، وقدمنا إلى أبيه في ذبيحة حجّه: «فإذ لنا أيها الاضوة تمة بالمدخول إلى الاقداس بدم يسوع، طريقاً كرّسه لنا حديثاً حياً بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله، لتنقلم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوشة قلوبنا من ضعير شرير ومغتملةً أجسادنا بماء نقي. لتتعلّم بالقرار الرجاء راسخاً لأن الذي وعد هو أمين.» (عب ١٠ ـ ١١-٣٢)

ولكن هذا الدخول أو القدوم بحقيقته التي تمَّت لنا في المسيح لكل مَنْ يؤمن، كل واحد

بـاسـمـه وكــل واحدة باسمها، يظل يحتاج إلى الإيمان الصادق والثقة بالذي تمَّ كله من أجلنا، أي لابـد لـنـا مـن مـراجعة قلبية واقعية فاحصة في القلب، هل نحن فعلاً جُزْنا الموت مع الحبيب؟ هل آلامه أصبحت آلامنــا، وآلامـنـا حـلوة في مذاقة حَلْقِنا لأنها آلامه؟ حتى ولو كانت تحمل غُصَّة الموت، وما هـو أصـعـب من الموت؟ إنها خبرة إيمان وإيمان خبرة، إذا تمَّ كانت شهادة ما بعدها شهادة، أننا معه قمنا وفيه دخلنا إلى الآب، وأمامه نتراءى حسب مشيئته.

ثم هل أصبحت قيامته حقيقة نعيشها كل يوم كقائمين من الموت حقاً، فلا نقرب الأعمال الميتة التي تمزَّق الضمير وتطرح الإنسان بعيداً عن خلاصه؟ إن كنًّا قد قمنا مع المسيح حقاً فيلزم أن تكون طلّباتنا واهتمامنا دائماً لها علاقة بما فوق، أي لا نطلب أو نهتم إلاً بما يزكي وقوفنا أمامه بلا لوم، لا نشتهي إلاَّ ما يرضيه أمامه، ولا نخاف إلاَّ ما يحرمنا مما هو فوق.

إذاً، فلنا قدوم حقاً إلى الآب إن كان الروح الذي فينا يصدِّق على هذا الحق الإلهي الذي نـقـوله، وإلاَّ فتتحتم المراجعة. فالمسألة ليست عقيدة ولا فكراً، فاللاهوت لا يُفهم ولا يُحفظ ولكن يؤخذ ويُمارس ويُختطف: «جرِّبوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان؟ ... إن لم تكونوا مرفوضين» (٢ كـو١٣ : ٥)، «الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكى يكون لكم أيضاً شركة معنا، وأمَّا شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملاً.»

هذا كله يتطلب أن يكون إماننا ما تمَّ على الصليب هو حركة نحسُّها في داخلنا ونحس بالدم المتدفِّق وقد غسلنا حقًّا وطهِّرنا من كل إثم، وأن فكر الخطايا وضمير الخطايا قد غطَّاه بر الله في المسيح الذي اكتسبه لنا بآلامه وصليبه فأصبحنا بلا خطية مع أننا خطاة؟ وأصبحنا قادرين، ونحن ممسكون بالمسيح، أن نقف أمام الله بلا لوم في المحبة مع أننا في ملء الضعف نعيش؟

«في روح واحد»:

«لأَن به لنا كلينا قدوماً واحداً إلى الآب»:

هـذه عـقيدة نحفظها عن ظهر قلب، ولكن إن تمهَّلنا قليلاً، وتأملنا مليًّا، وسألنا أنفسنا هل هي حقيقة نحسُّها حقًّا في داخلنا ونؤمن بثقة أننا نعيشها؟

يـا قـارئــي العزيز، إنه صعب كل الصعوبة أن نحس أننا نعيش الآن وفي هذا الدهر «في روح واحد»!!

إن بُعْدَنا عن الروح القدس جعلنا غير قادرين أن نتقابل بالفكر، فكيف الجسد الواحد والروح

### الواحد والدخول الواحد إلى الله الآب؟

فإن لم يبارك الروح القدس عل إيماننا هذا وعقدتنا هذه فسنظل القابلة بيننا في هذا الدهر صحبة للغاية. فكم نحتاج من انسكاب الروح القدس في داخلنا للطقر عقوانا وأفكارنا وضمائرنا ومشاعرنا بل وأرواحنا، لكي يزفنا حمَّاً للمسيح، لتلتحم به جسداً بجسد ودماً بدم، واحداً واحداً وحينفذ نقوى أن ندخل إلى الآب؟ لأنه يتحمَّم لكي ندخل كلنا إلى الآب أن يكون كلانا في روح واحد، لكى يقودنا الروح الواحد!!

ألم نأخذ جميعنا الروح الواحد في المعمودية الذي جعلنا أبناءً حقًّا لآب واحد؟

«أذ لم تأخذوا روح العبودية (الحفلية) أيضًا للخوف (من الله) بل أخذتم روح التبئي الذي به نصرخ يا أبًا، الآب» (روم:١٥). فإن كنّا أبناءً للآب الواحد فهل نحن حقًا إخوة وأخوات؟ بالحق والروع؟

بولس الرسول لمّا يقول: لنا كلينا قدوم بروح واحد إلى الآب، فهذا إيمان وعقيدة قائمان على أساس أننا نظار الرح الله الذي ينطق في داخلنا شاهداً أننا كلنا أبناء الله الحي، و بالتالي أننا إخوة وأحدة من المسيع الأخ وأخوات على مستوى الوحدة الإيمانية بالروح والجسد، لأننا نستمد أخوّة واحدة من المسيع الأخ المواحد البكر القائم من الأموات، أخوّة ليست من هذا العالم بأطماعه وأحقاده وطموحاته وتكاليه على الكرامة والمغنى والأولوية والمجد الكاذب، بل أخوة جديدة لإنسان جديد أعطى ظهره للعالم بل مات بل صُلب!!

سألنسي صديق: ما هي الـشـروط الأسـاسـيـة بـاختصار التي يتطلّبها المسيح منًا ليورّثنا معه الملكوت، وهل من علامة؟

فقلت له: يا صليقي ليس لي رأي بل الرأي رأي المسيح وكلمته! «أنا قد أعطيتُهم كلامك والعالم أبغضهم **لأنهم ليسوا من العال**م كما أني أنا لستُّ من العالم.» (يو١٧: ١٤و١٨)

قالها المسيح مرتين: «ليسوا من العالم» هذا هو الشرط الوحيد!!!

أنما الملامة: «العالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم»!! والآن سهل على القارىء أن يجيب كيف نتأهل أن يكون لنا كلينا تدومً في روح واحد إلى الآب!!

ثم نظرة أخرى سريعة على هذه الآية الاختبارية الحاسمة، لو تأملنا فيها على ضوء ما قلنا، فإننا

نجد أصعب ما في هذه الآية لبس «اللهخول»، لأنه مضمون في السيح مائة بالمائة، ولكن الصعب فيها كما رأينا هو كلمة «كلينا»، فأن ندخل واحداً واحداً سهل في نظرنا بحسب إيماننا الأضعف في الحاضر، ولكن أن ندخل «كلانا معاً»، فينا النار المستحمة للضمير والنكر والقلب والروح، فلا حسماً ولا غيرة ولا تعالي ولا كبرياء ولا طموحاً ولا أولوية ولا كرامة ولا مجداً ولا غيش، هل يمكن؟ هنا يتبارى الانضاع والحب حتى نصبح «كلانا» على مستوى الدخول إلى الله في روح واحد!

بعد ذلك يصبح الدخول معه عملية يتحملها المسيح كما يقول القديس بطرس: «فإن المسيح أيضاً تألم مرة واحدة من أجل الحظايا، البار من أجل الأثمة ل**كي يقرَّبنا =** προσαγάγα إلى الله نماتاً في الجمعد ولكن مُحيَّى في الروح.» (١بط٣:٨١)

لذلك جدير بنا أن نتأمل جيداً في هذه الكلمة اليونانية: «دخول هرموره به محمد على ما محمد على المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة

١٩:٢ «فلستُمْ إذاً بَعْدُ غُرباءَ وَنُرُلاً بَلْ رَعِيَّةً مع القدِّيسينَ وأهلِ بيتِ الله».

مسترقبة تماماً على الآية السابقة لأنه إن كان للأمم دخول كاليهود بروح واحد للآب، أي صار للأمم حق السرائي أمام الآب كمأيناء على مستوى اليهود حيث رُفعت كل الفوارق، إذاً، فقد أصبحوا أعضاءً رسمين في بيت الله، بعد أن كانوا غرباء.

«غرباء ونُزُلاً»: ξένοι καὶ πάροικοι

الكلمة اليونانية الأولى «غرباء» تفيد «غرباء بوجه عام»، «غربيا ليست له إقامة»، أمّا الكلمة اليونانية الأولى «غرباء بوجه عام»، «غربياً ليست له حق الكلمة النانية «فرُلُولاً» فهي تفيد غربياً نائلاً في دولة أخرى أو علكة كساكن فقط وليست له حق المواطنة. ويقول العلماء أنها لا تنفق مع «دخيل προσήλυτος». وهنا يُعتقد أن كلمة «نزيل» هي عكس «اين البيت» olketoc . هي عكس «اين البيت» مع عكس عضو مواطن في الدولة.

«رعية مع القديسين»: συμπολίται των άγίων

و «الرعية» معناها «مواطنون» كما تفيد الكلمة اليونانية بوضوح.

\*\*- 1A : \*

شرح رسالة أفسس

والقصد أن بولس يهنئهم بوضعهم الجديد، إذ بعد ما كانوا غرباء عن رعوية إسرائيل، وحتى إن تواجدوا يكونون مجرد «نُزلاء»، أصبحوا مواطنين في مملكة الله مع القديسين.

والقديسون في مفهوم ما قبل الأمم، هم إبراهيم وإسحق ويعقوب وأبناؤهم كل بني إسرائيل أي شعب الله المختار، أمة مقدَّسة.

وأمَّا القديسون في مفهوم العهد الجديد، فهم المسيحيون المؤمنون عامة: «... اغتسلتم بل تقدَّستم بل تـبـررتـم بـاسم الرب يسوع وبروح إلهنا» (١ كو٦:١١). والآن قوله: «رعية مع القديسين»، يعنى أنه انضم القديسون على القديسين وصاروا إسرائيل الجديد، إسرائيل الله: «فكل الذين يـــلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة وعلى إسرائيل الله» (غل٢:١٦)؛ نسل إبراهيم: «اعـلــمـوا إذاً أن الـذين هم من الإيمان أولئك هم بنو إبراهيم» (غل٣:٧)؛ «ليكون الوعد وطيداً لجميع النسل ليس لمن هو من الناموس فقط بل أيضاً لمن هو من إيمان إبراهيم الذي هو أب لجميعنا.» (روؤ:١٦)

فكلمة «رعية مع القديسين»، لا تفيد أي تحديد لمن هم هؤلاء القديسون، بل قديسو مملكة الله بكل ما تحوى، ويعبِّر عنهم دانيال النبي بقديسي العلى: «أمَّا قديسو العلى فيأخذون المملكة ويمــتـلكـون المـمـلكــة إلى الأبد وإلى أبد الآبدين» (دا١٨:٧١)؛ «حتى جاء القديم الأيام وأعطىً وعظمة المملكة تحت كل السماء تُعطى لشعب قديسي العلي. ملكوته ملكوت أبدي وجميع السلاطين إيـاه يـعبدون ويطيعون، إلى هنا نهاية الأمر» (دا٧: ٢٧و٢٨)، «ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن آتي بتلك أيضاً فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد. » (يو١٦:١٠)

#### «أهل بيت الله»: oikeīoi

أمَّا كلمة «أهل بيت الله» فهذه تعبير ما بعد اليهودية، حيث يبت الله هو الكنيسة التي ضمَّت قـديسي الـمهد القديم القدامي والمحدّثين المتنصّرين، الرعية الأوُّل من هذه الحظيرة، وقديسي العهد الجديد من الأمم «خراف أخر»، والكل أصبحوا رعية واحدة لراع واحد. «كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي عمود الحق وقاعدته.» (١تي٣:١٥)

وكلمة «أهل» oikeĩoi صارت اصطلاحاً في العهد الجديد أيضاً بمنى أعضاء عائلة واحدة: «فإذاً، حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل oikeioug الإيمان» (غـل ٢٠:١). حـيث أن أهل الإيمان هم أبناء الله الحي في أسرة الله الكبرى: «لأنكم جميعاً أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسموع» (غل٣٦:٢٦). الله هنا هو الآب والمؤمنون له أبناء تجمعهم أسرة الملكوت.

٢٠:٢ «مبنيَّينَ على أساسِ الرُّسلِ والأنبياءِ ويسوغ المسيحُ نفسُهُ حَجَرُ الزَّاوِيةِ».

هـنا تداعي المعنى جاء على ذكر «بيت الله» في قوله السابق: «رعية مع القديسين وأهل بيت الله»، وهنا يعود إلى أساس البيت أو الهيكل.

هنا يتصرّر بولس الهيكل الجديد الذي قام يموض الهيكل القديم، وهو نفس التصوّر الذي تصوّره المسيح بالروح: «انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه،» (بو۲:۱۱)

الهيكل القديم حجارة هو وأعمدة، حجر فيه لم يينّ على حجر، ولا عمود إلاَّ وسقط وانكسر. أمَّا الهيكل الذي بناء فعلاً في ثلاثة أيام فكان هو هيكل جسده الذي هو الكنيسة حيث المسيح فيها ليس حجر الزاوية بل رأسها (<sup>1</sup>).

والآن أراد ق. بولس أن يجمل للأمم مكاناً في هذا الهيكل الروحي القائم بغير يد، فعاذا يكون موضهم بعد أن قبلوا الإيمان وصاروا رعية مع القديسين وأهل ببت الله؟

إن كان الهيكل الجديد قد عُرف أنه الكنيسة فقد سهل علينا أن نعرف موضع الأمم .

فالأساس الأول وضعه المسيح على الرسل: «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم ... وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.» (مت٢٨: ١٩ و٢٠)

و بعدهم نسمع عن الأنبياء الذين أول ما ظهروا، ظهروا في أنطاكية وكان عددهم خمسة (أع١٣: ١)، وكانوا يكرزون بحرارة وعلموا الشعب ونكائر المؤمنون جداً على أبديهم، وفي البداية

روس الروس المساكن. الأنه لا توجد زاوية تمسك البناء كله إلا هذه الزاوية. علماً بأن فوق الفوتبنى المساكن.



 <sup>(</sup>١) خَجْرًا الوَّالِية: في كل بناء مثين على شكل قبويتحتم أن يكون في بالنهاية خَبْرة واحلة ذات شكل واحد أساسي نصير
 أهم خُبْرة في المينى كله، توضع في مكان واحد دائما تتحكم ربط البناء كله وإلا يسقط، وهذه تسمى بالإبجليزية Keystone أو

جر السر الذي يقوم عليه البناء وإليت الوضيح بالرسم. ولرعا يكون قصد المزمور (١١٨: ٣٢: «الحجر الذي رفضه البناؤون قد

صار رأس الزاوية»)، مثل هذا الوضع.

كانوا مع الرسل، وطبعاً لا تنتظر أن تقرأ عن الأنبياء بصورة كاملة أو حتى معقولة والانجيل كله هو من أعمال الرسل، والأنبياء هم الطنمة التي أرسلها الروح القدس تتكميل الكرازة. تمن نسمع عن الأنبياء وعملهم في الكنيسة بوضوح في اللميدائني وما بعدها من الكانابات: ولكن على أية جال كان للأنبياء كما سبق وقلنا وجود في الكنيسة وخاصة كنائس الأمم أيام بولس الرسول، وحتى أيام الرسل.

وق. بولس يكلّم الأمم، فهم لم يروا المسيح، والمسيح لم يكرز لهم، فأول معرفتهم بالإيمان كان على يد الرسل ثم الأنبياء.

ولكن أي بناء وُضع في الإيمان المسيحي، فذلك على أساس المسيح الذي يُعتسب بنابة حجر النزاوية، ولكن لا في بنناء معيّن \_ إذ في الحقيقة لا يوجد أي يناء شكلاً \_ ولكن في المفهوم الروحي للبناء عامة أي الكرازة، وأي كرازة تقوم على غير المسيح؟ سواء للرسل أو الأنبياء: «فإنه لا يستطيح أحد أن يضع أساساً أتحر غير الذي وُضع الذي هو يسوع المسيح.» (١ كوت:١١)

هذه الآية ذكرها ق. بولس في موضوع تفريق شعب كورنئوس بين تعليم بولس وتعليم أبولش، بمعنى الكرازة، فكان معنى هذه الآية أنه لا يمكن لأحد أن يكرز بنفسه أو من تلقاء نفسه أو بنا عنده، فالمسيح هو أساس الكرازة الوحيد أو بعنى آخر لا يوجد غير الإنجيل الذي علم به المسيح.

فهمنا ق. بولس يقول لأهل أفسس بنتهى الاختصار والبساطة: أنتم مينيون على الإنجيل !! الذي بشرناكم به كوسل والذي من بعدنا خُقته عندكم الأنبياء أيضاً، ولكن المسيح هو حجر الزاوية لكل كرزازة وكل تعليم وكل يناء روحي.

والآية القادمة توضح هذا المعنى:

## ٢١:٢ «الذي فيه كلُّ البناءِ مُرَكِّبًا معاً يَنمُو هَيكلاً مُقَدَّساً في الرَّبِّ».

واضح هنا أن القصد من النشبيه بحجر الزاوية كما هو في الشكل المرسوم أنه يسك البناء مماً، أو فيه كل البناء يتركب مماً، بحيث لو رُقع بسقط البنى كله في الحال. من هنا جاء النشبيه بهذا المجرس أحكم وأصدق ما يكن ، فهو أولاً في الرأس كأعلى حجر وثانياً يسك جميع الأحجار مماً وبالتالي يقف البناء. لذلك لا يمكن ذكره في الأساس!! لهذا ذكر فى بولمس يكل حكمة وفن أن الراسل في الأساس مناليس مناليس مناليس بدونه يستط.

وق. بولس بالتجاثه إلى هذا الشكل الهندسي ليقتبس منه موضع المسيح في هيكل الله أو كنيسة الله كان بإلهام يفوق أية قدرة لأي مهندس.

لذلك لمنًا حوَّل التشبيه لبيت الله من هيكل إلى كنيسة والتجأهنا إلى الجسد ليعطيها شكلها الروحي وطبيحتها جعل السيح فيها «الرأس» وهونفس موضع حجر الزاوية بالنسبة للبناء!! هذا يجملنا تندهش للغاية من الإحكام البديع في إعطاء المسيح موقعه الصحيح المُحكم بالنسبة لعمله وعلو شأته.

#### أمًّا كلمة «ينمو»:

سيد بينيسين أيكون البناء منتها بحجر الزاوية من أعلاه، كما حاول الفسرون أن يجملوا حجر فهي تمتع أن يكون البناء منتها بحجر الزاوية في أعلامي. فكنينة الرب لا تحتاج إلى فو أو تكميل، فلينته القارى، ولا تكذلك فو قانا تكميل، فلينته القارى، ولا تكذلك فو قانا بالهيكل فالرب هو الذي وسعنه جاهميكل الذي بناه في القبر وأقامه معه هيكلاً شاعاً رأسه في بالهيكل فالرب هو البناء قد تمّ والكنينة قد أكمل كل ما لها ولا تنتظر إلاَّ أن تمود إلى موطنها عجيدة مُظفَّدةً.

أمًّا قوله: «الذي فيه كل البناء مركّباً معاً ينمو هيكلاً مقدماً في الرب»، فالنمو نمونا نحن، ونمونا ليس من الحارج بل من الداخل.

وهكذا كان الهيكل ينمو مقدَّساً في الرب:

(ET:051)

- «وكانت كلمة الله تغمو وعدد التلاميذ يتكاثر جداً في أورشليم وجهور كثير من
   الكهنة يطيعون الإيمان.» (أم٢:٧)
  - «هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة.» (أع٢٠:١٩)
- « فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف نفس.» (أع:٤١)
  - «وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون.» (أع٣:٧٤)
- «وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا وصار عدد الرجال نحو خسة آلاف.» (أو: ؛ ؛)
- (أع:٤) «وكانوا **لا يزالون كل يوم في الهيكل** وني البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح.»

- + «وكانت يد الرب معهم فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. » (أع ٢١:١١)
- + «وأمّا التلاميذ فكانوا يمثلثون من الفرح والروح القدس.» (أع١٠:٢٥)
- (وڭريسبُس رئيس الجمع آهن بالرب مع جمع بيته، وكثيرون من الكورنثين إذ سعوا آمنوا واعتمدوا.» (أع١٨٨)

وهكذا ستظل الكنيسة تنمو وتزداد، وكلمة الله فيها تقوى وتشتد كل يوم، ولن تبلغ كمالها إلاً إذا بلغت إلى ملء كمال جسد المسيح: «قاهة ملء المسيح.» (أف؛ ١٣:)

«الأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لينيان جدد المسج، إلى أن نتهي جيدنا إلى
 وحدائبة الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قيباس قامة ملء المسج.»
 (أفع: ١٢ و١٣)

«الذي فيه كل البناء مركباً معاً»: πᾶσα οἰκοδομή συναρμολογουμένη

معروف أن التئام المؤمنين مما بالإيمان والمعجة يشبّه برس الطوب أو بناء الحجر على الحجر، لأن المقصد هو أولاً أتحاد الإنسان بالإيمان القيام وحدة تنمو باستمرار. ولكن بالإنسانة إلى أن المقصد هو أولاً أتحاد الإنسانة إلى المعلمين هامتين جداً: الأولى نحت الحجرة لتركب على الحجرة الأخرى بارتفاق ، ثم المؤمنة القصق. فنحت الحجره هو إلى التعبير الرحبي تهذيب المؤمنين بالنمسة المياخذو الشكل الموافق للبناء حسب رؤية النمعة، أمّا مادة اللصق فهي المعجد من قلب طاهر بشدة التي تجمع المحجرة عمرة واحدة لا يأتيها الحقير من إلى جمع من بناء المحجرة موافق الميانة كله الحجرة على المحجرة عبدة واحدة لا يأتيها الحقيل من أية جهة . وكن الأهم من بناء المحجرة عبدة المؤمني أن يكون حجر الزاوية الذي يتلك وصلك ويترأس فوق البناء كله المسجح ستبارك اسعه سارتفي أن يكون حجر الزاوية الذي يتلك وصلك ويترأس فوق البناء كله كاد

+ «الذي إذ تأتون إليه حجراً حيًّا مرفوضاً من الناس (١٠) ولكن عتار من الله كريم. كونوا

<sup>(</sup>١٠) «حجراً مرفوضاً»، «رفضه المثالوث»، (مزامد: ٢٠): كان طبدان التي قد رب بحكمة حتى موت المؤسسة موت المؤسسة والمؤسسة المؤسسة المؤسسة والمؤسسة والمؤ

أنسّم أيضاً مبنمين كحجارة حيَّة بيناً روحياً كهنوناً مقدماً لتقديم ذبائع روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح.» (١ بط٢: ٤ وه)

+ «فإننا نحن عاملان مع الله وأنتم فلاحة الله، بناء الله.» (١ كو٣: ٩)

وق. بولس يشبّه الجسد الترابي بيت أرضي أو خيمة أرضية أثنا الجسد السماوي الذي سناحته من المرضية أثنا الجسد السماوي الذي سناحته مناه بناء أيضاً ولكن بغير بد: «إن تُقض بيت خيمتنا الأرضي فلمنا في السموات بنماء من الله، بيت غيرً مصنوع بيد أبنديًّ» (٢ كوه:١). ثم عاد وستّى جسدنا الجديد المجّد في السماء: «هسكتنا الذي من السماء» (٣ كوه:٢). كل هذا امتداد لمعنى جسد المسج أنه هو الهيكل الجديد وهو نحن، والكنيسة هي «بيت» الله وهي نحن!!

فإن كانت الكنيسة هي جمد المسيح : فبالتالي كما تُبنى الكنيسة (روحياً) هكذا أيضاً دخل مفهوم بنيان جمد المسيع» مفهوم بنيان جمد المسيع» (أف ١٣٤٤). والمعنى أن يهب الروح القدس مواهب للخدام القائمين على تعليم المؤمنين وتعزيتهم وتشديدهم بالكلمة المؤهرية من الله سواء رؤساء أو خدام من كل الفنات، فهذا في رأي ق. يولس هو «بناء جمد المسيح»!! وهذا تعير صادق لأن فو الإيمان والمحبة والتقرى والبذل في المؤمنين لا يكن تصويراً وقضاً إلاّ بنمو النبات أو فو البناء أمام أعيننا كل يوم.

### «هيكلاً مقدساً في الرب»:

النمو هنا \_ كما سبق وقلنا \_ هو من طرفنا نعن، فنحن الكيسة ونحن جسده، ولكن جسده لا يحتاج إلى غو فهو \_ كما قلنا \_ كمال الكمال، ولكن نحن ننمو لنبلغ هذا الكمال، ونمو في القداسة لبلغ إلى ملء قداسه.

ولكن حينما يقول ق. بولس: «هيكارٌ مقدّساً في الرب»، فهنا اتجاه الفكر هو التطبيق العملي على الهيكل. فقمة كماله همي في قدس الأقداس، هنا الفكر حقّل رحاله، فبولس الرسول يطلب أن نكون على مستوى قدس الأقداس حيث يتقابل الله مع الإنسان وجهاً لوجه. ومرة أخرى نقول إن الهيكل الجديد كامل القدس في ذاته، فهو جعد الرب القدوس. ولكن قو القداسة هو فينا نحن حتى يتقابل الله معنا بلا ماتم، قدس أقداسنا ليس خباءً وستارة ولكنه قلوب تقدّست بالروح وعلى استعداد أن يمل ألله فيها إ

«لكي يعطيكم بحسب غنى بجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن،
 ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، وأنتم متأصلون ومتأسسون في المجة حتى تستطيعوا

أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا عمبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمثلثوا إلى كل ملء الله.» (أف٣: ١٦-١١)

٢: ٢٢ «الذي فيه أنتُم أيضاً مبنيُّونَ مَعاً مَسْكناً لله في الروح».

تنتهي الآية السالفة بكلمة «الرب»: «هيكلاً مقدساً في الرب». وتنتهي هذه الآية بكلمة «الروح»: «مسكناً لله في الروح».

واضح أن المُضمَر هو حتمية وجود المسيح والروح القدس في الكنيسة، وهذا نلمحه بوضوح في الآية التي عبرنا عليها (١٨): «لأن به لنا كلينا قدوماً في روح واحد إلى الآب».

هنا الثالوث متكامل: «به»، «في روح واحد»، «إلى الآب» به وفيه وإلى.

هذه هي القوى الثلاث التي تجل لنا كياناً روحياً مهيًّا للاتحاد بالآب والابن في الروح.` الثالوث القدوس هو المجال الذي فيه نوجد و به نحياً لنبلغ قصد الله ومشيئته. و بغير الثالوث لا يوجد بناء أو كيان روحي يثبت ويدوم وينمو.

«مبنيون معاً»: συνοικοδομεῖσθε

همنا لا يُسطى أمراً ولكن يصف حالة ، يلزم أن تكون كولقح حالٍ مؤمنين يعيشون لا لأنقسهم بمل لأجل اللذي مات من أجلهم وقام، وهو مات لأجلنا لنموت عن أنفسنا، وقام بنا لنحيا مماً بروح القيامة الواحد.

ويُلاحَظ في هذه الكلمة اليونانية الواحدة أنها أعطت كلمتين بالترجة «مبنيون» و «مماً». فالكلمة اليونانية مُمرَّرة عن معناها أجل تعير فنحن نُبنى ولكن ليس أفراداً بل «هماً»، «أنتم وآخرون ممكم»، وإلاَّ لا يصبح الباء ولا يُحسب أنه بناء، فالذي يبنى نفسه فقط لا يعمل مع المسجح: «وبن لا يجمع معي فهو يشرِّق» (مت١٤٠٣). من البناء في المسيح حبب القانون الأومي: روحية \* قامة روحية = \* قامات روحية، حيث القامة الثالثة هي المسيح حبب القانون الأولى: «حيثمنا اجتمع اثنان أو ثلاثة بامسي فهناك أكون في وصطهم» (مممال: ٢٠). وقامة المسيح ليست كتاب بن الاثنين لأن المسيح جعد ذاته «الأول والآخر، الألف والباعة لا تنتهي، فيصبح الاثنان كنية والياه لا ينتهي، فيصبح الاثنان كنية وفوها لا ينتهي، أمًّا الروح وسط الاثنين فهويشكُّل فيهم ويغيَّر ويجدَّد على الدوام ليصبح الاثنان واحداً، وما يسري على الاثنين يسري على الجماعة.

277

εἰς κατοικητήριον τοῦ θεοῦ : «مسكناً لله»:

هنا ٤أع سقطت من الترجمة إلى اللغة العربية فتغيَّر المعنى.

أَمَّا الترجمة الصحيحة للآية: «الذي فيه أيضاً أنتم مبنيون معاً في مسكنٍ لله في الروح»، حيث حرف «فيه» الذي في أول الآية يعنى «في» الهيكل المقدس السابق ذكره.

والمعنى يتغيّر، فبدل أن يعني كما في الترجة العربية أنهم حينما يُبتَوْن مما يصيرون مسكناً لله في الروح، يصير في الترجة الصحيحة حسب النص اليونائي: «حينما يُبتَوْن مما يتأهلون أن يكونوا في مسكن الله بالروح».

والمعنى يكون بحسب الترجة العربية: «حينما يُبتَون معاً يصيرون جسد المسيح بالروح». أنما المعنى بحسب النص اليوناني فيعني: «حينما يُبتَون معاً يتأهلون لأن يتحدوا يجسد المسيح بالروم».

وهذه تشبه في المعنى: «حيشا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم»، حيث الاجتماع هو وهمينيمون معاً». فإذا لم يجتمع الاثنان معاً بالروح والمحبّة، وهذا هو «البناء معاً»، فلا يحل المسبح في وسطهم.

وهذا العنى خطير إذ يتسحُّب على الكنيسة كلها، فإذا لم تُثِنَّ الجماعة معاً، فهم ليسوا لائقين أن "يكونوا في مسكن لله في الروح".

وهكذا يتضح أهمية هذه الآية للغاية وكيف أضاعت الترجمة العربية هذه الأهمية.

# «فى الروح»:

ُ ظن كثير من المفسرين حتى الأوائل منهم، أنها تعني مسكناً روحيًّا. ولكن هذا فوق أنه يُضعف المعنى ويجعل الآية كلها بغير ذات أهمية، فإنه يضيَّع علينا المفهوم الصحيح.

فالروح القدس هنا ليس أداة ليجعل المسكن روحيًّا بل هو مالىء المسكن والمعطي له الإمكانية واللبياقة أن يحلُّ الله فميه، فيصير هيكل الله عوض أن يصير هيكلنا، ليعطي معنى أننا هيكل الله وروح الله ساكن فيبنا: «إن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله» والمعنى النهائي: أنتم أيضاً مبنيون معاً \_ في هذا الهيكل المقدس \_ الذي هو مسكن الله

\*\*-14: \*

شرح رسالة أفسس

يسكن الله في هذا الهيكل». هنا معنى الكنيسة مكتمل وصحيح.

بالروح. أمَّا بحسب الترجم العربية فيستحيل فهم هذا المعنى الواضح.

(١كو٦:١١)؛ «فانكم أنتم هيكل الله» (٢كو٦:١٦)؛ ولكن الأصح والأهم أن «بالروح

# الأصحاح الثالث

| الامم شركاء الميراث والجسد بالإنجيل = | « سر المسيح » | 17-1:7 | - 1 |
|---------------------------------------|---------------|--------|-----|
| إنجيل بولس الرسول لكل العالم.         |               |        |     |

«سر المسيح والله» من ملء المسيح إلى ملء الله = نهاية النهاية. «تمجيد الله».

### بسبب هذا أنا بولس (أف ١:٣): ἐγω Παῦλος

### كيف تبرز شخصية بولس الرسول في رسائله:

- في رسائل بولس الرسول تبرز شخصيته وسط الكلام توكيداً لرسالته التي أخذها من الله. ولتوعية الأمم لأهمية الرسالة والسر الذي اؤتمن عليه من نحوهم.
  - ــ وللتركيز على النواحي السرية في تعاليمه ذات العلاقة الكبيرة بخلاص الأمم.
  - ـــ وأخيراً محاولة غير إرادية منه أن يكوّن رابطة نفسية وروحية مع الذين يخدمهم.

#### أمثلة:

٢ كو٠١:١: «ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه أنا نفسى بولس الذي في الحضرة ذليل بينكم وأمًّا في الغَيْبة فمتجاسر عليكم».

غل ٠:٧: «ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئاً». كو٢٣:١: «إن تُستُّم على الإيمان مستأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء

الإنجيل الذي سمعتموه المكروزبه في كل الخليقة التي تحت السماء الذي صرت أنا بولس خادماً له».

1 تس ١٨:٢: «لذلك أردنا أن نأتي إليكم أنا بولس مرة ومرتين. وإنما عاقنا الشيطان».

فليمون ١٩: «أنا بولس كتبت بيدي. أنا أوفي. حتى لا أقول لك إنك مديون لي بنفسك أيضاً ».

أف ٣: ١: «بسبب هذا أنا بولس أسير المسيح يسوع لأجلكم أيها الأمم».

كيف يبرز منهج بولس الرسول في الثلاثة الأصحاحات الأوُّل من الرسالة إلى أفسس: ببعض الملاحظات وجدنا أن هناك خطة يسير عليها ق. بولس في رسالته إلى أفسس:

الأصحاح الأول: استعلان مقاصد الله الأزلية في القضايا الخلاصية العظمي،

ينىدفع ق. بولس من فرط تأثره بسبب أهمية وعمق ما كتب ليرفع صلاة يبثُّ فيها رجاءً لأهل أفسس ولله أن يعطيهم روح الحكمة والإعلان في معرفته، وأن تستنير عيون أذهانهم ليدركوا خطورة هذه الإعلانات العميقة الـتى سردها عليهم، وأن يدخلوا في عمق سر الفداء بما عمله الله في المسيح لأجلنا وما انتهى به إلى سر الكنيسة. الأصحاح الثاني: نـفـس الخطة، إذ يستمر ق. بولس في كشف وإعلان سر الفداء بما صنعه المسيح فينا ونحن أموات، كيف أحيانا وأقامنا وأجلسنا معه، الأمر الذي

المسيح فينا وبحن اموات، ديف احيانا وافامنا واجلسنا معه، الامر الذي سيكون موضوع مدح السمائين. ثم يعود ويذكر سر الوحدة التي دبرها الله ونفذها المسيح بين اليهود والأمم.

الأصحاح الثالث: يستمر في إعلان مر المسيح الذي اؤقن عليه من جهة الأمم، وإذ ينفل من الأصحاح الثالث على الأمم، وواد ينفل من شدة إحساسه بخطورة مر الكرازة لكل الأمم يعود ويركع ويصلي متوسلاً إلى الله أن يؤيدهم الربح القدس في إنسانهم الجديد، ليطل المسيح نفسه بالإيان في قلوبهم، ليدركوا بقية نصيبهم في الله أي ليمتللوا إلى كل ملء الله!!

# ١:٣ «بسببِ هذا أنا بُولُسُ أسيرُ المسيج يسوعَ لأجلِكم أيُّها الأمُّم».

#### سب هذا ب

بسبب ما صنعه المسيح بين اليهود والأمم وكيف خلقهما إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً، وكيف صالحهما في جمد واحد مع الله بالصليب،

و تيف صاحهها في جسد واحد مع الله بالصنيب، وكيف صار لهما قدومٌ واحدٌ في روح واحد إلى الآب،

وليف عدر عمه تحوم واحد ي روح واحد إلى أوب.

و نيف صارت ادمم رسيد واحده مع الفديسين واهل بيت الله. وكيف دخلوا رسمياً ضمن البناء الإلهي للهيكل الجديد الذي صنعه المسيح بجسده (في ثلاثة

. نحم، يسبب هذا كله ابتذأ ق. بولس يعلّي، ولكنه انشغل في تقيم سر الله الذي أعلنه له بخصوص الأمم من الآية الأول حتى الآية الثالثة عشرة ـــ وبعدها في الآية الرابعة عشرة بدأ يعلي تكملةً للآية الأول: «بسبب هذا أحتي ركبتًى ...»!!

#### «أنا بولس»:

أنا بولس الفريسي لذلك الزمان،

الله الذي كشف الله لي عجبته نحوكم فصارت إنجيلي الجديد، والجديد لأنه بلا ناموس ولا

نتان ولا سبت.

أنا الذي تألمت أكثر مِمَّن سبقوني لأعلن حقكم في المسيح وأدافع عنه،

أنا الذي سلَمتُكم الإيمان الثمين إيمان السيح وعمل دمه على الصليب من أجلكم، أنا الذي ان تروا وجهي بعد الآن (أع ٢٠٤٢)، وها أنا أصلي من أجلكم وأطلب لكم حكمة واستعلاناً واستنارة لتدركوا نصيبكم الكامل في المسيح والله!

# «أسير المسيح يسوع»:

أسير: δ δέσμιος = ارتقاء في الرتبة من عبد يسوع المسيح إلى أسير يسوع المسيح!!

# «المسيح يسوع»: Τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ

يقرل العالِم ومتكوت(') إن هذه هي الرة الوحيدة في كل رسائل بولس الرسول التي يعطي فيها علامة التعريف «ألّ» 6 (التي صارت في حالة الإضافة 100 )أمام اسم «المسح» مضافة «الميسموع». وهذا يتذوقه دارس التوراة، لأن مبيًا لا يُعرِّف بـ «ألّ». فإذا جاء اسم يسوع بعده فيكون التعريف به هكذا: «مسيًّا الذي هو يسوع». أمّّا في اللغة العربية فيستحيل علينا نطق مسيح يسوع بدون «ألّ».

وقد تأتي δ Χριστός وحدها, كذلك Ἰπσοδς أ وحدها. لذلك يفكر العاليم وستكوت لـيـرى حـلاً هذا الاستثناء فيقول، إنه ربما يقصد أن يقول أسير «المسيّا» ـــ رجاه إسرائيل ـــ الذي هو يسوع!

كان ربين السلسلة في يديه يعطيه الإحساس الداتم أنه أسير (مسجون) المسيح لأجل الأمم، فكان هذا يقوي إحساسه بمسئوليته و بالأمانة على الرسالة والطالعة حتى السجن والموت كسيده الذي أطاع حتى الموت موت الصلميب — كتبها : «أنا يولس أسير ...» بشيء من الانتخار: «أنا أشفل: في الأتساب أكثر، في الفحريات أوفر، في السجون أكثر!» (٢ كو١٠ ٢٣١)، لم يطلب عزاءً من أحد بل كان يعزي الجميع : «كما تُرقي الشروصة أولادها» ( اس ٢٠٠)؛ ولا طلب إشفاقاً من إنسان بل كان يشفق على من يكتب إليهم : «وأنا أنا فإنها أشفق عليكم» (١ كو٢٠٠٨). كذلك يود أن يقول ضعناً أن غيرتي للسميح ولأجلكم أوصلتني إلى هذه «السلاسال» (لأن ق. بولس كتب من روسا وهو مقيدً بسلاسل) وخدمة المسيح ها أحزاتها الحلوة، وأحزانها سرعان ما تحوّل إلى افتخار بشارها:

+ «ولمَّا وصلنا إلى أورَشليم قَبِلَنا الإخوة بفرح. وفي الغد دخل بولس معنا إلى يعقوب

<sup>1.</sup> Westcott, op. cit., p. 43.

وحضر جميع المشايخ. فبعد ما سلّم عليهم، طفق يحدّثهم شيئاً فشيئاً بكل ما فعله الله بن الأمم بواسطة خدمته. فلما سمعوا "كانوا يمجدون الرب".» (أع١٢: ١٧-٢٠)

279

كان كلما تثقل عليه السلسلة، ومن ثقلها لا يتحرك براحة ولا ينام، يتذكر الصوت: «فقال لي اذهب فإني ساؤسلك إلى الأهم بعيداً» (أع٢٢:٣)، فيقبّل السلسلة ويعطيه الله تُعاساً!

ويا للمجب لهذا القديس المسجون والمربوط بطسلة ، فقد أضاف ثقل السلسة لحساب الأمم وكأنها من ذهب أوفير: «لذلك أطلب ألاً تكلوا في شدائدي لأجلكم التي هي مجدكم ، » (أف ١٣:٣)

ويقيناً لو عنرنا على هذه السلسلة لوضعناها في دولاب من ذهب ورفعناها أمامنا في أعلى موضع نتلمس منها القوة والصبر والشجاعة والفخر أيضاً!!

فحينما كتب هذه الآية (٣:١) لم يكتبها ليزداد بها كرامة في عيونهم بل ليضيفها لحساب كرامتهم هم!! ولا كتبها ليذكرهم بئة عليهم بل كتبها ليجعلها علَّه لصلاة مشتركة تشهي لحسابهم وحساب السيح.

لذلك كيف لا يفتخر بسلسلته وهو الذي قال: «وأمَّا من جهتي فحاشا لي أن أفخر إلاًّ يصليب ربنا يسوع المسيح.» (غل7:11)!

وللـقارىء أن يُلاحظ كلمة «أسير المسيح يسوع». فيولس في سجن روما ليس أسير الناس، لا بيد رؤساء الكهنة في أورشليم، ولا بيد رؤساء سجن روما بل سجن يسوع المسيح. ۱۳-۱:۳ شرح رسالة أفسس

وهكذا يتحوَّل السجن إلى إقامة في ضيافة المسيح بل ملكوته.

ولكنه يخترع اصطلاحاً آخر يرتش به سجنه فيقول: «أنا الأسير في الرب» (أفء:١)، حيث يصميح عوض أن يكون في السجن يعتبر نفسه «في الرب»، أي أسير في حالة وجود في المسيح. فأصبح وكأن السجن سياحة بالروح في يوم الرب: «أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وأصبره، كنت في الجزيرة التي تُدعى بَقَلْس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح؛ كنت في الروح في يوم الرب ...» (رؤا: ١٩-١)

لاحظ كيف يربط ق. يوحنا الضيقة بالملكوت بخيط قرمزي مضيء.

# ٢:٣ «إنْ كنتُم قد سيفتُم بتدبيرِ نعمةِ الله المُغطاةِ لي الأجليكم».

أول ما ذكر لهم أنه أسر لأجلهم، تذكّر في الحال قصة دعوته المجيبة ومدى قوة هذه الدعوة والشعمة المؤازرة له وانكشاف الأسرار التي وراء هذه الدعوة وعمقها في الأرض وفي السماء كما سبق الله وقصدها فأعلنت له. وهكذا نسي ماذا سيقوله بعد «بسبب هذا أنا يولس»، فتوقف الكلام عن تكملة ما وراء هذا السبب حتى الآية (١٤). ويستمر يكشف عن شهرة خدمته بين الأمم التي ذاعت في كل أنحاء العالم.

# «إن كنتم قد سمعتم»:

هذه الآية برمشها ملحقة ومتمدة على الآية السابقة فهو كأنما يقول: أنا أسير لأجلكم على أساس تدبير نعمة الله المحطاة لي للأمم التي ذاعت في كل مكان، وأرجو أن تكونوا قد سمعتم أيضاً بها، واعتقد أنكم سمعتم.

وهو هنا لا يشك في كونهم قد سمعوا بكرازته لأنه سبق وكرز لهم. ولكن ق. بولس يكتب هذه الرسالة معتقداً أنها ستجوب كل أصقاع آسيا. فهو يخاطب الذين لم يروه بالوجه، الذين منهم مَنْ سمعوا، ومنهم مَنْ لم يسمع بعد وهو يكتب للصنفين:

# «تدبير نعمة الله»: οἰκονομίαν τῆς χάριτος

معروف أن كلمة «تدبير» باليونائية جاءت أصلاً من معنى القيام بالإشراف على نظام المنزل. لذلك نجد في صميم تركيبها كلمة «المنزل» olkog، وقد دخلت في كافة المجالات الروحية من تدبير الكنيسة وتدبير شمون الأمقف بل وارتفعت لتدخل في عمل الله نفسه حسب «تدبير الله»، بل وأطلفت كاصطلاح ثابت لفهوم عمل الله في إرسال ابنه مولوناً من عذراء، فيقال مباشرة أن الله أرسل ابنه «كالتدبير». وهكذا صارت هذه الكلمة هامة وعظيمة وكريمة.

ودخلت في نـظـام الرهبنة الديرية، فـ «مُدبِّر» الدير صارت وظيفة رسمية ويُسمى بالسريانية «دَبَارا» = «إيكونـومـوس». وتـعني بالأساس قدرة خاصة بنعمة وحكمة على التصرُّف والتمييز واختيار المناسب وقد تشمل ــ بصفة هامة ــ نعمة الإلهام لمعرفة حال النفس وتوجيهها.

ولكن ما معنى أنهم سمعوا بتدبير نعمة الله المعطاة له، وما هي النعمة هنا؟

واضح من حياة ق. بولس ومن رسائله واعترافاته، أن نعمة الله التي أعطيت لبولس الرسول أكشر من أي رسول آخر تكممن في استعلان الله له عن سر رضاه على الأمم وتكليفه بتبشيرهم بـالأخبـار الـسـارة. فالإنجيل عامة لا يوجد فيه هذا السر صراحة، أي أن «المسيح للأمم» أيضاً، ولـم يجـرؤ أحـد أن يـقول أن ليس على الأمم أن يحفظوا الناموس ولا الحتان ولا السبت. لذلك لمَّا أخذ ق. بولس هذه «النعمة» الخاصة أن يبشِّر الأمم بالخلاص بدون ناموس مع الأخبار السارة التي في الإنجيل عامة، أصبح بحسب قوله يبشِّر بالأخبار السارة للأمم «حسب إنجيله» الذي لم يستلمه من أحد ولا عُلِّمه من أحد بل أعلنه له الله بالسر!! (غل١٣:١)

إذاً، فتدبير نعمة الله المعطاة لي لأجلكم، أصبحت تعني حدود خدمتي حسب إعلان الله لي بأن الأمم شركاء في الخلاص والميراث والجسد. هذه هي النعمة الجديدة الخاصة بالأمم والتي اؤتمن ق. بولس عليها. فالتدبير = هو «أصول الخدمة والتصرُّف»، والنعمة للأمم «هي خلاصهم»!! فهو يتمنى أن يكونوا قد سمعوا وأدركوا أن بولس الرسول اؤتمن على النعمة الخاصة بالأمم وهي الكرازة لهم بإنجيل المسيح خُلواً من ناموس وختانة وسبت!! وبسبب هذه النعمة، أي الكرازة بـالإنـجـيـل بـدون ناموس وختانة وسبت، وقع تحت اضطهاد قاتل على أيدي اليهود انتهى به إلى هذا السجن الذي هو فيه الآن يُقيم. «فالنعمة من أجلهم» هي التي أودت به إلى السجن، وهو فيه مسرور، ويفتخر لأنه يعتبر أن هذه الآلام هي هي مجدهم!!

إن خبرة ق. بولس في السجن تنطق بصدق سابق قوله: «إن كنَّا نتألم معه لكي نتمجد أيضاً معه.» (رو۸:۱۷)

«أنَّه بإعلانٍ عرَّفني بالسِّرِّ. كما سَبَقتُ فكتبْتُ بالإيجازِ».

«بإعلان»: κατά ἀποκάλυψιν وصحتها «بحسب الإعلان»:

ويقول وستكوت إن هناك فرقاً بن أن يُقال «بحسب الإعلان» κατὰ ἀποκάλυψιν:

«بإعلانِ عرَّفني بالسر»: κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνωρίσθη

وهذه هي المعرفة التي يهج بها ق. يولس جداً والتي كشفت له كل الانجيل بكل دقانته: + «وأعرفكم أيها الاخوة الانجيل الذي يشرّت به أنه ليس بحسب إنسان، لأنى لم أقبله من عند إنسان ولا مخلت.

بل بإعلان δι' ἀποκαλύψεως يسوع المسيح!!» (غل ١: ١١و١٢)

ومعنى الإعلان أي الأبوكاليبسين قد سبق وشرحناه (في شرح الآية ١٧:١).

وينضيف هنا وبحسب آية غلاطية (١٩١١:١) أنّ هذا الإعلان لا يدخل فيه اجتهاد شخصي من الشخص نفسه ولا اجتهاد من شخص آخر في التعريف والتطبى، بل هي معرفة موهوبة مباشرة من أله بوضوح مشروح. وهنا لزم الإعلان، حيث الإعلان = أبوكالسيس يفيد ضمن ما يفيد أن تكون قوى الفقل غير نشطة بل في حالة اعتقبال قفط والمرقة تُستعان بانفتاح الموصي المناخلي المتصمل بالروح مباشرة. وهذا يتم بحد ذاته بعمل التعمة، أي بتدخّل روح ألله، ليسقي روح الإنسان الموقة الفائقة عن المرقة!!! فيلتظها الفقل، وتسجّلها الذاكرة، وتصير معرفة مؤيدة بالروح، والنعمة ثابتة ومؤكدة، والمسجع يعيّر عنها بقوله: «السعاء والأرض تزولان ولكن كلامي الذي هو عين الإعلان – لا يزول. » (مت ٢٤: ٣٥)

هذا يا عزيزي القارىء هو «الحق» الذي نشجيه شهوة أكثر ما نشتيبي الحياة، وقد صار من ضعيبينا بالروح القدس: «**روح الحق** الذي يعلّمكم كل شيء ... ويرشدكم إلى جميع الحق.» (يو١٢:١٢،١٢:١٤)

ويلاحَظ أن ق. بولس تلقَّى في حياته أعظم ثلاثة إعلانات لم تُوهب لأحد غيره: ا**لإعلان الأول:** ظهور الرب من السماء في طريق دمثق بوجه مفيء أكثر لمعاناً من الشمس حيث تحدُّث معه واختاره رسولاً وجمله إناءً مختاراً له يجمل اسمه لكل العالم.

الإعلان الثاني: استعلان الإنجيل، إنجيل يسوع المسيح الذي استلمه ق. بولس من

المسيح بإعلان وليس بالتعليم أو التلقين وفيه تعاليم كثيرة وجديدة. الإعلان الثالث: غالباً في الثلاث السنوات التي قضاها في خلوة في العربية.

و به استُعلن له السر المخفي منذ الدهور في الله وأعلنه له وهو أن الإنجيل للأمم أيضاً ولهم الحّلاص والتنبي والعهود كلها وأنهم شركاء في الميراث السماوى (كوعد الله لإيراهيم ولنسله) والجسد أي الكنيسة.

وباستمعلان هذه الحقائق في الإعلانات الثلاثة، صارق. بولس أقوى كارز بالإنجيل للأمم أي العالم. و يُلاحَظ أن الإعلان الأول التموَّف على المسيح شخصياً - كان لحساب الإعلان الثاني أي استعلان الإنجيل، والاستعلان الثاني كان لحساب الاستعلان الثالث: سررضا الله عن الأمد.

#### «بالسر»: μυστήριον

إذا مسمت عن الإعلاق (أبوكالبسيس) يتحتّم أن يكون وراءه سرِّ (مستريون). إذاً، فالسر هو حقيقة فالقر مستريون). إذاً، فالسر هو حقيقة فالقر في مهادة الإعلان في مهاده الكي تُمرّف ورُضفهم بين الناس. فإذا جاء الميعاد استُعان السر يصير شناعاً بين الناس. ولكنه، مُكا سبق وقلنا، هو فائق في طبيعته على طبيعة المقال، لذلك أصبح بعد إعلانه لا يقبل المقل الطبيعي الذي يصمل في حداد العالم هادادة والمنفعة الأرضية فقط، أثنا العقل الذي تدرّب على التعرّب من الرحيبات ثم ارتاح إليها ثم قبلها، فتدرّب على فهمها، هذا العقل إذا أعلن له مضدون السر أي حقيقته يسترعة، ويستقر في خزانة وجه الروحي الداخي ليمعل هناك كالخبيرة حتى يجلد كل فكر الإنسان وجانه.

وهـذا واضح أمام القارىء من الإنجيل بحد ذاته، الذي هو يُسِرُّ المسيح. فانظر كيف استُعلن الحق فاستقبله البعض فصاروا قديسين.

وسبق وقلنا إن السر الذي عرَّف الله ليولس الرسول بالإعلان هو رضاه عن الأمم وقبولم ضمن شعب الله الحنّاص وضعُهم إلى القديسين وأهل بيت الله. ومعروف أن هذا السر سبق المسيح وأعمن عنه: «لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن آتي بتلك أيضاً فتسمع صوتي، وتكون رعية واحدة وراع واحد،» (يو ١٦:١٠)

«كما سبقتُ فكتبتُ بالإيجاز»:

in brevi, in modico بالإيجاز ἐν ὀλίγφ بالإيجاز

ليس كسا ينظن بعض الشُّراح أنه يُشرِ إلى رسائل أشرى، لأن الكلمة «سيقتُ فكيتُ» προέγραγα لا تُفيد الزمان بل تُنيد المكان أي الوضع، فهو يُشرِ هنا لما سي وكب في هذه الرسالة باختصار، لأن الأصحاحين الأول والثاني أشارا كثيراً \_ إنها بتركيز \_ إلى نصيب الأمم في الإنجيل والخلاص والتُمالحة والاتحاد بجسد المسيح والدخول إلى الله بجراءة وقدوم بروح الله.

وقد سبق في رسالته الأولى إلى أهل كورنيس أن أشار إلى مثل هذه الإشارة بوضوح: «كتبتُ إليبكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزناة» ( اكوه ١٦٠). أي نفس الرسالة التي كان يكتبها. وأيضاً بطرس الرسول استخدم هذا التصرُّف: « كما أظن كتبتُ إليكم بكلمات قبلة واطفاً وشاهداً أن هذه هي نعممة الله الحقيقية التي فيها تقومون» (١بطه:١٢)؛ مُشيراً إلى ما كتبه لهم في نفس الرسالة.

٣:١ «الذي بحَسَيِه حينما تقرأونَة تقدرُون أن تفهَمُوا دِراتِني بسِرِّ المسيح».

والمعمنى أن ما سبق وكتبتُه باختصار في الأصحاحين الأول والثاني من هذه الرسالة هو الذي ــ بحد ذاته ــ حينما تقرأونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح.

صحيح. أيها القارى، العزيز، فما قرأتُ في حياتي معرفة مثل هذه، ذات استعلان واضع بحقائق تُسرهن على اطق الذي فيها بالحق الذي فيها، وتأثرتُ وأدركتُ مثل هذا العمق والفهم والعداية التني فيها بسر المسح. هذا الأمر لم يذهلني أنا فقط بل وأذهل جميع العلماء الغربين العظام وكل تمن اقترب إلى فهم هذه الرسالة.

والرجاء الرجوع إلى المقدّمة والاطلاع على آراء عظماء المفسرين والتي سردناها بخصوص هذه الرسالة، حيث المعمق فيها كله يتركز في الأصحاح الأول ثم بعده الأصحاح الثاني، ثم المهم الأصحاح الثالث.

إنها جوهرة وسط الإنجيل وفيها روح المسيح يشهد لحق المسيح كما يشهد لعظمة الآب وقدراته ونعمه ولطفه وإحسانه .

دواينتي: الكَلّمة اليونانية تفيد المعرفة المحيطة. العرفة والبصيرة المحيطة بالشيء إحاطةً. أمًّا مسـرُّ المسيح فلا يعني سرَّ المسيح في ذاته بل السر الذي للمسيح، بعنى السر الخاص بالمسيح من نحو الآخرين فشفيد عمق الخلاص الذي أكمله، أنه ليس فقط من أجل اليهود بل ولجميع أمم العالم أيضاً.

ويعترض بعض الفسرين أن مثل هذا الظهور بالدراية التعثقة في سر المسيح. إنما يكشف عن كبرياء شخصي لبولس الرسول. ولكن ق. يولس في الحقيقة بجاهد لكي ينسب كل معرفته إلى الإعلان الذي وهبه الله كعطية بجانية ، سخّره بها الله ليخدم الأمم ويخرج من سجن ليدخل سجناً، فأين الكبرياء؟ وإن كان في هذا افتخار، فهو مستعد فعلاً أن يفتخر بالصليب والضعفات والمثقات والوت.

أمًّا فهمه للسر وإدراكه، فلم يكن من عمله الشخصي أو اكتشافه، ولكن هو نفسه اعترف أنها نعمة ؤهِبَتُ له بالروح القدس وإعلان!

وحينسا يجّد ق. بولس المعرفة التي قدّمها لهم، فهذا لكي يدركوا السلطان الذي فيها ويُقبِلوا عليها باهتمام وبيذلوا كل الجهد ليفهموها ويُتمموا ما فيها لأنها لحلاصهم.

ولكن يوجد معنى آخر لنمهوم «مس المسيح»، هو كما جاء في كولوسي ٢:٦١> (الذين أراد الله أن يعرفهم ما هوغنى بحد هذا "السر" في الأهم الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد». رنفيد أن هذا «السر» هو الحقيقة العجيبة التي أعلنت أن المسيح جاء وسكن وحل في قلوبكم مُعطياً إياكم «رجاء» المستقبل لتظهروا به أمام الله

ثم السر الآخر الذي له معنى آخر هو كما سيجيء في الآية (٦) في هذا الأصحاح «سر المسيح ... أن الأمم شركاء في الميراث والجمد ونوال موعده في المسيع بالإنجيل».

بل وتجد إضافة أخرى لبولس الرسول في رسالة أفسس هذه (٢:١٩ و١٠) لمعنى آخر «لسر المسيح» يختلف عن الأوضاع الأخرى: «إذ عرفنا يسر مثينته حسب مسرتُه التي قصدها في ففسه لتدبير ملء الأرمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك»، الذي بعده تكون النهاية!

هنــا أربــمة معاني في أربعة مواضع لتحديد ما هو «سر المسيح»، ليس بينها أي تعارض، بل على العكس تفيد «غِنّى سر المسيح» الذي لا يُستقصى والذي لن تستنفذه معرفة الإنسان! «الذي في أجيبالي الحَمَر لم يُعرَّف به بَثُو البشر كما قد الْحَلِنَ الآن لوسُلِه الفَدِّيسينَ
 وأنبيائه بالزُّرج».

# «يُعرَّف به بنو البشر»:

ق. بولس في مواضع أخرى يذكر كيف استعلن الله أسراره:

«الكنيسة ... آلتي صرت أنا خادماً لها حسب ندير الله اللمعطى لي لأجلكم لتتميم كلمة الله (الإنجيل ككل)، السر المكنوم منذ الدهور ومنذ الأجيال، لكنه الآن قد "أظهر لقديسية". » (كور: ٢٥,٢٥)

«وللقادر أن يشتكم حسب إنجيل والكرازة بيسيخ المسيح ، حسب إعلان السر الذي كان
 مكتوماً في الأوضة الأولية ، ولكن ظهر الآن وأعلم به جميع الأمم بالكتب النبوية
 حسب أمر الإله الأزلي لإطاعة الإيمان .» (رو٦١: ٥١و٣)

وهمنا في هذه الآية يضيف موضماً آخر لإعلان سر المسيح لرسله القديسين وأنسياله بالروح. وقفضا نجد أن هذه الأسرار ولو أنها فعادً كانت عفية ولكن لم يكت الأنبياء على مدى العصور يذكر كل سر من هذه الأسرار، ولكن ليس في الضوء الكافي لمرفته تماماً.

صحيح أن جميع الأسبياء تساوا بدخول الأمم في دائرة مملكة إسرائيل، ولكن لم ترقآ إن نيؤة إل مستموى القول بالتساوي المطلق في الحقوق والبيرات والنبثي والمجد وأن يصير الاثنان واحداً!! في أنحاد الجسد الواحد!

لذلك يقول هنا في هذه الآية: «لم يُعرَّف به بنو البشر "كما" ۵ς قد أعلن الآن».

بمعنى أن ق. بولس اختُمنَّ باستعلان سر المسيع في الأمم بصورة فريدة، واختُصَّ إيضاً بتعريف هذا السر بصور متعددة، ليس للأمم فقط بل وللرسل أنفسهم. ثم اختُصُّ بتطبيق هذا السر عملياً فعمل أمم العالم على كتفه بل في قلبه وأدخلها حظيرة المسيح حسب سابق وعد المسيح نفسه في الإنجيل.

# «لرسله القديسين وأنبيائه بالروح»:

يعترض كثير من المفسرين كيف يكتب ق. بولس ـــ وهو رسول ـــ ذاكراً أن الرسل قديسون؟ وأرادوا أن يشتبوا بذلك أن الكاتب لم يكن هو بولس، بل ولم يكن حتى رسولاً. ولكن بنيء من التبصّر نجد أنها مسألة مقارنة بين: «ئيرُف به بنو البشر» و «أعلن الآن لرسله القديسين». كان يتحتم أن يظهر الفارق بين بشر ويشر. فالبشرق القديم لم يكن لهم ما للرسل الآن من كيبان روحي وكسبى يجعلهم تمميئزين عن باقي البشر. فكان لابد ليولس الرسول بنوع التفاتية أن يُعرَّف الرسل مَنْ هم من جهة مكانتهم عند ألله والناس فوضع هذه الصفة القدامة — التي تخصّصهم بالفعل، إن لم يكن من أجل أنفسهم فمن أجل العمل الذي كشف الله لهم سرَّه ليقووا بخده.

# «أنبيائه»:

همنا لا يقصمه قط أنبياء العهد القديم لأن ذكرتهم جاء بعد الرسل، والإعلان صار لهم ليس على مستوى المعرفة كأنبياء العهد الجديد الذين دُعوا للكرازة بذات السر الذي أعلن لهم. والروح هنا هو المنوط به عملية الإعلان.

# «اأعلن ... بالروح »:

يهتم العالِم وستكوت بهذا الاصطلاح ويقول إنه نادر الحدوث:

[ وصعاياً لكي يُمَّلُ لإنسان ما إَعلاكُ بالرَّحِ، فإنْ هذا يستفرّم أنْ تتركّر كل قوى الإنسان في أعل مستوى لطبيعت حتى يستَّى له أن يدخل في شركة مع الله، فإذا تُفقت هذه الشركة، يكون الإنسان في هذه الحالة قد أصبح في الروح القدس والرح القدس أيضاً

٦:٣ «أن الأمم شركاء في الميراث والجسيد ونوالي موعيده في المسيح بالإنجيلي».
 συγκληρονόμα καὶ σύσσωμα καὶ συμμέτοχα

القديس بولس هنا، لا يشرح كيف جاء هذا السر ولماذا اختار الله هذا الوقت المحدد، ولكنه انطلق مباشرة يعدّد عنواه: شركاء في الميراث، شركاء في الجسد، شركاء في الموعد.

وهذا التدرُّج صعودي أي إلى أعل. فأصل اليُتم هذه كلها هي نعمة نوال الموعد، والموعد هنا هـو الـروح الـقـدس الذي حـلُّ عـليهم كما حل على التلاميذ في البداية، ولم يُبيُّر الله بينهم و بين اليهود في شيء!!

فهنا شركة حياة في الروح القدس، وهذا يُعتبر، في معنى المعبودية، أنه شركة في الجسد، على أن الموعد يترشّخ بالنهاية في الميراث.

<sup>2.</sup> Westcott, op. cit., p. 46.

# «شركاء في الميراث»: συγκληρονόμα

ليس شركاء الميرات، بل شركاء في اليراث. والقصد شركاء اليهود في شركة المسيع في الميراث الميلان وروم: ۱۷۷٪. وهذه الكلمة الميلمة (وره: ۱۷۷٪). وهذه الكلمة «ورهت أربع مرات فقط συγκληρονόμος) و مرات فقط قبل عند وردت أربع مرات فقط في تُحتب المعهد الجديد: (روم: ۱۷٪) فتات: ۱۰ ، ۱۹۵۳، بلط۳: ۷). والأكثر شيوعاً هي كلمة «الوارت «ملاه» وهذه الميلان» («المرات «ملاه» والميلان» («المرات «ملاه» والميلان» («المرات «ملاه» والميلان» («المرات «ملاه» الميلان» («المرات «ملاه» («المرات «ملاه» («المرات «ملاه» («المرات «ملاه» («المرات «ملاه» («الميلان» («المرات «ملاه» («الميلان» (

- «لأنكم جيماً واحد في المسج يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذاً نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. » (غل ٢٠: ٢)
- «ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخاً يا أبًا الآب. إذاً، لست بعد
   عبداً بل ابناً وإن كنت ابناً فوارث لله بالمسيح.» (غل: ٢ و٧)

# فالأمم صاروا واحداً مع اليهود في شركة ميراث المسيح الواحد:

· «لكي يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً.» (أف٢: ١٥)

#### «شركاء في الجسد»: σύσσωμα

الكلمة بحسب جميع العلماء لم تُرِدِّ في كُتب العهد الجديد الأخرى \_ ولا في اللغة اليونانية أصلاً \_ وقد نحتها بولس الرسول كتمبير مباشر وشديد للتساوي المطلق في شركة الجسد مع اليهود حرش الحس هذا هم حريد اللـ \_ الأمراض مالك من أن تدريد مذه 11

- ــ حيث الجسد هنا هو جسد المسيح الذي وُهب للكنيسة أن تعيش به وفيه!!
- ( ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب. » (أف١٦:٢)
   ( فلستم بعد غرباء ونُزلاً بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. » (أف٢١:١)
- (11.10) ".... وق بل دو ع سيسي وسل بيت (11.10)

#### «نوال موعده في المسيح بالإنجيل»: συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου

همنا قسمة التدرَّج في التعبير. ويُلاحَظ شدة التوكيد على كل تعبير حتى إنه اختار ألفاظاً يُعتبر بعضها جديداً ويُستخدم لأول مرة، والبعض الآخر يندر استعماله مثل كلمة «سيئيتوخا» وهي أيضاً تُفيد «شركة في نوال» الموعد بالإنجيل ولم ترد في كتب العهد الجديد الأخرى إطلاقاً.

ويُلاخَطْ أنْ شُرِكة الموعد في الإنجيل تعني الروح القدس، كما قلنا، وهي التي تؤلهل لشركة الجسد، وشركة الجسد هي الكنيسة الواحدة.

يُلاحَظ أيضاً أن شُركة الموعد هنا هي شركة في «موعد» الإنجيل الذي أكمل وهو الحلاص أي لنوال نصيب في ملكوت المياً!! ويلزم أن ينتب القارىء إلى الحروف المستخدمة هنا لأنها هامة: في المسيع ἐν Χριστῷ. بالإنجيل διὰ τοῦ εὐαγγελίου,

فالمسيح ليس واسطة بل غاية، أمَّا الإنجيل فهو واسطة.

٣:٧ «الذي صِرْتُ أنا خادِماً له حَسَبَ موهبةِ نعمةِ الله المعطاةِ لي حَسَبَ فِعْل فَرَّتِهِ».

انشهت الآية السابقة إلى أن كل العطايا التي تدفقت على الأمم جاءت بواسطة الإنجيل ـــ إنجيل بولس الرسول الذي يكرز به بدون ناموس ولا ختان ولا سبت ولا عوايد!!

إلى هنا استيقظ ق. بولس فجأة إلى وظيفته وموجته وعمله والأمانة العظمى التي شُلمت ليديه ، لذلك بدأ يوضّح العلاقة بين هذا الإنجيل «إنجيل الغرلة» كما سمّاه هو: «... أني اؤتنتُ على أنجيل الغرلة كما بطرس على أنجيل الحثان» (غل ٢:٧)، وبين دعوته التي خصّه بها الرب يسوع المسج من السماء دون كافة الرسل التي أوضحها سابقاً في رسائته إلى غلاطية:

﴿ ﴿ ﴿ أَلَكُمُ مسمعتم بسيرِي فَهِا ۚ فِي الدّبانة اليهودية أني كنت أَضْطهد كنيسة الله بإفراط
وأتـلفها. وكنت أتقلم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنبي إذ كنت أوفر
غيرة في تقليدات آبائي. ولكن لمنا سرً الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعائي بنصته. أن
يعلن ابنه في الأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستَشِرْ لحمة ودماً ولا صعدت إلى أورشليم إلى
الرسل ...» (طل ٢: ٣١-١٧)

وفي رسالته إلى كولوسي يوضّح للأمم رسالة الإنجيل والتمشّك بها كأساس راسخ لحياتهم لا يتزعزع ومصدر قوة لا تفرغ:

«إن ثبتُم على الإيمان متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل الذي سمعتموه، المكروز به في كل الحليقة التي تحت السماء، الذي صرت أنا بولس خادماً له. الذي الآن أفرح في آلامي لأجلكم وأكمَّل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو الكنيسة. التي صرتُ أنا خادماً لها حسب تدبير الله المُعطى لي لأجلكم لتتميم كلمة الله. السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال، لكنه الآن قد أُظهر لقديسيه الذين أراد الله أن يعرِّفهم ما هو غني مجد هذا السر في الأمم، الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد. الذي ننادي به منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة ، لكى نُحضِر كل إنسان كاملاً في المسيح يسوع. الأمر الذي لأجله أتعب أيضاً مجاهداً بحسب عمله الذي يعمل فيَّ بقوة.» (كوا: ٢٣\_٢٩)

ثم لا يمل من ذِكر كيف حسبه الله أميناً لهذه الخدمة، وذلك في رسالته الأولى إلى تيموثاوس: «وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قوّاني أنه حسبني أميناً إذْ جعلني للخدمة، أنا الذي كنت قبلاً مجدَّفاً ومضطهداً ومفترياً ولكنني رُحمت لأني فعلت بجهل في عدم إيمان.»

هـنا يفتخر بولس الرسول أنه حُسب مستحقاً أن يكون خادماً، وبالرغم من ذلك لا يعتبر نفسه أهلاً لهذا اللقب وهذه الخدمة:

- «ليس أننا كُفاةٌ من أنفسنا أن نفتكر شيئاً كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله، الذي جعلنا كُفاةً لأن نكون خدام عهد جديد لا الحرف بل الروح.» (٢ كو٣: ٥و٦)
  - «من أجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة \_ كما رُحمنا \_ لا نفشل!» (٢ كو١:١)
- «فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تُكمّل، فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح لأنى حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي.» (۲ کو۱۲: ۹و۱۱)

ق. بـولـس في هـذه الآيـة يـذكـر عاملين أساسيين رفعا من قدراته للخدمة من الصفر حتى أوج

κατά τὴν δωρεάν أولاً: حسب موهبة الله المعطاة لي.

κατά την ἐνέργειαν ثانياً: حسب فعل قوته.

أمًّا موهبة الله المعطاة له فهي «النعمة» ذات الفضل وذات الغِنِّي والتغاضي عن الضعفات. لأن ق. بـولـس يحـكي عن أسوأ أنواع السلوك تجاه اسم الرب المجيد قبل أن تفتقده نعمة الله هذه، إذ تغاضت عن ماضيه وعن كل ما سبَّبه لأولاد المسيح من آلام وأحزان وموت وتشريد!!

لذلك حقّ لبولس الرسول كل الحق أن يقول: «ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي» (١/ كره: ١٠٠١). ولكن ليسم هذا كل عمل النعمة، ولكن أزمت وأفاضت وصنعه «لسان المتملّية» (إش ١٠٠٠)، وأمارته حكمتها فعنده ووعظ وتصرّف كأحد الحكماء مع أنه صرّح بل صحرح والله: «لأني فعلت بجمل في عدم إيان» (١تي (١٣٠)، والذي القدي كل الإنجيل وأهان وحبدًف، ألحلت نعمة الديم والمحتمد القلوب، وها كلمانه لا نزال تحمل رئين صوته يهز مناجزا ويخذ أساعا وكأنه لا يزال يعظ.

«حسب فعل قوته»: κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοδ

واي إنسان يعرف أصول الخدمة والوعظ ويكون قد جاب البلاد، يدرك أية قوة كانت تسند هذا الوعظ المعجول لا في بلاده العالم بل قاراته بلا تحقيله طيارة ولا سيارة بل رجلاده المجابل الوعادة والجديدات، بالليل والعاده لا يم لا لا يم لا لا يكل ولا يكل الم الوحي يعقد وينطق في فده، وقت قد قدة تصليد الله يقالله. ألم يقل المسيح للكارزين قبل أن يكرزوا: وأن لا يرحوا من أورشليم إلى أن يُلتبوا أله المن قلله. ألم يقل المسيح للكارزين قبل أن يكرزوا: وأن لا يرحوا من أورشليم إلى أن يُلتبوا قوة من الأعالي، (لوه ١٠٤٢، أع ١٠٤). القوة التي يتكلم عنها قد. يولس، ونحت حسياها بجرد قوة كانت تأتيه من الأعالي فتنعش فكره وقليه وجسده المتداعي. وحينما أنها رقب شدة كو جدده!! فقد ترقيه فوق جدده!! فقد تركم بدل المناسخة وقوت ترفعه فوق جدده!! فقد تركم بعد المناسخة به فوتية في المستحدة عنها بلا تحديد المناسخة به ليكون على مستحري الأمانة فيها ولها: «وأنا أشكر المسجح يسوع الذي يالتلازة مؤتي أنه أستجب أمن أنه تأتيه المناسخة بيكون على مستحري الأمانة فيها ولها: «وأنا أشكر المسجح يسوع الذي "وأقين" أنه كيبيني أمينا إذ جعلني للخدة . (12/11) (1/2) (1/2)

ومن أسرار هذه الكلمة "قوّاتي"، أنها ليست مجرد قوة؛ بل قوة ديناميكية لا تزال متجددة في باتدفاعها الدائم والمستمر. وهذا ليتفاد من صيافتها بالله اليونانية: τονοναμώσαντ : empowering. ولكن الذي يُظهر معناها أكثر في الآية التي نشرجها هي الكلمة التي أنت قبلها خوبودود كله في الكلمة التي أنت قبلها خوبودوده قد وتفيد عمل الطاقة، فهي قوة يذّها عمل طاقة. ومعروف أن هذه الطاقة هي طاقة الروح القدس التي يُموِّقًا فيه إلى قوة «روح الرب روح الحكمة والفهم»، روح المشورة والفهوة، روح المشورة والفهوة، لوب (إش ٢٠١١). والقديس بولس يذكر هذه "القوة" التي تأتيه وقت الجهاد والمجاهدة والتعب حينما يبلغ اللاإحتمال: + «الأمر الذي لأجله أتعب أيضاً مجاهداً بحسب عمله الذي يعمل فيَّ بقوة. » (كو١: ٢٩)

والذي يتنابع اللغة اليونانية لهذه الآية يتعجب من مفهوم القوة ومصدر عملها بالاصطلاحات الغنية الشديدة التحديد والمرفة:

κατά την ἐνέργειαν αύτοῦ την ἐνεργοιμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει بالفهوم العلمي: هنا طاقة (نعمة) تحرّك بولس الرسول لتولّد قوة كلمة، والقوة تفيء (نممة). القديس بولس، بالنممة دُعِيّ، و بالقوة خَدْم، حتى أكمل السمي!!

٨:٣ «لي أنا أصغَرَجميع الفدّيسِينَ الْحَطِيّتُ هذه النعمة أن البشّرَ بين الأمّم بيغى المسيج الذي لا يُستفضى».

وهكذا بولس الرسول حينما يتكلّم عن كيف اقتمن على الحذمة وكيف كان أميناً وبذل الجهد والجهاد وأعانته النعمة والقوة، يسرع إلى ضعفه لتستكين فيه لحظة ليرتاح ضميره.

«لي أنا أصغر جميع القديسين»: ελαχιστοτέρφ = باللاتينية minimo:

وترجمتها الصحيحة: «أصغر من أصغر جيع القديسين» (")، والقديسون هنا بلا تدريف، فهم المسجحيون على الإطلاق، أي المؤمنون، واستخدام الصفة المتضاعفة المتركة الواحدة على الأخرى المسيحيون على الإطلاق، أن المساء (") سمن فن الشعر، ولكن ق." بولس لا يلعب بالألفاظ ولحكن بريد أن يلغي وجوده فوضع هذا الشبيه ليض نفسه أن يكون أكمل الوسية، فنزل إلى ما تمنها لينوارى يعرفها ق. بولس جيداً، بل استكرعلى نفسه أن يكون أكمل الوسية، فنزل إلى ما تمنها لينوارى صند أين النساس جميعاً، وكان صادقاً لأن صورة الماضي كانت ترفق ضميره باستمرار، فهو عن صندق يشكلاًم، ولكن إن سأله ناقد: فلماذا تبشّر وتملّم غيرك إن كنت أصغر جيع المؤمنين؟ يقول لكن

: أولاً: «الضرورة موضوعة عليَّ. فويلٌ لى إن كنت لا أبْشِّر.» (١كو٢:٦٦)،

ثانياً: إنني انشخبتُ عن غير استحقاق ولا استعداد مني، ولكن الذي دعاني أرسلني وقال لي. بشر فبشرت. أمّا من جهة ضميره أمام الله فيقول: «أشكر الله الذي أعيده من أجدادي بضمير طاهر ...» (٢٠تي١:٣)

وهو كـمـسيحي وإن كان يحسب نفسه أصغر من أصغر جميع القديسين، ولكنه إذ هو واثق من

<sup>3.</sup> Abbott, op. cit., p. 85.

إيمانه وعيته ولفته وسلوكه بضمير طاهر أمام الله ، يقول للمؤمنين: «كونوا متمثّلين بمي كما أنا أيضاً بالمسيح» (١كو١١:١)، وذلك بسبب نعمة المسيح العاملة فيه، أثّا من جهة نفسه فهو لا يكثّ عن القول: «لستُ شيئاً.» (٣كو١١:١١).

وهو حينما قال «أنا أصغر جميع القديسين»، ثم يجلس ليحسبها، ولكن نطقها تلقائياً من شعور طاغ أنه لا يستحق أن يكون لا رسولاً ولا كارزاً ولا خادماً بسبب ماضيه الذي كان يغرّفه من ذاته حينما يتكلّم عن الحقدمة، والذي كان يعتمل في قلب بولس ليس كانه خاطيء أو أكثر خطية من بقية عنت المؤمنين هو أنه أساء إلى المسيح شخصياً: «لماذة تضطهدني» ولكن الفادة وكان دو المنافق لا ينهده ويلهده باراً. وهذا ما كان يكرو، والم مرز: «لألته أحبني وأصفاءه، وكأن دم المسيح المسؤك يزيده ويلهده باراً. وهذا ما كان يكرو، والم مرز: «لألته أحبني وأصفاءه، وكأن دم المسيح أن فلت يكرو، والم مرز: «لألت أحبني وأصاب نفسه لأجلي» (ظرح "را). وهنا تأتي القارنة مرعبة، فالمسيح أحبه وما تتابع المؤلف يؤيل أن لأبني أصغر الرسل، أنّا الذي لست أهلاً لأدعى رسولاً لأني أصغر الرسل، أنّا الذي لست أهلاً لأن أدعى رسولاً لأن يضعمه جميعهم، ولكن لا أنا بل نعمة الله انن ونعمته المعطاة إلى ام نكن باطلة بل المناف المسيح سوع جاء إلى العالم لبخلص الحفاة الذين أولهم أنا.» (١ كو١٠ : ١٠-١). وهو القائل: «سالسيح يسوع جاء إلى العالم المخطأة الذين أولم أنا.» (١ كو١٠ : ١٠-١). وهو القائل: «سالسيح يسوع جاء إلى العالم المخطأة الذين أولم أنا.» (١ كو١٠ : ١٠-١). وهو القائل الأن المناف المناف المناف المؤلف الأديات (١٠).

وهذا التعبر في الواقع «أصغر جميع القديسين» استُحضِ في ذهنه بسبب ما سيأتي بعده وهو 
«المحطيت هذه النحمة أن أبُشر...». فيولس الربول لا يعطي تصفر لنفسه وقياس قامته بين 
المؤمنين، ولكنته يصل مقارفة مورازنة بين ما هوه وها هي النحمة التي أعطيت له. فالقياس هنا 
للبحب بيشته وبين التقديسين، ولكن بيشه وبين هذه الموجة في طولها ومؤمنها وارتقامها: "أن أبشر 
يغنى المسبح الذي لا يُستقصى"، الثنيء الذي لم يحدث له مثيل ولا أؤمّن قديس غيره عليه!! 
فارتفاع النحمة هو الذي صغره إلى ما تحت كل المؤمنين، ووؤيته لذي المسجح الذي لا يُستقمى 
جملته يزير إلى فقرة المدقم.

# «أن البشر بن الأمم بغني المسيح الذي "لا يُستقصى"»: ἀνεξιχνίαστον

هذا هو مُصَمون النعمة التي أُعطيت له ، أن الأمم، وهم على جهل تام بالمسيح، يشرهم بغنى المسيح الذي لا يُستقصى. وهكذا تبدو العملية فوق قدرات البشر، ولهذا توسطت النعمة لتعطي يولس الرسول حكمة الكرازة وتُعطي الأمم روح الحكمة والاستعلان في معرفة المسيح، مستثيرةً شرح رسالة أفسس

عيبون أذهـانهم ليعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا.

«غنى المسيح الذي لا يُستقصى»:

نعم، أَن يعرف ق. بولس ويبشِّر بأن الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل، وأن ليس يهودي ولا أنمي ... بل الكل واحد في المسيح بالإنجيل ...، وأنه يصالح الاثنين، اليهودي والأممي، في جسد واحد مع الله بالصليب،

هذا من ناحية الأمم، وهو لون من ألوان غنى المسيح.

أمًّا من ناحية عملية الفداء والخلاص ــ العام لليهود والأمم ــ بأعماقها التي كان قد استعلنها بـولـس لأهـل أفــس في بداية رسالته، فبمجرد النظر إليها وقياس ما عمله المسيح، ينذهل العقل، فأية محبة وأي تواضع وأي بذل وأي انسحاق وأي احتمال لأشنع الآلام والعار وأي عمق لقياس كل هذا على الخفران اللازم للإنسان؟ هنا لا تكفي كلمة «غنى» ولا كلمة «لا يُستقصى»، فكلمة «غِنَى» يلزم أن يصيغها على مستوى «أصغر من أصغر القديسين»، لتكون «غنى الغِنَى». فـأضـاف «الـذي لا يُستقصى» أي لا يُفحص. فهي أكثر من إمكانيات الفكر والروح، بل يكفى أن «لا يُحاط بها» أو «لا يُدركها مُدرِك». ولكن ق. بولس وحده هو الذي استقصى واستغرق في الاستقصاء، فهي لائقة به وحده، ذلك النبي الذي ارتفع إلى السماء الثالثة ورأى وسمع ما لا يُرى وما لا يُتكلَّم به!!

أليس هو الذي صلَّى من أجلنا لكي يعطينا الله روح الحكمة والاستعلان في معرفته؟ وطلب لنا أن تستنير عيون ذهننا لنتملِّم (فقط وليس أن نستقصي) ما هو رجاء دعوته، ثم ما هو غني مجد ميراثه في القديسين، ثم ما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح. وكيف يطلب لنا هذا كله إلا إذا كان قد ناله هو؟؟ هذا لون آخر من ألوان غِنَى المسيح.

ئـم مـا تـبـقَّـى لـنا من أعمال المسيح في استعلانه العتيد، أن يكون هو أيضاً لوناً آخر من ألوان غِنَى المسيح، والباقي مَنْ يستقصيه ؟!!

كذلك لا ننسى أن بولس الرسول هو الوحيد الذي سلَّمنا الإنجيل مطبَّقاً على السلوك والأخلاق والتعاملات وفحص الضمير ومحاسبته، وضبط الأفكار والجسد والتحكم في المشاعر والعواطف، والتميينز الدائم بين ما هو للجسد وما هو للروح وما هو للعالم وما هو لله، وقلَّدنا أسلحة المحاربة الإنجيلية لقاومة كل أعمال إبليس وأفكاره وتصوراته. فبحل الإنجيل إنجيل حياة كل يوم وكل المعمر وما بعد الحياة والعمر. وهكذا أغنانا بيثق المسيح الذي لا يُستقصى! وبقي يُثق المسيح يحتاج إلى مزيد ان يَستقعيي!!

 ١:٣ «وأثيرَ الجميع في ما هو شرِكة الشّر المكثرم منذ الدّهور في الله خالِق الجميع بيسوغ المسيح».

هنـا ق. بولس بعد أن أوضع رسالته الخاصة بَيشِير الأهم وتوصيل رسالة الخلاص لهم بكل غنـاهـا الذي لا يُستـقصى، انتقل هنا إل رسالة أخرى تُحتـب على **مستوى الجميع** للبحث في الأساسات التى انبقت منها عملية الخلاص بكل غناها وما ستنتهى إليه.

أمّا غوذجها الجديل الواضع، فهو ما قلمه في الأصحاح الأول من جهة قصد الله منذ الدهور قبل تأسيس العالم فيما يخص الإنسان، قبل أن توجد السماء والأرض، وما قصده في نفسه حسب مسرة مشبته كيف شيخير الإنسان إلى التيثي وكيف سيفديه ويكثل خلاص. ثم يقلم قصد الله فيما بعد الخلاص، كيف سيحم الإنسان والخليقة كلها في وحدة واحدة في السبح، هذا قصد الله فيما مترجد عن يولس: «إذ عرفنا بسرّ مثينت حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير مل، الأزمنة ليجمع "كل شيء" في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذلك» (أف: ١ ، ١٠٩٥)، وهذا ما يتنساسب ويلتحم مباشرة بقوله هنا في الآية ١٤٠٣: «خالق الجميع يسوع المسيح».

فقوله «تعالق الجميع» يشير إلى أن الرسالة التي يريد أن يخدمها ق. بولس هنا ويتبر الجميع من جهة الحليقة جميعا وذلك «في ماره الأزمنة»، أي في نهاية المحتسال الأزمنة التي نكر فيها . وقد ترفرض لها ق. يولس في رسالته . ولكن ليس بعمواء مركزة، سواء من جهة المحتاق الحليقة من الفساد الذي تعيشه الآن حينما يبلغ الإنسان إلى القيامة العامة وفعاما الأجساد (روم: ١١-٣٣)، أو من جهة استعلان المسيح ويجيئه (٢١سـ١٤) . أو من جهة استعلان المسيح ويجيئه (٢١سـ١٤) . ومن

وباختصار نرى أن ق. بولس قسّم رسالته إلى أفسس التي يخدمها إلى ثلاثة أفسام أو مراحل: المر**حلة الأوّل**:

إنــارة أذهانـنا في ما كانت عليه مقاصد الله من جهة خلاصنا وفدائنا قبل تأسيس العالم، وهذه الحقيقة أبدع قبيها أيّمنا إبداع.

#### المرحلة الثانية:

إنارة أذهاننا في أعاجيب الأعمال التي عُملت لتكميل الفداء وارتفاع المسيح فوق السموات.

# المرحلة الثالثة:

ُّ في السر المكتوع في الله معند الدهور الذي لا ينزال بجناج إلى استعلان، وذلك فيما يختص بالخنليقة وجَمْعها في وحدة مؤتلفة في المسج، التي هي تكميل أن «الله كان في المسجع نمساليما العالم لنفسه» (٢ كوه:١١١) «وأن يصالح به الكل لنفسه عاملاً الصلح بدم صليه بواسطته سواء كان ما على الأرض أم ما في السموات.» (كود:٢٠)

إذاً، همي ثـلات حـلـقـات متصلة أشد الانصال في مقاصد الله من جهة تدبير عمل المسيح، ما قـبل الحلق، ثم الحلق والفنداء، ثم ما بعد الفنداء وتكميل الحلق. والقديس يولس استُعلنت له هذه الحـلـقـات الشـلاث ولكن بقدر. وعلى قدر ما سمحت بها معرفت، قدّمها لنا في هذه الرسالة بإيجاز كما يقول هو.

١١٥١٠:٣ «لكن يُعرَّك الآن عند الرؤساء والشلاطين في السعاويَّات بواسطة الكنيسة بعكمة الله المتنوعة،

# حَسَبَ قَصْدِ الدُّهورِ الذي صنعَةُ في المسيحِ يسوعُ ربَّنا».

هذه الآية ذات اتصال بالآية التي جاءت في الأصحاح الثاني: «وأقامنا مع وأجلسنا معه في السماويات في المسيح بسيح، اليُظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسيح.» (أف7:1 وv)

وهكذا كان في صمعهم تدبير الله أن تستلم الكتيسة أعمال الله , وتخبر بها , وتتجاوز عبيط عسلها على الأرض وفي الزمن!! ليظهر (بها) في السعاويات وفي الدهور الآتية فيتن نعت. علينا في السيح!! في السعاويات وفي الدهور الآتية ، أي ما وواء الأرض وما فوق الزمن!

ويبدو أن هناك ملاقة وثيقة بسبب الحلاص الذي تمّ بالفداء بدم المسيح بين الإنسان على الأرضان على الأرضان على المؤلفة الأعلى بين المسائين المؤلفة الأعلى بين المسائين والأرضيين. لأنه كما أن الحليقة الأرضية تتن وتنتظر النبئي فداء أجسادنا ـــ تنخل رُقط فسادها ـــ كذلك المسمائيون أيضاً ينتظرون بفارغ الصبر ارتقاء الإنسان عند تمام الفداء والحلاص لنبدأ وحدة المسمائيين بالأرضين: «وأن يصالح به الكل لنفسه عاملاً الصلح بدم صليمه بواسطته

### سواء كان ما على الأرض أم ما في السموات. » (كو١: ٢٠)

لانسا نعرف من ق. بطرس أن الملائكة تشتهي أن نظلع على ما صار إلينا بالروح القدس السماري الأعل: «إذ سبق فقه بالآلام التي للعسيح والأجاد التي بعدها. اللين أعلن لهم أنهم السماري الأعل: أنهم الآن بواسطة اللين بشروكم إلى الروح المنسلة اللين بشروكم إلى الروح المنسلة المنسلة المنسلة التي تضتهي الملائكة أن نظلع عليها» (١ بط ١: ١/ ١٥). لهذا قبلسلت الملائكة في السماء يوم عبلاد المسجء وأعطت الجد في السماء ورشرت الرش بالسلام الكوتكة في السماء يوم عبلاد المسجء وأعطت الجد في السماء أيضاً وبشرت الرش بالسلام فالسرة لأن المربلاد المخلص وفات الإنسان ومصالحته بالدم تخصّهم أيضًا، لأن النصاحة القادمة ستشمل الإنسان واخلائق السمارية.

#### و يقول في ذلك العالِم بروس:

يروي إلى الرضاء والسلاطين يعرفون من الكنيسة أنهم هم إيضاً هم مكان في خطة ألله هذه، فإن المصالحة بن الهود والأمم التي حدثت فأندرت الحليقة الجديدة، هي دليل على المصالحة السي منتم في وقتها ومنتشاهم بدورهم ... أي الرضاء والسلاطين، فإن المصالحة السكونية العامل المسيخ المسالحة السكونية المسالحة التي ترجما أله ، سيخلها البشر المين سبيق أن نالوا التصالح في المسيح. أنا وسيلة المصالحة هنا وهناك فهي صمل المسيح الخلاصي الذي صالحة بم مصليه. و بهذا تظهر الكنيسة لتكون دليلاً في خطة الله المصالحة المعالم منتهلاً، وهي عينها حسبه ، فيئة أللة لتدبير ملء الأرمنية، حينا يتقابل المساليون في المسالحة من الأرضين في السيح (أف ١٠٠١).

و يبدو أن هناك مِناً كبيراً مُلقى على الكنيسة التي أصبحت بحدُّ ذاتها حاصل عمل مصالحة الله هكذا ، إذ رُفِيمت في تدبيره أن تكون هي ـــ وهي قائمة في المسيح ـــ وسيلةً لقيام المصالحة النهائية الكاملة . ] ( أ

و يُلاحظ أن الآية التي تحن بصددها تبنا بكلمة «لكي». إذاً، هذا هو القصد البائر المتحصَّل من مضمون الآية السافة. وقد قنا إن الآية السافة هي الحلقة الثالثة في عمل موهبة بولس الرسول، وهي إنارة الجميع من جهة السرَّ الكتوم منذ الدهور في خطة الله وتدبيره حسب قصده من جهة العلاقة التي متجمع البشر بالسمائين، والتي حدَّد زمانها عِلَّ الدهور، أي بنهاية أزمة تغرُّب الكتيمة على الأرض.

<sup>4.</sup> Bruce, op. cit., p. 322.

ومعرفتنا بتدبير الله هذا لها حكمة وقصد، وهما لكي يُعرّف الآن \_ أي مُشبقاً \_ عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بحكمة الله المتنوعة!

وما هي حكمة الله «المتنوّعة»؟ ή πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ

في الحقيقة يصعب حصرها إلاّ إذا كان أمامنا جدول نشتغل عليه، أمَّا جدول أعمال الحكمة فهو هكذا:

سفر الحكمة الأصحاح السابع من الآية ٢٢-٢٣:

(فإن فيها (أي الحكمة كنبوة عن السبع) الروح الفّهم، القدوس، الولود الوحيد، ذا
المنزايا الكثيرة، اللطيف، السريع الحركة، الفصيح، الطاهم، النير، السلم، المحب للخبر،
الجديد، الحرّ، المُحسن، المحب للبشر، الثابت، الراسخ، المُقلمين، القدير، الرقيب، الذي
ينفذ جيم الأرواح الفهمة الطاهرة اللطيفة».

هذا بحسب الكتاب المقدَّس الطبعة الكاثوليكية.

أمًّا بحسب الترجمة المباشرة من الإنجليزية فهي كالآتي:

[ لأن فيها الروح اللمدول، القدوس، الفريد، "المنتوع"، اللطيف، المنحرك، الصافى،
 الطاهر، الواضح، المضيء، محب المصلاح، الحاذق، الذي لا يقاوم، الحيّر، محب الإنسان، الثابت، الراسخ، الوائق، المُطقئن، الكلي القدرة، الناظر على الكل، الذي ينفذ في الأرواح العاقلة والطاهرة واللطيفة جداً. ](")

هذه هي حكمة الله المتنوعة كما سجُّلها سفر الحكمة.

ويقول القديس غريغوريوس النيسي معلَّقاً على كلمة الحكمة «المتنوعة»:

[ قبل تُجَسِّد غُلَصَاتُ كَانَت القوات السائية تعرف حكمة الله كحكمة بسيطة وعلى نسق واحد، مجترحة الأعاجيب بصورة مناسبة لكل طبيعة، فكان لا يوجد شيء متضاعف (غير بسيط). ولكن الآن بالتدبير، أي بعمل التجسَّد والفنداء بالنسبة للكنيسة والجنس البشري، فإن حكمة الله لم تعدّم متنوعة ذات مناسبة على نسق واحد، بل حكمة متنوعة ذات متضادات فوق متضادات أوق معنى، قوة عبد؛ خطيئة، برّة لعنة، بركة؛ ضعف، قوة؛ غير المرئي صار مرئيًا في الجسد، يفدي أسرى، هو الشاري وهو التمن.] (")

<sup>5.</sup> Bruce, citing H. Schlier, op. cit., p. 321:

<sup>6.</sup> Greg. Nyssa, Hom. viii in Cant. Cant. I.

ولسنا نفالي إذا قلنا إنه تُوجد على مدى الأجيال وحتى الآن أشخاص بلغوا في درايتهم بحكمة الإنجيسل وحكمة أعدال أنه مصدقة بالآيات، يلزنها عن ظهر قلب، ولا تكفي مجلدات التحريها. أين مؤلاء الآن؟ لقد انتقارا جميعاً إلى السماء، نعم، في السماء مع السمالين يُخبرون بحكمة الله ويُسبّعون ويمدون بحد نعمته مع المادحين من القوات السمالية.

والآن إن كانت الكنيسة ستُخبر وتعرّف الرؤساء والسلاطين في السماويات بحكمة الله المتنوعة، فلنزم أن تكون هي بحد ذاتها قد احتوت كنوز الحكمة والمعرفة التي في السيح، **لأن** الكنيسة تم**لوءة فيه وهي مِلْؤه.** 

آه يا إخوتي، لقد تأخِّرنا جداً عن أن نكون حسب قصد الله!!

يقول العالِم أبوت تعليقاً على هذه الآية:

[ إن الكنيسة هي الظاهرة، التي وجودها ــ بحد ذاته ــ يُعتبر البرهان والنموذج معاً للحكمة الإلهية كما استُعلِنت في تدبير الفداء الذي ملأ الدنيا على اتساعها ](").

#### ويقول العالِم وستكوت:

[ في الكنيسة تنقدم البشرية نحو وحدتها المزقبة وبأن واحد، نحو وحدة كافة الحلائق مع الإنسان المحسوب أنه رأسها (روم: ١٨) مع ١٥٠١). أمّا الحكمة المتنوعة فنراها في قدرات الإنسان الجديد المتعددة ومواهبه في خدمة الهدف الذي تزحف نحوه كل الحليقة ] (^).

<sup>7.</sup> Abbott, op. cit., p. 69.

<sup>8.</sup> Westcott, op. cit., p. 49.

# «حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا».

«حسب قصد الدهور»: κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων

عودة مرة أخرى للأصحاح الأول لكي تُدلدُ معنى هذه الآية. فقد عرفنا من الأصحاح الأول المن المشحاح الأول الكي تُدلدُ معنى هذه الآية. فقد عرفنا من الأصحاح الأول أم أنسان أمن المناسبة وقداء ومصالحة، وما تُخلّ هذه العلمات من تجلّد وموت وقيامة، هذه كلها كانت مرسومة في مقاصد الله الأزلية قبل الدهور. أي أن كل أي كان هماك غير أن ينا بأي عمل في الأربد، أي أن كل عمل تشير بل فرق على الأملاق، عمل المناسبة عمد إلى الأبد، لأن الزمن ساقط من عمل الله ومعرفت، فاليوم كانس الذي تمتر، لا فرق على الإطلاق، وألف سنة مضت لا أثر في معرفة الله، والنفي كل كالحاضر لا فرق، بل كالمستقبل الآتي لا فرق عمد الله موافقة الأن والتي ستُعال، هي معمولة جاهزة في تدبير الله فرق. كل الأحداث والمعرفة الأن والتي ستُعال، هي معمولة جاهزة في تدبير الله

فقصه الله الأزلي منذ الدهور شلّم للسبح ليوقّمه على زمن الإنسان حسب تدير الله تمامًا. أو حسب القصد في مشيئة الله المباركة منذ الأزل. فالتجشّد للابن في ملء الزمن كان هو بعينه تجسِماً لقاصد الله الأزلية في ملء الزمن.

# «الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا»: Την ἐποίησεν ἐν Χριστφ Ἰησοῦ :«الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا»

هنا «صنعه» تظهر غير منسجمة مع ما سبق وقلنا، والأفضل تكون «حقّته» أو «أتَش» أو «أكسله»(")، أي أكمل الفرض الذي كان في مقاصد الله الأزلية. فما نراه الآن معمولاً بواسطة المسيح هو قائم ومعروف عند الله منذ الأزل.

### «في المسيح يسوع ربنا»:

إنها فرصة لنشرح هذا الاسم العظيم بألقابه:

فهنا ثلاثة أسماء لشخص واحد: المسح، يسوع، ربنا، وهذه الثلاثة الأسماء إنما تفيد التعريف بشخصية المسج على المستوى اليهودي والمستوى الأممي:

على المستوى اليهودي هكذا المسيًّا هو يسوع!

على المستوى الأممي هكذا يسوع هو الرب. لذلك جاء التعريف الكامل على هذه الأسماء الثلاثة: المسيح يسوع ربنا.

<sup>9.</sup> F.Foulkes, op. cit., p. 106.

١٢:٣ «الذي بِهِ لنا جَرَاءَةٌ وقدُومٌ بإيمانِهِ عن ثِقةَ ».

عجيب ق. بولس هذا، بعد أن حلَّق بنا في الأزلية مستعرضاً مقاصد الله المرسومة قبل كل الـدهـور، الـذي طـرح هذه المقاصد كلها على الابن المتجسَّد المسيح للتنفيذ في ملء الدهور والزمن، هبـط إلى عـالمنا ليأخذ بيدنا من خلال موت المسيح وقيامته لينطلق بنا بجراءة يستمدها من سلطان المسيح على كل ما في السماء والأرض، وبإيماننا به ندخل معه إلى الآب وأيضاً عن ثقة!! والثقة نستمدها من سلطان البنوة التي أعطانا الآب!!

# «جراءة وقدوم»: παρρησίαν καὶ προσαγωγήν

«الجراءة» هي البارِّيسيا = παρρησίαν، وهي في المفهوم اليوناني بحسب أصل الكلمة تفيد «الحرية في الكلام»، ولكن انتقلت لتفيد الشجاعة والإقدام أي الجراءة في مواجهة الآخرين، كما جاءت في الآية القادمة:

- + «الذي لأجله أنا سفير في سلاسل لكي الجاهر παρρησιάσωμαι فيه كما يجب أن أتكلِّم.» (أف٢٠:٦٠)
- + وأيضاً: «فلنتقدّم بثقة = μετὰ παρρησίας إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عوناً في حينه. » (عب ١٦: ٤)

وهكذا أخذت كلمة «الباريسيا» معنى المجاهرة والثقة في الكلام وفي الدخول: الكلام بالإنجيل والدخول إلى الله، ولكن على أساس أن يخلو الكلام أو الدخول إلى الآب من الخجل والخوف!

والقدوم سبق أن شرحناه (انظر صفحة ۲۱۲ شرح أف۲۱۲).

#### «بإيانه عن ثقة»:

هنا بالرغم من أن الكلمة اليونانية للجراءة والقدوم يخلو مفهومهما من الخوف والخجل، فأساس كلمة البارّيسيا هي عدم الخوف وعدم الخجل، ولكن عاد ق. بولس وأضاف «عن تُـقـة». فـالجـراءة والـقـدوم أسـاسـهـمـا في المسيح أو بالمسيح و بإيمانه: «الذي به لنا جراءة وقدوم "بايمانه")، أمَّا عن الشقة، فهذا يعتمد على مدى القدرة في الاعتماد على الإيمان الذي منحنا الجراءة والقدوم به. فنحن أخذنا بالمسيح حق الدخول إلى الله بجراءة (في عدم خوف أو خجل)، وبقى عمل الإيمان. فإن كان لنا ثقة بالإيمان تحققت لنا الجراءة.

ثلاثة عوامل: جراءة = «باريسيا» وإيمان و «ثقة».

وفي اعتقادي أن الشقة ولو أنها تبدو عملاً شخصياً إلاَّ أنها هي التي تمنعنا الجراءة، فالجراءة هي من حق الذي عنده إيمان بشقة أو الوائق من إيمانه. فنعن آمنًا بابن الله، ومقابل إيماننا به أعطانا الآئح السلطان أن نصير أولاد الله (بحسب إنجيل يوحنا ٢٠٢١). فهنا تتحقق لنا ثقة الإيمان وثقة البنين لله. فالمسألة ليست نظريات أو عقائد فكرية، بل هي من صميم خبرتنا العملية الإيمان وثبق نبيش بها الآن والتي عليها يقوم الحلاص كله.

# ١٣:٣ «لذلك أطلبُ أن لا تكِلتُوا في شَدائِدي لأجلِكُم التي هي مجدُ كُم».

ق. يولس يكتب من سجن روما ، والرسالة ستصلهم بأخيار تقديم للمحاكمة وربما الموت، فهو يقول هم: انظروا عمق الرسالة الموضوعة عليَّ سواء للأهم أم للجميع. وهنا أنا في شدة عظيمة ربا تؤدي إلى الموت، وبهذا تُحرم الأمم ويُحرم الجميع من تكميل هذه الرسالة، فلا تكثّواً أو تخوروا في إيمانكم بسببيني، كمما لا تكثّوا في الصلاة حتى أوغب لكم ثانية. ولا تستهينوا كوني مثيّداً وصحيناً، فهذا ليس لخطاً في ولكن هو بسبكم و بسب الحدمة التي أقوم بها التي هي لجدكم.

# وهذا الوضع تشرحه وتكمِّله آيات أخرى:

- «ولكن لكي تعلموا أنتم أيضاً أحوالي ماذا أفعل، يعرَّفكم بكل شيء تيخيكس الأخ الحبيب والحادم الأمين في المرب، الذي أرسلتُ إليكم لهذا بعينه لكي تعلموا أحوالنا ولكي يعرِّي قلوبكم.» (أف: ٢١ و٢٣)
- الذي الآن أفرح في آلامي لأجلكم وأكمّل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده
   الذي هو الكنيسة.» (كور:٢٤)
- · «لأننا نحن الأحياء نُسلَّم دائماً للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضاً في
- جسدنا المانت. إذاً، الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم.» (٣ كوء: ١١ و١٢)
- « في اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جداً. ولكن أن أبقى في الجسد ألزم
   من أجلكم. » (في ٢: ٣٠و٢٤)

17-11:5

### الصلاة الثانية: من أجل تقدُّم المؤمنين(\*) «الروح والمسيح والله» «الحب والمعرفة»

«بسب هذا أخني ركبنيً لَدى أبي ربّنا يسوع المسيع، الذي مِنْهُ تُسْمَى كُلُّ عَشِيرَةٍ فِي الشّمواتِ وعَلَّى الأرضِ، لكي يُمطِيّنُكُم بحسب غِنَى مَجدِهِ أن تتأيِّدُوا بالقوةِ بُرُوحِه في الإنسانِ الباطنِ».

ق. بولس يكمِّل تشفعاته من أجل مؤمني الأمم:

الصلاة الأولى: كانت لنوال روح الحكمة والإعلان، واستنارة عيون الذهن للتموَّف والتأمل في أعمال الله العظيمة في الفداء والخلاص، وكيفية ارتفاع المسيح فوق جميع السموات ليخضع الكل تحت قديه. وذلك كله ليصير رأماً للكنيسة التي صارت هي جمعه المعلوء به.

الصلاة الثانية: أن يتأيَّدوا بالقوة بالروح في الإنسان الباطن،

ليحل المسيح بالإيمان في قلوبهم، ويكونوا متأسسين على المحبة،

. ليعرفوا مع جميع القديسين محبة المسيح الفائقة المعرفة،

ويمتلئوا إلى كل ملء الله،

بحسب القوة التي تعمل فينا.

واضح هنا أنها إضافة قوة بالروح لما سبق أن نالوه ، على ضوء ما أعلته لهم من أن الكيسة ، أي هم كشعب الله ، منوط بهم أعمالٌ روحية عظيمة للغاية على مستوى الأرض والسماء ، ليشهدوا بحكمة ألله المتنوعة ، التي عرفوها وذاقوها ، التي صنعها الله في المسيح حسب قصد الله منذ الدهور وأكملها في ملء الزمن .

فالكنيسة، أي هم كشعب الله الخاص، مطلوب أن يكونوا «هظهراً لحكمة الله المتنوعة على الأرض»، لشهادة دائمة على الأرض كلها، وعلى مدى جميع الأجيال. وبآن واحد يصيرون أداة

<sup>(°)</sup> راجع المقدمة: «خامساً: مفتاح الرسالة»، ص٥٩.

شرح رسالة أفسس

تـعـريـف وتـقـارب للـسمائيين على أساس الاتحاد العتيد أن يكمُّله الله في المسيح ليجمع السمائيين والأرضيين في نفسه باتحاد وألفة ومصالحة لحساب الله الآب.

فمطلوب من الكنيسة، أي منا نحن كشعب الله الخاص الشاهد الوحيد له في العالم بالروح الـقـدس، أن نتأيد بالقوة بالروح القدس في إنساننا الباطن لنحصل على التأهيل الذي يؤهلنا لحلول المسيح بالإيمان في قلوبنا.

وإذ نمتلىء من الروح ومن المسيح نؤلهُل لمعرفة محبة المسيح الفائقة المعرفة التي هي محبة الآب له التي فيها سر امتلاء المسيح بالله فنمتلىء إلى كل ملء الله، بحسب القوة الدائمة الفقّالة فينا.

وإذ نبـلـغ إلى هـذا الملء يكون ذلك توطئة لأن يجمع المسيح في نفسه وبالتالي في كنيسته، أي

نحـن، وبـواسـطـتـهـا، كـل ما في السموات وما على الأرض، ويقدَّمه إلى الآب في صورة المصالحة النهائية. وبهذا يتم منتهى قصد الله من نحونا والخليقة كلها منذ الأزل!

#### «بسبب هذا»:

هنا يعود ق. بولس على ذي بدء لتكملة ما أراد أصلاً أن يشرحه، إذ قال في الآية الأولى: «بسبب هذا أنا بولس أسير يسوع المسيح من أجلكم أيها الأمم»، ولكنه انشغل في أهمية الموهبة الـتى منحها له الله بالإنجيل خاصة، ولما أكمل ما في صدره عاد هنا يقول: «بسبب هذا»، وذلك إعادة للآية الأولى، ثم كمَّل بتقديم الصلاة:

«أحنى ركبتيّ لدى أبي ربنا يسوع المسيح»: إحناء الرُّكُب الآن هُو الوضع المناسب للصلاة والعبادة في المسيحية وخاصة في كنيسة الله. وهو

علامة الرهبة أمام وجه الله والتوقير الفائق لمجد جلاله المالىء السموات والأرض. وأخيراً هو علامة الخضوع الكلي والطاعة حتى التراب، كابن الله الذي أطاع حتى الموت \_ تحت التراب \_ لاستـرضاء وجه الآب من نحونا. أمًّا في العهد القديم فكان إحناء الركب نادراً جداً وكان محفوظاً للمواقف الكبيرة والخطيرة للدخول إلى الله والوقوف أمامه:

+ «وكان لمَّا انتهى سليمان من الصلاة إلى الرب بكل هذه الصلاة والتضرُّع أنه نهض من

أمام مذبح الرب من الجثو على ركبتيه، ويداه مبسوطتان نحو السماء.» (١مل٨:٥١) أمَّا استفانوس فمن هيبة السماء وهي مفتوحة أمامه والمسيح قائم عن يمين الله، وقبل أن يُسلِّم

روحه، جثا على ركبتيه هكذا: + «فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول أيها الرب يسوع اقبل روحي، ثم جثا على

ركستيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تُقِمْ لهم هذه الحنطية. وإذ قال هذا رقد.» (أع٧: ٥٩ و٦٠)

أمًّا بطرس الرسول فجثا على ركبتيه أمام هيبة الموت وأمام الذي يُقيم من الأموات:

 (فأخرج بطرس الجميع خارجاً وجنا على ركبتيه وصلّى، ثم النفت إلى الجسد وقال يا طابينا قومي. ففتحت عينيها، ولمنا أبصرت بطرس جلست.» (أع ٢:٩٤)

وبولس الرسول جثا على ركبتيه وهو في أشد لحظات تأثره أثناء توديمه الخدمة والمخدومين على أساس أنه لن يراهم بعد:

«ولمّا قال هذا جثا على ركبتيه مع جميعهم وصلّى. وكان بكاء عظيم من الجميع ...»
 (أع ٢٠: ٢٦ و٣٧)

وكذلك وهو أيضاً في مدينة صور، حينما كان يودع أهلها الذين خرجوا إليه يترجونه أن لا

يذهب إلى أورشليم ليموت: + «ولكن لمّا استكملنا الأبام خرجنا ذاهبين وهم جيماً يشيعوننا مع النساء والأولاد إلى

خارج المدينة. فجنونا على ركبنا على الشاطىء وصلينا. » (أع٢١: ٥)

وفوق هذا كله أمامنا المثال الأعظم من الرب يسوع وهو يصلّي ويجنُو على ركبتيه ثلاث مرات ليبثُ الآب طاعته الحزينة ويستلم من يده كأس الموت:

«ولمًّا صار إلى المكان قال هم صلّوا لكي لا تدخلوا في تجربة، وانفصل عنهم نحو رمية
 حجر وجثا على ركبتيه وصلّى ...» (لو٢: ٢٠٤٥)

والجشوفي الصلاة يشكّل نوعاً من الإخلاص الشديد ويزيد الصلاة حرارة وصدقاً وتشيّناً بالله. كما يفيد الإلحاح في الرجاء بسماع الصلاة وقبولها، أو كما يقول ذهبي الفه: «إنها من القلب»(١٠).

«لدى أبي ربنا يسوع المسيح، الذي منه تُسمَّى كل عشيرة " πατριά = أبُوَّة"(١١) في السعوات وعلى الأرض»:

عوض أن يتجه مباشرة إلى الله كاله الكل، النجأ النجاء خاصاً ومدهشاً إلى «أبي ربنا

<sup>10.</sup> Chrysostom, op. cit., p. 81.

<sup>11.</sup> Sublinear Greek-English N.T.

يسمع المسيح»، مشيراً إلى أن ذلك هو على أساس الصلة السرَّية بين الآب والابن التي عادت على كل المؤمنين بالخلاص والحياة.

ثم توقد عند هذه الصلة السرية الكانة بن الآب والابن، ليضع فيها كل الكائنات بالنسبة للآب على سنوى ما هو بين الآب والابن!! أي نصبح الكائنات ذات علاقة مباشرة بالآب! وهنا عور سر هذه الصلاة وغور سرّ غايتها الذي سينتهي إليه، ولذلك وجب أن ينتب القارىء هنا أقسى الانتباء!! ولذلك سنى هذه الكائنات تسية جديدة تصف علاقتها الجديدة هذه بالآب فسئاها عشيرة أو أسرة أو أبوّة حيث كل أسرة أو أبرّة ما في السماء والأرض أصبحت منتسبة إلى الله كأب. وذلك كنتيجة مباشرة لكون الله صار أبا ربنا يسوع المسيح!! والذي يلزم هنا توضيحه في الترجة هي كلمة "تُسمّى".

# «تُسمَّى»: ὀνομάζεται

أي تستمد اسمها أو كيانها على وجه الأصح(١٠)، فالمعنى هنا أن كل البُؤَة في السماء وعلى الأرض تستمد كيانها الجديد من الله الآب كأبؤة أو كأسرة في ذاتها.

والقصد واضح أن علاقتها الجديدة التي نالتها هذه الكائنات في السماء والأرض من الله وربطتهها بالآب ربطأ كيانياً أي وجودياً، أي صارت موجودة وجوداً جديداً منصلاً بالآب، وفي ذات الوقت متحدة مما أتحاد الأسرة الواحدة بالآب الواحد! فهنا تلميح واضح للوحدة النهائية.

لأن المعروف في التقليد اليهودي القديم أن إسرائيل كانت «عثيرة الله»، أسرة أله على الأرف الله على الأرف الله على الأرف اللهذاء اللاكة في السماء كانت الأرض، «بيت الله» في السياء كانت الشمى أسرة الله التي فوق. فهنا ق. يولس يُنتل في العلاقة الأبوية الجديدة لله ـــ كونه صار أبا ربنا يسمع المسبح ــــ إسرائيل الجديد بكل ما يجوي من أمم العالم وعلى كل الأرض المحسوبة الأسرة الجديدة من الحراف الأكثر.

ويـقـول الـعـلاَمـة العتيق بلوومفيلد (١٨٤١م)(١<sup>٦</sup>)، إن النسخة السريانية ـــ البشيتو ــ توضَّح تماماً «المثنّى» أي يقصد أسرة السماء وأسرة الأرض.

<sup>12.</sup> Westcott, op. cit., p. 51.

<sup>13.</sup> Rev. S.T. Bloomfield, op. cit., p. 310.

وفوق أن الآية تهدف إلى الوحدة النتهية بالسمانين والأرضين في الآب، فإنها تُضفى على الآب، فإنها تُضفى على الآية السابقة (أف:١٠) الشي تقول إن قصد ألله الأزلى أن يجمع كل شيء في المسيح ما في المسحوات وما على الأرض، تضفى عليها المنتى الجديد، أنه إذ يجمعها الابن في نفسه مصالحة خساب الآب يعود ويقذمها للآب لتستعد منه كيانها ووجودها النهائي.

وهنا يهمنا للغاية هذا «التعليم النهائي» الذي يسلّم فيه الابن أسرة السمائين وأسرة الأرضين المحدة بالمسج والصالحين فيه إلى الآب، لأن ق. يولس سوف يستخدم هذا التسليم من الابن إلى الآب من نحوا في نهاية المطاف كماية نهائية من صلاحه هذه.

### «لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيَّدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن»:

نيُخل هناً في ظلب الصلاة والغاية منها، وهي أهم وأخطر من الصلاة السابقة التي قدّمها في الأحمال المنافقة التي قدّمها في الأصحاح الأول من أجل إعطاء روح الحكمة والإعلان في معرفة الله، واستنارة عيون أذهانهم الاكتشاف أسرار الميراث وأسرار عظمة قدرة الله الفائقة نحونا، وعمل شدة قوته الذي عمله في المسجول لقيامة من الأموات.

فضي هذه الصلاة يرتفع ق. بولس فوق معرفة واستعلان الميراث ومعرفة قوى الفداء وعظمة الحلاص الذي تم وكمل بأن أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات.

همنا يتحتم عليُّ كشارح أن أظهر مباشرة ما يقصده ق. بولس من هذه الصلاة كناية نهائية لها . وبعد ذلك أعود إلى الشرح بالتدريج للخطوات التي سار فيها ق. بولس لينتهي إلى هذه النهاية الخطيرة.

فغاية ما يتمناه ق. بولس فيما بعد الفداء والخلاص هو «لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله».

# «لكي يعطيكم بحسب غني مجده»: κατά τὸ πλοῦτος τῆς δόξης

هننا نرى قى. بولس يتخلّى كل ما يخص اصطلاحات الفداء والحلاص والتبني والمصالحة، وينشخي جانباً التوشّل من أجل أية موهبة أو نعمة أو عطية، بل يتجه مباشرة وبكل جرأة منقطعة التظير ليطلب من «غِنّ**ى مجد الله».** 

ومعروف أن «مجد الله» هو طبيعته!!

والقديس بولس يلتجىء إلى الفائض منه: «غِتَى» بجد الله، أي سخاؤه الفائض دائماً!! والسؤال لماذا؟ كماذا يلتجىء بولس إلى غِتَى مجد الله؟ أي غِتَى طبيعته!! والجواب: لأنه يطلب أن نمتلىء من غِنَى مجده «لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله». أمَّا الخطوة الأولى في سلّم المجد المطلوب فهي:

«أن تتأتِّدوا بالقوة بروحه»: δυνάμει κραταιωθήναι

إذاً، فلمينتب القارىء، فيولس الرسول لا يطلب لنا مجرد قوة، ولا حتى قوة عظيمة، بل قوة بتأييد روحي عالى من غنى مجد الله. والسب أنه لا يريد لنا مزيد معرفة با نلناه ولا نعمة من يقم الفداء والحلاص، بل يريد لنا هنا ــ بعد أن نلنا كل يقم الحلاص ــ أن تمثلء إلى كل ملء الله الذي هو مصدر كل اليقم!! لقد أكملنا نعمة الله بالحلاص والآن ندخل لنمثلء من صاحب اليقم.

ويقول العالِم بروس عفوياً (لأنه فات عليه معرفة معنى ملء الله):

[ إذاً، نـحـن قــادمـون إلى إدراك طبـيعة الله!! وهذا يحتاج إلى أن يمتد الذهن الروحي. فالحاجة هنا إلى قوة روحية فائقة إضافية، هذا هو «أن تتأثيروا بالتوة بالروح». ](١٠)

«في الإنسان الباطن»:

ويقول العالِم بروس أيضاً:

[ إنه هو الخليقة الجديدة المخلوقة بالروح القدس في الداخل للذين اتحدوا مع المسيح بالإيمان. فهذا وحده هو الذي يستنظيع أن يرتفع إلى مستوى فكر الله ويُسَرّ بناموسه (رو۲۸:۷۷) وهو الذي يتجدد كل يوم. ](<sup>(۱</sup>)

والآن تصبح القضية أمامنا واضحة أكثر. فبولس الرسول يطلب لنا تأييذاً وقوة من نجنى بجد الله بالروح في الإنسان الجديد. والمعروف أن الإنسان الجديد هو أصلاً من عمل الروح القدس، وهو خليـقته الجديدة، وهو بطبيعته في شركة مع الروح القدس، والروح القدس ساكن فيه، وهو حائز

<sup>14.</sup> Bruce, op. cit., p. 326.

على قبوة الدوح الشدس! إذاً، فما هو سبب التأييد الجديد الإضافي؟؟ الآني من نبئى بحد الله نفسه؟؟ حيث قوله «بروح» يعني هنا روح الآب!! إذاً، فالقوة والتأييد الجديد الآني من نبئى بحد الله وبروح أبؤة الله مما لعمل جديد لا يختص بنوال شيء من الروح القدس ذاته، هذا منطقى. وهذا من شأنه أن يهذ بوضو للطلب الخطير وهو «لكي تختلئوا إلى كل ملء الله»!!

كذلك يهمنا جداً أن ينتبه القارىء لماذا يضيف الله لنا تأييداً وفوة روحية أبوية من يختى بجده و بروحه الأبوي في إنسانسا الجديد الذي نلناه بعد النتيجة النهائية للفداء والحلاص والمُصالحة والنبئي؟؟؟

الله همنا يطلب امتداداً وقوة وارتقاءً للإنسان الجديد نفسه ليرتقي بالخلاص الذي أخذه وكل الشعم التي أخذه وكل الشعم التي ناها، إلى الله الآب ليمثل، عمله النحم التي يدخل إلى الله الآب ليمثل، عمله إلى كل ملئه!! لكي يبلغ مننهى قصده الأزلي بالحب لنا، كما قال: «لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في الحبوب.» (أف 1: ج-1)

# ويقول العالِم وستكوت(\*):

[ حيسننذ تكون الصلاة التي صلاها ق. بولس هي أن نحصل على هذا التأثير الإلهمي لنبلغ به إلى قمة ينبوع الحياة وليس إلى مجرد أن نزداد أو ننمو في شيء من أمور هذه الحياة .] (^١)

#### ١٧:٣ «ليحلَّ المسيحُ بالإيمانِ في قلوبِكُم».

هنا نرجو أن ينتبه القارى. فقد سبق القول بوجود الإنسان الجديد في الداخل، وكما عرفنا هو الحليقة الجديدة والحليقة الجديدة هي مان خم السيح وعظام، هي من جسده، هي قائمة في حالة الحشركة في المسيح إ إذاً، منا معنى أن يطلب ق. بولس تأييناً بالقوة من لدن نينى بجد الله الآب، لكي، لكي ماذا؟ لكي عكل المسيح بالإيمان في الفلب؟ فإن كان الإنسان الجديد هو جسد المسيح والحي بمن من عامل من أن يكل المسيح وروح، فنا معنى من ان يكل المسيح بالإيمان في قلو بكم؟ أيس هذا هو حلول عيد حلول «شخصي» ذاتي أي حلول الأقدم الناني؟

وهكذا تُختُّم من جهة اللياقة اللاهوتية أن يكون هذا الحلول للمسيح هو لحساب الآب للامتلاء إلى كل ملنه!!

<sup>(\*)</sup> وأيضاً إلى هنا ولم يبلغ هذا العالم الكبير إلى قلب الرسالة ومفهوم «الملء إلى كل ملء الله» التي حيّرت كل من نقدم (

أشًا قوله «بالإيمان» فهذا هو الطلب الوحيد المطلوب مثًا لكي يتم لنا وفينا كل هذا، ليكشّل فينا الله الآب مسرته الأزلية حتى نبلغ إلى منتهى قصده!!

١٨:٣ «وأنشم مشأصَّلُونَ ومشأسَّسُونَ في المحبيَّة، حتى تستطيعُوا أن تُدرِكوا مع جميع الفدِّسينَ ما هو العرضُ والطولُ والعشُ والعُلْمُو».

هـنــا إضـافـة جـديـدة لازمـة وحـتمية تكون من عملنا نحن، حتى على أساسها تتم نقلة جديدة ضرورية لكي نبلغ بعدها إلى الدخول في إمكانية أن نمتلء إلى كل ملء الآب.

# کلمة «متأصلون»: ἐρριζωμένοι

تأتي من الجذر βίζα . فهي، كفعل، تكون «متجذَّرون» أي ضاربون جذوركم إلى العمق، وذلك في معنى المحبة .

# کذلك کلمة «متأسسون»: τεθεμελιωμένοι

تأتي من كلمة «البيولّ»، بعنى صلابة القاعدة التي نبني عليها حياتنا بالمحبة.

كل هذا يقوله ق. بولس بنوع من التشديد لينطلق بثل هذه المجبة التي عليها نعيش وبها ننمو إلى حالة «قوق» الـتي جعلهها بمفهوم «تستطيعوا» = وهي جرفياً «حتى تكون لديكم القوة الكافية»((') ἐξιαχύσητε عيث ἀχος نعني «قوة مطلقة»('').

# «أن تُدركوا»: καταλαβέσθαι

وواضح هنــا أن اقتــران المحبة بالقرة الكافية مطلوبة لحساب الذهن الروحي لينفتح بالوعي المنــاسب لإدراك نوع من المحبة فائق جداً على المستوى العادي الذي تعوّدنا أن تُدركه وتتأمل فيهـ. مشكرًا كمحجة المسيح لنا في بذله وموته على الصليب من أجلنا؛ لأننا نحن داخلون الآن على عبة المسيح الفائقة المعرفة في ذاتها وليس من أجل أحد!!

## «مع جميع القديسين»:

. تحن قادمون على استعلان «جماعي». لذلك فهو يجتاج إلى اتحاد جماعي في الحب وهو في شدة قوته، وإلى المعرفة معاً وهي في شدة انفتاحها، لأنه سيضفي على الجماعة أي الكنيسة نقلتها الأخيرة

<sup>16.</sup> Westcott, op. cit., p. 52.

لتدخيل إلى ملء الله الآب. لهذا لزم الحب كأساس راسخ متجدًّر ومن الجميع حتى يتحمل هذا الوزن المالي جداً من الإجراء الذي به يمثل، إلى «كل ملء الآب» إلى

# «ما هو العرض والطول والعمق والعلو»:

هذا التقور في التجر الذي يبلغ إلى أقصى حالات التجر. فالقديس بولس أراد أن يتجاوز ـــ في التقور في التجر الذي يتجاوز ـــ في الإدراك ـــ كل ما هو رأدي وكل ما هو سماوي وكل ما هو كانن أعطى ثبلات أبحاد تفسم كل ما هو كانن وموجود، أعطى ثبداً رابعاً ليتجاوز كل ما هو كانن وموجود، أعطى ثبداً لأن بشكانة أبداء يقاس كل شيء، فإذا دخل البعد الرابع خرجنا عن كل ما هو كانن ودخلنا إلى ما هو فوق الطبيعة.

فالأربعة الأبعاد أراد بها ق. يولس كل ما هوفائق على المعرفة والقياس. وذلك ليدخل بهذا الإدراك المتسامي، إلى معرفة المسيح الفائقة المعرفة! فالطول والعرض والعمق هو ما يختص بالمادة والأرض أنمّا العلو فهو ما يختص بأمور السعاء.

# . ١٩:٣ « وتَعرفُوا محبةَ المسيج الفائفةَ المعرفةِ لكي تَمْتَلِئُوا إلى كلَّ ملءِ الله».

لاجيظ أيها القارىء السهيد، أنه لكي يبلغ ق. بولس بنا إلى هذه المعرفة الفائقة المعرفة، مهمًد لـنا بطلبة تأييد القوة من غتى مجد الله وروح في الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله، و بحلول المسيح في الشلب الذي فيه ملء اللاهوت جدياً، والحائز على كل كنوز الحكمة والبلم، ونحن بممارؤون فيه أصلاً. ثم على أساس راسخ ومتجدًّد من المحبة وفي شركة مع القديسين وبلوغ إدراك ما فوق المعرفة القائمة على القياس.

إذاً، فالمعرفة التي لنا هنا حاصلة على إدراك «المحبة» الأرفية "في ذاتها"، دون أي قياس أو نسبة, فلا هي عبة المسيح لنا ولا هي عبتنا للمسيح ولا هي عبة الله للعالم، ولكنها المحبة الإهمية في ذاتها("") التني في المسيح. وهي السر القائم بين الآب والابن. وهي المجد الواحد التصل.

<sup>(</sup>٧٧) لاحقة أن هذه المرتبة التي هي باللمل قائدة المرقة، والثادرة أن تعرف العبة الإلهة في فاقهاء هي ليست غرية من طبيعة الإسان الجديد فينا التي سجياء قوق، في موجهة أله والسج. إذ يقول القديم يوحا: «ولكنا نعلم أنه إذا أقطر تكون منك لابا سراء كما هوه (أي سراد في قدن ( ) ( يوجا؟). هذه على المرفة القائدة المرقة بنا فاز كرفت في عبد السجيا والركامها إلى مستوى طبيعتها الإنهة في قاتها رها في تحل الوصل إله إلا بالت العبة الإنهاء، وفي تعرف المنافق الإن يما شيء في الرئال التي الإنها إلا الإنسان الإنسان «بيول إلى إن إن التي التي ( خراجة ). إذا منا إدراك أن الذي الا

شرح رسالة أفسس

وهمي الطبيعة الواحدة ملء الآب والابن. وهي التي ُخزناها بحلول المسيح وتأييد الروح فينا.

«لكى تمتلئوا إلى كل ملء الله»: Ἐνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ θεοῦ

ويهمنا للغاية كلمة «لكى» ٽνα فكل ما تقدِّم من عناصر ينتهي عند «لكي»:

(1)

(ج)

أحنى ركبتيَّ لدى أبي ربنا يسوع المسيح،

الذي منه تُسمَّى كل عشيرة في السموات وعلى الأرض، (·)

١ - لكى يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن،

٢ - ليحلُّ المسيح بالإيمان في قلوبكم،

وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة.

١ – حتى تستطيعوا أن تُدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو،

٢ - وتعرفوا عبة المسيح الفائقة المعرفة، «لكى» تمتلئوا إلى كل ملء الله! (د)

وأعـتقد أن القارىء لاحَظ أننا، ونحن عند أول هذا المسلسل الصاعد، قد نبَّهنا إلى هذه الغاية والنهاية التي نحن صاعدون إليها بكل تأتُّ وثقة وتأكيد.

وواضح إذاً أن الصلاة: مقدَّمة إلى أبوَّة الله، لأننا بالنهاية نقف عند ملنها الأبوي،

ومقدَّمة إلى غِنْى مجد الله، لأننا بالنهاية ننتهي إلى ملء هذه الأبُّوَّة!!

كذلك فالصلاة جمعت الروح القدس بالقوة والتأييد، والمسيح بالحلول في القلب بالإيمان، لأنها هادفة إلى التكميل بالآب ليكمِّل عمل الثالوث فينا.

وعمل الشالوث فينا: الروح في الإنسان الجديد، والمسيح في القلب، والله الآب لملء الكيان.

وواضح أن المسيح (وهو فيه ملء اللاهوت جسدياً)، ونحن مملوؤون فيه، إذا حلَّ في القلب، فإنـه يـهيئنا بالدرجة الأولى لملء الآب. لذلك يلزم أن ينتبه القارىء إلى كلمة «كل» = πᾶς : «لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله». فهي توحي وتُشير بتلميح واضح إلى أنه سبقها ملء جزئي، الذي هو ملء الروح، وملء المسيح، وهكذا ومن هذين الملئين امتد الملء ليصير «إلى كل ملء الله». فإذا أضفنا «كل» إلى حرف «إلى» = ٤is الذي جاء قبلها فصارت «إلى كل»،

وَضَحَت منها عملية التدرُّج التي سبقت «... ملء الله»؛ من ملء الروح، إلى ملء المسيح، إلى كل ملء الله.

وسا معنى هذا؟ هل صرنا آلفة؟ حاشا، أو هل صرنا بساواة الله؟ وأيضاً حاشا، لكن هذا و بالحرف الواحد الذي طلبه لنا المسيح نفسه: «ليكون الجميع واحداً كما أنك أنت أبها الآب فيًّ وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحداً "فينا."» (بور١:٢١)

والمعنى واضح، فالمسج احتوانا فصرنا فيه، وهو، في نفس الوقت، في الآب \_ وذلك تأميناً كليًّا أبديًّا لكياننا. فلم نُفد قادرين أن نسقط منه كآدم. إذ صرنا بكل ملثنا في كل ملء الله.

فالممنى ولو أنه لاهوتي، إذ يعني أننا صرنا مشمولين بكل مل، قوة اللاهوت، إلا أنه أخلاقي بالدرجة الأولى. بمعنى أن ذلك صار لنا ضماناً أكيداً كليًّا ومطلقاً أننا أن نتجرف أو تسقط أو نخالف أو نسلم لهوى مشيئتنا أبداً. وتعليل ذلك قائم من الوجهة اللاهوتية، إذ أن كياننا البشري قد انتقل فعلاً ليكون شريكاً في غِنْي جد الله: والآيات في ذلك كثيرة وبلا حصر.

ولو أثنا أجرينا مقارنة بين آخر ما ثمَّ لنا من أعمال الفداء والحلاص، فإننا نبد أن ذلك العمل تكريبي بالدرجة القموى وهو: «أجلسنا معه في السماويات» (أف٦:٦)، أو «لأن به لنا كلينا قدوماً في روح واحد إلى الآب» (أف٦:١٨)؛ أو «الذي به (أي بالمسيح) لنا جراءة وقدوم (إلى الآب) بإيانه عن ثقة.» (أف٩:١٢)

وبهذا تنتشهي أعمال الخلاص بالتكريم: الجلوس عن يمين الله في المسيح، أو الدخول إلى الآب، الآب، ويكاد الوضع هنا ينطق أن المطلوب ليس فقط أن نجلس (في المسيح) عن يمين الآب، بل وأن نقف أمامه مباشرة كوظيفة وعمل دائمين. وليس فقط أن ندخل إليه بالمسيح بجراءة، يل وأن نيقى وندوم عنده ككيان قائم وثابت.

وهذا هو ما أراد بولس الرسول بهذه الصلاة أن يفتح وعينا ليخبرنا أن هذا هو بالفعل نصيبنا في قصد الله الأرثي من نحونا، وقد بدأ الأصحاح بكشف هذا القصد، بل والرسالة كلها كُتبت من أجل هذا القصد:

- «كما اختازنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة.»
   (أف ١: ٤)
  - + «إذ سبق فعيَّننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته.» (أف١:٥)

واضح جداً أن الله قىصد منذ الأزل أن يرفع مجبلتنا لتأخذ شرف الوقوف أمامه كعمل ووظيفة أبدية ، وصمَّم أن نكون أمامه على مستوى البنين أي كأبناء «لنفسه حسب مسرة مشيئته». .

وهـا هـو في هـذه الآيات التي شرحناها قد بلغ بنا إلى حالة «ملء الله». وهذا يوضح أنه أراد أيضاً، في وقوفناً أمامه كأبناء وقديسين و بلا لوم في المحبة، أن يكون لنا **ملء أبؤته حتى لا** نخجل منه ونحن وقوف أمامه نمدح بمد نعمت، فنهتف له من كل قلوبنا بالحق يا أثما الآ**ب!!** 

إذاً، فالآيات السالفة والنهاية التي انتهت إليها: «لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله»، هي تكملة نصيبنا وحقنا في الله بعد مكاسب الفداء والخلاص.

معنى هذا أن هذه النقلة هي متلازمة مع بلوغنا نهاية أعمال الفداء والحلاص، وكل ما ترتُّب عـلـيهما. وبمعنى آخر، فإن المسيحُ بعد أن يكمُّل فينا ولنا كل أعماله وحتى امتلاءَنا منه شخصياً، ونـحـن في حـالة صُلح وتَبَنِّ وتقديس، يسلِّمنا للآب ليملأنا ملئاً من أبوَّته لنصير مملوئين فيه إلى كل الملء، الذي هو «ملء الله»، الآب والابن والروح القدس.

ونحن نسمع صدى هذا التسليم ومعناه في قول المسيح في إنجيل يوحنا: «ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني ...» (يو١٦:

هـذه صورة واضحـة لكيف يسلِّمنا المسيح للآب. هذا نفهمه من واقع الآية ٣٠.١٣ التي نحن بصددها حين يقول: «وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، **«لكي**" تمتلئوا إلى كل ملء الله».

فالـذي يـؤلَّملنا بالنهاية «إلى كل ملء الله»، هوتمام معرفتنا لمحبة المسيح الفائقة المعرفة، التي تُعتبر الحَظوة الأخيرة لقبول «كل ملء الله». وبذلك نفهم أنها تساويها، وذلك لأن عبة المسيح الفائنقة المعرفة هي محبة الآب للابن(^^)، وهي كلية ومطلقة، وتعادل طبيعة الآب أي طبيعة أبوَّته، وهي فائقة المعرفة حقاً.

وهـذا مـا طلبـه المسيح من الله الآب بالحرف الواحد: «وعرَّفتُهم اسمك، وسأعرِّفهم، ليكون فيهم "الحب الذي أحببتني به" + "وأكون أنا فيهم". » (يو٢٦:١٧)

<sup>(</sup>١٨) و «محبة الآب للابن» عبّر عنها بولس الرسول في الرسالة إلى كولوسي بقوله: «لكي تتعزى قلوبهم مقترنة في المحبة لكل غنى يقين الفهم لمعرفة سر الله الآب والمسيح. » (كو٢:٢)

وهذا ما قاله ق. بولس باختصار: «ليحل المسيح بالإيمان في فلوبكم، لتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمثلتوا إلى كل ملء الله».

فقول إنجيل يوحنا بلسان المسيع نقسة: «ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به»، فهذه هي معرفة محية المسيح الفائقة المعرفة، ولكن أن يكون فيهم حب الآب، نفس الحب الذي أحب به المسيح فهذا هو الامتلام إلى كل ملء الله الذي كان في المسيح.

أي أنسا إذا بلغضا معرفة عبة المسيح الفائقة المرقة، نكون في الواقع قد بلغنا إلى معرفة طبيعة الآب أو طبيعة أبؤة الله، وبالتالي غناء إلى كل طنها. لأنه كما سبق وقنا دائماً فإن معرفة الحق بالموعي المنتجة عين أمنها قبول أو اشتراك في الحق، كنا نفهمها قاماً من قول المسيح: «تعرفون الحق والحق يحرركم» (يوم(٣٠٠)، بعضى أننا إذا عرفنا الحق ولفيه ليمارس عصله فيضا. كذلك هنا، إذا عرفنا مجبة المسيح الفائقة المعرفة، نكون في وافعنا قد امتلأنا أو بلغنا إلى الملء هن هذه المعبة التي هي بعينها طبيعة الآب، أي نكون قد بلغنا إلى كل ملء الآب. كما قال المسيح في إنجيل يوحنا قاماً: «عَرَفتُهم السمك وسأعرفهم = ليكون قد بلغنا إلى كل ملء المنتجي به.» (يوم:٢١٤)

وعندما قال ق. بولس أن غنلء «إلى كل ملء الله»، فإن هذا يأتي بعد بلوغنا لتمام أعمال الفداء والحنلاص. هذا يؤكده تسلسل التعليم الذي تذمه بولس الرسول في هذه الرسالة: ففي الأصحاح الثاني يستوفي أعمال الفداء والحلاص أولاً: «ونعن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنممة أنتم عُلُصون. وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع ... لأنكم بالغمه عُلُصون بالإيان وذلك ليس منكم، هو عطية الله.» (أف؟: ٥-٨)

ثم ننتقل إلى الأصحاح الثالث حيث يكثل ما بعد القداء والحلاص، وهو إلى أن يبلغ «لكي تمتسلموا إلى كل ملء الله». وهذا بعيت الشرط الذي وضعه المسيح خفيًّا في قوله: «قلسهم في حقك ... يكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم.» (يو1v: ١٥و٢)

كذلك نود في نهاية شرح هذه الفقرة من الأصحاح الثالث (١٤-٩١) أن نوقي القارى» ليناخذ حذره من الانحراف الذي انحرف إيه الفشرون في نفسيرهم للآية: «لكي تمتلوا إلى كل مراء الله» إذ تهرّ برا من مواجهة شرح «الامتلاء من هراء الله» الواضحة الصريحة يقولم إنه امتلاء بالفضائل أو امتلاء بالمحرفة أو امتلاء بالمجبة، مع أن هذه المخارج لا تُقوز القديس بولس. فإن كان يقصدها، فلماذا لم يثُلُّها صراحةً؟ ولاذا يضمها واضحة قوية: «لكي تمثلوا إلى كل هلء الله »؟ كما سبق وقال إن المسيح يحلُّ فيه كل ملء اللاهوت جمديًّا، و «أنتم مملوؤون فيه» (كو٢:٩و١٠)، قالما بكل جراءة.

ويقول أيضاً كمما سيجيء في الأصحاح الرابع: «إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل إلى قياس قامة هلء المسيع.» (أف ١٣:٤)

وأيضاً قالها في الأصحاح الأول فيما يخص الكنيسة كيف أنها هي «هلء المسيح»: «... للكنيسة التي هي جسده هلء الذي يملأ الكل في الكل.» (أفٍ ١ : ٢٢و٢٢)

ونحن نأسف ونتحر لأن تهرُّب الفسرين من إظهار حقيقة أننا مدعوون من الله لكي غنل، 
«إلى كل صلء الله»، ضبّع على كل الأجيان معرفة منتهى قصد الله الذي قصده من نحونا 
قبل تأسيس العالم \_ في إعطائنا هذا الحق الذي به سنقف أمامه قديسين، وبعلا لوم، في 
المحبة، في حالة تَبَّنُ للهُ خاصة «الفصه حسب مسرة مشيته». «محلوثين إلى كل هاء الله»: 
أي حاشزين على كيان ثابت في الله كخليقة جديدة غير قابلة للخروج من أمامه قط وإلى الأبد، لما 
وظيفة التسبيح لمدح بجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب، هاتفين بالمجد على الدوام يا أثا

التقديس بولس يعفّب على ما انتهى إليه في هذه الآية (١٩)، مؤكداً ما يقوله وموثقاً الفول بتأكيد يستمده من قدرة الله، ومن القوة التي أبّدنا بها لتكميل قصد الله فينا:

حينما انتهى ق. بولس من طلبته التي طلب، جائياً على ركبتيه، متوشلاً أن نبلغ هذه النهاية التي هي منشهى قصد الله من نحونا، بل والتي من أجلها تم كتمهيد لها كلُّ ما غمل من فداء وخلاص وقصالحة، استراحت نفسه فيه، فبدأ يُعطي تمجيداً لله. ولكن شحنه بما يفيد القارىء والسمام أن لا يستكثر على نفسه ولا على الله أن يطلب أو يفتكر في أن يخلل على الله، لأن هذا وقع في مرمى قدرة الله أن يفعل كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر، لأنه سبق وأليننا بقوة تعمل فينا لتكميل قصدة الله فينا الذي قصده من نحونا قبل تأسيس العالم، هكذا:

«والفادِرُ أن يفعلَ فوق كلُّ شيءٍ أكثَرَ جداً مِمَّا نظلُتُ أو نفتَكِرُ بحَسَبِ الفوةِ الني
 تَعَلَّ فينا».

ق. بولس أحسن فحادً أن القارىء سيستكثر ما انتهى إليه في الآية السالفة وسيدقش له
 ويحاول أن يستعفي من أن يطلب. فعاد في هذه الآية يؤكد للقارىء والسامع أن الله أراد ذلك وهو

فاعله، لأنه لا يعمل بحسب منطقنا أو بحسب ما يناسب عقولنا، بل هو يعمل بحسب قدرته أن يضعل كل شيء أكشر جداً مما يناسبنا فتطلبه؛ وأن فكره يفوق جداً أقصى ما يصل إليه تفكيرنا فنرتاح إليه.

فأصمال الله كلمها من نحو الإنسان \_ منذ بدأ التجدّد ومعه تنفيذ خطة الله لنداء الإنسان وخلاصه حافهم تنفيذ خطة الله لنداء الإنسان وخلاصه حافهم على مستوى يعجز العقل عن أن يلاحقه ولا أقسى الخيال والنمني أن يبلغه. فالله الذي لم يستكثر أن يحل كل عل، عالملاوت في جمد الإنسان (المسج يسوع)، كيف يستكثر أن يمثل ء الإنسان بكل عل، الله ويسوع)، كيف يستكثر أن يمثل ء الإنسان بكل عل، الله ويكن.

فممنـذ أن اسـتـودع الله قـوتـه الحاصة بحلول الروح القدس في كيان الإنسان، والإنسان أصبح مستهدفاً لكل أعمال الله الفائقة انطلاقاً من هذه القوة التي استوطنته !

ولا يستغربن الإنسان أن يعطي الله كل شيء حتى نفسه للإنسان، فقد سبق وقال مراراً إنه إنها يفعل ذلك حسب مصرة مثيته، الأمر الذي يعني أنه إنما يفعل هذا لنا ليُسرَّ نفسه بنا ويُشرَّعها بفرحنا، فقد اعتازنا انتضه وساطنا لنفسه ويتبانا انفسه. ووثر لكي نقف أمامه ــاي نكرن أقرب وأشيَرَ من كل درجات ملاكته القديسين وما هو أعلى منها. وأعطى لنا وظيفة التسييح لمنح بحد نصحته التني أنمم بها علينا في المجوب جهازاً أمام كل خلائق السماء طُواً لكي يُمثِر لدى كل السمائيين بحكمة أنه المستوّمة حسب فصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا من جهة خلاصنا وما انتهى إليه هذا الخلاص العجب.

ق. بولس عَرْف هذا وتبقَّن بما عرف، فانطلق بخيرنا بالحبّر اليقيّن، لا كأنه يمكي لنا عن آخر بل يحكي عنمًا ناله هو وامتلاً به ملنًا. ولا نسى أن ق. بولس يكتب الآن ولم يبنَّ على انطلاقه إلاَّ أيام وربما ساعات. والشهيد دائماً يشهد بما برى، ورؤيته هي لسماء مفتوحة، فهو الآن يُعلن عن آخر سر للإنجل، أبقاه ليستودعه فينا كأثمن وديعةً وَقاعٍ !!

٢١:٣ «لهُ المجدُ في الكنيسةِ في المسيح يسوعُ إلى جميع أجيالِ دَهْرِ الدُّهورِ. آمينَ».

لو يدقسُّى القارىء برى أن هذا التعجيد ــ الذُكسا ــ الحُتامي يحمل صدى الآية السابقة، فالله استودع مجمد اللإنسان حينما سمح للإنسان أن يتراء إلى كل ملء الله. هكذا برى ق. بولس كيف صدار الله عمجُداً في الكنيسة في المسجع، لأن مجرد وجودها في الزمن وهي في ملء الله هو هو التمجيد الأعلى لله على مدى كل الزمان وإلى نهاية الدهور.

وعل القارىء الآن أن يراجع نفسه فيما فكّر وقرّر من جهة الآية (١٩): أي من جهة «لكي تمثلوا إلى كل ملء الله ». لأنتا نراها هنا وقد ارتئت لتعمل لحساب الله مجداً عُلَداً على الأرض في كنيسته غبر كل الأرمة. لذلك إن تخاذل الإنسان وتنازل عن هذا الحق العالي والنصيب الإلهي، يكون كمن رفض أن يُعطي لله بحداً، أو بالحري يُعطي الجد لصاحبه.

«في الكنيسة في المسيح يسوع»: ἐν τῆ ἐκκλησία καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ :

الترجمة العربية أسقطت «و» نمن الكنيمة والمسيح، لتجعلها «للكنيمة النبي في المسيح». هذا صحيح، وقد أنحذ به المفسرون مثل العاليم الأثماني مايرة ولكن بعض المفسرين \_ ومنهم وستكوت \_ أخذ بالنص اليوناني. كذلك ذهبي النم قال «في الكنيمة وفي المسيح». لأن جد أشه تحلن في الكنيمة حقاً. ولكن يظل المسيح كابن الله مصدراً كاملاً بمفرده لتعجيد الله: «أنا مؤدئك عل الأرض.» (يو12):

# «إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين»:

είς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων ἀμήν.

أي سيظل مجد الله يمتد ويزداد بامتداد الزمن ــ أي أفقياً، وبنمو الإنسان ونضوجه أي رأسياً. فالأجيال: ἀνενεάς تَمثّل الامتداد الرأسي.

والدهور: وصحتها «دهر الدهور» ومعناهاً الزمن المتكرر في أحقابه، يثَّل الامتداد الأفقي.

وهذا يكشف مستولية الإنسان عن الزمان، فكون الإنسان يميِّد الله؛ هذا ينظي اللله من خلفته، ولكنه مكلف أن يورُّث التمجيد إلى جيل وراء جيل. وهكذا ينظي علة وجوده وبقاله ودوام، وبالتالي يغطي علة بقاء الزمان. وهذا لأن من صميم خلقة الإنسان أنه علوق للخلود، كمطلع القداس الباسيلي باليونانية ما ترجته: [يا الله العظيم الأبدي الذي خلق الإنسان على

الخلود] (صلاة الصلح).

لذلك فتمجيد الله في كنيسته وفي المسيح إلى جميع أجيال دهر الدهور هو من صميم قصد الله في

خلقة الإنسان وعلة ظرحه في وسط عمق الزمن.

غير أن العالِم الألماني ماير يعتقد أن المعنى المقصود من «دهر الدهور» يتجاوز الزمن ليشمل

أزمنة المسيًّا فيما بعد الزَّمن الحالي، على اعتبار أن الكنيسة ستبقى عاملة بتمجيد الله بعد الزمن. ولكن في رأينا أن هذا يُضعف من سمو العمل السمائي حينما يُستعلن المسيح، حيث سيصير تمجيد

الله على مستويات أعلى مما هو معروف الآن.

مقاصد الله فق الدراق الثلاثة الأصحاحات السالفة كل مقاصد الله من نحو الإنسان التي قصدها في نفسه قبل تأسيس العالم. العالم. المالم. يبدأ هنا ليعطي صورة لما يجب أن يكون عليه الإنسان ليكون حسب فصد الله.

# الأصحاح الرابع القاعدة ، النمو ، السلوك (١:١-٣)

١ - ١ : ١ - ١ القاعدة التي ترسو عليها الحياة المسيحية ، وسِمَتُها الوحدة .

٢ - ١٦-٧: فمو الإنسان المسيحي على معرفة استعلانية لغاية واحدة ثابتة ينتهيي إليها.

٣ - ١٧:٤ - ١٧:١ السلوك بحسب الإيمان المسيحي الذي يميّز الإنسان المسيحي.

٤ - ٢٠:٤ - ١ أساسيات السلوك المسيحى بحد ذاته.

#### مقدمة:

بعد أن قدّم ق. بولس في الأصحاحات الثلاثة كل مقاصد الله من نحونا التي كانت منذ الأزل في فكر الله وقله.

# أولاً: بحسب الأصحاح الأول: وهي:

- (1) اختيارنا في المسيح قبل تأسيس العالم لنكون فديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، لمدح
   بحد نعمته التي أنهم بها علينا في المحبوب كعمل خاص أو وظيفة دائمة.
  - (ب) ثم دعانا للتبنِّي في المسيح لنفسه حسب مسرةً مشيئته.
  - (ج) ثم خطة الفداء لغفران خطايانا بدمه حسب غِتَى نعمته.
- ( ) وكشف لنا سر مشيئته الخاصة، أن يجمع في نهاية الأزمنة كل شيء في المسيح، سواء ما
   في السموات أو ما على الأرض في المسيح.
  - (هـ) تعيين شعب إسرائيل لينال نصيبه في معرفة المسيًّا كأول شعب بعلامة الختان.
    - (و) طرح الإنجيل للأمم لكي ينالوا بالإيمان نصيبهم أيضاً بختم المعمودية.
      - (ز) إعلان الميراث العام للذين اقتنوا الإيمان لمدح مجمد نعمته.

## ثانياً: بحسب الأصحاح الثاني:

كيف نقَّذ الله مقاصده الأزلية بواسطة المسيح:

- (أ) بسبب غِنتى الله في الرحمة، ومن أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن كنّا أمواتاً بالحليلية وبدون طلب منا، أحيانا مع المسيح — وكنعمة نلنا الحلاص.
  - (ب) أقامنا من موتنا، بقيامة المسيح من الأموات،
  - وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع.
- (ج) هذا سيُنظهره الله في الدهور الآنية بطرق عديدة ليعلن عن غِنْق نعمته الفائق واللطف الذي عاملنا به في المسج يسوع. لأنه مجاناً صنع هذا لنا، ولم يطلب منا إلاَّ الإيمان. وهذا الإيمان أيضاً هو عطية خالصة منه دون تدخَّل أي أعمال من جهتنا حتى يبطل أي افتخار. هذا الافتخار الذي تسبَّب في بطلان إيمان اليهود.
  - ( د ) أمَّا الأمم \_ نحن \_ فبعد أن كنا بلا إله في العالم، صرنا بدم المسيح أبناء الله.
- (هـ) وبذلك صالح اليهود مع الأمم، وأبطل العداوة التي أنشأها الناموس، بأن أبطل
   الناموس وذلك على الصليب الذي صالح به اليهود والأمم.

( و ) فصرنا، ينهوداً وأنماً، إنساناً واحداً جديداً في المسيح، عاملاً صلاحاً، ورعية واحدة

وأهل بيت الله. (ز) وصار إيمانــنا المؤسَّس على الـرسل والأنبياء والمسيح رأس الزاوية هيكلاً جديداً عِوض

# هيكل أورشليم، ولكنه هيكل روحي مقدَّس في المسيح وصرنا بيتاً روحياً لله.

# ثالثاً: بحسب الأصحاح الثالث:

بعد أن شرح ق. بولس كيف استأمنه الله على أسرار المسيح، كشف آخر سر من أسرار الإعان بالمسيح فيما بعد أسرار الفداء والخلاص هكذا:

- (أ) بحسب غِنَى مجد الله: نتأيَّد بالقوة بروحه في الإنسان الباطن،
- (ب) ليحل المسيح بالإيمان في قلوبنا، (ج) ونحن متأصلون ومتأسسون في المحبة ندرك مع جميع القديسين الأمور الفائقة للعقل،
  - (د) فنعرف محبة المسيح الفائقة المعرفة. لكي:
  - (هـ) لكى نمتلىء إلى كل ملء الله. لأن الله قادر أن يفعل كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر في هذا الأمر.
  - (و) وبحسب القوة التي تعمل فينا.

  - (ز) هكذا سيظل مجد الله قائماً بالكنيسة وبالمسيح في جميع الأجيال وإلى دهر الدهور.

# الأصحاح الرابع:

هكذا يلتُّفت ق. بولس نحونا ويقول: فبماذا يا إخوة نكافىء الرب عن كل مقاصده نحونا وكل ما صنعه فينا وكل ما أعدَّه لنا؟

ثم ما هو السلوك الأمثل الذي يتناسب مع حياة الإيمان بالمسيح؟

#### [1-1:8]

# ١ - القاعدة التي ترسو عليها الحياة المسيحية، وسِمَتُها الوحدة

أ ــ الحياة المسيحية يلزم أن تتناسب مع الإيمان المسيحي (٢:١-٣)

١:٤ «فأطلبُ إليكُم أنا الأسيرَ في الربّ أن تَسلكوا كما يَعِقُ للدّعوةِ التي دُعيتُمْ
 بها».

نىلاحظ في رسائىل بـولـس الـرسول أنه إذا أعطى المجد لله = الذكصا المنتهية بآمين، فإن هذا يعني أنه انتهى من الجزء الهام الذي يتكلّم عنه ليبدأ جزءاً آخر.

وعلى وجمه العموم فإن الجزء الذي ينتهي بالذُّكصا، أي تمجيد الله، غالباً ما يكون عقائدياً على أعلى درجة من الأهمية، لذلك فإنه يعطي المجد لله حباً وكرامة وسروراً.

إذاً، فعما تبغَّى من الرسالة بعد الأصحاح الثالث، فمن المنتظر بطبيعة الحال أن يكون تعقيباً على العقائد السالفة، وعن كيف نعطي المجد لله حقاً في حياتنا، ككنيسة وكافراد (٢١:٣).

ويستدى، هذا الجزء بعرض ق. بولس حاله كأسر في سلاسل، ولكنه في الرب حرَّ لا يُتيدًد. وهو يعرض هذا النظر عل ساميه، لا لكي يستعلقهم، بل ليعطي لهم عيَّنة من الإياان السيحي لرسول، كيف يدفع بدور وبسهولة ثمن شاداته بالإيان، ثم كيّف لا تثنيه السلسلة التي رَبطت يديه من أن يكتب عن الحرية التي لنا في السيح، عم افتخاره بأن يكون مسيحياً في قيوه من أن يكدن ملكاً بلا مسيح. ولكن، وفوق هذا، فإن يعتقد أن ذكر قيوه لأحيائه كيل بأن يُلهب يقويهم ويرفع طاقة إذعائهم لناداته ورجانه من نحوهم لحياة أفضل، وهذا حقَّ نستشمه نمن أيضاً.

فإذا أضفنا ذكر قيوده، إلى صلواته التي يرفعها من أجلنا ــ [ و بالأكثر وهوالآن في السماء في زمرة سحابة الشهود ] ــ لأجل أن يعطينا الله الحكمة والإعلان وينير عيون أذهاننا، ويؤيدنا بقوة بعرج الله الآب، متوسلاً إلى يُقِتى بحد الله حتى نعرف أسرار ما تتم لنا ونعرف عمة المسيح الفائقة المعرفة وضلع، إلى كل مل، الله، نعم إذا ما جعنا ذلك كله فإننا نعلم ونتيقن أتنا بصدد رسالة صادرة من الله حقاً، فيها سر حياتنا كله. والمطلوب أذَّنُ تسمع، وقلب يتحرك، لنكون على مستوى هذا الصوت.

# «فأطلب إليكم»: παρακαλῶ οὄν ὁμᾶς

كلمة «أطلب» لا تفي بالمعنى الذي تأتي به الكلمة اليؤانية (باراكالق). والتي تفيد «أرجوكم رجاءً حاراً» : (beg, besech). ولكي تُدرك مدى جديّة هذه الكلمة تقرأها في رسالة رومية في حطلم الأصحاح (٣) إذ يشم إليها صرت الله مع صوته هكذا: «فأطلب (باراكالي) إليكم أيها الإخوة برأقة (الصحيح "برحة الله" كما جامت في العربية "رجمم") الله ...» (١) (رو١٧:١). ولماذا هكذا يترتجى ويتوشل ؟ لأن الماأنة تخص منهم الحياة المسجية برئته، وهو يعرّفهم باخص خصائص واجباتهم المفروضة عن التزام أدين يعادل الحياة برئتها إلا

# «أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها»:

يست الطلوب أن يرت المراوية إلى الم بهينا الدعوة، فالعقيدة السيحية لها خصائص ينطق بها السلوك. فإن رأيت إنسان يجا السلوك. فإن رأيت إنساناً يجب اعداءه ويتواضع لهم ويبدل نفسه من أجلهم، فاعلم أنه مسيحية. هذا هو سررً ترشل بوطيس الرسول، لأنه مسيدد لهم أصول السلوك في الحياة المسيحية، فإذا قبلوا المنهج السلوكي صاروا بالفعل مستحقين لعظم الدعوة التي ذكوا إليها.

# «كما يحق للدعوة»: ἀξίως τῆς κλήσεως

فالدعوة لما منطق وواجب وأصول غاية في الكرامة والهبية، لأن المدعوفي المسيع يُستأمن في الحال على حَسل اسم المسيح والتكثم بالسعه وعن شخصه، فأي سلوك هذا الذي يتناسب مع هيية اسم المسيح وكرامة المناداة باسمه؟ هنا السلوك يتحتَّم أن يظهر وينطق أنه حقاً مستحق الاسم وكفاؤك في كل تصرُّف، في كل كلام، في كل انفعال وفي كل فكر.

والقديس بولس يهتم جداً أن يكون السلوك على مستوى الوقوف أمام الله: «ويُشهدكم لكي تسلكوا كما يحق لله الذي دعاكم إلى ملكوته ومجده» ((تس١٢٢). فالسلوك يلزم أن يكون على مستوى الداعي وهو الله نفسه، ومستوى الدعوة وهي «هلكوته ومجده».

والقديس بولس سبق في الأصحاح الأول من هذه الرسالة وترجَّى الله وترجَّانا أننا بروح الحكمة والإعلان وباستنارة عيون أذهاننا نراجع أنفسنا في الدعوة التي إليها دعينا، وما هو الرجاء

<sup>(</sup>١) انظر كتاب: «شرح الرسالة إلى أهل رومية»، ص١٨٥.

# العظيم الذي ينتظرها: «مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته ...» (أف ١٨:١)

- «لم نَزل مُصلَّن وطالبن لأجلكم لكي تتلثوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي لتسلكوا كما بحق للرب في كل رضى، مشرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة الله ...» (كور: ٩٠١)
  - + «فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح.» (في ٢٧:١)
  - «كما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه.» (كو٢:٢)

وإن كان ق. يولس لا يؤلَّ من وضع السلوك المسيحي في قائمة صلواته ودموعه، وفي كل رسالة لمه، بل في كل مرة يتكلَّم عن الإيمان المسيحي ومفاخره وعن مجد نعمة ألله الفائقة التي صارت تلازم حياتنا، فهذا بسبب أن السلوك المسيحي هو كما هو ظاهر لنا الآن عالمياً أنه سر سقوط وقيام الدول والأفراد بل والمصور والعالم بالنهاية.

لذلك نرجو القارىء أن لا يمل من تكرار هذا النوشُّل والتركيز على خطورة الدعوة الني دُعينا إليها، لأنها وإن كانت بجاناً مائة بالمائة ضرُّ بقائها ودوامها هو السلوك. فبالسلوك ينكشف استحقاق الدعوة المجانية هذه من عدم، ويتضح لكل عين إن كانت هذه الدعوة سندوم لصاحبها وتثبُّت أو أن ليس لها ما يسندها من أعمال وتصرُّف.

وهذه الآية الأولى من هذا الأصحاح معروف تماماً أنها هي الرائد والدليل في حياة الإنسان المسيحي: السلوك يساوي الدعوة!!

# ٢:٤ «بكلّ تواضّع ووداغة وبطول أناة مُحتملين بعضكم بعضاً في المحبة».

[ ما معنى أن يُسلك بكل تواضع؟ إن هذه الفضيلة هي الأساس لكل الفضائل الأخرى، كيف أسلك بكل تواضع؟ كُن متواضعاً أولاً ثم فكّر بعد ذلك فيسا صار لك من خلاص، ... فإذا تذكرت ذلك دائماً فهذا سيحترك فيك كل فضيلة، فإذا عرفت أن كل ما صار لك هو من عمل النعمة، حيننة تزداد الفضاءاً وفقكًر في قول ق. بولس: «أنا تعبت أكثر منهم جيهم، ولكن لا أنا بل نعمة ألله التي معي» (1 كوه: ١٠)،

«بكل تواضع» لبس بالكلام ولا بالعمل فقط ولكن في كل علاقة بل
وفي نبرة صونك أيضا،
ليس متنواضماً تجاه واحد وجافياً مع آخر، ولكن كن متواضعاً مع
الجيم، صديقاً كان أو عداواً، كبيراً كان أو صغيراً، هذا هو التواضع،
حتى وفي أوح نجاحك كن متواضعاً واصع لقول السيح: «طوبي
للمساكن بالروري» (متنف: ٢٠)، جاعظ هذه المقطيلة أعل قالمة

ق. يوحنا ذهبي الفم في شرح الرسالة في نفس الموضع صفحة ٩٦

«بكل تواضع »: μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης

هذه الكلمة باللغة اليونانية لم تُمرف قط كفضيلة قبل المسيح (")!! المسيح هو أول من أدخلها كعنصر فضيلة أسامي في حياة الإنسان الذي أضناه كبرياؤه وأشقاه، وأحظ من خلقته وأخلاقه. وحينما أدخل المسيح التواضع كفضيلة كلّفته هو أولاً حياته ووضعها تحت التراب!!

الفضائل جميعاً! ...].

 «الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلاً لله ، لكنه أخل نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس، وإذ تُرجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب. » (في ٢: ٦-٨)

والتنواضع في الحيناة المسيحية فضيلة لا يمكن أن يمل بدلاً منها فضيلة أخرى حتى ولا عشرة ففسائل مما توازنها، وهي وحدها شهادة عبور عل مستوى الصليب: «كيف كنت معكم كل الزمان، أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود» (أع.١٠١٠). هكذا سلك ق. بولس وسار على آثار خطلى معلمه مُترشَّماً مَنْ جعل التواضع بحل على اللاهوتية: «أخل نفسه ... ووضع نفسه وأطاع حتى الموت.» (في ٢: ١٩٥٧)

ولكنّ هنــا مشكلة نفسانية خطيرة يلزم أن نوضّحها ونشرحها. فالمسيح بالرغم من أنه باليقين الفكري والروحي أعظم مثّل للتواضع ظهر على وجه الأرض، لأنه كما قلنا لم يتنازل من مركز مرموق أو لـقب سيادة أو كرامة ولكنه أخلى نفسه من **صورة الله وتجد لاهونه** ليستبدل بها **صورة** 

<sup>2.</sup> T.K. Abbott, op. cit., p. 105.

عبد وطاعة حتى الموت؛ ولكن لم ترّة فط يتواضع أمام أمناظريه من كنية وفريسين، ولا خيبت نفسه أسغر من أحدة قط. فالتواضع لا يكون بالنسبة للآخرين ولكن التواضع هو تصوي يقبني واخلي جا هو للإنسان. فالتواضع يشمر يتواضعه الشخصي الذاتي يكل اقتناع ورضى. لذلك إن وضعت في وسط المنظما ميقى متواشعاً كما هو، وإذا دعوته ليجلس مع الصماليات فهو هو المتواضع الصادق في ذاته، إن ترقعه بالأوسمة والرئب والألقاب والدرجات فهو المتواضع نفسه، لا ترزيد عليه كل ما في أنشيف إليه عظلمة أو كبرياء أو اعتداداً ولا تحقد أول جرية دمن كل ما له، ألقاباً واسماً كناب من المتوى التراب، فهو هو للتواضع في ذاته وعلى سموى التراب، لا يشتكي كانت قد أخذ منه شيء ولا يحقد كأن أحداً جرّده من خلى، من فهو هو كما كان، باقي على اتضاعه لأن النشاء هو حقيقة ذاته.

ولكن أعظم صمة في انضاع المتواضم، أنه لا يرضى أبداً عن انضاعه بل دانساً يطلب الذيد، وانضاعه لا يبقى مترسباً كطبقة مية في قاع شخصيته، بل انضاعه فائر ثائر يزداد بازدياد نمو صاحبه في الفهم والعرفة والعلم والإدراك. فكلما أرتقى درجة، ارتقى انضاعه معه رباء درجتين، بالذاء لائن المستوضع دائماً يقيس نفسه على الأحمثاة التي يعلم عليها ويتشبّه بها ويرنو إلى شئوها. فكلما نئت نظره على قديس أو رسول أو نبي أو أب من الآباء حاز تكريم الله أو نال رضاه، ارتأد نظره إلى نفسه ليقيس نفسه على مثلة الأعلى وعلى مستوى قياس الله لمستويات أولاده، والنبيجة دائماً أن يقتل من نظرته لذاته فتاخذ مستوى أكثر في الانضاع. وذلك يكون لحساب النمو في المعرفة والازياد في الصلاح الذي يعود بالتالي إلى ازدياد في الانضاع.

وهكذا، فقانون الانضاع الحقيقي أنه يزداد بازدياد المعرفة الصحيحة وإدراك الحق والنشبُّه بالقديسين والشُئُل العليا التي أرضت الله بحياتها .

وعلى هذا القياس فإن القول بأن التواضع هو أن يشعر الإنسان بأنه أصغر واحقر من الآخرين، ففي هذه مغالطة صريحة وخطيرة، لأن هذا الاتضاع لن يكون صادقاً أبداً. فيستعيل على إنسان أن يشعر بنفوته في المعرفة الروحية وإدراك لحق المسيح والإنجيل ثم يشعر بأنه أقل من الجهلة والحظاة، وإن قال ذلك فيهو يغش نفسه قبل أن يغش الآخرين. فالقديس بولس بالرغم من قوله يخصوص معرفة الإنجيل والمسيح إنه «الستُّ أقل من فانقي الراس» (٢ كو١١: ه)، غير أنه كان أكثرهم اتفساعاً بلا شك. فليس من الحق أن نقول إننا أقل علماً أو معرفة بالحق من الذين لا علم لحم ولا حق!! ولكن ينعى أن الذي يكون متفوقاً في معرفته وعلمه وروحياته ثم يُعاقل بأقل بالقل بأقل بالقائل به الأقـل مـنـه في المـعـرفـة والـعـلم فيرضى شاكراً، فهذا متضع الفكر والقلب بالحق. لماذا؟ لأنه قانع باتضاعه في قلبه ولا يطمح في مزيد يضاف إليه.

ولكن الاتضاع ليس للمتفوقين وحسب، بل هذا يعطي مثلاً متفوقاً يكون سرُّه الحقيقي هو الإيمان الصحيح وتعظيم الدعوة التي دُعي إليها وهو في غير استحقاق لها.

أما الاتـضـاع للـفـقراء والمساكين والضعاف والمنسحقين فهوتاج يشتهيه الملوك ولكن لا يقوون على لبسه لأنه منسوج بالحرمان والشكر، ذهب حقيقي مع فضة خالصة، سداته مع أحمته!! ويبقى المسيح مثلنا الأعلى لمعرفة الاتضاع الحقيقي والوداعة أيضاً ومن كل القلب، فهو يقول صراحة: «تعلُّموا مني لأني وديع ومتواضع القلب» (مت٢١:١١)، وهو هو «المُذَّخَر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم.» (كو٢:٣)

وعكس التواضع هو الكبرياء ويكشفه الاعتداد بالذات. فبينما المتواضع إنسان يتَّكل على الله بكل إيمانه وشقته ورجائه ويرجع إليه دائماً أبداً طالباً العون وشاكراً على كل حال، نجد المعتدّ بذاته يتكل على ذراع نفسه ويستند على ما له وشهرته والآخرين.

#### «ووداعة»: πραύτητος

تأتى الوداعة كفضيلة تابعة دائماً للتواضع، والسبب أنها تنبع منه فعلاً فكل متواضع وديع. فإن كان التواضع هو فضيلة الداخل في العمق التي يقيِّمها صاحبها عن صحة وعن دقة، فليس المتواضع مَنْ يقول الناس عنه أنه متواضع، ولكن المتواضع هو الذي تشهد له حياته كلها عملاً وقولاً وسلوكاً. وهذا إنما يشهد للمسيح بتواضعه. أمَّا الوداعة فهي فضيلة تنكشف بالتعامل مع الناس والله. وتـتـثـبَّـت ويُشـهـد لهـا حينما تستظهر على الظلم بالرضي، وعلى الذم بالشكر، وعلى التهديد بـالمــــالمـة، لا تــــتــشـقــل الــــخرة فهي صاحبة الميل الثاني والخد الآخر، تذعن للطرد بلا تردد أو مقاومة، والحرمان بالحمد والشكر معاً. إن أعطيت القيادة فهي أقدر ما تكون على تحمُّل المخالفة والتخاضي عن العصيان والتمرُّد والصفح عن المسيء مرة ومرات ومرات بلا عدد، تعالج المقاومة بالتوسُّل وتحتمل ثقل المعوقين، وتتأنى على المتعوقين، تسترضي قلب الغضوب وتتودَّد لمن يُهدِّد، تفتح ذراعيها لمن يعطيها ظهره وتسعى خلف الهارب من وجهها، تطيل أناتها على اليائس ولا تيأس

وإذا جدَّ الجد فهي ترفع العصا ولكنها تستحسن المحبة دائماً: «ماذا تريدون أبعصا آتي إليكم أم بـالمـحبـة وروح الـوداعـة» (١كو١:٢١). وقد تخلط العصا بالوداعة: «مؤدباً بالوداعة المقاومين عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق فيستفيقوا من فخ إليس إذ قد اقتصهم لارادته (٢تي٢: ١٩٥٣). وحينما أراد الله أن يقود أعنى شعوب الأرض وأكثرهم فلظة رقبة وقلب وكانت شهرته الغباء والعناد معاً، اختار لهم موسى: «وأمّا الرجل موسى فكان حليماً ــ (وديعاً) ــ جداً أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض» (عد٢:١٦)، فقادهم أربعين سنة حتى أوصلهم أرض المحاد. وليس جزافاً أن يُقال إن موسى كان وويعاً وأن يقول المسيح تعلموا مني لأني وديع.

#### «وبطول أناة محتملين بعضكم بعضاً في المحبة»: «طول أناة»: μακροθυμίας

والكلمة اليونانية من مقطين: مهمهم وهي تفيد «الكبر» أو «الطول»، و6000 وتعني والكلمة اليونانية من مقطين: «التقس» أو «طويل (وح» أو «طويل النقس» أو «اللقس» كناية عن الصبر والاحتمال معاً، وهي الفضيلة الثالثة بعد الانضاع والواحث، فهي تالوث الفضيات السابحي، وتُعتبر فضية قبل الأناة أهم الفضائل المسيحية ذات الاهتمام الكبر في تقنين السلوك المسيحي، وتُعتبر فضية قبل الأناة أهم صفة يصف بها المدير أو المغلم أو الربي أو الرئيس المسؤل عن آخرين، والصفة العظمى في توثيق العلائات مع المشاغين أو الشوئي للخلاص.

فإذا تُرتَّجت فضيلة طول الأناة بالمحبة نضاعفت قدرتها عدة مرات للتعامل مع المشاكس والمُـشاغب والشرير وتجد مدخلاً سهلاً للمعاند والخبيث والعدواني. وهي ذات صلة وثيقة بالوداعة والاتضاع، فخالياً ما يكون المتواضع والوديع طويل الأناة، لأن كلاً من التواضع والوداعة ينبع من نفس طيئة مُهَيَّة لطول الأناة ولو بالمران.

والقديس بعقوب يعطي الأنبياء الذين تألموا ومقدبوا واحتملوا الضيقات بالصبر مثالاً لمحتذى به في المسيحية: «خذوا يا إخوتي مثالاً لاحتمال الشقات κακοπαθείας والأناة (طول الأناة) μακροθυμίας الأنسيساء الذين تكلّموا باسم الرب. ها نحن نطوّب الصابرين من فتصوف الصابرين شعوب فتصوف المسابرين

وطويل الأناة غالباً ما يكون بطيء الغضب وهي صفة نادرة من صفات الله:

+ «أم تستهين بغِنَى لطفه وإمهاله (احتماله) ἀνοχῆς وطول أناته ...» (رو٢:٤)

ويُعتبر طول الأناة أنه ثمرة من ثمار الروح القدس:

+ «أمَّا ثمر الروح فهو محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إيمان. » (غل ه: ٢٢)

## «محتملين بعضكم بعضاً في المحبة»: ἀνεχόμενοι ἀλλήλων

 «فالبسوا كمختاري الله القديسين المجيوبين أحشاء رأفات ولطفأ وتواضماً ووداعة وطول أثناة محتملين بعضكم بعضاً وساعين بعضكم بعضاً، إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنهم أيضاً. » (كوج: ٢ او١٣)

هذه الآية تجمع كل الصفات ذات الاهتمام البالغ في السلوك بالنسبة لحياة المسجع.. وهنا ق. بولس يضح السلوك في مطابقة مع الدعوة التي ذعبنا إليها، التي فيها التسامح والغفران من جهة خطابانا كأف المسيح شفك دمه، فعاذا يمكن أن يكون سلوكنا في التسامح وللغفرة من جهة خطابا وأخطاء الآخرين؟

#### «"محتملين" بعضكم بعضاً في المحبة»:

الاحتمال هو النضيلة الرابعة في الآية (٢). وهو من الصفات الراقبة والخطيرة التي يصف بها الله والتي عن طريقها صرفا إلى ما نحن فيه، لأنه لولا احتمال الله لحظايانا وعقوقنا القليما: «أم تستهين بيشى لطفه وإمهاله (احتماله) وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنها يقتادك إلى التوبة.» (روا::)

وفي الحمقيقة إن الاحتمال هو فعل مباشر من أفعال طول الأناة. والذي يحتمل لا يجازي عن الحفظ أو الإهانة أو أكل الحقوق أو الذم أو سلب الكرامة أو المال. و يدون الاحتمال في المعاملات لا يكون وفاق ولا سلام ولا هدوء ولا رضى ولا شكر ولا عمية.

وكسا تقول الآية، فإن احتمال الإنسان للآخرين يستحيل أن يكمُل بدون المحبة، لأن المحبة تجمل الاحتمال وكأنه ربع بالرغم من كل خسارة، فلا تحسب للآخرين عيوبهم ولا تمةً عليهم تعدياتهم وتزيد من قدرة الاحتمال، حتى يبلغ المستحيل الذي يأتي بالنتيجة الإيمالية قسراً. فالعدو لا يقوى على عابهة ذوي الاحتمال حتى النهاية.

٣:٤ «مُجتهدينَ أن تحفظوا وَحدانيَّةَ الرُّوحِ برباطِ السَّلامِ».

#### «مجتهدین »: σπουδάζοντες

الترجمة العربية معبرة تعبيراً صحيحاً، فهي بالإنجليزية: giving all diligence، أي «اجتهاد ومشابرة»، ولكن الكلمة تعني أيضاً «همّة وغيرة»: earnest وهي واردة حتماً في اعتبار ق.

ولس.

: ۱-۱ شرح رسالة أفسس

يُلاجِعْ القارىء أن القديس بولس بعد أن أعطى منهج السلوك الذي نلمح منه أنه يهدف نحو شيء معيّن: تواضع، وداعة، طول أنناء، احتمال! فإن الهدف المباشر الذي يركِّر عليه هو «الوحدة»، ونحن لو راجعنا الأهداف العريفة التي جامت في الأصحاح الأول، نجد أن من أم المناصر التي ركّز عليها ق. بولس في مقاصد أله الأزلية قبل تأسيس العالم هي الوحدة. فيعد أنه المناصر عن المقصد الأول وهو الاختيار في المسيح، والقصد التاني وهو التبلي في والقصد الذي مواتبي في تأمير الشاحة إلى المسيح، كام مقاصد الله والتي تُشير الشاحة أو المغدض من المتخيار والتيكي والفادة، ومغفرة الحفاليا، وقد اعتبرها أحد الأسرار المكتوبة والتي أطلها للرسل و بولس \_ ينوع من الخصوصية:

«إذ عرقت ا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتديير ملء الأربنة ليجمع كل
 شيء في المسيح، ما في السموات وما على الأرض في ذلك.» (أف ١: ١٩٠١)
 ثم كرّس ق. يولس معظم الأصحاح الثاني ليوضيع تديير الله الخاص والهام في جم شمل الأمم

على السهود، والذي مقد له بالفداه والفغران والقيامة من الأموات لكل من اليهود والأمم. ثم أوضح أن وظيفة الصليب خانت أمن ما حلت تحقيلم الحاجز المتوسط (في الهيكل) الذي كان يكان المداوة بين الهيود والأمم: «ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قائلة المداوة به» (ف-17:7). مكان تصالح الهيود بالأمم يواسطة الصليب، وهو ما كلف الآب بذل ابنه وكلف الابن تسليم جسده للنجع وحياته للموت. و بذلك فقد صارت الوحدة عور الدعوة التي إليها كفينا، لابنا في مقاصد الله وفورعة في الدرجة الأولى، حتى إنه لا يكننا أن نُدى مسيحين أو من خصاته الله إلا إلى المتحدد المالة بعن المعدودة، ومنها تخرج متعدين معالم معاً كإنسان واحد جديد إلزاماً والتزاماً. فنحن نتحد راضين ومُجبّرين في جسد واحد بإيان واحد

إذاً، فستوسُّل ق. بولس لكي نحفظ الوحدانية الواحدة للروح التي إليها دُعينا، هو تحصيل حاصل، فالوحدة قائمة ومغروسة في دمنا ولحمنا وفكرنا وروحنا في الموت وفي الحياة لا مناص!!

والآن هو يستحشا أن تكون الوحدة مذكورة في فكرنا وقلبنا، وداخلة ضمن منهجنا وسلوكنا بكل اجتهاد، بل بكل غيرة وهمة ونشاط، لا كأننا أحرار في ذلك بل عن التزام وضغط من الروح الذي يُضَلفنا والمسج الذي يمد يديد للتقويتين ويقول: انظروا كم كلفتني وحدتكم؟ والآن ريا يكون القارىء قد فهم قول ق. بولس: «أطلب إليكم ... أن **تسلكوا كما يحق للدعوة** التي دُعيتم إليها». ويقيناً لو كانت الكنيسة ــ منذ البده ــ مأسورة في الرب الروح وواعية لطلب ق. بولس، بل طلب الله حسب مقاصده الأزلية، بل المسيح والصليب والدم، أن تعيش من أجل وحدانية الروح عشفظة بر باط السلام وواضعة عنقها ثمناً لهذه الوحدة، ما صرنا إلى ما صرنا إليه. فكالولك و برونستانت وأرثوذكس وعقائد بلا عدد وثبتيع وأسعاء، صرنا نخزى أن نتكلًم عنها، وصارت ثقلاً على إعاننا وجرحاً عميقاً نازقاً في عبنا!!

«أَنْ تَحْفَظُوا وحدانية الروح »: τηρεῖν την ἐνότητα τοῦ πνεύματος « تخفظوا وحدانية الروح » τηρεῖν «خفظوا ».

ليلاجيظ القارىء أنه لم يقل أن تقيموا، بل أن تمغظوا، لأنها قائمة فعلاً، قائمة كما قلنا شتنا أو لم نشأ، قائمة كما قلنا شتنا أو لم نشأ، قائمة أي الإيان الذي نؤمن، والمصووية التي اعتمدنا، والروح الذي تُقتل، قائمة رضاً عن والجمعية الذي تقتل قائمة رضاً عن المساب الذي تُقتل، قائمة رضاً عن الراحتنا، بيننا وبين كل من يدوه الرب ويرسم السلب ويقول الدُّك كما وينادي الثالوت ويأكل الجمعد. وطائمة المتمدنا، فهي وحدانية الروح وحاملةً يتمثه، و باتية إلى يوم الدين. وأن نحفظها بحيني أن نتفذ شروطها. وشروطها التواضع بعضا لبعض والواعة في القول والعمل وطول الأثاة في المتعدال والمعلوب والمناد والمنابع والعادات، وأن نحفظها احتمال الأخطاء والمعادات، وأن نحفظها طاهرة من التمالي والتمثل بالزاي وحفظها الكرامة.

«برباط السلام»: ἐν τῷ συνδέσμφ τῆς εἰρήνης

تمؤونا أن نترف المعبة أنها «رباط السلام»، «وعل جميع هذه البسوا المحبة التي هي وباط الكممال وليمماك في تلويكم سلام الله الذي إليه لاعيتهم في جسد واحد» (كو۳: ١٤وه١). ولكن المعنى هنا متركز على «السلام»، ومعروف أن السلام هو هو المسيح:

- + «سلاماً أترك لكم، سلامي أعطيكم.» (يو١٤:٧٧)
- «لأنه هو سلامنا الذي جمل الاثنين واحداً ونقض حائط السياج المتوسط، أي العداوة،
   مُبطلاً بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً
  - صانعاً سلاماً.» (أف: ١٤ وه١) «فجاء وبشَّركم بسلام أنتم البعيدين والقريبن.» (أف: ١٧)
  - « مجاء وبسر حم بسرم اسم البعيدين والعربين. » (اك ٢٠٠١) \* حدد الحديث خارجال بالانا النبط حمدة عند منقد عاد فسه معارف م

لا يوجد سلام حقيقي خارج المسح، الإنسان بطبيعته منقسم، منقسم على نفسه وعلى غيره، والمسج هو الذي غير الطبع القديم النقسم، وأعطى الإنسان الجديد واحداً صانعاً سلاماً!! إذ ليس مع المسبح أو فيه انقسام بل وحدة وسلام. والسلام هو الذي صنع الوحدة. إذاً، فرباط السلام هو هو رباط المسيح، رباط الطبع الجديد للإنسان الجديد الصانع سلاماً.

وواضح من قول ق. بولس: «فجاء وبشرّر كم بسلام أنتم البيدين والقريين» أن سلام المسيح اكتسب لنا بدم صليه وهو الذي بشُرنا به، فجعل البعدين وافقريين واحداً. هذا ما تستبطته الآية بقولها: «أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام»، بمعنى أن الوحدة التي صنعها المسج فينا لن يشد أزرها فينا إلاً سلام المسيح الذي يجيط بنا كرباط.

## ب ــ عناصر الوحدة التي دخلت في قانون الاعتراف ( ٤:٤- ٦)

٩:١٥-٦ «جَسَدُ واحِدٌ، وَرُوحٌ واحِدٌ، كما ذُعيتُم أَيضاً في رجاءِ دعوَيْكُم الواحِد،
 ربُّ واحِدٌ، إيمَانُ واحِدٌ، مَعْمُوريَّةٌ واحِدَةً،
 إللُّ وآبُ واحِدٌ للكلُّ الذي على الكلَّ وبالكلُّ في كَلْكُم».

:٤٤ «جسدٌ واحِدٌ، وروحٌ واحِدٌ، كما دُعيتُم أيضاً في رجاءِ دعوَيْكُم الواحِدِ».

«جسد واحد»: تعبير عن الكنيسة،

«روح واحد»: وهو الروح القدس الذي جمعهم معاً في جسد واحد.

«كمّا دعيتم أيضاً في رجاء دعوتكم الواحد»: أي برجاء الحياة الأبدية وهو رجاء واحد وحياة أبدية واحدة للكل.

والمعنى الكلي: أنه كما أنكم الآن كنيسة واحدة، جند واحد بجمعكم جميعًا، وأنكم صرتم في الجنسد الواحد، أي الكنيسة، بالروح القدس الواحد الذي جمكم ووحُدكم معاً، كذلك فإنكم تُعيتم إلى رجاء واحد وهو الحياة الأبدية.

٤:٥ «رَبُّ واحِدٌ، إِبَانٌ واحِدٌ، مَعمُوديَّهُ واحِدَهُ».

«رَبُّ واحد»: وهو الرب يسوع المسيح الذي هو رأس العبادة للكنيسة، وهو واحد.

«**وإيمان واحد»:** وهو إيمان يسوع المسيح ابن الله الذي بالإيمان به صرنا أبناءً للآب كأسرة أو أهل بيت الله . «ومعمودية واحمدة»: وهمي المعمودية التي جمتنا مماً يهوداً وأمماً، عبيداً وأحراراً، رجالاً ونساءً كإنسان واحد (طل٣ ٢٣ ٢٨).

والمعنى الكلي أن العناصر التي جعلتنا مؤمنين مسيحيين واحدة في ذاتها، وبالتالي فحتماً تُشيء لكل الذين يتبعونها من قلوبهم وحدة تجمعهم.

١:٤ «إلة وآب واحِدٌ للكلِّ الذي على الكلِّ وبالكلِّ وفي كلِّكُم».

هنا الله واحد لأنه آب واحد للجميع، فالجميع حتماً متحدون في بنُؤتِهم تحت الآب الواحد.

«المذي على الكل »: أي يشرف على الكل والكل تحت مرمى نظره وعنايته، فهم متحدون تحت طاعته.

# «وبالكل»:

... أي أنه ليس منفصلاً عن الكل ولا الكل منفصل عنه، فهم داخلون ومشتركون في أبوته، فهو أب بهم، وبدونهم يبقى هو الله، ولكن بهم يُدعى إلها وأباً معاً.

# «وفي الكل»:

أي أنَّ الكل يتخذ كيانه منه، فهم كاثنون به لأنه هو كائن فيهم.

والمعنى الكلي أن الله بصفته الآب يجمع شعلهم كواحد، لأنه أب واحد للجميع يشرف عليهم وهو يجمعهم تحت عينيه . وهو كائن فيهم وهم كائنون به، لذلك فلأنهم يتخذون كيانهم من واحد فهم يكونون واحداً بالضرورة.

ويلاحظ القارىء من مطالع الآيات (٤وه و٦) أن الثالوث مذكور بفرداته ليكمّل في النهاية: روح واحد، ربِّ واحد، إله وآب واحد.

أمًا تأكيده على الواحدية بهذا الإلحاح، فهو لبخطٌ في ذهن القارىء أن الإيمان المسيحي قائم على أنه كمنا أن الله واحد متحد في ذاته، هكذا فالإنسان مدعو لبصير في النهاية واحداً متحداً يستمد وحدته من الله الواحد، ويستمد اتحاده من الثالوث الأقدس المتحد:

+ «ليكون الجميع واحداً، كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضاً
 واحداً فيمنا ... وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحداً، كما أننا نحن

واحد.» (یو۱۷: ۲۱ و۲۲)

#### [ \1-v: £ ]

# ٢ - نمو الإنسان المسيحي على معرفة استعلانية لغاية واحدة ثابتة ينتهى إليها

# الله قصد من تعدُّد وتنوَّع المواهب في المؤمنين في الكنيسة أن تخدم في النهاية وحدة جسم الكنيسة

٤:٧ «ولكن لكلِّ واحِدٍ منَّا أُعطِيَتِ النَّعمَةُ حَسَبَ قِياسِ هِبَةِ المَسيحِ».

الإيمان المسيحي العظيم في تكويته وتأسيه وعمله، قد رأيناه في الآيات.السابقة منيتناً من صناصر أبرز مساتها هي الوحدة، وينتهي في تكويته إلى أنحاد منسجم أشد الانسجام، اتحاد فقال فادر أن يُستنى، لكل مَنْ بعيثه ويخضع له وحدة فائفة ومتسامية عن المددية. فقد رأينا أن الإيمان المسيحي يقوم على إيمان واحد دقيق ثابت العناصر. فهو إيمان بروع واحد، ورثب واحد وإله وآب واحد، يتأسّ في كنيسة هي جعد واحد وفي معدوية واحدة، وينتهي إلى رجاء واحد.

ولكن لكي يضمن الله فلذا الإيمان أن يكون ديناميكياً أي متحركاً من ذاته بذاته، ينمو نمواً مطرداً عضوياً كنمو الجسويات أنهم جسد واحد أنواعاً متحددة من المؤاهب والموجوب أنهم جسد واحد أنواعاً متحددة من المؤهب بالمؤهب والمؤهبة والمنافقة على المرقة. فالله متحددة من المؤهبة وقبل أن يولد الإنسان، ما إذا كان هذا المؤمن العضو ميكون نشيطاً عاملاً أنها، أم أنه سيكن متواكلاً متوانياً كسوفة. وقبل على هذا العام السابق يسبق أيضاً ويبثن نوع المؤهبة وقبلها، أنه أو يكن نوع المؤهبة وقبلها، أنه أو يعطى ذاك، أو يعطى بحاحة الإنسان التي سيستبرها، الله يسبق ويحرفها لم يراها ويقيمها وعلى مستواها نؤخ التيم والمواهب والعطايا. والقصد من هذا الماسلة المددة في كل ثيء، وتجميع كل ثبيء في المسجوء ذلك في ماه المدور.

ولو أمن القارىء في النظر، يجد أنه لم يوجد ولن يوجد إنسان واحد له من المواهب ما يكفيه دون أخيه، فكل مؤمن وضع له من المواهب ما يُسكّمه أن يصنع مع مواهب الآخرين عملاً كاملاً . وهكذا نجد الكل يعمل، كلَّ بوهيته . والمواهب ترتفق على بضعها لنجد كنيسة في النهاية لما كل ما يكفيها خدمة الإيمان والمؤمنين . وهكذا باتحاد مؤمنيها بالمجبة وتعدد مواهبهم تصير كنيسة واحدة جامعة رسولية ، المبح فيها حجر الزاوية . إذاً، فتعدد المواهب نوعاً وقياساً حسب هية السيح لمن يَهَبُ، هو بالنهاية لوحدة الكنيسة واتحاد مؤمنيها وقو الجميع في الروح وللشهادة للمسيح .

- «فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، وأنواع نجتم موجودة ولكن الرب واحد، وأنواع
   أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل.» (١ كو١٢: ٤-٦)
- «ولكنه لكل واحد يُعظى إظهار الروح للمنفعة فإنه لواحد يُعظى بالروح كلام حكمة ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد، ولآخر على قوات ... هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسماً لكل واحد

بمفرده کما یشاء ...» (۱کو۱۲: ۷-۱۱)

واضح هنا التشديد على كون الروح واحداً والعزهب متعددة، ولكنها كلها تعمل معاً بانسجام له.ف واحد. ولأن الروح مُعطيها واحد، فهي حتماً تعمل ضمن ما تعمل لجمل المخدومين واحداً، لأن الله واحد مطلق، والواحد المطلق لا يقرق بل يوقد بالفرورة.

> ١٠-٨: «لذلك يقولُ إذْ صَيد إلى العلاءِ سَتِى شَيْبًا وأعظى الناسَ عطايا. وأمّا أنه صَيد فعا هو إلا إنه ترّل أيضاً أولاً إلى أقسام الأرض الشفل. الذي تَرَل هو الذي صَيد أيضاً فوق جميع الشمواتِ لكي علاً الكلّ ».

بولس الرسول هننا يقتبس من الزمور (١٨:٦٨): «صَيِّدَتُ إِلَّى العلاء سبيت سبياً، قِلْتُ عطابا بين الناس ...». ولو أن الزمور هنا يقول: «قَبِلْتُ عطابا»، ولكن في الترجمة السبعينيَّة في المفهم الإنجيلي والكنمي بحسب التقليد يقول: أعطيت عطايا أو كرامات.

وق. يولس بدأ بالزمير قائلاً: «إذ صعد إلى العلام»، وأكمل من عنده: «وأمّا أنه صعد فعا هو إنّ أنه منذه نا المؤرض السقل»، أي الهاوية مكان الأرواح المتيّدة في أشر المعود. والموضوع لا يكشفه إلاً ما حدث بعد نزول المسيح من فوق الصليب. فحسب تقليد الكتيسة والإنجيل، معروف أن المسيح نزل إلى الهاوية حيث الأرواح كانت في انتظار ذلك اليوم منذ موت أثم حتى يوم الصلبوت، فذهب المسيح وبشرهم كما جاء في رسالة يطرس الرسول (١ بعلام): ١٩ وجر) أن مصحد من الهاوية حاصلاً أرواح هؤلاء القديسين الذين كانوا مسيين تمت سبي المعدود، فاعتبر المسيح والمكوت. المعدود، فاعتبر المسيح المتحولة المتاريخ والكن سباهم لحساب النمة والملكوت. وهكذا خرج من الهاوية منتصراً وقام من بين الأموات وصعد إلى أعلى السموات، وأعطى الناس

## مواهب \_ أي عطايا \_ أو كرامات حسب لغة الكنيسة.

«فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعاً شهود لذلك، وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الرمح القدس من الآب، سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه» (أع ٢٣ و٣٣)، أي الرمح القدس بكل مواهبه التى ملأت الكنيسة.

# وحينما يقول «صعد فوق جميع السموات»، فهذا التعبير نفسه يقوله في سفر العبرانيين:

+ «فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السموات يسوع أبن الله فلنتمسَّك بالإقرار.»
 (عب: ١٤)

#### ثمٌّ عبَّر مرة أخرى عن صعوده فوق جميع السموات بقوله:

- + «لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس قد انفصل عن الخطاة
- وصار أعل من السموات.» (عب ٧٦:٧٦) + «لأجل هذا بُشَر الموتى أيضاً لكي يدانوا حسب الناس بالجسد، ولكن ليحيوا حسب الله
- بالروح.» (١ بط ١٤:٤)
- «الذي فيه (في الروح) أيضاً ذهب فكرز للأرواح التي في السجن، إذ عصت قديماً حين
   كانت أناة الله تنظر مرة في أيام نوح إذ كان الفلك يُبنى.» (١بط٣: ١٩و٣)

# «صعد أيضاً فوق جميع السموات لكي يملأ الكل»:

إن أعظم مكسب كسبته الكنيسة بعد أن أعطاها جسده، هو أنه صعد أيضاً فوق جمع السوات خناصة لما !! من أجل الكنيسة «لكمي بهلاً الكلي». والمعنى غنيم، نوماً ما، فهو لا يهلاها كأنه مجرد امتلاه، لأن المسيح الآن قد عر من الحالة الرأوضة إلى الحالة السادوية، فلما كان في العالم بالجسد قال: «ما دمت في العالم فأنا نور العالم» (يوبد:٥)؛ والآن وهو في انتصاره على العالم وقد استرد مجده وسلطانه فوق كل غيره، فهو حينما يلاً الكل فهو بعلاه بحضوره الإلمي الفائق استعماداً لتغير كل شيء إلى حالة «جسد مجده (في ٢١٠٣). فهو بعلاها البلغ تما كمالها، أو بعنى أعمق لكي تبلغ كمال حقيقتها أو السنعلن الحق الذي يفها استهلاناً كاملاً.

#### ويؤكد هذا العالِم وستكوت قائلاً:

[ إن المسبح بواسطة حضوره أو وجوده فوق جمع السموات، فإنه يأتي بكل الأشياء إلى كمالها، معطياً للأشياء التي في العالم \_ المخلوقة والنظورة باعتبارها الآن بجرد رمز \_ يمطيها حقيقتها، لأن المبح إنها يكثل الأشياء أولاً، بعنى يحقق وجودها، ثم بعد ذلك يقبـلها في نفسه حينما تبلغ نهايتها الحقيقية. والزمن هنا \_أي في هذا العمل \_ لا وجود لـه، أي غبر محسوب كأنه عنصر أيتناً به \_ (في اكتماها) \_ والزمن في ذاته كالخليفة نضها فعل تم مرة واحدة وانتهى ولو أنه يتحقق بطه بسبب الكيان الأرض. ] (7)

وهذا الشرح العميق جداً يُحسب قطعة رائعة من أعمال وستكوت، وهو يريد أن يقول: إن المسيح لئا صعد وارتفع إلى أقل السوات تاركاً مظهره الأرضي ليظهر في حقيقته الإلهة، إنما كان المسيح لئا صعد وارتفع وكل الأشياء التي في العالم إلى نفس الأهر، أي يُنهي على مظهرها المادي الأرضي لتأخذ حقيقتها الجوهرية التهائية، تهيداً لأن يجمع كل ثيء في نفسه. وهنا تحقيق للآية: «وإباه جعل رأساً فوق كل ثيء للكنيسة التي هي جسده مل الذي يملأ الكل في الكل.»

وهذا يعني بحسب الدلاَّمة بروس(<sup>4</sup>) أنه الآن هو الذي يطأ الحَلِيقة في كل أجزائها، حيث هنا تتضع علاقته بالكنيسة «التي هي جسده» في حالة «المله»، ملء العالم، متحققاً في صعوده، وقد ابتدأ بالفعل بدايته حينما أمدً الكنيسة بالقوة والحكمة التي ستدوم وتبقى بالرسل والأنبياء والمبشرين والرحاة والمعلمين حتى تبلغ «قامة ملء المسج»، وحينذ يتم القول القديم لإربيا التي: «أما أملاً أنا السوات والأرض يقول الرب.» (إر١٣:٢٣)

 ١١:٤ «وهو أعظى البعض أن يكونُوا رُسُلاً والبعض أنبياءَ والبعض مُبشّرينَ والبعض رُعاةً ومُعلّبينَ».

الآن والمسيح صعد إلى أعلى السموات والكل صار تمخضَماً لد، فقد جاء ميعاد إعطاء العطايا، وأول وأعظم عطية هي الروح القدس: «إن لم أنطلق لا يأتيكم المنزّي ولكن إن ذهبت أرسله إليكم» (يو17:۷)، «الحق الحق أقول لكم تن يؤمن بمي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضاً ويعمل أعظم منها لأني ماضٍ إلى أبي. ومهما سألتم باسمي فذلك أفعلد ليتمجَّد الآب بالابن. إن سألتم شيئاً باسمي فإني أفعله، » (يو15: ١٢-١٤)

وجميع العطايا وأولها وأعظمها الروح القدس إنما يعطيها الآب باسم الابن لتعمل كلها وتخدم

<sup>3.</sup> Westcott, op. cit., p. 62.

<sup>4.</sup> Bruce, op. cit., p. 344.

لأجل الوحدة. الله يعطيها للمؤومين، ليس بصورة عامة بل للذين تعيَّت وظائفهم وأعمالهم وأسماؤهم كل واحد على قدر قامته وعلى قياس عمله (مت ١٥:٢٥). والمؤمنون بخدمون ويعملون في الكنيسة للكنيسة، فيستودعون عطاياهم ومواهبهم لحسابها: "لتنمو هي في كل شيء واحدة متحدة إلى ذلك الذي هو الرأس" وبالتهاية تبلغ «إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح».

# «وهو أعطى البعض أن يكونوا رُسُلاً والبعض أنبياءَ والبعض مبشِّرين»:

الآن بدأ اختيار المسيح – وهو في مركزه الأعل من جميع السوات – للأشخاص المكرمين الناسية مكونة من ثلاث الناسية على الفرقة من المرتبعة تقوم بتكميل قصد ألله الأزلي هيئة مكونة من ثلاث فضات، للخدمة: رسل وأنبياء وإنجيلون أي ميشرون. وهم هيئة خدام الله الروح القدس، لهم تكليف سحاوي، وطبيعته أنه غير مخصر نحو أية جامة أو مكان، أي هو لكل البشرية ولكل الأرض. وفي مقابلهم هيئة أخرى منحصرة في جامة ميئة، وكل جامة في مكان ميئن، موفلاء هم الرعاة والمكان، أي هو لكل الملاقة الحاصة السي مراسطهم حتماً بالجماعة المعيشة التي يخدمونها، وهو نفس القنيم الذي ورد في السي المحلمة الماسة أضاباً في الكناس المعلمية أركز المناق أنبياً أنا أنا عملمين ...». ولكن هنا أي هذه الآية (أف: ١٠٤) يفعم المبشرين بين الأنبياء والعلمين، ويجمل المعلمين والرعاة كألا

# «البعض أن يكونوا رُسُلاً»: ἀποστόλους

الرُسُل هم أول من حقًّا عليهم العطاء من السماء بعد أن صعد، لذلك يُعتبر الرُسُل الماره الأول للكشيسة: «ولكن لكل واحد مثًّا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح». فهنا القياس الأعظم، وعليهم ترسو المتنوية الأولى في حفظ وحدانية الروح برباط السلام، وبالتالي أول أعضاء الجسد الواحد وأصحاب باكورة الروح الواحد: «نحن الذين لنا باكورة الروح» (روم:٣٢) لرسم تحطى الرجاء للدعوة الواحدة.

وملينا أن تلمح من على بعد كيف أن السبح وهو في مركزه كرأس فوق كل شيء والكل خاضع له، يمدأ برسم خطوط حكوت المستقلة على الأرض ذات الحكم الذاتي والسيادة المطلقة، إذ لا يستارتها أحد ولا أي شيء في الوجود، فالسبح صار «رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يعلأ الكل في الكل.» (أف1: ٢٩٤١)

ثـم على القارىء اللمَّاح أن ينظر كيف يوزع المسيح العطايا والمواهب: كلُّ حسب قياس قامته

ورسالته، ولكن الكل تحت الرأس الواحد بعمل بانحاد، وباجتهاد وتسليم للامتداد عبر مؤلّت متوالية ليزداد الإيمان وتزداد المعرفة لتبلغ ا**لكنيسة فمة وحدة الإيمان** الذي يعادل قامة ملء المسيع.

فالآن نرى أن الرسُل هم أول حجارة حة رست في الأساس الذي عليه قامت الكنيسة هيكل الله. ويلفر أن نالرسُل هم أول حجارة حة الاختيار والزمن، فالرب اختار بنفسه رسُله الشعبوبين، ولكن أعطى الرسُل أنفسهم أن يختاروا بشورة الروح القدس وتدخُّله رسولاً \_ وهو الشائع على الشائع على الشائع على الأخرى، فقد اختار الرسُل امتد لما بعد حياة المسيح على الأرض، فقد اختار الرسُل بعد ثلاث سنوات من صعوده، بولس رسولاً.

وعلينا أن نتيه أن اختيار الرسل جاء وحده منفرداً وفي حقية زمنية عددة ولعمل تأسيسي في غاية الأهمية، إذ استلموا الكتيبة بعد السيح مباشرة، وهذا واضح من الآية إذ تقول: «وأعطى البعض أن الحكونوا رشكلاً»، ثم جاء التكييل بعد ذلك متأخراً، بالأنساء وغيرهم. كذلك فإن الرسل كانت رساليهم مفتوحة على كل الأحم والقارات بلا تفريق ولا تخديد أسعاء، غير أن الشرط الوحيد هو أن يتدفرا بأورشليم واليهودية ثم السامرة، وبعد ذلك إلى أفعى الأرض (أع ١٦/) وكل الخلية (مرم١:ه).

وقد انشهى عصر الرشل باستشهاد القديسين بطرس وبولس هامني الرشل بحسب تقليد الكنيسة، ولو أن القديس يوحنا خَفِظٌ في عيط خدمته وإلهامه وعبته التأججة عصر الرشل حاراً ومملتهاً بالروح والنعمة حتى نهاية القرن الأول المسيحي، مكلّة الرسولية بإنجيل المحبة الذي ظل يُدق، الكنيسة ويعظّرها برائحة المسيح الذكية إلى ما يشاء الله.

ويقيناً إنّ الرشل والرسولية وعصرهم الفيء لم يتوقف قط، لأنّ الأناجيل التي وضعوها بإرشاد الروح القدس وهم مسوقون منه، تنطق با نطقوا. والروح نفسه يعمل بالكلمة، يلد أجيالاً للكتبة وأبناءً ثمّ، إلى أن يأتي المسيح ورُسُله القديسون معه ليستلموا حصيد السنين والدهور. نعم، فالرسولية لم تنطفيء في الكتيسة.

# «والبعض أنبياء»: προφήτας

وهم الذين يُذكرون دائماً بعد الرشل: «وأنماً أتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفراداً. فوضع الله أناساً في الكنيسة أولاً رشادً ثانياً أنبياءً ثالثاً معلمين ...» (١ كو١٢: ٢٧ و٢٨). هؤلاء هم المشكل مؤن بالروح بالإعلان ــ ولكن دون غيبوية ــ أي بتنهى الصحو، وكانوا في أيامهم على أقصى ما يمكن من الأهمية بالنسبة للكنائس الجديدة، وقد بدأ عملهم أثناء وجود الرسُل ومعهم: + «وكان في أنطاكية في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون برنابا وسمعان الذي يُدعى نيجر ولوكيوس القيرواني ومناين …» (أع1:1)

والذي يغرق بوضوح بين الأنبياء والرسل أن الإفام الرسولي كان فائقاً جداً، فكان تعليم الرسل امتخاداً لتعليم الرسل امتخاداً لتعليم المسيح وتُستشفى بالإقبام منه شخصياً: «الذي يسمع منكم يسمع مني» (لو-١٦:١). لذلك اعتبرت كتبهم جماً «إنجيلاً واحداً» هو إنجيل المسيح. أمّا الأنبياء فكانت تعاليمهم «للتعزية». وهذه الكلمة هي من صميم ترجمة اسم «نبي»، وكان تبشيرهم بالكلمة على مستوى «الوعظ». والوعظ أيضاً مستمد من مفهوم التعزية بالروح (\*) وكان الأنبياء ينتقلون في خدمتهم من كنيسة ومن مدينة للبينة.

ولكن بـانــــهـاء عصر الرسُل القديسين، انتهى أيضاً عصر الأنبياء الأقوياء الموهوبين، لأننا لا نسمع عن أنبياء بعنى الكلمة بعد العصر الرسولي.

لذلك فالرئسل والأنبياء مما أعطوا كرامة وتقديراً من الكنيسة تكاد تكون متكافق، فبولس الرسول يؤكد ذلك بقوله إننا «مبنيين على أساس الوئسل والأنبياء ويسوع المسجع نفسه حجر الزاوية» (أف٢:٧٠). ويولس الرسول هو اكثر تمن تعامل مع الأنبياء عن قرب بل وتقتل وضع الهيد الأولى للشعميد ومنع الروح القدس من حنانيا وهو أحد لاموية الرب السيعين، ثم نقتل يد الإرسالية من أربعة أنبيباء: «يزنابا وسعمان الذي يُدعى نيجر ولوكيوس القيرواني ومناين ... وبينما هم يخدون الرب ويصومون قال الروح القدس أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا حيننذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما.» (أع١٢: ٢-٣)

# «والبعض مبشّرين»: εὐαγγελιστάς

وهم الوقاظ المتجولون، وكان يُعتقد حسب قول ثيثودوريت أنهم كانوا إرساليات تساعد الرسل في خدمتهم ورعايتهم، ولكن كان عملهم خارج الكنائس، لأن الذين في الكنيسة هم المؤمنون الذين سممعوا الوغظ وآمنوا ولم يعودوا عتاجين للتبشير، أمّّا التبشير فهو لازم لفير المؤمنين. وأوضح اسم معروف عندنا من جاعة البشرين الرسمين هو فيليس المبشّر ولم يكن يتبع كنيسة معيّّة:

م معروف عندنا من جماعه المبشرين الرسميين هو فيلبس المبشر ولم يحن يتبع كنيسه معينه: + «فدخلمنا بيت فيلبس المبشّر (الإنجيل εὐαγγελιστοδ ) إذ كان واحداً من السبعة

 <sup>(</sup>ه) نرجو الرجوع إلى شرح معنى النبوة وعمل الأنبياء في شرح الرسالة إلى العبرانيين ص ١٠٨-١٠٨.

(الشمامسة الذين اختارهم الرسل للمساعدة في الحدّمة) ... وكان لهذا أربع بنات عذارى كُنَّ يتنبأن.» (أع٢١: ٩و٨)

فواضح أن فيلمبس كمان إنجيلياً موهوباً وقد أثّرت خدمته في بناته كلهن، حتى أنهن تَبتَّان كمكرّسات للوعظ أيضاً. لأن كلمة «يتنبأن» معروف أنها للوعظ والتعزية أيضاً.

والمعروف أن تيموناوس بعد أن نال الوهبة بوضع اليد، صل عمل المبشّر: «وأنّا أنت فاضخ في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشّر، تم خدمتك» (٢تي ٤: ٥). وقد كان المبشرون بعملون تحت قيادة وندبير الرسل، وفي الحقيقة هم يُعمبون إلى الآن أنهم ذخيرة الكنيسة وصفوفها العاملة.

# «والبعض رعاة ومعلّمين »: ποιμένας καὶ διδασκάλους

هؤلاء وقث على الكنائس المحلية ، وهؤلاء خدمتهم معروفة وعصورة وعلى مستوى الموهية الواضحة ، فوظيفتهم قائمة على الموهبة وليست مجرد وظيفة أو درجة . وواضع من الآية أنهم على مستوى الموهبة في خدمتهم مثلهم مثل الرسل والأنبياء والمشرين ، وعملهم هو داخل الكنائس، لأن المؤمنين أصبحوا في أمسً الحاجة إلى الرعاية والتعليم بصفة يومية .

فإن كنان الرسل والمشرون (الإنجيليون) عملهم هو زرع الكنائس أينما تُقلَّتُ أقدامهم وفي كم موضع على وجه الأرض، فالأنبياء حالاً يستلمون الرعية ويعظون ويعزون ويشلدون: «ويهوذا وسيلا إذ كنانا هما أيضاً تبينا وعظا الإخوة بكلام كثير وشلداهم. ثم بعد ما صرفا زرنانا أطلقا بسلام من الإخوة إلى الرئيس (أع ١٩٠١). ثم يأتي دور موجة الرغاة والملمين لياخذوا جدول أصما ضم يوماً بعد يوماً ليمن الكنيسة وتنمو وتتمين وتنال إلى جيل. وعمل الرعاة والملمين يتخلف باختلاف المصدر وعدى نشاط الدرجات الأعل أو تراخيها. فرعا كانوا على مستوى والملمين بحض الراب المقطيم على وهو الذي يندى «(ماعي الحراف الرسل أضميم» (عرب ۱۳: ١٠) و «فيس الرعاق» (بيلاه : ٤). وحتى الإسابقة السابم كانوا رعاة الرامي والمملم لا تتوقف على الشخص ولكن على الموجة، فالموجة بها التي تعش الوظية وليس العكس. أما الوظية بدون موجتها فإنها ترتد على الكنيسة شعفاً وهواناً، ولا يمكن أن يُستبعد التعليم عن الراعي. فكل راع معلم، وإلا فالرعاية فني الوظات فني الوظات فني الوظات النما وجب أن يقوم كل (دو١٧). (دومد). (دومد). (دومد). (دومد). (دومد). (دومد). التنصف أنه إذ وقومت المنجل (دوم). (دومر). (دومد) ينتضب أنه إذا وقومت المالم، وعن المنطس، وجب أن يقوم كل

شخص بموهبته في الكنيسة، ولكن إن عزَّ وجود الأشخاص وانسكبت المواهب على واحد فهو يقوم بعمل الكل.

πρός — εἰς — εἰς.» «لأجل تكييل القدِّيسينَ لعَمَلِ الخدمةِ لبُنيَانِ جَسَدِ المسيحِ». πρός — εἰς --

همنا ثلاثة أعمال متوالية كثمرات لعمل المواهب المختلفة مجتمعة ومنفردة بآن واحد. والواضح من الأصل اليوناني أن العمل الأول هو الأساس وهو تكميل القديسين، والثاني منبثق منه، والشالث نتيجة حتَّمية للأول والثاني، وهذا واضح من حروف الوصل بين شبه الجمل: فالأول لأجل = πρός تكميل القديسين، والثاني لعمل عناء الحدمة، والثالث لبنيان εἰς الكنيسة.

«لأجل تكميل القديسن»: πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἀγίων وكلمة «تكميل» = كاتاأرتزموس من أصل كلمة ἄρτιος (١) أي «صعيع» أو

«مضـبـوط» just, exactly fitted. لذلك تُستخدم بكثرة في مفهوم تصحيح أو إتقان: «بالإيمان نفهم أن العالمين اتَّقنت κατηρτίσθαι بكلمة الله ...» (عب ٣:١١)، أو إعادة الصحة: «أيها الإخوة إن انسبق إنسان فأخذ في زلة ما فأصلحوا καταρτίζετε أنتم الروحانيين مثل هـذا بروح الوداعة» (غل٢:٦). لذلك فكلمة «التكميل» هنا تفيد أن المؤمنين يحتاجون باستمرار إلى عـملية الإصلاح والتصليح والتصحيح والتكميل لِمَا هو ناقص: «طالبين ليلاً ونهاراً أوفر طلب أَنْ نَرَى وَجُوهِكُمْ وَنَكُمُّلُ καταρτίσαι نقائص إيمانكم» (١نس٢٠٠). والتكميل في كل عمل صالح: «وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي ليكمِّلكم καταρτίσαι في كل عمل صالح ...» (عب١٣: ٢٠و٢١). وذلك بتضافر خـدًّام المـواهـب المتعددة من كل نوع، وذلك لكي يَصِلوا بالمؤمنين إلى حالة من الصلاحية والإتقان ليقوموا بواجبهم في العمل كأعضاء أصحاء في «الجسد». لذلك يأتي بعد «تكميل القديسين»:

«لعمل الخدمة»: εἰς ἔργον διακονίας

ومن عـمـل خـدمـة المواهب الأعلى نأتي إلى عمل الخدمة الأقل، وهي المعروفة بالدياكونية أي خدمة الشموسية: «أن أراملهم كُنُّ يُغفل عنهن في الخدمة ٤٧ τῆ διακονία اليومية» (أع٢:٦). ولكن كلمة «الحدمة» و «الحدَّام» قد تمتد لتشمل حتى الرسل أنفسهم.

<sup>(</sup>٦) المأخوذ منها كلمة آرت art أي فن ـــ راجع شرح الرسالة إلى العبرانيين ص٧٩٣ و٧٩٤ (شرح عب٣١:١٣).

«لبنيان جسد المسيح»: εἰς οἰκοδομήν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ

والآن فشمرة عمل موهبة تكميل المؤمنين (القديمين) التي أكملت بعمل موهبة الخدمة أصبحت الآن فقالة بالشهابة لينان الكيسة جمد المسج. وكلمة «بينان» = «ايكوفرمين» وردت سابقاً في الأصحاح الثاني: «الذي فيه كل الهناء ماده المدى مركباً معا يسو هيكاة مقدّماً في الرب» (أف:٢٠١). وقوله هنا «لهناء جمد المسج» يقمد البنيان النسجم الذي يهدف إلى الوحدة، وحدة إمان وموثة كاملة.

«إلى أنْ نستهمي جميعًنا إلى وحدائيَّةِ الإيمانِ ومعرقةِ ابنِ الله، إلى إنساني كاملٍ، إلى
 فياسِ قامةِ مل ع المسيح ».

«إلى أن ننتهي جيعنا»: μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες

الآية هنا ختام الآيتين السالفتين، فالمسيح أعطى مواهب في الكنيسة مندرجة، وهي في مجموعها تكون كافية جداً لينمو المؤمنون تحت الرعاية والتعليم المتواميلين لتكميل المؤمنين وبنيانهم باعتبارهم جسداً واحداً هو جمد المسيح. والقصد المباشر أو ختام عمل المواهب في الكنيسة أو قصد المسيح هو أن ينتهي الجميع مما كجسد واحد إلى إيان واحد، و «الجميع» هنا هم «القديسون» أي المؤمنون باسم المسيح والمتعدون.

والفحل «ننتهي» = «كانتتيسومين» ورد تسع مرات في سفر الأعمال ليفيد وصول المسافرين إلى مقصدهم:

- «الذي أسباطنا الاثنا عشر يرجون نواله καταντήσαι عابدين بالجهد ليلاً ونهاراً ...»
   (أع٢:١٧)
  - + «لَعلِي أَبِلغ καταντήσω إلى قيامة الأموات.» (في ١١:٣)

فهي النتهاية التي تفيد كمال الوصول إلى الهدف الذي نسمى إليه منذ بدأنا حركة الإيمان في القلب بالنسبة للفرد أو الكنيسة، وللمنى الوصفي يكون «حتى في النهاية نبلغ». وكلمة «جمينا» همنا تنفيد ليس الكل فقط بل الكل المتُحد، لأنه يستحيل بلوغ وحدانية الإيمان إلاَّ باتفاق الجماعة اتفاقاً فكرياً وذهنياً وروحياً بآن واحد!! جسداً واحداً:

( فانشا نحن الكشيرين خبزٌ واحد، جسدٌ واحد، ألاننا جميعنا نشترك في الحبز الواحد. »
 ( 1 كو٠١٠٧)

هـنــا نـــتــوســل لــدى الله أن يدرك القائمون على الإيمان من بابوات وبطاركة وأساقفة أنهم عبينًا يحاولون بـلموغ الـوحدة في الإيمان وهم منقسمون فكريًا وذهنيًا وروحيًا. فالوحدة في الإيمان يسبقها حتماً وحدة في الجسد.

والسؤال الخطير الذي نوجِّهه للمسئولين عن الوحدة: هل أنتم جسد واحد؟

والفكرة الستى طؤحت بإمكانية حصول جسد واحد للكنيسة لتكون كنيسة واحدة ذات إيمان واحد، أن الأطراف المتنازعة يظن كل طرف منهم أنه «رأس» مستقل، وعلى أسوأ التفكير يظن السِمض أنه يلزم أن يكون للكنيسة رأس واحد يخضع له الكل أو حتى يتبعه الكل، ولو حتى بالمحبة، ناسين أنَّ المسيح وحده هو الرأس الواحد الوحيد للكنيسة كلها. وهنا ولكي تكون الكنيسة أو فمهم أو تفسير. ولكن أهم من كل شيء أن تتوفر الوحدة القلبية والروحية في المحبة، لأن الإيمان الـواحــد لا يـنـبع من فكـر واحد فقط بل أولاً، وقبل الفكر، القلب، وهو الروح، لأن القلب الواحد والروح الواحد والحب الواحد هو الذي يطوّع الفكر ــ مهما كان ــ للروح القدس. والروح القدس هـو وحـده، نـعـم هـو وحـده، الـذي يملي الإيمان الواحد لذوي القلب الواحد والروح الواحد. لذلك ربط الرسول بولس وحدانية الإيمان بوحدانية الروح، هذا أمر حتمي لا مفر منه: «مجتهدين أن تحفظوا وحمدانية الروح برباط السلام ــ (وهكذا يتحتم أيضاً) ــ جسد واحد وروح واحد كما دُعيتم أيضاً في رجاء دعوتكم الواحد.» (أفع: ٣و٤)

هـل يـنـــى المتنازعون على الإيمان أن رجاءنا واحد، وهو الوقوف أمام الله الآب لمدح مجمد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. فإن كان ممكناً أن نتنازع في هذا الرجاء الواحد لاق بنا أن نتنازع في الإيمان الواحد. وهكذا فالسؤال المرالحزين: إلى أين سنذهب ونحن هنا منقسمون؟ كيف نـقـف أمـام الله الآب ونـحـن هـنــا مـنقسمون؟ فإن تصورنا أننا سنقف هناك معاً واحداً منسجماً، نكون كاذبين.

الذي يخطىء فيه الأطراف التي تجتمع للوحدة الإيمانية، هو أنها تخشى التنازل، فالطرف يخشى الشنازل للطرف الآخر لئلا يفقد الحق في الإيمان، مع أنه من صميم الإيمان المسيحي وصميم الحق في المسيح هو التنازل. المسيح تنازل عن مجد لاهوته، بمنى أخلى نفسه منه، ليستطيع أن يتقابل مع الإنسان الخاطىء الميت في خطيته كإنسان مثله، ولم يَخَفُ المسيح على لاهوته من أن يضعف أُو يَنْغَيِّر أَوْ يَنْنَجِّس. وبعد أن أكمل التقابل مع المنجِّسين قال لأبيه أعطني المجد الذي لي فأعطاه (يو١٧: ٥) فاستعاد مجده، واستعاد معه الإنسان الميت المنجِّس، حيًّا مقدسًا. تسبى الأطراف المجتمعة للوحدة أنه إذا تنازل كل واحد للآخر، فالمسيع بسبب هذا التنازل سياتي ينفسه ويلقّعهم الإيان الصحيح، لانهم في تنازلهم سيتنابلون حتماً مع المسيح، مع الحق!! ولا يدري كل طرف متمنازع أن الجزء أو الكلمة أو الفكر للذي يخشى التنازل عنه هو الذي يمتع حضور المسيح ويعقل التنام جرح الجسد الدامي، بل ويُمقل وصول الإيان إلى الحق، لأن الحق المنهائي في الإيان المسيحي هو أن يكون الكل واحداً متحداً بالمسيح والآب بالرح والقلب والمحبة: «ليكونلو هم أيضاً واحداً فينا ليون العالم أنك أرسلتني» (يوارد: ٢١). وهكذا تصبح الوحدة المسجعية بن المسجعين إلهاماً للعالم كله!! وشهادة للآب والابن.

«إلى وحدانية الإيمان»: εἰς τῆν ἐνότητα τῆς πίστεως

. ما همي وحدة الإيمان إلاَّ الاتفاق الكلي ــ بالقول والنظر والفكر ــ في الخلاص الذي أكمله ربنا يسوع المسيح والذي فيه نعيش!! والذي به نترجَى الحياة الأبدية التي إليها دُعينا!!

وحدائية الإيمان مطلوبة بإلحاح من واقع الإنسان الجديد الذي انبثق من المصودية نظير الإيمان المواحد، فإن كان الإنسان الجديد واحداً \_ لأن المعبودية واحدة وهي ميلاد جديد من واحد هو المسيح ، فالإيمان أولاً وأخيراً يتحتم أن يكون واحداً . فإن قلنا بأن وحدائية الإيمان تتطلب الفكر الإلهي الواحد، فنحد في الإنسان الجديد يتحتم أن يكون لنا «فكر المسيح» الذي تمتنا معه عن ذواتنا وفكرنا لنقبله ونقبل فكره، وقمنا معه ليكون لنا فكر القيامة أي الحياة الأبدية ورجاؤها، بل وصعدنا معه إلى أعل السعوات لنتشاء به في كل شيء له أو ليكون لنا طلاه.

إذًا، وحدالية الإيمان تحاصرنا عاصرة شديدة وتفشق علينا جداً لأننا كلنا ألدنا مبلاداً واحداً منه وكلنا متنا معه، وكلنا قمنا معه وكلنا جلسنا معه عن يمين الله في السموات، فكيف وبأي فكر ولحساب مثر لا يكون لنا إيمان واحد متحد في كل هذا؟

والقديس بولس سبق ووضع أساس الإيان الذي علي يقوم: «رب واحد، إله وآب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكم». فإن كان المسيح ربًّا واحداً، والله الآب واحداً، والله الآب واحداً، والله الآب فقد التزم أن يكون الإيان واحداً، والأ يقسم اللاهوت. لأنه تجديف أن يكون لنا إيانان بالله الواحد!! وتجديف متضاعف أن يكون لنا ثلاثة إيانات!!! الواحد منهم يمتلف عن الآخر، لأن المُلَّف سبقع على الله، وهذا تجديف.

الله يطلب ويطالب بالإيمان الواحد، لأن الأمر يخصُّه، لأنه يودُنا أولاداً له متحدين في وحدانية الإيمان حتى لا يطمع فينا الشيطان ويستغل الحلاف لاسمه. لأن كل خلاف في الإيمان يحتسب

### الشيطان مكسباً له لا محالة!

إن وحمدانية الإيمان هي رباط من ناريمتع العدو من الانتراب، وهي تجمع المؤمنين في السبح بنفوة، وهمي العنصر السسرّي الذي يعلم بالمؤمنين ــ الكنيسة ــ للنمو بلا توقف ولا تطر. إذاً، فنوقتُ الإيمان عن الوحدانية هو توقف حتمي عن النمو نحو الحقيقة العليا التي نتجه نحوها بدفع الرح، ونقف باتالي عن اضطرار عن أن نبلغ إلى معرفة المسيح الحقةً.

# «ومعرفة ابن الله»: τῆς ἐπιγνώσεως

يلمزم تصحيح الترمة لتكون ملء المعرفة أو المعرفة الكاملة full knowledge: «إلى أن ننتهي جميعتنا إلى وحداثية الإيان ومعرفة كاملة لابن الله». إذاً، فعمرفة ابن الله المعرفة الكاملة هي الغابة والتهابة. وحداثية الإيان تخدم البلوغ إلى كمال معرفة ابن الله التي هي الشركة مع المسيح. نقول ليس مجرد «الإيان»، بل «وحداثية الإيان»، هي التي تُبلغنا إلى كمال معرفة ابن الله.

لذلك فوحداتية الإجان هي الهدف الذي ينشأ من تكبيل القديسين بالحدمة والرعاية والتعليم، فإذا بلغنا وحداتية الإجان، صرنا في مواجهة مكثوفة كاملة مع شخص المسيح، كحالة شركة بالروح. لأن وحداتية الإجان هي الوقوف في حضرة المسيح والله بوجه مكثوف، وهذا هو منتهى الرجاء المسيحي. فإننا تعرف الله : «اكتب الرجاء المسيحي، فإننا تعرف الله تعرف الله تشكر كما الرحم، فإننا تعرف الله : «اكتب الركمة أبا المسيح الذي الأكم أيها الأولاد والاكتباء ألسيح الله الإجابة الإجابة والله المستح الله الله المرفة لكي تتلوا إلى كل حواج الله » (الحب ١٨٠١). لأن الإعان بالمسيح بحد ذاته حد هر باط أبدى بالمسيح، ولكن المسيح مرتبط فقط بجمده الذي هو الكليسة. إذاً ، فوحدائية الإيان بالمسيح موتبط فقط بجمده الذي هو الكليسة. إذاً ، ومحداثية الإيان بالمسيح موتبط فقط بجمده الذي هو الكليسة. إذاً ، وبالمسيح والله، البحضرنا عنده قديسين وبلا لم تعامه في المدية.

ووحدانية الإيمان حينما تبلغ كمال معرفة ابن الله كشركة، يصبح الرباط الذي يربطنا بالمسبح والآب رباطأ وجودياً وكيانياً منظوياً، رباط حق ومعرفة وعمية. وإدراك الحق والمعرفة والحبة لا يتوقف قط عن النمو حتى الملء «ملء الله».

> «إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح»: «إلى إنسان كامل»: εἰς ἄνδρα τέλειον

هنا «الإنسان» جاء بالمفرد. لأن القصد والمقصود هو الكنيسة ككلُّ، جسد المسيح. فوحدانية

الإيان هي التي تصنع وحدانية للإنسان، الإنسان في المبيح الآن، لا يُعرف خارج الكنيسة، فالكنيسة، هي الجند – وفيه مله اللاهوت: «إنسانا فالكنيسة، هي الجند – وفيه مله اللاهوت: «إنسانا واحداء جديداً صانعاً سلاماً» (أف ٢: ١٥). «الإنسان الكامل – الجنيد» الآن لا يقوم ولا يُحجب بحفد أنه إنسان الجديد يُحبب فقط أنه إنسان الجديد يُحبب فقط أنه إنسان الموت. كعضو في الكنيسة، عضو في جدد الكلي القدامة. فخارج جدد المسيح لا يوجد الإنسان الموت. هذه هي عقيدة الكنيسة من حكم واقع التجدّد والقداء والخلاص. من هنا يتحتم أن تكون الكنيسة عن حكم واقع التجدّد والقداء والخلاص. من هنا يتحتم أن تكون الكنيسة صفي جدد المسيح واحدة وجدة وإعانها واحدة أو وجيداً. ومن هنا غَصْت وحدالية الإيان وفي أنسادة. الإيان هو الذي يفتح الليان وين رسهادة. الإيان هو الذي يفتح المنين ويزير القاب والذهن لمرفة صحيحة محدة الحق. إذاً، فأغاد الإيان هو الكروية ومعرفة الكنماة، إلى معرفة المسيح بالحق (٧). واحق واحد: «أنا هو الطريق واحق والحياة» (يو11: ١٠)، إذاً، فأغاد الأيان براي إياد، (١٤) والمناة ، إلى معرفة المسيح بالحق (٧). إذاً وقائد المرفة الكنامة، إلى معرفة المسيح بالحق (١/٤)، إذاً، فأغاد المرفة الكنامة، إلى معرفة المسيح بالحق (١/٤)، إذاً والكروية (١/٤) الآب، (رويا: ٢٠). (١/٤) فقد رأى الآب، » (يو1: ٢٠).

«إلى قياس قامة»: εἰς μέτρον ἡλικίας

صجيب أن يختلف العلماء والفسرون، هل هي قامة جسدية أي تخص عمر الإنسان sgs، أو قامة بمعنى قدر أو مستوى أو حال. وفي الحقيقة الأمر لا يحتمل قولين، بل هي قامة روح وبجد ومستوى، لأنه سبق وقبل أنه قام وصعد ويطس، «وليه يحل كل طرء اللاهوت جسدياً»، ونعن عملوون فيه . أما القامة والجد إن صورتها عملوون فيه . أما القامة الجسدية، فكانت في «صورة عبد»، وقد حؤلها بالقيامة والجد إن صورتها الأولى: «صورة الشه»! فضحن خماكي مسيح القيامة: «وأنا قد أعطيتُهم الجد الذي أعطيتني»

ولكن الذي يقطع بأنها قامة الروح والجد قوله: «قامة ملء المسج»، والمسيح بالله علوه، وضحن ينبخي أن نكون علونين فيه: «لأعرف وقوة قيات وشركة آلامه مشبّها بوته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات.» (ن ١٠:٣)

«ملء السيح»: πληρώματος τοῦ Χριστοῦ

وترجمتها الصحيحة التي تفشّر المعنى هي «الملء الذي للمسيح»، لأن τοδ حرف يفيد الملكية، وهنا يتعذر ترجة «ملء» πλτίρουμα عنى «الكامل»، كما حاول بعض المفسرين أن

<sup>(</sup>v) وبالنالي فالمعرفة لا تؤدي إلى الإيمان بل العكس!!!

يفسروها، لأن ترجمتها تكون «إلى المسيح الكامل»، وهنا نفقد المعنى الصحيح من الترجة الصحيحة، لأن الملره هنا ليس صفة بل اسماً، وبالتالي نفقد مفهوم الملره الإلهي وصبح المجد والمقيامة عبد يكون عرد المسيح هو بلوغنا إلى حالة البرثية «الكاملة» وهذا عين الحفايا، فالقصد من بلوغ قامة الملره الذي للمسيح هو بلوغنا إلى حالة الارتفاع الذي بلغه المسيح، لأن المسيح تلك صحيد فوق جميح السموات أخذ كامل الملره الذي له في المجد وجلس من يهن الله ليملأ الكل من ملك. ولكن قلوبات على مستحق المناه، فجلوسا من قبل من هذه ومن عظامه، فجلوسا من المناه المناه، فجلوسا ولكن الدوال: هل حققنا هذا الجلوس معه في السما ويات؟ هذا ما يقصده قل، بولس أن نبلغ في القامة أي الارتفاع، قامة أي ارتفاع ملء المسيح، والملء هذا هو المجدد الذي أعطيتهي.» (بولا: ٢٢)

فالذي يقصده ق. بولس من نمو وبنيان الكنيسة هو أن تبلغ القامة أي الارتفاع النهائي الذي له، الذي أعطاه المسيح ها وسجَّله لحسابها، لتبلغه هنا بالإيمان الحي الكامل في ماء الوحدانية، وهناك تحققه: «الذي سيغيَّر شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة **جسد مجده** بحسب عمل استطاعته أن يُخضِّع لفحه كل شيء،» (في:٢١)

إذاً، فـمطلوب الاجتهاد ليزداد إعان الكبية – مع حتمية بليغ الوصدانية – إلى أن يصل إلى الشغة والتأكيد والرسوخ القلمي أننا – وبالرغم من قصورنا ومراة الفيتي الذي تعاني – إلا أننا المنتان الملمية والقلمي أننا – وبالرغم من قصورنا ومراة إلى الملمية إلى الله إلى الملمية والمحدوب أنه قامة مل الملحية . ومعروف أن المستع بالجسد كان حاصلاً على مل اللاموت، ولكن يصورة غير علية، لأنه تمثل بإرادته عن بحد الاموت بهد ويطبع حتى الموت موت الصليب. أننا المسيح المؤتم بن الإموات المنافذ بعد ويعرف عن يمنا أنه، فقد استرد الملء الذي له، فقد قبل – وهذا يبنغي أن يكون من صحيحم إعاننا كحق موهوب لنا – أننا «علاؤوف فيه» (كو٣: ١٠). يولس الرمول هنا يجمل لنا استحلان هذا الحقى روحي مقطع به لا يُناقش، على المنافذ المنافذ المنافذ على المنافذ على المنافذ على المنافذ على منافذ على منافذ على منافذ على منافذ على منافذ على منافذ المنافذ المنافذ على المنافذ على منافذ على منافذ على منافذ المنافذ المنافذة الإعان المنافذ المناف

فإذا لـم تـكن هذه هي حقيقتنا لــ للأسف المحزن لــ فلنجتهد أن نبلغها باجتهاد صادق كما قال بولس الرسول: «مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام.» (أف؟٣)

١٤:٤ «كي لا نكونَ في ما تلمُدُ أطفالاً مُصقطرِ بينَ مَحمُولِينَ بكلُّ ربيح تعليمِ بحيلَةِ الناسِ بمَكرٍ إلى مَكيدةِ الضلالِ».

وهذا هو بولس الرسول، وهذا هو أسلوبه العجيب، فيعد أن ارتفع بنا وارتفع وحاتي بأفكارنا إلى ما هو أعلى من السموات والملء الذي يملأ الكل، والنمو والبنيان للجسد ووحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله وقياس قامة ملء المسيح، يتحدر بنا فجأة ليطوف بنا بين الأطفال والمشطر بين والمحوارن بحكر تعليم الناس ومكيدة الفلال.

لقد ترفف القلم مني وانصد الذهن وانطفات الشعلة التي أضاءت أمامي للتأمل فيها هو في السحوات. لأن هذا هو وقع حالتا قاماً قاماً. وكان ق. بولس أمدق في شعوره مني، فقن هم الأطفال إلا تحت الذين فضرات وقسرنا في إدراك قيمة الإيان وقامة مل المسيح !! وما هو الاضطراب إلا تصيب الذين فقدوا الهدف والرؤيا وجرفهم الرياح الفرية بما حلت من تعليم الناس يحتمل اله والروع، وهبّت عليهم أعاصير الجهل فتركوا الإنجيل وانكفاؤا يجرون وراء تخريجات المغلق وانساقوا وراء احتلاق المعجزات واعتلات حياتهم وبيوتهم بعكاوي التفاهات وأنووا لفنلال.

والقديس بولس يقول، وهو صادق فيما قال: إما الانشفال بهذا الذي تقوله لكم عن المسيح والشمسيب المدّ، وإما السقوط في خالب الشيطان وضلال الناس وسحر العالم الكذّاب. ثم يعود ويقول إن «الحياة في المسيح» هي حصن الإنسان الحصين الذي يضمن له أقدس حياة وأطهر سيرة وأقدس إيمان وأعظم معرفة وأبحد آخرة، فاخترّ ما شئت، ولكن لينك تحتار الذي فداك بدمه ومات من أجلك لتحيا معه في سعادة الأبد.

١٥:٤ «بل صادِقينَ في المحبةِ نَنمُو في كلِّ شيءٍ إلى ذاكَ الذي هو الرأسُ: المسيخ.»

«صادقين في المحبة»: άληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπη

يلاحظ القارىء أن كلمة «أطفال» تمضموة هنا أيضاً: «بل كأطفال صادقين ...»، لأن العيب ليس في الطفولة إلاً إذا كانت طفولة عقل وخيرة. ولكن هنا يقدّم طفولة قلب وجب وهي

وحدها المؤلَّملة للدخول إلى ملكوت السموات.

ثم يقدّم ق. بولس عنصراً من أبجد عناصر السلوك الروحي للأنقياء الذين فعلاً يطلبون وجه الله والمسيح وهو «الشكلم بالحق» مع الآخرين Δηθούειν (كما جاءت في سفر الأمثال ٢٢٦)، والذي ترجه الشرعي إلى «صادقين». فالإسان الصادق هو مَنْ يحكّمُ بالحق مع المناس، فإذا أشيفت إليه افي المهنجة»، أي في عبد المسيح، صار المعنى أن تتكلم معاً بالحق في عبد المسيح. والقديس بولس يضعها في الجمع لأنه يهدف إلى الكنيسة، لذلك تأتي في المتابل المضاد؛ «كاطفنا مفطور بين وعمولين بكل ربع تعليم حعلين كذبة سيحية الناس بكر» لتكون: «متكلين بالحق في العجة».

### «ننمو في كل شيء إلى ذاك»: αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα

يقول العالِم ماير(^)، وهو متمكن من اللغة اليونانية، أن σότον أن تذر «فيها له» أي فيها له» أي فيها له» أي فيما للمسيح» فيكون العنى: «ننمو في ما له في كل شيء»، والمقصود في كل أمور الحياة، وذلك في مقابل ما جاء في الآية (١٤): «مضطربن ومحمولين بكل ربح تعليم». وهنا «ننمو فيما له في كل أمور الحياة»، يكون الكلام بالنسبة للكنيسة كأعضاء تتعامل مماً بالحق والمحبة فتنمو معاً.

«الذي هو الرأس المسيح»: ὄς ἐστιν ή κεφαλή, Χριστός

لاحظ هنا أن المسيح والكنيسة لهما علاقة بديعة حقاً.

فالكنيسة بالنسبة للمسيح هي جمده، من واقع تَجِنُد السيح. فالمبيح اتحد بالبشرية، والبشرية، والبشرية، والبشرية، والبشرية، والبشرية أي الكثيبة هي جمده، هي جمده على الأرض. فأصبح عليها أن تمبر الصليب والوت والقيامة لتكون مؤلملة للصعود والجلوس معه، أي تنمو من الجمد على الأرض نحو الرأس الذي في السعاء.

أمّا المسيح بالنسبة للكنيسة فهو رأسها، من واقع ارتفاع السيح فوق أعل السعوات وصار الكل تمخضاً له، فصار رأساً لكل ثيء، وبالتالي أو بالأولى رأس الكنيسة التي عل الأرض. فهي وإن كانت جسده، فهو يسموسها من السماء باعتباره رأساً فوق كل شيء وبالتالي للكنيسة. وباعتباره رأسها الذي في السماء وقد استرد الملء الكلي الذي له، أصبح عليه أن يسكب على

<sup>8.</sup> Meyer, op. cit., p. 464.

جسده المتخرّب على الأرض من ملته كلٌّ ما بيلزمها ويؤهلها للنمو في طريقها المؤلم الصاعد من الصلب للقيامة. وهكذا وهمها مواهب ــ الروح القدس ـــ الرسولية (الإنجيل) والنبرّة (التمزية) والمبشارة (الشرح والتنفسير) والرعاية والتعليم، وظلٌّ هو يسكب من عبته عليها كرباط الرأس

فالكنيسة على الأرض عليها أن تنمو وثُينى بالروح والحق والمعبة لتليق أولاً أن تكون جمده الشاهد له، وفنافيماً لكي ترتفع وتعلو لتصبر على مستواه وهو في السماء، لأنه أعطى ها أن تجلس بجلوسه عن يين الله لأنها جمسه.

هنا نمو الكنيسة هو لتبلغ إلى الرأس، أي إلى مستواه، وهذا هو نفس المعتى في قوله «لبنيان جسد المسيح ... إلى قياس قامة ملء المسيح».

١٦:٤ «الذي مِنْهُ كلُّ الجسدِ مُركَّباً معاً، ومفترناً بمؤارزة كلَّ مُفْصِلٍ حَسَبَ عقلٍ: عل
 قايس كلَّ جزء يُحَصَّلُ مُؤَّالجسدِ لبُنيانِهِ في المحبةِ».

حينما يقول ق. بولس إن النمو يحدث «إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح»، فهو يعني أن النمو للكتيسة يحدث أولاً حتى تبلغ الكتيسة ويقبقها حتى تصر الانقة به. لذلك فكل تشاط وعمل الرأس، لأن المسيح هو الذي يربي الكتيسة ويقبقها حتى تصر الانقة به. لذلك فكل تشاط وعمل بالأخصاء وقو كل عضو ألمسيح، وذلك لا يتم إلاّ بالاتصاء بليسح كما تصل الرأس بالأخصاء وقرح كما عضاء وقرحكما وتعتني بها. لأن عضو الجمد ورأس الجمد وحدة واحدة وحدة وقرعة، وكلما المناسبة للعضو في الجمد من الحريبة من المسلمة وصحيحة، كلما كان غوها صحيحاً وسليماً. وكذلك فإن الأمساء المحتمد الأخصاء وهي في الجمد الواحد من ولا عاصل كل عضو بالمستحبة المعشو الآخر، وليفية الأخصاء بعضها من الرأس. قالرأس تعدد عمل كل عضو المتسبحة المعشو الآخر، وليفية الأخصاء، وهي في الجمد الواحد مر بوطة مما يتاصل ورايط المستحبة المعتمد المسلمية عن سلامة انسجام حركتها مما بالقدر الصحيح في الوقت الصحيح، وهي طائحة عمل المرأس الذي يحركها مماً بالقدر الصحيح في الوقت الصحيح، وهي طائحة عمل المرأس الذي يحركها مماً بالقدر الصحيح في الوقت الصحيح، وهي طائحة عمل المرأس الذي يمركها بماً الذي الدين يلذي الجمد الواحد ويشه.

ولو عرفنا حقيقة تشريح الجسد وعمل أعضائه فسيولوجياً، لتعجّبنا ألف عجب، لانها منات المفاصل ومشات الرّبُط وآلاف العمليات الجيوية الفسيولوجية \_ حيث أن الفسيولوجيا هو علم وظائف الأعضاء خارجية وداخلية \_ تعمل معاً لغرض واحد نهائي هو نمو الجسد. فبولس الرسول أبدع إبداعأ عـلميأ وروحيأ في رفع العلائق التي تربط الأعضاء بالمسيح وببعضها معأ على مستوى عـلائـق الأعـضـاء بـالرأس وببعضها، فهو انسجام فائق الدقة، وتشبيه لا يعلوعليه ولا يدانيه تشبيه آخر ليُـظهرَ سر صلة المسيح بالكنيسة والمؤمنين معاً. هذا التشبيه إذا تأملناه مليًّا يعطينا عظة عملية غاية في الوضوح والـقـوة، لـيـراجـعنا في أفكارنا وسلوكنا من نحو إعطاء المسيح والكنيسة رئاستها الروحية علينا، وسلطان المسيح وإنجيله الذي ينبغي أن يكون دستور حياتنا بكل احترام واهتمام وتدقيق.

كذلك في علائقنا مع بعضنا يوضح كيف تُشلُّ حركة الكنيسة، إذا تعارك عضو مع عضو أو احتـقـره أو رذله وأهـانـه أو قطع علاقته به! انظر ماذا يحدث للجسد إذا غضبت العين على اليد أو الرجل وقطعت صلتها بهذا العضو أو ذاك، كيف يُشلُّ الجسد بالفعل ويتوقَّف نموه ويتعرَّض للمرض والموت. هذا التشبيه الذي وضعه ق. بولس لنا ينبغي جداً أن يكون موضوع تأملنا وتوبيخنا لأنفسنا ولكل مَنْ اجترأ وتعدَّى!!

ثـم انظر إلى جسد الرجل السليم أو الرياضي كيف يتحرك جسده بخفة وقوة وانسجام رائع لأن الأعضاء ملتزمة بالارتفاق والتعاون، وكلها تأخذ تحركها وعملها من الرأس بسرعة فائقة وطاعة مذهلة، لذلك يبدو الجسد كله وكأنه وحدة متآلفة منقطعة النظير.

### συμβιβαζόμενον : «مقترناً»

ولعلمها أقـوى وأدقُّ كـلـمـة في الآيـة كلها، وهي تفيد ارتفاق الشيء مع الشيء بدقة وحكمة ليخرج من الاثنين عمل واحد وحركة واحدة منسجمة كما جاءت في رسالة كولوسي: «لكي تتعزى قلوبهم مقترنة في المحبة ...» (كو٢:٢)؛ حيث المحبة في عملية اقتران العضو بالعضو في غـايـة الأهمـية، وبدونها يستحيل أن يقترن أو يرتفق عضو على عضو، أي مؤمن بمؤمن، حيث المحبة تـقـع أهميتها المطلقة في عملية الاقتران في رفع عوائق الاقتران من اختلاف في المبادىء أو الفهم أو الـتـقـلـيد الاجتماعي أو البيئة أو التربية أو مستوى التعليم والتهذيب. فأي اختلاف من هذا النوع ــ وهـو حـتـمي مائة بالمائة بالنسبة لأي مؤمن مع مؤمن آخر ــ قادر أن يوقف عملية الاقتران، أي المتلاف المؤمن بالمؤمن الآخر للقيام بعمل واحد لحساب الإيمان والكنيسة. فإذا دخل عنصر المحبة، فهو قادر بقوة وسلطان مذهل للعقل على إلغاء أي اختلاف لحساب عمل الكنيسة أو الإيمان. لذلك فالكنيسة أو جماعة المؤمنين الناضجة نجدها مكوِّنة من عناصر شديدة الاختلاف في كل فرع من فروع الحياة، ولكنها حيَّة نشطة منسجمة حارة بالروح، سريعة الاستجابة لنداء الواجب والبذل،

قادرة أن تتحرك وتعمل وتنفذ كل مطالب الله والإيمان، وكأنها شخص واحد. وذلك بسبب روح الارتفاق أو روح الاقوان القائم على المحبة، والذي سبب المباشر هو صحة اتصال كل عضو بالمسيح الرأس الذي يستطيع أن يجرك كل واحد بالقدر الذي يجعله ثمهيئًا للاتحاد والاستجام مع الآخرين، كسا يغذيه بطاقة الحب القادرة أن تجمله على أثم استعداد أن يبذل وينسى ما هو لنفسه ويطلب منفعة الآخرين، ولسان حاله: الله أولاً، والآخروف ثانياً، وإخر الكل أنا.

ولا يغيب عن بالنا أن قصد هذه الآية هو جزء من قصد كل الرسالة، وهو وحدة المؤمنين في المسيح الشي هي نهاية كل قصد الله من الفداء والحلامى والمصالحة والتبني، كقول المسيح قبل المسليب: «ليكونوا واحداً كما نحن» (يو١٧:١١). ولكن تنميز هذه الآية بالتركيز على قوة الاقتران أو الارتفاق اللازمة جداً بالنسبة للمؤمنين معاً، فهي أساس الوحدة أو البنيان من القاع، كيف يقترن المؤمن بالمؤمن، الذي يعتمد بالفرورة على عنصرين:

الأول: صلة العضو بالمسيح صلة قوية سليمة قادرة أن تدبّر حركته وتشكُّله بسرعة لحساب

الثاني: مدى إمكانية تمِرُّده من مزاجه الخاص وصفاته التي لصفت به وعاداته وبيوله ومشيشته، حتى إلى الدرجة التي يستطيع أن يقف فيها ضد نفسه لينفذ مطالب الوحدة التي يريدها الله.

والحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن بالنا، والتي نستقيها من روح هذه الرسالة، هي أننا إن كلًا حقاً قد بلغنا إلى ما تعنيه الآية : «نحلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فاعدُها لكي نسلك فيمها» (أف٢٠٠)، تقول هذه الحقيقة وهي أننا علوقون في المسيح من أجل هذه الوحدة، وحاملون بالتالي كل مؤهلاتها في صميم خلقتنا الروحية، وبذلك يصبح لا عذر لنا إن أخفقنا في تكميل ما تطليه.

### [ YE-1V: E ]

# ٣ ــ السلوك بحسب الإيمان المسيحي الذي يميّز الإنسان المسيحي

«فأقولُ هذا وأشهَدُ في الربّ أن لا تَشْلكوا في ما بعدُ كما يَشْلكُ سائرُ الأميم أيضاً
 بنظل ذهنهم ».

هنا استمرار للحديث الوعظي الذي بدأ به الأصحاح حتى عدد (٣) \_ وانقطع بسبب استعراده في كيف يجب أن يحفظوا وحدانية الإيمان، وأن المسيح أعطاهم لهذا السبب مواهب مساوية حينما صعد فوق أعلى السعوات وأفاض عليهم مواهب الرسولية والنبأرة والبشارة والرعاية والتعليم حتى يتم نمو الجمد ليناسب الرأس الذي له ، أقول هذا قول عن يستم عاد يستطر ويقول: «أقول هذا وأشهد في الرب ...» ثم يبدأ بنية وعظه في كيفية السلوك كما يحق للمسيحي العضو في جدد المسيح، بعدما ولذ بالروح جديداً وأخذ مواهب الإنسان الجديد.

## «فأقول هذا وأشهد في الرب»: τοῦτο οὄν λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν κυρίφ

بقية العدد الأول وما يله: «فأطلب إليكم أنا الأمير في الرب أن تسلكوا كما يمق للدعوة التي أعلى المدعدة المجتبة أن المجتبة أن المجتبة أن المجتبة أن المجتبة أما المحكمة: «أشهد». (أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق)، وهذه الشهادة يقوله ليس أما قاضي عكمة بل أما تضاء مصائرهم حتى يبئة تلويهم إلى خطورة موقفهم أما القاضي المساوي، وهو يشهد في الرب وهو أسير في الرب ، فالشهادة هنا جاءت مناسبة للغاية و بلغة قضائية عكمي عنا ناله بسبب أن يوفو الحق في الله المتعالمة المجتبة أيضاً في الرب أن يقول الحق المجتبة المجتب اليهود الذين لا يريدون الأمم أن يخطوا مهم في المبراث والجسد، إذاً، فهو يدفع ثمن «قولة الحق» وناعاً عن «قضية الأهم»، لينالوا المبراث والجسد، إذاً، فهو يدفع ثمن «قولة الحق» دفاعاً عن «قضية الأهم»، لينالوا المبراث والجسد، إذاً، فهو يدفع ثمن «قولة الحق» دفاعاً عن «قضية الأهم»، لينالوا المبراث والجسد، إذاً، فهو يدفع ثمن «قولة والعن مستوى جسد المبح في السلوك.

### «أن لا تسلكوا في ما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضاً »:

هــم كـانـوا مـن الأمم سلوكاً وسيرة ورداءة، ولكن مات المسيح من أجلهم لينتشلهم من موت الخطيـة وفــــاد السلوك وحياة الإثم والرذيلة، فغسلهم بدمه وقلّسهم بروحه القدوس و برَّرهم ببرَّه الشخعي، فصاروا بالحق على مستوى الجسد، وأعضاء فيه، وأهل بيت الله، وفع جراءة وقدم إلى الآب بإيمانه عن ثقة. فالآن فد صارت هناك هوة أخلاقية وسيانية بينهم وبين سائر الآب، برايمانه عن ثقة. فالآن فد صارت هناك هوة أخلاقية والمائية إلى أهل غلاطية: «فكل اللين يسلحكون بحب هذا القانون (هذه القاعدة أو العقيدة) عليهم سلام ورحمة وهل إسرائيل الله (أي إسرائيل المجاهدة المنافقة) » (غلاج: ۱۱)، «انتم تعلمون أنكم كتم أعمة المتعاون إلى الأربان الأربان البائح كما كتم كتم أعمة المتعاون المتعاون المتعاون المتعاون المتعاون الأربان المتعاون المتعاون (١٦ كو١٦: ١٦)، ولكن الآن ليس كذلك: «عالمن أنكم افتحاء أنكم المتعاون المتعاون عنفية أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتمها من الآباء.»

### «كما يسلك سائر الأمم أيضاً ببُطْلِ ذهنهم»: «بُطْل الذهن»: ματαιότητι

هنا كلمة «يظل ذهنهم» جاءت لنوياً من صفة أوثان الأمم على المستوى النقدي، إذ كان المهم على المستوى النقدي، إذ كان المهد القديم يسميهم الأباطيل الأمم» فجاءت صفة ذهنهم، يعنى «دهنهم الأوثاني» بما له من فساد مربع: «أيها الرجال لماذا تفطون هذا (حينما هموا بثبات البائع المام بولس الرسول وبرنابا إذ طنوا أنهم آلفة). نحن بشر تحت آلام مثلكم، نيشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل ματαίων …» (أع ۱۰: ۱۰). والكلمة تعني ضاد النفن وتفاهد في الاسياق وراء الأصمنام البكم، أو بالمعنى الكي الحالة الأخلاقية العامة لدى الوثنين بما تحمل من الناحية العقلية والناحية العملية في الفساد المُخلتي مماً.

 ١٨: ١ «إذْ هُم مُظلِمُو الفِكرِ ومتجنَّبُون عن حياةِ الله لسببِ الجهلِ الذي فيهِم بسببِ غِلاطَةِ قلوبهم».

ثم هنا يبدأ ق. بولس يصف حال «سائر الأمم» وهي نفسها حالتهم قبل أن يقبلوا الإيمان.

### «إذ هم مُظلِمُو الفكر»: ἐσκοτωμένοι τῆ διανοία

وتـأتـي ني مقـابـل: «استنارة عـون أذهانكم (قلوبكم)» الني دعا بها بولس لهم (١٥:١)، وهـي تأتي أيضاً موافقة لما وصفهم به ني رسالة روميـة: «لانهه لـثنا عرفوا الله لم يجدّدو أو يشكروه كإله بل حقوا في أفكارهم وأظلم قليهه ἐσκοτίσθη ή καρδία النبـي» (رو٢:١٦). وواضح أن الظلمة هي ظلمة الحفلية، لأن الحقلية تُظلم الفكر، للذا؟ لأن هبة العقل والفكر والتأمل هي هبة إلهية اختصر بها الإنسان المخلوق على صورة الله .
فالإنسان غلوق عاقل فهم تمسيّح. وهذه الموجة ليست من التراب الذي خُلق منه ، بل عطية من المسلم بناله ، بالله على من طريق الفكر يون الترابط والإنسان مع الله ، والفكر أو المستقل مرتبط بالقلب ، ليس القلب الفضوي بل القلب في الإنسان الباطني الذي مو مركز الشعور والإحساس والعطف والحجر من الشخصية . والعقل والقلب مناً ميتوان عزيزا لا ينتوان لا لا يكن أن يعمل الواحد منها بدون الآخر الذلك فؤان العقل (والقلب) همة أجفة تصلة بالله الذلك فكل ما يأتي من الله يبر الفكر والقلب، وكل بُعد عن الله يعلمس معالم العقل ويضعف من عصله لإدراك ما هو لله . والله نيو لا يمرف النور إلا بالنور، وعقل الإنسان هو مصباحه ، هو نيوه، عصله لادراك ما هو لله . والله نيول: «ينوله يا رب نرى نول» (الإ١٣٠٠) ، فإذا زادت ورضاً عند . وطالما المطلم الفكري و بالتالي يعجز عن أن يتنزب من الله ، نذلك يجلب الله بإرادت ورضاً عند . وطالما تستبد به الحليلة فهو برتاح في المظلم : وأحدى الناس الظلمة أكثر من النور» (بو١٤٠٠) المناز ؟ لا منولهم أوظفلة قويهم (كوكم) » للأ يصروا بيونهم (يفهموا) ويرجعوا فأشفيهم » (يو١٠:٠) . لماذا؟ الأنهم أحبوا الظلمة = عيون لا يتعلوبهم (

شرح رسالة أفسس

«مُتجنَّبون عن حياة الله »: ἀπηλλοτριωμένοι τής ζωής τοῦ θεοῦ

تمبير بديع من ق. بولس أن يضيف الحياة ش. فهي له ومنه، وبدونه لا تُعتبر الحياة حياة الله بل حياة الحقلية، حياة الظلمة: «وفعن أموات بالحقاليا أحيانا مع المسيح» (أف×: •). بل همي اسمأ وفعلاً «حياة الموت»: «الجالسون في أرض **فلال الموت** أشرق عليهم نبور.» (إش: ٢)

كل إنسان، كان مَنْ كان، حتى وأعظم قديس، إن هو أخطأ أحسَّ في الحال أن سحابة ظلمة خيَّمت على عقله. لذلك فأولاد الله أسرع ما يكونون للاعتراف بالمخطية وطلب التوبة، لأن الشوبة عطمية أيضاً من الله. كل مَنْ كان يجيا حياة الله لا يطبق الإثم، وكل مَنْ أحب العالم دخل مع الله في عداوة وابتعاد. ولسان حال الله دائماً ما قاله: «قد جعلتُ قدامَكُ الحياة والموت ... فاخترُ الحياة لكي تحيا» (تت ١٣٠٠)، هنا الحياة وضعت في مقابل الوت أي ظلمة الخطية.

كل إنسان تتمثّل الحظية أمامه، فإن صوت الله في القلب يرن حالاً كنافوس: لا تخطىءُ لئلا تَموتَ!! نعم، فكل ابتعاد عن الله هو موت!

والحاطىء يتجنَّب الله ما أمكن، ولكن هيهات! فعيناه «تخترقان الظلام».

### «لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم»:

هنا يوضح ق. بولس أن تجبّهم عن حياة الله هو لسبب الجهل الذي فيهم. ويقول المنسرون إن الجهل الذي فيهم هو الذي تسبّب أن الإبتاد عن حياة الله، ولكن التخليل الرومي الدقيق يُرجع الإبتماد عن الله والجهل الذي فيهم وطُلُقة قلوبهم إلى علة واحدة أولى هي الحليلة، فلا يقف فيالة أنك كعدو إلاَّ الحلية. قالله نور والمحلية ظلمة، الله حياة والحقلية موت: «آخر عدو يعطل هو الموت!!» ((كودا: ١٢)

وفي الحقيقة إن الجمهل الذي فيهم هو بعينه غَلْظة قلوبهم، لأن القلبُ الغليظ عديمُ الفهم، والاثنان على مستوى متكانف للابتعاد عن الله وتجنّب حياة الله.

المتاطئ في البداية يلومه قلبه بشدة مربعة، يُفقده الراحة والهدوه والسلام والمحبة وحتى النوم، ولا يوتاح أبدأ أبدأ إلا إذا اعترف وتاب بالحق! ولكن إن هو داس على صوت القلب وضاعره وتدافي عن صراحه في الداخل للخطيء أيضاً، يبدأ القلب يتنشى ويضعف صوته وتخدد ثورته، وبعد مزيد من المخطبة بجف جفافاً، وهذه هي غلظة القلب. القلب الغليظ هو قلب فَقَد الإحساس والشعور واللطف والحب والرقة والمواطف.

المجرم الذي اعتداد التمدّي، يذبح مَنْ يقف أمامه كما يذبح الجزار اليهمية، ولا يهتم إلاً بتغطية جرعته. القلب صتعد للظفة حتى استيعاب سبعة شياطين!! والجرءة بدأت عند المجرم بخطية صغيرة اهمتاج عليها القلب رافضاً. فالله لا يُلام أبداً بينما صوته يتابع القلب، ولكن الازدراء بنعمة الله وبصوته الحلو الذي يشابه صوت الأم حينما ترى صغيرها يلعب بالنار فتهتف بحنان: احذريا ولدي اللعب بالنار! \_ كفيل بأن تقيَّده المخطية بالحديد وتسلّمه ليد الشيطان ليلمب به وباقيه في النار.

١٩:٤ «الذين إذْ هُم قد فَقَدُوا الحِنْ، أَسَلَمُوا نُفوسَهمُ للدَّعَارَةِ لِمِمْلُوا كُلُّ نجاسةٍ في الطَّبَعِ».

 يتكلّم عن الذين تجبّروا بالفعل حياة الله بعد أن اظلمت أفكارهم وعشعش الجهل فيهم بسبب غَلْظة قلوبهم، يقول إنهم هكذا فقدوا الحس.

# «فقدوا الحسَّ»: ἀπηλγηκότες

ومعناها الحرفي اليوناني: «توقفوا عن الإحساس». ولها في اللغات الأجنبية كلمة علمية ذائعة

شرح رسالة أفسس

هـي «كـالوس» callos أي «تكلُّسوا». وأصلها العلمي أنك إذا قطعت عُقُلَة عنب مثلاً، فإنها في البُّدء تمنزف الماء الذي في أوعيتها مكان القطع، ولكن إذا تركتها فإنها تربّي طبقة مانعة من تسرُّب العصارة وتُسمَّى الكالُّوس.

فـالـقلب إذا تكلُّس، فَقَد القدرة على إفراز مشاعره، وهذا هو ما عبَّر عنه ق. بولس بأنهم فقدوا الحِسُّ.

وبـالـتـالي فـإنْ فـقـدوا الحس، فقدوا أي تأثر من جهة كل ما يُسيء إلى سُمعتهم أو شرفهم أو حـتى حياتهم، وهكذا يصبحون مهيئين لأن تسوقهم أهواء قلوبهم وشهوات نفوسهم بلا أي اعتبار، فإن كانوا قد تجنَّبوا حياة الله واستقروا على البُّعاد، فمرحباً بالشيطان وكل تصوراته ومشوراته وأعماله! وأعمال الشيطان تتركز بشدة في الزنا والنجاسة بكل صنوفها، لماذا؟ لأن الله قدوس هو!! فكيـف يـقاوم الشيطان الله علناً ويهين قداسته إلاَّ في صورته، أي في الإنسان!! إن آخر ما يطمع فيه الشيطان هو أن ينكُّل بالإنسان بكل أنواع النجاسات، لأنه بهذا يهين الدُّ!!! لأن الإنسان مخلوق على صورة الله!! ولكي تدرك مدى الإيذاء والتهجُّم على مشاعر الله حينما ينغمس الإنسان في أشر القباحات، تصوَّر ملكاً رُفعت صورته على منصَّة، فجاء عدوٌّ ولطُّخها بالقاذورات. فعاذا يكون شعور الملك وأعوان الملك وأولاد الملك وأحباء الملك إلاَّ الإحساس بالسخط والمهانة. هذا ما يريده الشيطان دائماً ... مع الفارق وهو أن هذه صورة من ورق، وهذه صورة حية ناطقة على شبه الله ومثاله .

بولس الرسول حيـنـما كان يضطهد المسيحيين وينكِّل بهم، تأوَّه المسيح ابن الله من السماء وقبطع عـلميه رحلته الطامعة في مزيد من الإيذاء، واستعطفه: شاول شاول لماذا تضطهدني!!! والله من السماء ينادي الذين أسلموا ذواتهم للدعارة وكل نجاسة: ابني يا ابني لماذا تهينني؟!!!

«كل نجاسة في الطمع»: ἀκαθαρσίας πάσης εν πλεονεξία

ارتساط السجاسة بـالطمع حيَّرت المفسرين جميعاً وحاولوا بلا طائل فصلها عن النجاسة، لأن الطمع خطيـة راقـية والنجاسة خطية منحطَّة. الأولى على مستوى الإنسان والثانية حيوانية محضة، ولكن السر سبـق أن قـلناه أعلاه. فالطمع طمع الشيطان في الله! فإن تمادي الإنسان في النجاسة بكل غيرة واهتمام ودفع أموال وتضييع صحة وشباب ومسخ صورة الإنسان، هو منتهى ما يطمع فيه الشيطان لإهانة صورة الله والتنكيل بها إلى ما دون الحيوانية.

فـالإنــــان المـشتغل بالنجاسة تجده طامعاً في مزيد من إيذاء النفوس الأخرى والتنكيل بها، لا

يشبع ولا يكت. فالنجاسة فزيها المغرّبة في الطمع لمزيد من تحطيم صاحبها، والآخرين معه. وقد قبلت في الانسان الذي يطمع في امرأة غيره (١٦سع:٢)، هذا هو طمع النجاسة. ولكن الطمع كرذيلة يقوم بنفسه أيضاً سواء في مال أو يختى أو ربح أو فيما للغير. وتبضلة الشيطان المشهورة هي الطمع: «لتلا يطمع فينا الشيطان.» (٣ كو٣:١١)

ولكن إذا أضيف الطع للنجاسة. كان هوطمع الشيطان في الله تزيد من الإهانة. فعلامة استيلاء الشيطان على عقل الإنسان وقليه هي أن يجمله لا يكف عن الزناء وبلذه بالزيد لزيد من إهانات صورة الله. لذلك كل نجس طشاع، وكذلك كل عبادة أونان تُستَى طمعاً أيضاً، وهو بالتنا أيضاً من المنافي أيضاً في بالتنافي أيضاً في إهانة الله ببادة آلفة كاذبة مبت تحت نظر الله الأله الوحيد الذي له المبد والدائم إلى المبدد الماسجود الدائم إلى المبدد الدائم المبدد الله المبدد الدائم المبدد المبدد الدائم المبدد الم

# خلع أعمال الظلمة بإنسانها العتيق ولبس المسيح والنور في الإنسان الجديد

( 11-1.1)

# ٢٠:٤ «وأمَّا أنتُمْ فلم تَتَعلَّمُوا المسيحَ لهكذا.»

أَمُّا أَنْتُمْ أَيْهَا الأَمْمِ، الذِّينِ قبلتم المسيح وآمنتم واعتمدتم فاستنرتم، فَقَلِمَتُم عِلْمُ النور والحياة مع الله، فِشَتَانَ بِينَ مَا تعلمتموه مِن سيرة آبائكم الباطلة (١٩ط١:١٨) وما تعلمتموه في المسيح:

- + «لأنكم كنتم قبلاً ظلمة وأمَّا الآن فنور في الرب.» (أفه: ٨)
- ﴿ وَعَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ أَوْلَ وَقَلَمُ وَاللَّهِ فَي أَجِسادهم (عكس ما صنع الشيطان بأجسادهم
- لإهانة الله) وفي أرواحكم التي هي لله.» (١ كو٢٠٠) + «لا زناة ولا عبدة أوثان ... وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم بل تقدستم بل
- + «لا زناة ولا عبدة اوثان ... وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم بل تقدستم بل
   تبررتم باسم الرب يسوع و بروح إلهنا.» (١ كو٦: ١-١١)

# ٢١:٤ «إن كنتم قد سَمِعتُمُوه وغُلَّمْتُم فِيهِ كما هو حَقٌّ في يَسُوعٌ».

هنا «إنْ» أة التي حيَّرت الفسرين، وبعضهم أسقطها، هي في الحقيقة للتوكيد وليس للشك ــ خصوصاً وأن حرف ٢٤ الذي يفيد التوكيد يأتي بعدها. فيولس الرسول هو الذي قدَّم لهم يسموع ليسمعوه وهو الذي علَّمهم في المسيح. فعمنى القول هو أن مجرد سماعهم المسيح يعطيهم معرفة الحق، كـقـولك إن كنتم قد اعتمدتم فأنتم في المسيح تعيشون، هنا «إنْ» شرطية وجوابها واجب النفاذ.

والمسيح أعطى حق الحياة الأبدية لمجرد سماعه، هذا إن آمن السامع بالآب: «إن مَنْ يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة» (يـوه:٢٤). وهـذا يُـظهر معنى آية ق. بولس بوضوح، فبناءً على ما قاله المسيح يكون: «إن كنتم قد سمعتموه وعلَّمتم فيه \_ (وأدركتم الحق) \_ كما هو حق في يسوع».

فإن كان سماع المسيح والإيمان بالله الذي أرسله، يورَّث الحياة الأبدية، فكم يكون بالحري مَنْ سمعه وتعلُّم فيه، فإنه يكون قد بلغ الحق الذي فيه. لأن ق. بولس هنا يضع سماع المسيح والتعلُّم مـنـه في مـقـابل الابتعاد عن الله ورفضه. وهذا التضاد ناتج من إيمان هؤلاء الإخوة الأعميين ورفض الإيمان عنـد سائر الأمم. فالنتيجة الحتمية أن سلوك الذين آمنوا يغاير تماماً سلوك الرافضين، هؤلاء أصبحوا أبناء العهد الجديد وأولئك بلا عهد ولا وعد.

«أَنْ نَخْلَعُوا من جهة النصرُّفِ السَّابِقِ الإنسانَ العَيْيقَ الفاسِدَ بحَسَبِ شَهَواتِ

هذا هو جواب «إن كنتم قد سمعتموه»، فهو جواب واجب النفاذ لأنهم سمعوه. فالشرط الـذي وضعه «إن كنتم» متوقف بالدرجة الأول على «سمعتموه»، لأن سماعه يؤدي إلى نفاذ محتم. والمعنى أنه طالما أنتم سمعتموه تحتُّم أن تخلعوا الإنسان العتيق.

> وفي الحقيقة أكرر هنا ما قاله المسيح لأنه يخص صميم إيماننا وحياتنا وفرحنا: إن مَنْ يسمع كلامي، ويؤمن بالذي أرسلنى: ١ - فله حياة أبدية،

٢ - ولا يأتي إلى دينونة،

٣ - بل قد انتقل من الموت إلى الحياة.» (يوه:٢٤)

شرح رسالة أفسس

مَنْ مَنَّا لَم يَسْمِع المُسيح؟ مَنْ مَنَّا لَم يؤمن بالله الآب الذي أرسله؟ فهل يمكن أيها القارىء العزيز والسامع أيضاً أن تُدخِلَ كلمات المسيح حيز الضمير لتؤكد له:

أن الحياة الأبدية صارت من نصيبنا المؤكِّد،

٢ - وأنه يستحيل أن نأتي إلى دينونة، نعم سنقف جميعنا أمام كرسي المسيح ولكن اسمنا

مسجّل عنده على كفّه، سيعرفنا في الحال، سينظر إلى الوجه وتتقابل العينان وقند يده لـتـمـسح دموعنا، ويفرد يهينه ويقول ادخلوا يا مباركي أبي إلى الفرح والمكان المُعدّ، لقد كنتُ دائماً في انتظاركم.

٣ - وأننا الآن نقيم في نعمة المسيح، لأننا قد انتقلنا من الظلمة إلى ملكوت ابن محبته.

«نخلعوا من جهة التصرُّف السابق»: هنا معرفة جديدة لنا. لأنه ليس أحد من الآباء قال بأن هذا يتم في المعمودية. والفعل اليوناني

هنا المنى جمل وواقعي للغاية، فحالة الخلع تتم كفعل نية وإيمان وقصميم مرة واحدة، ولكننا نـظـل حـامـلين في الـفسير هذا الحظم وكأن دائم، مع أنه انتهى!! لأنه خلع إنسان عتيق، في حين يأتي التجديد كحالة مستمرة مدى الحياة، تنمو دائماً، لأننا أيما نتجدد لنليس المسيح!!

> وهكذا يصبح التعبير في اليونانية رابطاً بين الآيات (٢٢و٣٢و٢) كالآتي: «الحق الذي في المسيح أن تخلعوا ... وإذ تتجدُّدوا ... تلبسوا ...».

هذا التعبير يتكرر كثيراً في رسائل بولس الرسول وبقية الرسل إذ أنه كان تعليماً رسولياً:

رو٣:١٣١٩ و٣: «قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. لنسلك بلياقة».

كوس: ٩ و ٠ ١ : «لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله وليستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه».

عب١:١٣: «لـنـطـرح كـل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا».

يع ٢١:١: «لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلّص نفوسكم».

<sup>9.</sup> T.K. Abbott, op. cit., p. 136, citing Madvig.

«فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمَّة. وكأطفال ۱ بط۲:۱-۳: مولوديـن الآن، اشـتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به إن كنتم قد ذُقّتم أن الرب صالح».

وهكذا نتحقق أنه تعليم رسولي سائد في معناه، أن نخلع القديم ونلبس الجديد من جهة الأعمال والسلوك. ولكن الخلع واللبس إنما يفيد الظاهر، ولكن المعروف والمقصود هو الطبيعة البشرية ذاتها قبل الإيمان والعماد وبعد الإيمان والعماد. فالخلع خلع طبيعة عنيدة راسخة في الأعماق، وهو ليس من السهولة كخلع الثوب، بل هو خلع بالدم يحتاج إلى زمن وجهد ويقظة وتندبير جميد، ويحتاج إلى تجديد فكر بالإنجيل وبالصلاة والصوم والسهر. لأن خلع القديم، ولو أنه يأتي في الأول بحسب المظنون والمتبع في خلع الملابس القديمة ولبس الملابس الجديدة، ولكن يستحيـل على إنسان أن يقبل أو يقدر أن يخلع القديم وليس أمامه الجديد. فلا بد أولاً من كلمة الإنجيـل الـتـي هي سُداة الثوب الأبيض ولُحْمَته، ولا بد من الإيمان الحار والحب وشهوة القداسة وعهد مع السعمة وإرادة حاضرة وعهد مبارك. كل هذا يتحتم أن يكون موجوداً مع النعمة، حتى يستطيع الإنسان أن يكسح العادات والطبائع والسلوك والكلام القديم الذي لصق في لحمنا وعظامنا. فلا القديم يُخلع بين يوم وليلة ــ ولو أنه حدث فإنه يحدث بقوة إلهية فائقة ــ ولا الجديد يُلبس في ساعة. فالخلع خلع طبائع، واللبس لبس المسيح، والمسيح لا يُلبس في ساعة، فالعمر كله لا يكفيه، فنحن هنا نأخذ الشكل (البروفة) وهناك اللِبس، لأنه ثوب من نور.

ولكن اللص استطاع أن يخلع ويلبس على مرأى من العالم كله في ساعة، ولكنه كان عريانًا جاهزاً وجسده مدقوق على الصليب، فالقديم انتُزع منه لحظة أن صرخ: «اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك» (لو٢:٢٣)، فكان أول الداخلين، فيا ليتنا كلنا لصوص مصلوبون.

ولكن بالصبر يتم الخلع واللبس: «لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفني فَالْدَاخُلُ يَتَجَدُدُ يُومًا فِيومًا» (٢ كُوءُ :١٦). إذاً، فالمسألة ليست «خلع» بمفهوم مجرد التغيير. بل هنا يقولها ق. بولس بصراحة بمعنى «يفني»: διαφθείρεται (ومعناه «يتلاشي»). وهذه الآية تعطيناً طول روح على الجهاد لنتخلُّص من الإنسان العتيق مهما طال الزمن.

> «الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور»: «الفاسد»: φθειρόμενον

هذا التقرير بخصوص الإنسان العتيق هو تقرير عن كل إنسان استطاع أن يتغلُّب عليه

الشيطان و يراه على حقيقته من فوق: «ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية (الشيطان) حواء بمكرها، همكذا تُفسد (900هم فاذهانكم عن البساطة التي في المسيح» (٢كو١١،٣). وكلمة «المفاصد» أنت هنا في الآية التي نحن بصدها في حال المضارع الدائم، لأنها عملية دائمة ومستمرة، فالإنسان العنيق لم يفسد فقط بل هو قابل للفساد كل يوم، لذلك حلَّ خلعه ولو كلّف الإنسان عمره.

### κατά τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης :«بحسب شهوات الغرور»

ترجمة «الغرور» هنا أخرجت الآية عن المنني الطلاب، فالكلمة البونانية وترجم «الغرور» هنا أخرجت الآية عن المنني الطلاب، فالكلمة البونانية والمخادعة» («المخادعة» وبالإنجليزية deceirful. هنا تظهر خطوة العلاقة بين النهوات «المخادعة» والإنسان العشيق، هنائية خلقة من السحادة والرامة والمنزية والمنتقبة الإنسان المنتيق يتبين مدى عشّها وخداعها، إذ تنتهي بالنهب والفيق المرارة وأفيازم النفس وطلهة الضمير وفضيحة الإنسان وضياع السحة والمال وتجويع العيال، وحتى ربا المطرد من الوظيفة أو فقدان المركز والكرامة. أين ما آلت إليه الشهوة عا صوّرته قبل أن تملك

هذا هو الإنسان الفاسد بشهوات الخديمة: «لئلا تخدعكم الحية بمكرها». فلو رفعنا كلمة «الحية» ووضعنا كلمة «الشهوة» انطبق المعنى بقوة.

٢٣:٤ «وتَنَجدَّدُوا برُوح ذِهْنِكم».

### «تتجدُّدوا»: ἀνανεοῦσθαι

أصل الفعل هنا véo; (mew) أي جبيد، والبادئة 'dva' تفيد الاستعادة. والمتني بديع حيثاً فهو استعادة الحداثة التي لا تحوت وذلك بالنسبة للذهن كمالة مستمرة لانها في حالة الشماع العالمي، من أن ذهن الإنسان في من عقوقاً كذهن إلاسان عيق بل العيق أناه من المحسيان والتعذي وعارسة الحقية و بالتالي الإنجاد عن الشرف تقتيز ذهن الإنسان، في فقد جدّنه وحداثت ولبسته ظلمة الخطية فعار جاهلاً أمم غياً. لذلك فالقديس يولس الرسل هنا لا يعطي التجديد للذهن أفعالاً من خارجه، إذ جملة هو الذي يتجدّد عا يفيد أن له في أعمالة بذرة الاستعداد، التي يقيل أن له في أعمالة بذرة الاستعداد، التي فيها يفع الروح القدس فيدخله الوعي الإلهي.

### τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν : «بروح ذهنكم»

ويشترك بعض اللاهوتيين القدامى في وضع شرج لهذه العبارة، لكنه شرح مأخوذ عليه، إذ يقولون: [ إن الروح الإلمي يتحد بروح الإنسان الذي به يتقبّل الذهن الموهبة كمُشتقبِل ]("). هنا يتحتم أن يكون روح ذهنكم هو روحنا نحن.

واشح هذا العبر نقول إن روح الإنسان إما أن تتحاز للجسد نصير «روحاً جسدانية» بذهن منظم وتتحاد مع روحاً جسدانية» بذهن منظم وتتحاد مع روح العالم، أو تتحاز لروح القدس فصير في الإنسان «روحاً ووحانية»، أي سساوية. هذه الحالة الثانية، أي انحياز الروح في الإنسان ألم الروح القدس، إذا انفتحت على الكلمة المقتلد انفتح الذهن بالروح القدس أي بوعي مسيحي إلمي، وهذا هو عامل التجديد في الإنسان.

لذلك نرى في قول هؤلاء اللاهوتين القدامى صحة وأصالة، وإن كانت تخصرة وتدفقه، مع أن اللاهوتيين المحدثين وفضوا هذه المقولة واعبروا الروح هنا هو روح الإنسان فقط دون تدخُّل الروح القدس. والرد عليهم هو، منى كان روح الإنسان عامل تجديد بدون الروح القدس؟

ربيخ مسمن و المجمع هو أن يتحد الروح القدس بروح الإنسان للمنفخة ذهن الإنسان الكان فيه ولكن الصحيح هو أن يتحد الروح القدس)، فيشكل الكلمة كفوة مجدة قادرة أن تلد الإنسان من جديد حقاً :

- + «حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب.» (لو٢٤:٥٤)
- «مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد.»
   (١ بط ٢:٦١)

### ٢٤:٤ «وَتَلْبَسُوا الإنسانَ الجديد المخلوق بحسبِ الله في البرِّ وفداسةِ الحقِّ».

### «وتلبسوا الإنسان الجديد»: ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν

هنا فيل واحد يتم مرة واحدة سواء في الحلم ἀποθέσθαι أو اللبس ἐνδύοσοθαι وذلك في زمن الـ ibrs الذي يمفيد أن الفيل حدث مرة واحدة، «خالمين ولابسين» مرة واحدة. ولكن « «تسجددول» ἀνανοκοθααι جاءت في المضارع الدائم الذي يفيد الحالة الشكرة المستمرة، كما جاءت أيضًا: «تغيروا عن شكلكم وψεταμοφοδοθα (في المضارع الدائم) بتجديد أذهانكم» (رو۲:۲). هنا تغير قائم على أساس تجديد مستمر على مدى الرئم.

<sup>10.</sup> Oecumenius, Theophylact, etc. cited by Abbott, op. cit., p. 137.

«ونحن جميعنا ناظرين مجد الرب (بالذهن) بوجه مكشوف (بدون ناموس ولكن بالنعمة)، كما في مرآة (استعلان الله للذهن)، نتغيَّر μεταμορφούμεθα (في المضارع الدائم) إلى تلك الـصـورة عـينها (مجد الرب) من مجد إلى مجد كما من الرب الروح» (٢ كو١٨:٣). حيث التجديد هـنــا زمـنيٌّ. كلما تعمقنا الكلمة والصلاة، يتجدد الذهن ونتغيُّر عن شكلنا. ولكن المهم للغاية هو أن الـشكـل هـو الـذي يـتغيَّر، أمَّا الذهن فيتجدَّد فقط ولا يتغيَّر. لأن الذهن عضو سماوي أصلاً، يستمتم ولكن لا يموت؛ أمَّا الجسد (الشكل) فهو ترابيٌّ أصلاً وليس سماوياً، ويتغيَّر تغييراً كلياً إذ يموت ليحيا الجديد: «فإن كنا قد مُثنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضاً معه» (رو٦٠٨). أمَّا الإنسان الجديد فهو حي إلى الأبد ولكن يتغيَّر أي يتجدد إلى أفضل (١١).

هـنـا لا مـفـر مـن شـرح كـلـمـة «الجديد» «ويتجدد»، لأن المعنى باليونانية يأتي على أساس الاختىلاف الحاصل في تركيب الكلمة اليونانية، إذ يوجد كلمتان ذات معنيين للتدليل على الجديد أو التجديد:

الكلمة الأؤلى: véoç = وتعني حدث أو أكثر حداثة أو الأصغر = New = young ، فهي تختص بالزمن فقط وهي ضد القِدّم أو العِثْق أو الشيخوخة:

> (لوه: ۲۷) تفيد الزمن: وجاءت في معنى الخمر الجديدة ضد العتيقة

> (لوه۱:۱۲) تفيد الزمن: وفي معنى الأصغر في وصف الابن الأصغر

تفيد الزمن: وفي معنى الأكثر حداثة والأحدث (يو۲۱:۸۱، أعه:٦)

(کو۳:۱۰) تفيد الزمن: والجديد في «ولبستم الجديد الذي يتجدد ...»

والكلمة الثانية: καινός وهي تختص بالزمن ولكن تفيد النوع = quality وتأتي بمعنى جديد

# مقابل عتيق بالنوع:

«يُخرج من كنزه جُدّداً وعتقاء.» تفيد النوع: (مت١٣:١٥) «دمي الذي للعهد الجديد.» تفيد النوع: (مت۲٦:۸۲)

«أشر به معكم جديداً.» تفيد النوع: (مت۲۶:۲۹)

«ووضعه في قبره الجديد. » تفيد النوع: (مت۲۷:۲۷) «ما هو هذا التعليم الجديد.»

(مر۱:۲۷) تفيد النوع: « وتتكلَّمون بألسنة جديدة. » تفيد النوع: (مر۱۱:۱۷)

<sup>(</sup>١١) تفسير أزمنة الأفعال هو للعالم أبوت ( Abbott, p. 138)، أما شرح المعنى وتوضيح الاختلاف فهو للكاتب.

| (۲ کوه:۱۷)  | « في المسيح فهو خليقة جديدة»               | تفيد النوع: |  |
|-------------|--------------------------------------------|-------------|--|
| (۲ کوه:۱۷)  | «هوذا الكل قد صار جديداً. »                | تفيد النوع: |  |
| (أف٢:١٥)    | «إنسانًا واحدًا جديدًا.»                   | تفيد النوع: |  |
| (عب۸:۱۳)    | «فَإِذْ قَالَ جَدَيْدًا عَتَّقَ الأَولَ. » | تفيد النوع: |  |
| (٢ بط٣: ١٣) | «سموات جديدة »                             | تفيد النوع: |  |

وبالرغم من أن كلمة «جديد» و<sup>200</sup> تختص بالزمن **فقط**، والكلمة καινός تنيد الجديد أيضاً وتفيد الزمن والنوع، إلاَّ أن كاتب العهد الجديد لا يلتزم باستخدام <sup>200</sup> فقط في الزمن ولكن أيضاً يستخدم (καινός ) ل الزمن، فتنزاحم كلمة νέος مع كلمة καινός ، لأن (καινός

والأمر ألهام الذي زريد توضيحه هنا هو أن كلمة «جديد» في اللغة المبربية حينما تُستخدم في «تجديد الذهن»، فهي لا تعني التجديد كما تعنيه في «الإنسان الجديد». لأن الإنسان الجديد هو إنسان آخر تماماً. وهندا καινός التبي تفيد النوع تصلح تماماً، لأن الإنسان القديم من تراب الأرض، أمّا الإنسان الجديد فهو سماوتي مولود بالروح.

أَمَّا فِي حالة الذهن فالأمر يختلف لأنه لا يوجد ذهن قديم أو عتيق وذهن جديد، لأن الذهن الدون الرحمي في الإنسان مخلوق سماوي، وليس من النراب، فهو لا يوت بوت الجسد. فالذهن هو هو، ولكن بحلول الروح القدس ينفتح ويحصل على الوعي العالي للنفس، الوعي المسيحي الذي يعمي ويدرك أمور الله، فبعد أن كان تُظلماً بالحظمة صار منيراً بالروح والمسيح. هنا الذهن هو هو ولكنه تجدّد، بعنى أنه قبِل افتاحاً جديداً بالروح، فانقشمت الظلمة المخيَّمة عليه قسراً وقبِل نور الشيح.

لذلك لا نقول إن الإنسان الجديد حصل على ذهن جديد، بل على ذهن متجدَّد، أي قَبِلَ الروح القدس".

### «الإنسان الجديد»:

تصلح للزمن والنوع.

الإنسان الجديد بمفهومه العام بالنسبة للعهد الجديد يكون هو المسيح (١٣).

<sup>+ «</sup>هكذا مكتوب أيضاً صار آدم الإنسان الأول نفساً حية وآدم الأخير روحاً محيياً، الإنسان

<sup>12.</sup> Westcott, op. cit., p. 68.

الأول من الأرض تـرابـي، الإنـسـان الثاني (الجديد) الرب من السماء، وكما لبسنا صورة الترابي (آدم) سنلبس أيضاً صورة السماوي (المسيح).» (١ كوه١: ٥١ و٤٧ و٤٩)

إذاً، يبسُ الإنسان الجديد هو يبسُ المسيح بالمفهوم الروحي للعهد الجديد:

- «لأنكم كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح «Χριστὸν ἐνεδύσασθε».»
  - + لذلك «إنكم جميعاً أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع.» (غل٢٦:٣)
- «البسوا الرب ἐνδύσασθε τὸν κύριον يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيراً للجسد لأجل الشهوات.» (رو١٤:١٣)

والقديس إغناطيوس في رسالته إلى كنيسة أفسس (٢٠) يقولها صراحة: [ الإنسان الجديد يسوع المسيح](١٣).

«ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه.» (كو٣:١٠)

والسؤال: ما هو «الإنسان الجديد»؟ وكيف ومتى نحصل عليه؟ كيف نلبسه وكيف نخلع القديم؟

# الهيكل العام للإيمان المسيحى

### الإنسان الجديد:

يقول بولس الرسول في الرسالة الألول إلى أهل كورنثوس (١٥: ٥٥ و٤٧ و٤٩):

 «هكذا مكتوب أيضاً صار آدم الإنسان الأول نفساً حية وآدم الأخير روحاً عيياً. الإنسان الأول من الأرض ترابي الإنسان الثاني الرب من السماء،

وكما لبسنا صورة الترابي (آدم) سنلبس أيضاً صورة السماوي (المسيح).»

الإنسان الأول آدم هو الذي ورَّثنا الإنسان العتيق وهذا من الأرض. وواضح أن الإنسان الثاني المسيح هو الذي ورَّثنا الإنسان الجديد وهذا من السماء.

<sup>13.</sup> Lightfoot on Colossians, p. 215.

### الخطوات:

ابـن الله لمَّا أراد خلاص البشرية بحسب التدبير الإلهي، أخذ جسداً من البشرية العتيقة ولبسه بكل ما له وما عليه ــ ما خلا الخطية وحدها.

وكانت عملية الآلام والصليب والموت واقعة، برضا لاهوته، على بشرية المسيح. وبشرية المسيح هي بشريتنا العتيقة. وبهذا كانت عملية الفداء التي أكملها المسيح في جسده هي في بـشـريـتـنـا العتيقة. ولأنه كان بلا خطية واحدة ولم يوجد في فمه غش، إذاً، فهذه العمليات كلها هي من أجل البشرية العتيقة التي لبسها ووقعت عليها والتي اشتركت معه بالجسد في الآلام والصلب والموت.

ومن أجل هذا أصبحت آلامه والصلب والموت التي أكملها واحتملها كلها في جسده ونفسه عمليات بذل وتضعية، وكانت لنا فداءً وخلاصاً بقدر ما صارت له مجداً.

ولمَّا قام المسيح من الأموات قام حيًّا بجسده، أي بالبشرية التي خلع عنها الإنسان العتيق وألبسها الإنسان الجديد استعداداً لتصعد معه وتجلس معه في السماويات.

إن المسيح مات وهو حامل البشرية بكل خطاياها في جسده على الصليب: «وضع عليه إثم جميعـنا» (إش٣٠٥). مات بها ومن أجلها بجسده الذي ذبح على الصليب، ففداها بدمه، غافراً لهـا خـطاياها. وقام المسيح من الأموات حاملاً البشرية الجديدة خالعاً عنها الإنسان العتيق إذ مات

> إذاً: فالمسيح هو الذي أمات فينا الإنسان العتيق وذلك بموته على الصليب، وهكذاً نقول إننا خلعنا الإنسان العتيق وذلك بموته على الصليب:

+ «عالمين هـذا أن إنساننا العتيق قد صُلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نُستعبد أيضاً للخطية.» (رو٦:٦)

وهـو الـذي أحميانا بحياته بعد أن كنا أمواتاً بالذنوب والخطايا، فصرنا أحياءً جُدداً. بمعنى أنـنا خُـلـقـنـا خلقة جديدة في جسده ومن روحه. وهكذا صار الإنسان خليقة جديدة في المسيح، بمعنى أنه هو الذي ألبسنا الجديد المخلوق على صورته لنحيا حياة جديدة في المسيح الحي. وكما أن المسيح بعدما قام لا يسود عليه الموت بعد (رو٦:١)، هكذا صار الإنسان الجديد = جسد المسيح لا يسود عليه الموت: «مَنْ كان حيًّا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. » (يو٢٦:١١) إذاً: فالمسيح هو الذي أمات فينا الإنسان العتيق أي خلعه من حياننا بموته، والمسيح هو الذي ألبسنا الإنسان الجديد كخليقة جديدة بقيامته من الأموات.

وبذلك صار الإنسان في المسيع يسوع إنساناً جديداً كخليقة جديدة روحية. ولأن الإنسان قد صار فيمه خطيقة روحية، استطاع المسيع أن يصعد بنا إلى أعل السموات وتجلسنا معه عن يمين الأك.

هذا هو هيكل إيماننا،

وهذا هو خلع الإنسان العتيق ولبس الإنسان الجديد الذي على صورة خالقه.

فالإنسان الجديد هو المسيح بالدرجة الأولى ونحن فيه نحيا حياة جديدة روحية كخليقة جديدة .وحـة.

ونقول نحن خلعنا الإنسان العتيق بشركتنا في موت المسيح بالإيمان وبالمعمودية معاً.

فحينما يقول القديس بولس إننا خليقة جديدة في السيح وقد خلعنا الإنسان النتيق، فهذا حق. ولكن هذا أكسله المسيح لنا بوته. وحينما يقول بولس الرسول اخلعوا الإنسان العتيق الفاسد، فهذا تحصيل حاصل لأن ذلك تمّ بحوت المسيح، ونحن كنا شركاء في هذا الموت عينه، تألّننا ممه وشلبنا ممه ومتنا ممه ودقا ممه!!

وحين يحشنا بولس الرسول أن نخلع الإنسان العتيق مع شهواته، فهذا معناه أن نكث عن أي عصل من أعصال الجسند العتيق الذي مات المسيع من أجله وما يُحزن قلب المسيح ويُجدُّد عليه آلام.

وحن بحشنا بولس الرسول أن نلبس الإنسان الجديد الذي يتجدد حسب صورة خالقه، فهذا أيضاً تحصيل حاصل لأننا لبسنا الإنسان الجديد كخليقة جديدة بقيامتنا مع المسيح، ولكن يتبقى علينا أن تثبّت ذلك بالإيان والعمل، أي نعمل الأعمال الروحية كخليقة روحية لما صورة المسيح خالقها وأعماله، والمسيح خالِقها بأرَّ وقدوش، نذلك تكون أعمالنا هي في البر وقداسة الحق.

كما أصبح علينا أن نسلك بالروح كروحيين لأن الإنسان الجديد روح هو وسماوي، وهو مولود

من الروح وأعمال الروحين يعمل. فالإنسان الجديد هوفينا بالمعودية، ولكن علينا أن تُعييه وتُظهره وتُجلّيه كل يوم، وأصبح في مقدور إياننا حوض لنا روح القيامة أننا بهذا الرح تُميت أحمال الجسد المنتين وتجدد صلب، لأن فينا قوة موت المسيح بالمعودية وبالتالي قوة صليب المسيح على قهر أعمال الموت أو الأعمال المبنة. كما أن إنساننا الجديد يجتاج كخليقة حية تنسم أن ينمو وينظر ويجدد وذلك بتجديد الذهن في إنجيليا بالرح الذي فحده المسيح بنفخة الروح القدس، روح الحق، لمرفة كل الحق أي كل ما للآب والابن، وذلك لتنمو في كل شيء البلغ قامة المسيح الذي فينا بحسب قوة روح التجديد الذي يعمل فينا يقوة.

هذا الهيكل الإيماني كله يقوم على أساس:

أننا نؤمن بأن المسيح نألم بالجسد وضلب ومات بالجسد، وجسده نحن!! وأنه قيام من الأموات بمجد عظيم بالجسد وارتفع إلى أعلى السموات بالجسد، وجسده ..

وجلس عن يمين الآب، ونحن جسده!!

كذلك نؤمن أن كل ما عمله المسيح فقد عمله لأجلنا، ونحن فيه شركاءُ معه في كل ما عمل.

وهكذا وبهذا الإيمان أصبح لنا كل ما وعد به المسيح، إذا تشكنا بهذا الإيمان وعشناه بكل قوة. كسا أصبح علينا أن نحقق موتنا مع المسيح بوتنا عن العالم ليصغ فينا قول المسيح: «لأنهم ليسبوا من العالم كما أني أنا لست من العالم» (يو١٦:١٥)، وأن تُعقّى أيضاً قيامتنا مع المسيح وحياتنا معه بأعمال روحية كروحين وبتجديد ذهننا بكل قدرة غلكها وكل وقت نحصل عليه، وذلك بالتنلمذ لكلمة الحياة والصلاة.

### ( ٢٠:٤ - ٢:٦ ) مظاهر المسيحية من الخارج: شخصياً واجتماعياً

## أولاً: تحذيرات من نشاط الإنسان العتيق والنهي عن التورَّط في أعمال الظلمة

تكلّم القديس بولس في الأعداد السابقة عن خلع الإنسان العتبق الفاسد مع أعماله. والحقيقة السيح وما عمله السيح وما عمله وحققة لنا بالفداء وغفران الخطايا وتكميل أعمال الخلاص والمصافحة مع الله، وإنه يحتم علينا أن ندرك ونتيقن أن كل ما عمله المسيح لإجلنا وكل الكاسب الروحية الفائقة قد صارت بالفعل من نصيبنا، وبالثالي حقق الما عمله المسيح لإجلنا وكل أمامنا عملية اختيار خطيرة، هل نحن أهل فقد نصيبنا، وبالثالي حقيقة الذي الله، ولكن أمامنا عملية اختيار خطيرة، هل نحن أهل فقد نصيبنا، وبالثالي حقيقة الله الآب والسيح لأجلنا؟ وهل نحن بالفعل مستحقون للخليقة الجديدة الأحمال المناطرية الني أكملها لنا السيح في جسده لتكون وقفاً لنا ويلكاً وحيازة؟ هما الأعمال المناطرية ما الأعمال المناطرية لمناء المنافقة للغاية بالإنها سيح الأب عفوظ، ولكن إن لم ثبت أننا فعلاً أهل له يُنزع مئا، الحوف كل حقيًا، وخدةً أن إلى المسيح ولائح.

+ «لذلك أقول لكم إن ملكوت الله يُنزع منكم ويُعطى لأمة تعمل أثماره.» (مت٢١٣٤)

+ «أمَّا بنو الملكوت فيُطرحون إلى الظلمة الخارجية.» (مت١٢:٨١١)!!

ألم نقل إننا تخلصنا؟ أي نعم تخلصنا. ولكن إن لم نعمل أعمالاً تُثبت أننا غلّصون حقاً نِفقد الحلاص وهو في حضننا.

ألم نقل إننا متنا مع المسيح ؟ ومع المسيح طلبنا وهكذا مات الإنسان العنيق؟ أي نعم مات الإنسان العنيق الذي فيك الذي ورثته من آدم، ولكن ما رأيك لو أنت أيقظت هذا المبت بأعمال الخطبة والإثم والفجو واستهائتك بدم المسيح؟ «إذاً، لا تُشْلِكُنَّ الحشلية في جسدكم المالت لكي تطبعوها في شهواته.» (رود: ١٢)

ألم نقل إننا خليقة جديدة روحانية وقد صرنا مُعدَّين للملكوت وروح الله يعمل فينا ويؤازرنا؟

شرح رسالة أفسس

أي نعم خليقة جديدة وروح الله ساكن فيكم، ولكن ما رأيك لو أنك تهاونت؟ فإنك تُطفى، الروح وتُحزنه في داخلك فيكك عن النصيحة والمؤازرة، وتقف وحدك تصارع ما ليس لك قيلً مصارعت فخدعك الحية مكرها فتُسقِطك كما مقط أوك؟

### [ ٢٠:٥-٢٥:٤] خصائص شخصية للمسيحيين

أساسيات السلوك المسيحي بحد ذاته: (٤:٢٥-٣٢).

حقائق خاصة بالمسيحيين (٤:٢٥).

ضبط النفس (٢٦ و٢٧).

العمل (٢٨).

أدب اللغة والكلام (٢٩ و٣٠). المشاركة الوحدانية (٣١ و٣٢).

قد يبدو أن ق. بولس في الثلاث الآيات الأولى من هذا الأصحاح قد انحدر من المرتفعات الشي كان يعيشها معناء ولكن الحقيقة هي أن تعليمه لا يمكن أن يقف عند المدركات الإيمانية وحسب، ولكن لا بد أن يعود سريعاً ويكرس هذه المادىء العليا لتتوقع على حياة ععلية. لأن وحسب، والكن لا بد أن يعود سريعاً ويكرس هذه المادىء العليا لتتوقع على حياة ععلية. لأن

الحياة ونشاطها لا يمكمها ناموس أو قانون ولكن تحكمها المجة. وما يدين به السيحي لأخيه لا يخرج عن تقديرات شخصية أو تعاليم مكتوبة، إنها يتوقف بالأساس على علاقة كل منهما بالمسيح علاقة شخصية، التي بدورها تكشف عن غزون المسيحة في القلب وما فعله الروح القدس فيهم، وتبقى وصية عبة الإخوة ذات سيادة مطلقة في كل المعاملات عملاً وقولاً.

£ : ٢٥ «لـذلـك اطرّخـوا عنكُم الكذِبَ ونكلّمُوا بالصّدقي كلُّ واحدٍ مع قريبِهِ لأننا بعضَنا أعضاءُ البعض».

### «لذلك»: διό

أي لأن المسيح هو حياتنا، وحياتنا امتداد منه، إذاً، لزم بالضرورة الحتمية أن يخرج من كل معاملاتنا هذا الداء الوبيل الذي هو الكذب.

### «اطرحوا عنكم الكذب»: ἀποθέμενοι

(اطرحواً » تجيء في اليوناني في المضارع الدائم ... «طارحين» كحال دائم. ولكن يصح أن تاتي كامر(١٠) لأنها في الحقيقة تتبع فعلاً واحداً تم مرة واحدة وهو خلع الإنسان العتين. ولكن إذ يلزم الاستمارا في الحلع، يلزم الاستمرار في طرح كل أعمال الإنسان العتيق وأعطرها الكذب، لأنه العمل الأول للشيطان وصفته الأول الكذاب وأبو كل كذاب. لذلك فإن طرح الكذب هو من صعيم خلم الإنسان العتيق وجعد الشيطان.

### «الكذب»: ψεδδος

الكلمة اليونانية تعطي معنى أشدًّ وهو الفش falschood، والغش أشد من الكذب لأنه إمعان في مقاومة الحق، واستداده يشمل العمل والتعامل: «لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلمتم الإنسان العبق مع أعماله.» (كر؟: ١)

والكذاب في الحقيقة داء وبيل وخطير للغاية، لأن الكذب هو تمدّ على الحقيّ « الذين استبدلوا والكذب في الحقيقة داء وبيل وخطير للغاية، والسيحة هو السيحة « أنا هو الطريق والحق والحياة» (وبو ٢: ١٠). لا كانه تعبير جزاني، ولكن يلزم أن نفهم أن السيحية كانها هي دخول في عالم الحق والحثياتي، فالعالم وكل معاملات كله مظاهر منتئيّة تنجهي بالفساد والوت أو اللاخوي، ولكن والحقيقة والمائمة التي لا تتقير والحقيقة والمستقبة والحراب المائمة والمستقبة والحراب المائمة ولا تضعير والمستقبة والحراب المائمة ولا تضير والمستقبة والحراب والمراب لا يؤل كل مائمة والمستقبة من المراب المنافقة، هو بثابة جحد لمن المستعبر وحقالته والحياة الأبدية التائمة على الحقيقة، هو بثابة جحد والمستعبر وحقالته والحياة الأبدية التي نحن مدعون للحياة فيها منذ الأن كمر بون وتذوّف. والمستعبل والمكذّاب، أن المنبي مسارت صفحة المائمة والمنافقة والمحياة المنافقة والمحياة منه ويعترف علنا وأمام شهور، وأعطرهم ضعيره، أنه لبس أهملاً للمستعبع والمحياة معه ولا يصملع للحياة الأبدية التي يمكمها الحق والتي هي كلها حق وحفالة

«لأن خارجاً الكلاب والسحرة والزناة والقتلة وعبدة الأوثان وكل قن يحب ويصنع
 كذار.» (ر٢٢: ١٥)

<sup>14.</sup> Ibid., p. 214f.

﴿ وَلَمْنَ يَدْخُلُهُا (أُورِشُلِيمُ السَمَائيةُ) شيء دنس ولا ما يَصْنَع رَجِساً وَكُذْباً إِلاَّ الكُتُوبِينَ في سفر حياة الحروف. ﴾ (رؤ ٢٧:٢١٦)

ولتنفهم لماذا قال المسبح: «إن سع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أديد ... الكلام الذي تحكّمت به – أي وصاياي – هو يدينه» (ير19: ١٧و/٩). بعنى أنه أعطى وصايا لتقول الحق، فيجرُد أن نخالف الوصية فنعن نعاقب أنفسنا بأنفسنا، لأن الذي يكذب سيحرم نفسه من ميراث الحق والحياة!! وون أن توقّع عليه عقوبة لأنه هو الذي يوقّعها على نفسه من الآن!!

### «وتكلُّموا بالصدق كل واحد مع قريبه»: هذه الوصية مأخوذة من سفر زكريا النبي:

 «هذه تعي الأمور التي تفعلونها. ليُكلَّم كل إنسان قريبه بالحق، انشوا بالحق وفضاء السلام في أجوابكم، ولا يضكَّرَّن أحد في السوء على قريبه في فلوبكم ولا تحبوا بمين الزور لان هذه جمعها أكرهها يقول الرب.» (زلكم: ١٣و١٧)

### «تكلُّموا بالصدق»: ἀλήθειαν

كلمة الإنسان المسيحي، رجلاً كان أو امرأة، هي الحق وهي الصدق وهي شهادة المسيح، وتُحسب رباطاً بربط الانسان با قال ويقول كوثيقة وشهادة أمام عكمة: "أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق"، تُسبَّرىء الآخرين وتدين ويبقى الإنسان المسيحي أميناً على عهد الحق الذي الحقن عليه.

هنــا يلــــزم أن يُلـــقُن الحق لكل طفل بعد الرضاعة ليرضعه كلين عقلي عديم الفش لينمو به في الحميـــاة، يُحتَـــةُ بـــشهادته، وكلمته تكون القول الفصل. فالمسيحي بحياته شاهد حق وفي بيته قدوة وطال للإنجيل بالكلام والعمل، بالصدق والحق.

# «لأننا بعضنا أعضاء البعض»:

بمعنى أثنا تكون جسداً واحداً للسيح. فلكي يقف الجد في موقف الشهادة للعالم بحق المسجد والإنجيل، يلزم البدء والمشود كلي يُننى الجد على الصدق. فكما يقول القديس يوحنا ذهبي الفي إلى المقال إذا كانت العين نفش القدم ؟ فالجدد كله يقع ]. في الحقيقة هذا يوحنا أشد الانتباء إلى أن نبداً أولاً بالطفل، نلقت بكلام الحق وبالصدق، ثم بالأسرة حتى يتعامل الأعضاء معاً على هذا المستوى، ثم كل أسرة مع غيرها، وهكذا يُننى الجدد أي الكنيسة على كلمة الحق.

وفي خشام هذه الآية نؤگد على ضرورة بناء الإنسان المسيحي منذ الطفولة المبكّرة على أن يقول الحق ولو كنان السسيف على الرقبة، لأن أعظم صفة للمسيحي هي قول الحق، وعليه تؤسّس كل الفضائل وكل السلوك. لذلك ذكره ق. بولس كأول وصية.

وليس من الصعب أن نلمح من قصد ق. بولس في تقديم هذه الوصية أو بالحري التحذير فهو يرمي إلى ثلاثة أهداف:

أولا: ما يختص بالشخص نفسه، لأن الكذّاب ينسر قفية الفداء والخلاص والتجديد، بل ويضد الحبياء الأبداية، لأن لكذّاب ينسر قفية الفداء والخلاص والتجديد، بل ويضد الحبياء الأبداية المنتقبة المسلمية المؤاذة المنتقبة المسيح، المذا؟ بالمشتى وهم تأسلة في السبح، الذي من أجله خلقت ومن أجله تعيش. ما رايك إذا كثّمة العبد؟ فالرجل قند في طريق خاطئ، وتسقط وتنكسر ومعا الجدد، والبد تمند لما جداً والبد تمند المناد، عن المناد، عنها الجدد، والبد تمند المناد، عنها الجدد، والبد تمند المناد، إلى جرة السار، وكأنها بلدة عراد فتتكوي ويبيت معها الجدد كل متألياً. إذاً، فعاذا يكون نفح الدين إذاً؟ إنها تصبح مضرة لتفسها وللجدد.

ثانياً: بالنسبة إلى الكنيسة، فالكنيسة أعضاء متماسكة مر يوطة بفاصل مُحكَّمة لتعمل منسجمة، والأعضاء تتحرك مرتفقة على بعضها تتحرك والجسد ينمو، والكنيسة تمتد نحو هدفها النهائي وهو أن تبلغ إلى قامة ملء المسيح وجوداً وإيماناً لتتأهّل أن تحيا معه في ملكوته وتكون مسرةً أمام الله الآب لمح مجد نعمته التي أنهم يها علينا في المجوب.

ولكن ما رأيك في إنسان كذّاب يميا وسط الجماعة ينشُّها ويشلّلها بالقول والعمل، فتختل وحدتها وتنحرف عن مسارها ويتمثّل تموَّها إلى أن يُنزع العضو المخالف: «فاعزلوا الحبيث من بينكم.» (١ كوه:١٣)

ثالثاً: الكذّاب يغش الحق، فهو يخلخل مفهوم الحق ويُسيء إليه، والحق هو جوهر الحياة وقوة دوامها وفوها، وهو الذي يعكس لنا صورة الله والمسيح، فالله والمسيح حق مطلق نراه في كل ما هو حق وكل مَنْ يتعلق بالحق. فالكذاب يخلخل صورة الله والمسيح بوجه عام، وهو كونه يخفي الحق ويعمل ضده فهو غريب عن الحق والحياة: «وتلبسوا الإنسان الجنيد الخاوق بحسب الله (على صورة الله في البر وقدامة الحق!» (أف: ٢٤٤). هنا أعطى ق. يولس للمق قدسية الله.

### ٢٦:٤ «اِغضَبُوا ولا تُخطِئوا. لا تَغْرُبِ الشمسُ على غيظِكم».

«اغضبوا ولا تخطئوا»: δργίζεσθε καὶ μή άμαρτάνετε

هذه الكلمات مقتبسة من المزمور الراج الآية المخامسة حسب الترجمة السيمينية: «اغضبوا ولا تخطئوا» (مزغ:»)، والسي جامت في طهمة بيروت: «ارتعدوا ولا تخطئوا». وقد أخذتها عن الأصل العبري ولكن بالحراف، لأن في العبرية يقول: «فلهوا برعدة ولا تخطئوا».

واضح أن القوة الغضيية التي في طبيعة الإنسان قد خُلقت لتعمل عملها بالحق. فالإنسان يغضب بالحق إذا غضب على ابن عالى، أو غضب في وجه إنسان عابث، أو فضب على حق مسلموب أو عن إنسان مظلوم أو بسبب جور فادح أو معاملة قاسة لإنسان ضعيف أو حيوان مستضعف. ويغضب بالحق إذا غير بإلمه أو نُسبت إليه جرية أو التُري عليه في عنت. كل هذه تستحق الغضب ولو أنه يمكن ثلافي الغضب بصعوبة شديدة، وريا يُؤذي الضمير، ضمير الإنسان أو ضمير غيره. فالغضب ممكن ولمكن دون أن يرافقه خطأ، كأن يتمدّى الإنسان على غيره أو يشتم أو يحتقد لذلك أرفقها في. يولس أو الوحي في الأصل بأن لا تغرب الشمس على غيظكم حتى لا يولد. الغيظ حقداً أو يسك في الإنسان ويصير طبعاً أو عادة.

وهنا تلمح أن ق. بولس أعطى هذا الاقتباس من المهد القديم ليخدم قضية الماملات في أعضاء الجسد، فصرّح أن يكون بين الإخوة غضبً لحساب الحق والعقة والشرف لكي يُهلود الحبيث من الوسط ويُصحح التواء العضو النشاز، ويُهائب الطفل المغرور، ويُروّع العضو النشاق الكابر، وويعدر خوف بين الجماعة لحساب الاستقامة وصحة الحياة المشتركة وسلامة الإيمان الواحد. ولكنه وضع للغضب شروطاً حتى لا يتحوّل إلى خطأ أو خطبة لدى الغاضب أو لدى المغضوب عليه سيان!

(ولكن إن فعلت الشرّ فَخَت، أأنه لا يَحيلُ السيف عبثاً إذ هو خادم الله منتقمٌ للغضب
 من الذي يفعل الشر.» (رو١٣:٤)

ويقول شارح ظريف، وما العمل في بلاد جريملاند التي تغرب الشمس فيها بعد ثلاثة أشهر ؟ لـفلك يلزم أن نأخذ كلام الرسول ليس بالحرف بل بالمضى، أي لا يزيد عن نهار واحد، بأي حال من الأحوال.

٤:٢٠ «ولا تُعطُّوا إبليسَ مَكَاناً».

لقد شعر ق. بولس بغطر إعطاء التصريح بالنفس، فوضع له شرطاً تحديداً أن لا يُخطىء الإنسان أي أن لا يحفل الشخص في في المنظم المنظم ويتحفل الشخص على غيظكم حتى لا يبيت النفس، في الغير فيرتبرك الشيطان من تمال هذا النفس أن كل هذا لا يحكني فوضع له تأمياً تحكماً وهو أن لا يشرب الشيطان من تمال هذا النفسة فيجبد له مكانا ويتحفل الجانات أن لا يُنسعح قط بأن النفس، يحزن قلب الإنسان لثلا يستطف وهي المرتب الشيطان فيسيء (الإنسان) إلى نفسه أو الجناعة، أو أن يحوَّل النفسة إلى خصوة وهي المرتب المستطف لينا النفس ولا يرحم.

وهكذا يصبح النفب وثباً عليه، ولكن هيهات، فسير على الإنسان أن يغضب ولا يُخطىء، فلا بد من تحمدة ألف اتعمل في النفيب وتسنده بالمجة عند العافسي وعند المغضويت عليه. فبدون المحبة يصبح النفسية باباً لنساد كثير. وإن لم يتخل الله بعنايت عند الآياء وعند الرؤساء وغيرهم يتموّع عبد سرَّية تنفح على وجههم الغافسية فيقاتل عند المغضوب عليه بالابتسامة ويستعذبه فصيد لم جرحاً عافياً ودواة نافاً، كما يم الغضوب عليهم بالحكمة الصابرة والطاعة الخاضمة لدير الله على فيم الرئيسي أو الأب المستول، فيعتبرون النفسية انفة عبة حانية من الله للتوجيه والتعديل والتصحيح والإصلاح، ولولا ذلك لقلنا ما أخطر الغضب!!

٢٨: «لا يسرقو السارق في ما بعد بل بالحريّ ينتبُ عاملاً الصّالح ببديه ليكون له أن
 يُعطِن مَن له احتياج ».

هنا يطل علينا الإنسان العتيق بقرنيه، فهي الحصال المشتركة والسائدة على كل إنسان بعيد عن الشوائد على السان بعيد عن الشوائد على السرق المساقة أفعال سيئة : الأول غريزة التعلي، والثاني غريزة الملكية، والثالث متزضيًّ أو الثاني غريزة الملكية، والثالث متزضيًّ وهو الحذوف من المستقبل، فيوجد إنسان غني وفير عناج إلى أي شيء ولكن يجب السرقة، فلو فضعنا حالته النفسية بغيره حد هما با بعقدة التعلق. ويوجد إنسان أخر غني أيضًا وفي عناج إلى شيء ولكنه نهم في السرقة بمودة المصال، المتأثن أمثل التأثن الترضيُّ فهو أيضًا غني وفير عناج إلى نوع، عناج إلى نيء ولكنه يُعمارس السرقة، وقد تكون زوجة تسرق من زوجها أو حتى من مقتنيات بسيتها فضة أو ذهاً وتخبه عن عيون الآخرين وربة تمترة من زوجها أو حتى من مقتنيات

المرضي من المستقبل لئلا يَخْنَى عليها الدهر، ولا يبقى لها إلاَّ هذا الذي خبأته بهمة وحذر.

هذا هو الإنسان العتيق في أفضل حالا ته، وهي حالة الغِنَّى، الغِنَّى عن الحاجة والسرقة. ولكن للـسرقة أيضًا ممارسين مختصين. فإمَّا حبًّا للسرقة ذاتها بنوع من غواية الشيء حتى الاستهواء، كمن يـنــظر إلى معروضات في واجهة محل أو على رفوفه المعروضة عليها كل المشتهيات فلا يطيق أن يخرج بدونها ويصنع المستحيل من الحيل والمكر والدهاء حتى يسرقها، ولكن قد يعود ضميره فيوجعه فيعود ويضعها في محلها!! هذه هي غواية وشهوة يُسرِّ بُها الشيطان للإنسان وهو لاءٍ عن الفخ الذي سيقع

ولكن أقلها كلها في نظر الله والمجتمع هو الإنسان الجائع الذي لا يملك ما يسدُّ به رمقه. يمد يده للمناس فملا يجد مَنْ يمد له الرحمة، فيمدُّها للمال الحرام وهو موجوع الضمير حزين النفس مكسور

ولكن أردأها جميعاً بغير نزاع هو الموظف أو العامل الذي يأخذ أجره بالكامل والذي يكفيه لحياة الـتـوشُّـط، فإذا هـو يمـد يـده للـسـرقـة عـن طـريـق الاخـتــلاس والـنزو ير والكذب وتلفيق الأرقام والحسابات، ويخرج وجيبه منفوخ بأمل حياة أكثر بذخاً وترفأ. هذا هو الإنسان العتيق في أبأس حالاته.

# «لا يسرق السارق في ما بعد بل يتعب عاملاً الصالح بيديه ليعطى مَنْ له احتياج»:

هـنا التوبة والعودة إلى الله، وحياة الندم عن حياة الخطية، مع افتقاد النعمة والتوعية الحسنة في وقشهـا الحـسـن الـتى تمدُّه بها الكنيسة رعاة ومعلمين وآباءً وإخوة، فيعود الإنسان إلى أصالة خلقته الىروحىية الجديدة ويسترد عافيته الروحية، ويقطع عهداً أن لا تمتد يده أو تمتد عينه ولا يشتهي ولا يسمح لهاتف الغواية والشر أن يجد له مكاناً في الفكر أو في القلب، ثم عهداً أن يعمل الصالح والـصالحات ويتعب ويصنع كل الجهد ليكون له ما يعطيه للمحتاجين حتى لا يمد أحد يده كما مدّ هو ويكسب نفسه ويربح آخرين للمسيح:

«لا سارقـون ولا طمَّاعون ولا سكَّيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. وهكذا كان أنـاس مـنـكم، لكن اغتسلتم بل تقدَّستم بل تبررتم باسم الرب يسوع و بروح إلهنا. » 11010:751)

وقد وعت الكنيسة الأولى وهي في ملء حرارة الروح وإرشاد النعمة خطر أن يكون لأحد أعضائها احتياج:

- ﴿ وَالْأَمَالِكُ وَالْمَتَنَاتَ كَانُوا يَبِيعُونُهَا وَيَقْبِمُونَهَا بِنَ الجُمِيعَ كَمَا يَكُونُ لَكُلُ وَاحد احتياج. ﴾ (أم٢: ٤٤)
- ﴿ (إذ لم يكن فيهم أحد عناجاً لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا بيبيونها
   ويأتون بأنمان الميمات ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يؤع على كل أحد كما يكون له
   احتياج.» (أع ٤: ٣٤٥٥)

كانت كنيسة واعية لواجباتها.

٢١:٤ «لا نخرُج كلمة ردية من أفواهِكم بل كلُّ ما كان صالِحاً للبنياني حَسَبَ الحاجةِ
 كي يُعطِي يَعمَةُ للشَّامِعِينَ».

الكذب يتعلَّق بالكلام في أكثر نشاطه ولو أنه يتسرَّب إلى العمل أيضاً، ولكن ق. بولس يمتد من الكذب إلى كل كلمة بطالة أو ردية تمزج من الفم.

وفي الأدب المسيحي الشفاه التي تنطق باسم الرب وتسبّمه قبيح بها أن تتلفّظ بكلام فيج . وق. بولس يكررها في رسالة كولوسي: «وأنّا الآن (بعد أن آمتهم باسم الرب) فاطرحوا عنكم أنتم أيضاً الكل الغضب السخط الخبّ التبديف الكلام القبيح من أفواهكم ... إذ خلتم الإنسان العبّق مع أعماله.» (كرم: ٩٥)

## «كلمة رديَّة»: σαπρός

وتفييد العطن والعنن والنتن، كالفاكهة المعطوبة تعدي غيرها ولا تصلع لأي شيء، وتُرجم بالإنجليزية: rotten، وترجمها المترجم إلى رديَّة، ولكن المقصود بها ليس الرداءة في ذاتها بل تأثيرها الحفو، فهي كلمة معطوبة تنشر العطب، ومريضة خارجة من فكر مريض ولسان مريض مرضاً له تأثيره السيء على الفكر والنفس والروح. وقد عبَّر عنها ق. بولس مرة أخرى بقوله: «ولا القباحة ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق.» (أف ه: ٤)

أمّا ما يحبّر عنه باللغة العربية فهو: الكلام البذيء والقفر والفاحش السافل والدنيء والمنتبذّل والسعوقي، والنم والوساية والافتراء والازدراء والزريّ والحسيس، كل هذه الماني تحملها كلمة ampoç، والواقع الملبوس أن الإنسان الذي اعداد واحدة من هذه الإنصاف المنحطة من الأحاديث والكلام فلا بد أن يعر عل الكل، لأن اللسان إذا سلّمه الإنسان للشيطان فإنه يشكلُم بكل ما يشتهم الشيطان لياؤث لا الإنسان المتكلّم، فقط بل والسامين له، لأنهم يُحسون شرح رسالة أفسس

شركاء في هذه المحنة الإنسانية التي ينحدر إليها الإنسان والمجتمع مسحوراً من قدرة الإنسان ـــ وهـى في الحـقـيـقة للشيطان ــ على تصوير هذه الألفاظ والمعاني والتسالي. وقد انتشرت الجماعات الـتــي تــشـتـغل بهذه الأمور لأنها تُلقّى لهفة واستعداداً من الذين ينقادون إليها بسبب الفراغ المميت الـذي يعيـشـون فـيه، لأنه إمَّا أن يشتغل الفكر بالله أو يستلمه الشيطان ليملأه بسحره، وسحره في النهاية حسرة وندم وضياع ثم موت.

# «صالحاً للبنيان»:

[للإنسان فرح بجواب فمه، والكلمة في وقتها ما أحسنها.] (أم١٥: ٢٣)

ما فات من صنوف الكلام كان للهدم المحتِّم. فلا يمكن أن نعالج الهدم إلاَّ بالبناء. والإنسان ينحصر نشاطه إمَّا في الهدم بكل أصنافه وإمَّا بناءً بصلاحه، ولكن وراء الهدم حساب فالرب يرصد الكلام: «ولكن أقول لكم إن كل كلمة بطَّالة يتكلِّم بها الناس سوف يعطون عنها حساباً يوم الدين. لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تُدان.» (مت١٢: ٣٦و٣٧)

ومعروف لدينا جميعاً مستوى الكلام الذي يخرج من أفواه الذين لبسوا المسيح حقاً وامتلأوا بـالـروح، كيف يبني، كيف يعزِّي، كيف يفرِّح ويُشيع في النفس نشوة للتمسُّك بالفضيلة والحق. لقد سمعنا عظات في شبابنا فكانت هي التي جذبتنا للمسيح وجعلت منَّا ما جعلت، فتركنا العالم ونسينا كل ما لنا وكل مَنْ لنا حبًّا وكرامة لوجه المحبوب.

# ٤: ٣٠ «ولا تُحزِنُوا رُوحَ الله القدُّوسَ الذي به خُتِمتُمْ ليومِ الفِداءِ».

كل واحد منًّا استلم مصباحه، يوم خرج من المعمودية، لينير له الطريق أمامه. الطريق الطويل جداً، طريق الحياة والخلود، الروح القدس المعزي والمفرِّح للقلب، الذي يوحى بالقول ويلقِّن الكلمة الحلموة في وقتها الحسن، فإنْ أحسَنَ الإنسان نُطْقَها، تهلل فينا وأنار الطريق أمام المتكلِّم وأمام السامع وأعطى المزيد. ولكن إن تصاممنا عن هاتفه في القلب، صَمَتَ هو، وإن صَمَتَ الروح يتكلُّم الشيطان، فإنْ نَظفنا للشيطان بما أوحَى، حزن الروح القدس وتأذَّى. فإما الروح القدس وإما الشيطان ولك أن تختار أيهما تسمع ولأيهما تنطق.

الـنـطـق للـروح يبني المتكلِّم ويبني السامع، واللسان الذي ينطق للروح يتقدَّس، والادُّن التي تسمع تُبارك، والكنيسة هي ناطق بالروح وهي سامع للروح، وبالاثنين تشهد للحق في ظلمة

العالم لتنير أمام طالبي التوبة وراغبي الخلاص.

أمّا الكلام الرديء فهو أوتار الشيطان التي يلمب عليها أبناء الظلمة ليسدُّوا طريق التوبة ويمنحوا الحلاص عن مريديه. لحؤلاء يفرح الشيطان ويجزن الروح القدس. وحزن الروح نكبة على البيت وعلى المدينة وعلى العالم، لأنه إن انسحب الروح القدس قاد الشيطان مركب الإبسان وقرّد قلوعها صوب الهارية.

فيوم أن اعتمدنا خَتَم الروح القدس عل قلوبنا، وهل الحُتم اسم الحلاص (يسوع) واليوطا (الحرف الأول من اسم يسمع) كضممان وعربون نستلم مؤشّره يوم الفداء بطاقة هوية للدخول بالاسم، لميراث لا يغنى ولا يتدنّس ولا يضمحل عفوظ لنا في السموات.

وكل يوم يحفّر الروح القدس الحتم ويعثق كلّما سبّعنا اسم الخلاص، كلّما باركنا الله، كلّما خرجنا نطلب عجة الناس، ونعطي ونبذل، ونسامح ونغفر، ونعلّم ونبني، ونعزّي القلوب الحزية.

ولكن إن جلسنا نتحدُّث ونتساس، وندين وتنفثر، ونتحدُّث بلغة الشيطان، حزن الروح فينا وقام وحمل خِشْمه وتَمَرَّ، وبقي القلب ينمي زمانه ويلمن أيامه ويطلب راحة فلا يجد. سامحني يا إخوة لولا أني رأيت هذا رؤيا العين، ما تجرأت وكتبت، فاقبلوا الكلمة من شاهد صدق.

٣١:٤ «لَيْرَفَعْ من بينِكم كلُّ مَرَارَةِ وسَخْطِ وغَضَبِ وصياحٍ وتجديفِ مع كل خُبثٍ».

قائمة حزينة تحمل عينة من مخازي الإنسان العتيق وتعرِّي الجرح وتستصرخ الطبيب.

«كل مرارة»: πᾶσα πικρία

ينقصد كل نموع من أنواع المرارة ويعرّف بالطباع التي تُثير كل استياء وحزن وغضب. ويقول الفيلسوف أرسطو إن مَنْ له هذه الروح πικρία فهو عسير المصالحة أو الإصلاح لأنه يحتفظ بمرارتها طويلاً.

وللأسف والحزن المربر نراها كثيراً في معاملة الأزواج ازوجاتهم. والآباء لأولادهم، والملمين لطالبي البلم على أبديهم. فكم مِنْ زواج صار جحيماً: «أبها الرجال (الأزواج) أحبوا نساءكم ولا تكونوا قساة عليهن» (كوج: ١٩)، وكم من أسرة باتت في نكد مقيم: «أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لمثلا يفشلوا» (كوج: ٢١)، وكم من ظلّة خسروا البيلم وخسروا الحياة، هذا كله بسبب الطباع التي يصفها بولس الرسول أنها تُتير المرارة في الحلوق وفي القلوب. وهذه أيضاً خِلَّة من خيلال الشياط التي يصفها بولس وقدم المنزا من المنزا الرجع القدس وقدموا المنزاء فانقدوا السناس كمل عزاه. لحؤلاء يصرخ بولس الرسول: ارجعوا عن شروتكم وارفعوا أيديكم عن فراتسكم واخلموا هذه الأقواب المرتبقة التي أليسكم العدو لينكّد عليكم ويتكّد على يونكم. المرارة ليست من طبع الإنسان، البسوا الرب يسبع وليهد تم الروح القدس بكل هدوه وعبة، واصنعوا سلاماً وطبّيرا النفوس التي آذيتموها لحلماً لمرضى الله عليكم ويصنع رحمة لكنيت.

## «وسخط»: θυμός ، «وغضب»: ὀργή

يقول القديس ذهبي الفم إنهما يتبعان من نبع المرارة أو جذر المرارة. فالشخط يمُّل الهياج في الطبح وعدم الاحتمال وقلّة العسر، فجد الساخط ساخطاً على نفسه وعلى كل الناس من حوله، يهمتاج الأقل إقلا إنهارة أو حتى بدون إثارة، فطيعه اتفعالي غير متزن لا يقيس الأمور بقياس التمثّل ولا يُعمِل أعذاراً لأحد. وإنسان مثل هذا ييرضجة من حوله أينما حل وأينما سار، فيسيء إلى نقوس كثيرة بلا سبب. وهذا في كنيمة الله مضرةً، وفي بيت يُرْفع الهناء ويبيت الكل في حسرة، مثل هذا السلوك يحتاج إلى عودة للطبيب الوحيد الشافي، وتسليم الحياة في خضوع، لأن شفاءه رهن اتشاعه وخضوعه ثمت يد الرح القدس: «أنا الرب شافيك.» (خره ٢٦:١٢)

أمّا («المغشس»» ، فهو داء يسك الإنسان منذ الطفوة ويكبر معه ويتغرّم ، فعلاجه يبدأ من الصخير، والمغلق المنفوب طفل غير راض عن نشه وغير راض عن غيره، علاجه الوحيد هو في التحرف على الله ويتعمّل الصلاة ليسترد من روح الله ما يقتمه وما يُرضيه ويُسعده ، فالروح القدس صديق الأخلفال ومصدر سعادتهم القصوى، فحينما يتعلم الطفل أو الشاب أو حتى الرجل كيف أمام الله يخشره ويطلب يحربة ما يتقمه ، تنتبي المتكلة ، إذ يجرد أن يعمّر عن نفسه وعمّل ينقمه ، تنتبي المتكلة ، إذ يجرد أن يعمّر عن نفسه وعمّل ينقمه ويعوزه ، يتسكم نهدوح الاكتفاء ويشعر بالرضى، لأن الله مامخ الصلاة، يُطلب منه في المقاء أنا هو فيعطي علاية .

وبولس الرسول يطلب أن يُرفع النفس من بين المؤمنين لأنه علامة نقص مهينة لا تتناسب وغيشى الآب وعطية الروح القدس. والذي صالح السمانين مع الأرضيين والنفس مع الجسد ليس عسيراً عليه أن يُصالح النفس الغاضية، ولكن لتخفيم تحت الصليب لتأخذ منه قوة المصالحة التي صالحنا بها المسيح مع الله.

## «وصياح وتجديف»: κραυγή, βλασφημία

العيناح هو الذي نستيه النسائية أو الشجار بلا سبب مع تعلية الصوت بلا اكتراث وهو نوع من الإملان عن الغذات بعد شعور بالنقص وعدم التوقير أو التكريم. هذه الصفات أيضاً تظهر في المسبوة المسكرة، وهي واضعة الأسباب جداً، والعلاج أيضاً ليس بالاسترضاء ولا التهديد ولا الشهرب فهذا كله يزيدها، ولكن العلاج كله في المخدع، يتمام الصبي كيف يتفل على نشه غرفت وصبلي أنه ويعبر عن نفسه، ثم يُشجّع لمزيد من المائلاة ويُمتدع عمله. وقليلاً قليلاً تمثنى النفس من نقيصه متها. وقليلاً قليلاً تمثنى النفس من نقيصه متها. وهو المقاح دائماً والمثال المخالف لا فرق، هو يعبر عن نقصه بصياحه، وعلاجه عند الله وحدده، وهو الذي أهل أله واهتم بنفسه يسترضيها بإزعاج الآخرين كنوع من الانتقام لنفس. فعودة الرجل المثير المشاحرات للوجود في حفوة الدي بالن يجمله يحس بكرامة لا يملم بها ويشعر أنه ناف من الله

ومَنْ ذا يعالج الذي يصيح ويُخاصم إلاَّ الذي لم يَصِحْ قط ولم يُخاصِم أبداً؟ + «هوذا فتاي الذي اخترته. حبيبي الذي سُرَّت به نفسي ...،

لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. » (مت ١٢: ١٨ و١٩)

#### «تجدیف»:

فإذا وصلت النفس إلى حالة التجديف، وهو إعلان العداوة لله علناً، فهنا تكون النفس قد أسلمت نفسها للعدو ليتكلّم فيها بلا مانع. ولست أفهم معنى أن يرفع التجديف من أفواه المؤمنين لأن مَن يُجدَّف يكون قد أعلن الحصومة مع الله. فعن يُصالح؟ ولكن لنا في المسيح ملجاً وعولٌ، فهو الذي قال: «كل خطلة وتجديف يُنفر للناس» (مت١:١٦) طالمًا لم يترَّط في الوج القدس الذي هو علم الشلح والنُصاحة الوحيد.

### «مع کل خبث »: σύν πάση κακία

آخبيث ألمن من الماكر، فالمكر صفة قد تكون طبيعة إذ توجد حيوانات ماكرة، فهو استخدام الحيلة واللف والدوران ليوني الإنسان مأربه ويُرضي ذاته. أثمّا الحبّث فهو المكر النُسيء، فالحبيث إنسان ماكر يجاول الإساءة أو سلب الناس ما يريده خلسة. ولكن الكلمة اليونانية تفيد أكثر من الحبّث، فهي قد تستوعب كل أنواع المساوىء النفسية التي صبقت (\*).

<sup>15.</sup> F. Foulkes, op. cit., p. 145.

# صورة لأعضاء كنيسة يعمل فيها الروح القدس

# ٣٢:٤ «وكُونوا لَقَلْفاءَ بعضُكُم نحو بعضٍ شَفُوفينَ مُتسامِحينَ كما سامَحَكُم الله أيضاً في المسيح».

رأينــنا وسمعنا صنوف رزايا الإنسان العتيق التي قد تطل بقرنيها من فوق الإنسان الجديد فتلوثه وقد تمزقه، وقد تؤذي النفوس الأخرى كخميرة فاسدة تفسد كل ما حواليها.

والآن يعطينا ق. بولس صورة حية لكنيسة يعمل فيها الروح القدس وتستجيب الأعضاء فتنضع عليهم مسحة الروح القدس الوديع الهادىء الكثير الثمن.

## γίνεσθε : « **ζο**ίνε)

تجيئ رداً على ما جاء في الآية السابقة: «ليُرفع من بينكم ...» فالرد: «كونوا ...»، أي عوض المرارة والشخط كونوا لطفاء.

## «لُطَفَاءَ»: χρηστοί

وتجيء الكلمة البيرتانية بعنى اللّلفاف أو الصلاح: «فهوذا ألطف الله معامرة (رودا؟؟). وهي صفة تليق بالله كثيراً في معاملاته لنا بواسطة بسوع السيح: «غِنَى نعته الشاق باللّلفاف علينا في المسيح بسوع» (أف ؟). ولهذا أصبحت من أعمال الإنسان الجديد في المسيح. فكأن ق. بولس يضع الاثين أمامنا، المرارة والشخط إزاء اللّلف، ويقول اختاروا: هذه للإنسان الجديد، الأول بحسب تركية الشيطان لتعزيق الإنسان، والثانية بحسب المسيح والروح القدم لعمل الوحدة والمحبة. وليس عسيراً علينا حينما نقابل إنساناً ينضح صفه اللّلفاف والإيناس والصلاح، أن تُمرك في الحال وجود الروح القدس العامل فيه لجد الله والمسيح. فاللّلفاف شهادة أننا في الله تعيش وبالروح تعمل.

#### «شفوقین »: εὕσπλαγχνοι

وتُشرِجم عن اليونانية عند كل الكُتَّابِ الكَسينِ بالقلب الرقيق، ولكن وردت أيضاً بمنى أحـشـاء رحمة أو رافـة: «فالبـسوا كـمخـشاري الله القديسين المحبوبين أحـشاء رافات « πλάγχνα οΙκτιρμοδ « كـو۳: ۱۲). والشفقة تأتي دائماً ومعها السامع واللهنف فهؤلاء الشلائمة الإخوة متماهدون على إضفاء روح الله على الإنسان ليحاكي سيده الذي أشفق علينا وساعنا باللهف الذي سكيه علينا في المسيح. شرح رسالة أفسس ٤: ٢٥-٣٢

#### «متسامحسن»: χαριζόμενοι ἐαυτοῖς

لقد جنح الترجم العربي بعدفه لكلمة «بعضكم بعضاً» لأنها أساسية في ترجة كلمة سامع. لأنه بحسب الأصول في البونانية لا يأتي الفعل متساعين وحده أبداً بل لا بد من الفعول به أو المنسسوب له المتسسامح كما جاء في رسالة كولوسي: «مساعين بعضكم بمغضاً المتبر أساسية وهامة جداً في و كمامة «بعضكم منفاً» لا كمامة «بعضكم بعضاً» تثبر أساسية وهامة جداً في المتبر عن صحة، أن التسامع إنما يقع على المتاساح والمساتع ماً، لذلك تأتي «بتقشكم» دائماً قاطى، و «بتفضاً» مفيولًا بد

ويـقـول الـملاَّمـة ماير(١٧) الألماني أن «بعضكم بعضاً» هامة للغاية، لأن التسامح فعل يأخذ أصوله من عمل المسيح معهم كجـسد متحد «بعضهم بعضاً».

ويقول العلاقمة لايتفوت، كما ساعهم المسيح مماً، يتحتّم أن يساعوا هم «بعشهم بَنضاً». فهنا «بعشهم بَنضاً» لازمة لأداء المند. لأن وهم أمرى وبربوطون بالخطية تحت سلطان العدو، فقهم المسيح جماناً مساعاً لم مماً. فهنا لا يأتي النسامة في المسيحية من عندا، ولكن تعن نسامح الآخرين كما ساعنا المسيح، أو على الأصح من نفس أحشاء رمة المسيح في التسامع نأخذ ونسامح الآخرين، فلا يصعم أن يُقال من النسامج انه صفة تقريها لانفسنا أننا متساعون، لأنه ليس من عندنا ينع النسام، ولكنه ينع من قلب المسيح ونحن ناخذ وقاس، وهذا الكلام جيد للطائية.

## «كما سامحكم الله أيضاً في المسيح»:

تأتي أساسية في موضوع السامح كما سبق وقلنا، لأن موضوع التسامع الذي أجراء الله للبشرية بالمحتو عن ديونها وقف رُبُلها وإحياتها من موت المختلية، هو في الحقيقة أمر يفوق تصورنا، أولاً من جهة ما صنعه الله في نفسه وفي ابند، فالآب تحكل البقد الله المحتوب الوحيد، والابن تحكل الذيح على الصليب، هذا كلمه وفيره عالم يحكف ننا عنه ، جلل تسامح الله فعلاً يعتلي به الرؤساء والسلاطين في السحوات، ويضاءها له الملاكة ويشتهون أن يظلموا على بيرة، وهو الآن وسوف يكون به بحسب شرحنا للأصحاحات السافة لراالة أفس سم موضوع تسبح وبعد وقهلل عنيا في يكون به بحسب شرحا للأصحاحات السافة لراالة أفس سم موضوع تسبح وبعد وقهلل عليا الله السحائيين، بلل وسيكون مصدر وأساس قوتا في مدح يختي بحد نعمة الله التي أمامه كفديسين وبلا أولي في المحبة إلى الد الأبدين، لذلك يتحتم أن يصبر لساحت الشف لنا المحبة إلى الد الأبدين، لذلك يتحتم أن يصبر لتساحت المضاهدات المحفن البعض تقالياً، لا كمينة على كجزء حي من طبيعتنا

<sup>16.</sup> Abbott, op. cit., p. 145.

<sup>17.</sup> Meyer on Colossians, op. cit., p. 186, 221.

الجديدة في الإنسان الجديد. لأنه لوبحثنا ودقفنا، نبعد أن طبيعة الإنسان الجديد غلوقة ومستوعة بعنصر تسامح الله له المجد. فنحن يتبغي أن لندعى أولاد تسامع الله وخليقة تسامع الله وإنسان تسامح الله. لأنه عندما أعطأ ملاكمة، لم يُشفق الله عليهم ولكن نحن أخطأنا وتعدّينا ولكنه أشفق علينا وساعنا لأننا حاملون صورته:

شرح رسالة أفسس

﴿ ﴿ وَالْهِـوْ لَ كَشَاءَ لَهُ النَّهِ مِنْ الْحَرْمِينَ (الانسان الجديد) أحشاء رَأَفَات ولَفْلَما وَوَاصَما ووداعة وطول أناة (كلها نحو الآخريز) محتملين بعضكم بعضاً. إن
 كان على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أشم أيضاً. » (كوج: ١٠وج١)

ظو اتبه الإنسان المسيحي العارف كيف فداه أنه المسيح وخُلَمه وساعه، تصادى في التسامح جداً حتى يسعل إلى بغنج النحمة في التعامل، فلا يسامح فقفا، بل ويتودّد ويعطي، غرع عابي، بحسارة، لأن الله قبقل هذا مده، فكيف لا يفعله هومع أنيه، وإن فعله مع أنيه فهو ليس من عنده بل من عند الله يأخذ ويعطي، وهو لا يفعله في الحقيقة مع الناس بل مع نفسه ليرد ديون نعمة الله عليه:

«ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع السيح وأعطانا خدمة المصالحة. أي إن الله
 كان في المسيح محصالحاً العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم وواضعاً فينا كلمة
 المصالحة. » (٢ كوه: ١٨ و١٩)

أمَّا الذي لا يسامع فقد حكم على نفسه أن يسحب الله منه تسامحه ويا للويل:

+ «واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا،

فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضاً أبوكم السماوي،

وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضاً زلاتكم. » (مــــــــــــ ١٢ و١٤ وه١) - «يا رب كم مرة يُخطىء إليُّ أخي وأنا أغفر له. هل إلى سبع مرات ؟

"يا رب تم مره يعظي، إلي الحي والم الحر له. عل إلى سبع مرات : قال له يسوع: لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مرة سبع مرات.» (مت١٨:

«فدعاء حينتند سيده (الله) وقال له: أيها العبد الشرير كل ذلك الذين تركته ألك لأنك
طلبت إليَّ. أفعا كان ينبغي أنك أنث أيضاً ترحم العبد رفيقك كما رحتُك أنا؟ وفضب
سيده وسلمه إلى المفدين حتى يوفي كل ما كان له عليه. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم
إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه ذلائه. » (مت ۱۸ : ۳۳-۳۹)

يُلاحَظ هنا أن الله سامح وغفر ومزَّق صك خطايانا مجاناً، ثم أغدق علينا من غِتَى مجد نعمته بما يفوق العقل والحصر، و بدل أن يطلب مثًا أن نوفيه حقه أعطانا كل ما عنده حتى نفسه!!

# الأصحاح الخامس

| «تمثلوا بالله» و بالمسيح .          | 4-1:0   | - 1 |
|-------------------------------------|---------|-----|
| النور يطرد الظلمة.                  | 18-4:0  | - ٢ |
| مسيرة الحكماء وسط الجهلاء. «امتلئوا | 110:0   | - r |
| مبدأ الخضوع في المسيحية .           | 11:0    | - £ |
| زوجات وأزواج وسر الكنيسة والمسيح.   | 44-44:0 | - 0 |

[ ٢٥١:٥ ] «تمثّلوا باللہ» وبالمسيح!!

## ١:٥ «فَكُونُوا مُتَمَنَّلِينَ بالله كأولادِ أحبًاءَ».

الآية تأتي متممة للآية السابقة في نهاية الأصحاح الرابع: «متساعين (بعضكم بعضاً) كما سامحكم الله أيضاً في المسيح: فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء.» (أف ٢:٣٤، ه.: ١)

#### «فكونوا متمثلين بالله»: γίνεσθε οδν μιμηταί

«فكونوا»: هنا امتداد لـ «كونوا» في الآية (٣٠:٤) «كونوا لطفاء ...»، أمَّا تكملة «كونوا» الأول فهي «متساعين كما ساعكم الله».

ولكن للأسف سقطت من المترجم السربي كلمة 400 النبي هي «إذاً» لتكون صحة الترجة اللآية: «فكونوا إذاً متثناين بالله كأولاد أحياء». وهكذا تظهر الصلة الشديدة بين الآية (ه:1) و (٣٢:٤) وذلك من حيث التسامح فقط!

وهذه دعوة كبيرة بل ونبية للغاية، ولإدراك ذلك جيداً نفح هذه الآية في الوسط: «فكونوا أتم كاملين كما أن أباكم الذي في السوات هو كامل» (مته: 4). كيف؟ هنا التساح هو وسيلتنا السلمة الصبحة، فعا أسهل أن تتساهل بالدافع الروحي القوي الذي يعمل فينا بقوة حينما تستمعيد أو تنداديه أو حتى تنذكره، ولكن ما اصبب أن تسامع كامدادكم، تحصيل حاصل. لأن فينا!! لأنه أن تتسامح كدافع إلهي: «كونوا متعلين باش»، يكون قد ملك زما القوة الغضية في نصد والغاماء وحيثة يتساوى المسمى مع ما المحصن. إذاً ينضح أن التسامع كلما المسمى مع المحصن. إذاً ينضح أن التسامع الذي ساعنا به الله تحد والغمة أو كأفراد أعطاس النمونج المثل إلى ما ماته المسمى المنافعة أن التسامع بعضنا مع المبضى بحسب قمة المسيح المشرود المساكن يستمي أنك أنث أيضاً ترحم البد رفيقك كما رحمتك أنا، وغضب سيده وسلمه إلى المساوي يقمل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه بإلانه. ( 10-12) : 19-19-

ولكي يؤكد لننا المسيح أن الأمر حقيقي جداً وإلزامي للغاية، حينما طلب منه تلاميذه أن

يملسهم الصلاة كل حين قال لهم: إن أردتم أن تصاوا فقولوا هكذا: «... واغفر لنا ذنوينا كما نغفر نعن أيضًا للمذنين إلينا» (مت: ٢٠١). انظر كيف جعلها السيح صلاة كل حين أو كلما أردنا أن نصلّي، أي نرفع وجوهنا إلى الله لنحلّه؛ أن تكون مغفرتنا للناس هي أساس علاقتنا بالله ؟ بل وأساس كل صلاة! وقبل كل طلبة أخرى نطلبها! فإذا لم نغفر للناس توقفت طلباتنا وبطلت صلاتنا!! انظر كيف جعل التسامح صلة أساسية تربطنا به كأولاد عبة له في مقابل عجته كأب لنا!!!

بهذا تظهر الآية أعلاء أنها حتمية: «نكونوا متشاين بالله كأولاد أحياء»؟!!! لأننا في سذاجة تـفكـيـرنـ المقـطـوع العـمـلـة با صنعه الله لنا نقول: ياه!! أنا أكون متشكّل بالله، هذا تهويل وأمر مــسـتحـيل! ولكن الآن هل رأيت عزيزي القارىء أنك إذا لم تنشّل بالله كابن عمية الله فأنت لن تكون ابناً قط؟؟

وللقديس ذهبي الفم تكميل طريف للغاية إذ يقول لكَ:

[ إنكّ إذا غَـفـرت، فالتـناس بالتـنالي سينغرون لك، ولكن الله لمنًا خفر لك ظهر تعفر له (الأفـفسل يُمثال إنك لم تردّ له فقله عليك) كما أنك تعفر لاخيك وهو عبد معك، أمّا الله فعنم لكن إلى الله والسيد وأنت العبد، بل وكنا أعداء له!! واللين يبغضونه أيضًا! كما أنه لم يغفر بدون تضحية عظمى، لأنه لكي يغفر لك ذّيج ابنه. وأنت بالرغم من أن المغفرة قد لا تكفل عنها فات لا تصنعها !

٢: «وأسلكوا في المحبّة كما أحبّنا المسيحُ أيضاً وأسلمَ نفسه لأجلينا فربّاناً وذبيحة لله رائحةً
 طبّبة ،

## «واسلكوا في المحبة»: καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπη

ومنا أيضاً يعطي نوعية أخرى التمثل بالله حيث يطلب أن تكون المحية دستور حياتنا أو القاعدة والتي تقيس عليها كل قول وكل تصرّف. يمنى أنه قبل أن ترد على ثن أساء إليك أو تن أبغضك، أو قمن اختلس منك مالك، أو من انتقص من كرامتك وعينك ولطفك وإحسائك أو أهائك، ففكر مرة ومرتين قبل أن ترد كلاماً أو فعلاً: ما مقياس قولي هذا أو عملي على مقياس محبة المسيح ووصية الآب؟ هذا مصنى «اسلكوا في المحبة»، وهو لا يقول «اسلكوا بالمحبة» كأن المحبة من عندك أنت، بل «اسلكوا في المحبة»، أي أن تكون المحبة هي الجو والإطار والرباط الذي ينحرك من داخله؛ ومن خارجه غير مصرّح أن نقول أو نعمل وإلاً تكون قد كمرنا رباط المسيح الذي يربطنا

#### به: «لأن محبة المسيح تحصرنا.» (٢ كوه: ١٤)

«كما أحبنا المسيح أيضاً»: καθώς καὶ ὁ Χριστὸς ἡγάπησεν ἡμᾶς

«كـمـا ... أيضًا» καθως καί هنا تجعل المثل أو النموذج بالتالي (أيضًا) إجباريًا. والمسيح نـفـــــه قالها صراحة: «وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضاً. كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضاً بعضكم بعضاً» (يو١٣: ٣٤). إذاً، فالآية التي نحن بصددها وصية، فرض مسيحي ونـاموس جديد. لأن «وصية جديدة» تعني أنها ليست كوصية الناموس: «تحب قريبك كنفسك» (١٨:١٩٧)، ولكنها هنا وصية جماعية: «تحبوا بعضكم بعضاً»، لأن المسيح أحب الكل بمعنى أنه لم يُغطِ لواحد ويمنع عن الآخر، بل «كما أحببتكم أنا» كلكم معاً ولم أفرَّق بين صديق وعـدو، أو مــــتحق وغير مستحق، بل أحببتكم وكلكم أعداء بالفكر والقول والعمل، هكذا أصبح عـلـيـكـم حسب وصية العهد الجديد «وصية جدِيدة» أي نابعة من دم المسيح، دم العهد، أن تحبوا بعضكم بعضاً بدون تفريق.

## «وأسلم نفسه لأجلنا»:

أحبـنـا وأسـلـم نـفـسـه، أو لـمَّا أحبَّنا أسلم نفسه لأجلنا، أو أسلم نفسه لكي يوضح أنه أحبَّنا أصلاً. فهننا المحبة تساوت في قيمتها وثمنها مع ذبح المسيح على الصليب: «أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نـفـــه لأجلها» (أف.:٢٥). أي أن عبته للكنيسة هوَّت عليه أن يموت من أجلمها. والكنيسة هي «كلنا». كذلك: «أحبني وأسلم نفسه لأجلي» (غل٢٠:٢). لاحظ هنا قوة الربط العجيب بين «أسلم نفسه» و «لأجلى»، فلم يقل أسلم نفسه لله، ولم يقل أسلم نـفــــه للموت، ولكن «أسلم نفسه "لأجلي"». فهنا بكل بساطة يضع المسيح موته في مساواة كل واحد فواحد. فأسلم نفسه لأجل بولس أو ثمناً لحياته، أو أن خلاص بولس كان يساوي عند المسيح ما يساوي ثمن حياته، فلمًّا دعا داعي تخليص نفس بولس من الموت مات المسيح من أجل بولس. والتوازي يصح وقائم مع كل نفس بل كل النفوس معاً.

هذا يعطينا مقياس المحبة التي نقيس بها علاقاتنا بجميع الناس. فعند المسيح كانت المحبة تساوي أن يموت من أجل كل نـفـس لـتحيا ولا تموت. فالعجيب حقاً أن يقول المسيح: «كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضاً بعضكم بعضاً». فهنا كما καθώς وهي مقياس، بمعنى أن قيسوا محبتكم لجميع الناس على قياس محبتي لكم. إذاً، فالموضوع حَرج للغاية، لأننا كنا نظن أننا من أفـضـالـنـا نـحـب الـنــاس، أي أن المحبة فضيلة تغنَّى بها الأولون والآخرون، ولكن هنا وعلى هذا القياس تبدو المحبة أنها ليست من أفضالنا، بل هي من حتميات الإيمان المسيحي لأنها أعظم من الإيمان: «الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة» (١ كو٣: ١٣). وهذا ليس تهوريلاً ولا ادعاءً، لأن غياب المحبة معناه غياب الإيمان المسيحي برئته! «إن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي عبة فلست شيئاً.» (١ كو٣:١٦)

وفي الحقيقة والواقع، فإن عبتنا للناس على هذا القياس تكشف إيماننا كشفاً لا النواء فيه: هل إذا استدعت عبتنا للناس أن نخسر ونخسر ونخسر حتى أنفسنا وإلى الموت؟ هل نقيل؟ بعنى هل عبيتنا للناس نقف على قدم المساواة مع حياتنا برمتها؟؟ إنه قياس صعب!!! ولكن فلتتدرّج في هذا القياس حتى نستطيح أن نفهمه:

- ١ هل حقاً نحن نُريد أن نخلُص؟ ونرث الحياة الأبدية؟
- ٢ أو بمعنى آخر: هل خلاصنا وضعناه فوق كل اعتبار آخر في الحياة بحيث لو تُحيَّرنا بين الموت والحلاص نختار الحلاص؟
- ٣ أو بمعنى أوضع: هل إذا خُيَّرنا بين أن نجحد الإيمان بالمسيح وإلاً نموت، فنجحده أو
  - إذا كان الجواب تموت ولا نجحد الإيمان قط، إن صعَّ هذا نكون نحن على نفس قياس
     المحبة الذي وضعه المسيح تماماً.
  - ولأن المحبة المسيحية، أعظم من الإيمان المسيحي، فالإيمان بالمسيح مع عدم قبولنا
     عبة إنسان ما يضيم منا الإيمان نفسه.
    - ٦ وهنا ينكشف القياس أخيراً أنه ليس فيه إجحاف أو تهويل!
  - ٧ هل تحب كل الناس حتى عدوك؟ أو تُحرَّمَ من الإيمان بالمسيح و بالتالي الحياة الأبدية؟
  - الجواب الحتمي بكل رضا الضمير وبكل شجاعة الإيان: أحبُّ كل الناس حتى
     عدوي!! وذلك مهما كألني حتى وإلى الموت الجسدي. لأن الموت الجسدي لا يمكن
     أن يُقاس بالجومان من المسيح والحياة الأبدية.
    - إذاً، فلنبدأ برقم (٨) في فهمنا لمحبة المسيح وفي تلقيننا للآخرين عن معنى محبة المسيح:
- («بهذا قد عرضنا المحبة أن ذاك وضع نفسه ألاجلنا، فنحن ينبغي أن نفسع نفوسنا ألاجل الإخوق.» (١٩٤٦)

أمًّا وضع النفس من أجل مَنْ نحبه فيقول المسيح:

(هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم، ليس لأحد حب أعظم من هذا

أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به» (يوه١: ١٤-١٢)

و بالنبهاية نجد أن هذه الوصية ، الحبة بقياسها المبحي الذي وضعه المسيع نفسه «كما أحببتكم» ، استطاعت أن تلغي بإعهابياتها الشاملة كل طبيات الصفات التي سبقت بكل تفرعاتها ، حتى إنه بلغ الفهم لما عند القديس أغسطينوس أن يقول: [حِبُّ واصنع ما شئت] ضامناً بذلك أنه من المستحيل أن تأتي أمراً إذًا (أ).

# «قرباناً وذبيحة لله رائحة طيبة»:

θυσία = διωνία : προσφορά : διωνία | διωνία |

«قرباناً وذبيحة» هنا تفسير لفعل «أسلم نفسه لأجلنا»، فهو أسلم نفسه للموت على الصليب لأجلنا، لذلك فد «قرباناً وذبيحة» هي تعير أو تفسير لحالة الموت على الصليب.

والتعبيران «القربان والذبيحة» هما لأجلنا ويمدلان ضمنا تنزيها كاملاً عن معنى الموت في ذات، فهو موت له هدف فاتق، وهو التضحية بالحياة لرفع، أو للدفاع والمعاماة من خطية الإنسان ومن عقوبة الموت كلتيهما، عن خطية الإنسان قربائاً، ومن الموت فهت فهنا القربان استيفاء تشركز في صورة واحدة وهي الصيان لله ينوع التأو والتحدي على الوصية، فهنا القربان استيفاء للطامة في أقرى وأعمق وأخطر صفاتها، طاعة حتى المؤدن موت الصليب. ولكن الحلية أنشأت حالة عقوبة بالموت وتحتاج إلى معفرة: «وبدون سفك ذم لا تقشلُ معفرة» (عبد: ٢٣). فهنا تبرز الذبيحة عمله موصها المدموي الإنفاذ حياة بحياة، والحياة في الدم. والطاعة متذمة لل والديحة مقدمة الآب إنشا.

#### «رائحة طبية»: هـنـا لا داعـى للـذهـاب إلى أصـل القربان أو ذبيحة السرور في المهد القديم، لأن المشابهة لا

تـــتــفــق، فــهــمـا قربًانُ وفيحة بشرية عن بشرية خاطئة وعن موت، ولكن «رائحة» طبية هنا تفيد أنــهــا قُبلتا بسرور، سواء القربان أي الطاعة أو الذبيحة أي الكفّارة، فهما صعدا أمام الله كرائحة طبية:

[ هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جنسنا،
 فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثة] (تقليد كنسي ليتورجي).

(١) أي معيباً أو سلبياً أو منتقداً.

والـقـصد من وصف تسليم المسيح لنفسه للموت قرباناً وذبيحة لله هو تصوير فداحة ثمن المحبة التي قدّمها لنا بثمن على مستوى الطاعة للموت والفداء بالدم.

ولكن لأن الدافع لهما هو المحبة لنا وللآب، قُبلت الطاعة بسرور، فانمحى العصيان ومعه اسم الخطية الكنيب من أمام الله، فتقدّسنا:

- «حتى أكون خادماً ليسوع المسيح لأجل الأمم مباشراً لإنجيل الله ككاهن ليكون قربان προσφορά الأمم مقبولاً مقدًساً بالروح القدس» (روه١٦٢١). وهذا القربان هو تقديم
- προσφορά الأمم **مقبولاً مقدّساً** بالروح القدس» (روه: ١٦١). وهذا القربان هو تقديم . الأمم أنفسهم لله في عبتهم بعضهم لبعض في طاعة الله والوصية.
  - + «نحن مقدَّسون بتقديم προσφοράς جسد يسوع المسيح مرَّة واحدة» (عب١٠:١٠).

وقُمِملت الذبيحة، فيطل الموت ورُفِقت كل آثاره التي حجبت وجه الله عنّا والتي حرمتنا من الحياة الأبدية، فتقدّسنا ونلنا المصالحة وقبول الحياة الأبدية.

ويُلاحَظ أن كلاً من الطاعة التي قدمها عن الخطبة التي بصورة العصيان والتمرُّد، والذبيحة التي قُدمت لرفع عقوبة الموت، بلغ حد الموت، فالطاعة حتى الموت، والكفَّارة على الصليب حتى مات الابين الحبيب!! فالموت هنا تمَّ على شقين: شق الطاعة ــ القربان، وشق الكفَّارة ــ الذبيحة.

فهنا لوشئنا أن نفحص ما الذي نعمَّله بالمسيح في ثمن المجة التي قدمها، بجد أن التمثّل يقف عند حد الطاعة حتى الموت قفط (القربان)، لأن أخيي أخطأ إليَّ وعليَّ أنا أن أساعه على أساس المحبة كوصية للجميع حتى الأعداء، فهنا المجة تفرض عليَّ مففرة خطيته لي التي تُشْتها المسج بالطاعة حتى الموت وليس بالذبيحة على الصلب.

ولكن يمكن أن نقدًم أجسادنا **ذبائح لله،** ليس من أجل الناس، ولكن من أجل حصولنا على شركة في ذبيحة المسيح:

- ﴿ أَطْلَبُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا اللَّاحُوةِ بِرَأَقَةَ اللهُ أَنْ تَقَدُّمُوا أَجِسادَكُم ذَبِيحة حية مقدَّسة مرضية عند الله
   عبادتكم المقلية.» (رو١:١)
- + «لكنني وإن كنت أنسكب أيضاً على ذبيحة إيمانكم وخدمته أسرُّ وأفرح معكم أجمين.» (ف.٧٠)

ولكن ليس المفروض توصيف الموت كحد نهائي ثمناً للمحبة بالنسبة لمغفرة خطية أخي

شرح رسالة أفسس

بـأنـه موت الطاعة، لأن الطاعة كثمن للخطية هي لله وحده. ولكن يكفي أن تكون المغفرة للخطية المفروضة عليٌّ في الوصية لأخي هي إلى بلوغ حد الموت لو لزم، لماذا؟ لأن المحبة التي هي مفروضٌ علميَّ أن أقدَّمها لأخي على مستوى مغفرة خطيته التي أخطأ بها إليَّ هي ليست عجة بشرية ولا هي محبتي أنا ولا هي عمبة عاطفية لأخي، لأنه قد يكون عدواً لي. فهنا العاطفة تمننع وإلاَّ تكون غِشاً لنفسي وله، بل هي من أجل محبة المسيح التي دفع ثمنها موته.

إذاً، المحبة المفروض عليَّ أن أمارسها مع صديقي وعدوي هي محبة المسيح نفسها التي تــمـنــها الموت. إذاً، فالموت وارد عندي لكي أوني محبة المسيح التي الحُـحِبُّ بها صديقي وعدوي!! وهكذا أكون قد تمثَّلت بالمسيح حقاً.

ولكن لماذا أتمثَّل بالمسيح أصلاً وفعلاً، ألا يكفى فقط أن أشابهه؟

لقد سبق وقُلنا أن المسيح هو الإنسان الجديد (ارجع إلى صفحة ٣١٨)، وهو الإنسان الجديد ليس لننفسهُ بل لي ولكَ، فيتحتَّم لكي نكون إنساناً جديداً ونُدعى أبناء الله ونرث الحياة الأبدية ونكون شركاء للمسيح، نقول يتحتُّم أن نتمثُّل بالمسيح لأنه تجسُّد وصار الإنسان الجديد ليعطيني هذه الخليقة الجديدة التي هي على مستواه تماماً. فكما عاش المسيح نعيش، وكما عمل المسيح نعمل، فهذه وصية الإنسان الجديد أو هو القانون الذي يحكمه.

#### [ 11-4:0 ] النور يطرد الظلمة

«وأمَّا الزَّنا وكلُّ نَجاسَةِ أو ظمِّعِ فلا يُسَمَّ بينَكُم كما يليقُ بقدَّيسينَ ».

«وأمَّا الزنا وكل نجاسة»: πορνεία, ἀκαθαρσία

هذه هي مجموعة الممارسات الجنسية الشاذة التي تُسمى بالإنجليزية immorality أي الـلاأخـلاقـيات، وهي الانحرافات التي لوَّثت الجنس البشري، وكانت بين الأمم فيما قبل المسيح أموراً عـاديـة تُـمـارس عـلناً في هياكل الأوثان ويشترك فيها كُلمَّانها وكاهناتها بكل قباحة وفجور. الأمر الذي جلب على الأمم غضب الله أجيالاً.

ويكفي لإعطاء نظرة سريعة أن نرجع إلى الوراء لنأخذ سدوم وعمورة عِبْرة لِمَا تؤدي إليه هذه الموبقات، فهي إلى الهلاك بلا رحمة. فعند الله لم يكن علاج لها إلاَّ بالنار والكبريت. ولكـن الذي يدهشنا كثيراً هو ورود صفة الطمع دائماً مُرادفاً ومُلاصقاً للزنا والنجاسة، ويبدو كما يقول العالِم فولكس(٢) أن الطمع لم يكن مقصوداً به أيام بولس الرسول حاسة الجشع المادي. وفي اعتقادنا أن الطمع كان يُقصد به عبادة الأوثان من جهة كل ما يُمارس فيها من أعمال الفجور والزنا: «فأميتوا أعضاء كم التي على الأرض، الزنا النجاسة الهوى الشهوة الردية "الطمع" الذي هو عبادة الأوثان» (كوس: ٥). وهنا يقع الطمع على مستوى الزنا والنجاسة والهـوى والـشـهـوة الـرديـة، وكلها ممارسات جنسية محظورة، حين يطمع الشيطان في اقتناص فرائسه لتلويث صورة الله في الإنسان.

ومن جهة أخرى جاء معنى الطمع في أن يطمع الإنسان في زوجة أخيه: «لأن هذه هي إرادة الله قداستكم، أن تمتنعوا عن الزنا، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه (زوجته) بقداسة وكرامة، لا في هـوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله. أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هـذا الأمر لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلاً وشهدنا. لأن الله لم يَدْعُنا للنجاسة بل في القداسة . » (١ تس ٤ : ٣-٧)

#### «لا يُسمَّ بينكم كما يليق بقديسن»:

اختـَلف الآباء والمفسرون في معنى «لا يُسمُّ بينكم»، ولكن نرى أنها لا تحتمل الخلاف لأن كـلـمة «بينكم» تكشف، ليس عن مجرد تسمية، بل عن الحديث والكلام وذِكْر هذه الأمور كثيراً على الألسنة، لأنه لا يليق بالقديسين. لأنه في موضع آخر قال: «لأن ف**ِ كُرَها** أيضاً قبيح» حتى ولو کانت «حادثة منهم سرًّا.» (أف ١٢:٥)

والـقـصـد الـواضـح أن الكلام في هذا المجال القذر والتندر بأعمال النجاسة والتلذُّذ بحكاويها واضح أنه يثير الشهوة حتى عند القديسين، وأن ذكر هذه الخطايا على المكشوف يسيء جداً للصغار ويفتح أذهانهم ويُثير حب استطلاعهم. وكم من نفوس ضاعت من مجرد سماعها عن هذه الأمور، فحاولت بعدها معرفة معناها أولاً ثم فعلها، فانغمست فيها ظُلماً، وخطيتها واقعة على الذين في وسط عائلاتهم أو أمام الشباب المتفتح لمعرفة الله.

لذلك فكل مَنْ يكسر هذا القانون في كنيسة الله عليه دينونة مريعة، وسوف يُعطى حساباً مرًّا عن النفوس التي تُسبِّب في إفسادها وضياعها.

أيبها الرجال، أيها الشباب، انقوا الله في أنفسكم وفي وسط عائلا تكم وأصدقائكم، واحذروا

<sup>2.</sup> F. Foulkes, loc. cit.

من الاشتغال بهذه الأحاديث المؤدية إلى الهلاك. اذكروا سدوم وعمورة.

- «لا تضلوا لا زناة ... ولا فاسقون، ولا مأبونون، ولا مضاجعو ذكور ... يرثون ملكوت الله.» (١ كو٦: ٩ و١٠)
- (ليكن الزواج مكرماً عند كل واحد والمضجع غير نجس، وأمَّا العاهرون والزناة فسيدينهم الله.» (عب٣:٤)
- الله .. » (عب ١٤ : ١٤) + «أيها الزناة والزواني، أما تعلمون أن عبة العالم عداوة لله، فقن أراد أن يكون مُحباً للعالم فقد صار عدواً لله .. » (يع : ٤)
- «اهر برا من الزناء كل خطية بفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد، لكن الذي يزني
   يُخطىء إلى جسده ام لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي ليكم الذي
   لكم من الله، وأنكم لستم الأنصاح، الأنكم قد اشتُريتم بشمن فعجدوا الله في أجسادكم
   وفي أرواحكم التي هي لله » (١ كود: ١٨- ٢٠)

وفي المنهاية تلاحظ بعد أن ضغط ق. بولس على المحبة، عاد ووضع التحذير، لئلا تتمادى المحبة لتمسك في الجسد وتتحوّل إلى خطية . فهذه الآية تُعتبر ضابطاً حارساً لقداسة المحبة.

٥:٤ «ولا القباحة ولا كلامُ السَّفاهةِ والهَزْلُ التي لا تليقُ بل بالحَرثي الشُّكرُ».

#### «القباحة»: αἰσχρότης

وتُشرِجم، عن صححة، بالسلوك المشرن. ولكن نحن نقول إنها القباحة، وهي أقوالُ وأعمالُ ذِكْرُهما أقيع منها وهي تجلب العار والفضيحة لمن يتعامل معها قولاً أو فعلاً: «فاطرحوا عنكم أنتم أيضاً ... الكلام القبيع معمد من المواهم من أفواهكم» (كو٣:٨). وهو ما يتنار به أهل الخطية والانحلال المُخلقي وقعبو إثارة الشهوات والتلذُّة بالحيالات النجسة التي يندى لها الجين ويخزى منها أولاد العمة ويتشرَّر من سماعها حتى القديسون.

#### « كلام السفاهة »: silly = μωρολογία:

السَّيف هو الكلام الحَارج عن حدود اللياقة والتعقُّل أيَّا كان، فهو الكلام الأحق، والكلام الذي ينطقه السكِّيرون بلا خشية ولا إحساس بالعيب. وهو كلام غيبي يدل على فكر عصور في الشوفه والنوادر الصبيانية، يحاول أن يثير الضحك ولو أنه يثير الغثيان والقيء، يظن صاحبه أنه عن خفة دم ولو أنه ثقل وغم.

#### εὐτραπελία : «الهزل»

كلام منحل يثير الضحك، مزاح قائم على كلمات غير عادية تُثير الانتباء والضحك، تلاوة كلمات مترادفة تخرج سهلة سريعة تهدف إلى إضحاك الناس ولكنها في مجملها فارغة أو قبيحة أو للنيل من سمعة بعض الناس.

و بولس الرسول لا يقتصد الضحك البريء لحديث مُضجِك متزن شريف، بل ما يُسيء إلى الروح والناس والقداسة.

## «التي لا تليق»:

. هذه هي الصفة العامة التي تحكم كل أنواع النشاطات السابقة، أنها لا تليق بقديسين ولا تليق برجال محترمين، ولا تليق بنفوس تسمى للنوبة أو الحلاص. مضرّئها أكيدة وربحها منعدم.

وللأسف فهذه الأنواع كلها غير المتبولة لا شكلاً ولا موضوعاً. هي الناهج الأساسية في أصاديث الراديو والتليفزيون في السهرات الفنرة التي تُفسد الأولاد والزوجات، وتُنشئ أجيالاً بذيئة منطأة مسرّتها في النجاسة والفذارة والنكت المنحرفة والفحك الذي يُعزن الروح ويُطفىء النور من النفس.

ولا أنسى أبدأ قصة حكاها أحد الشبان الفرنسين أثناء زيارته للدير وهو منزوج، إذ في يوم بعد أن صلّبيا باالليل هو وزوجته، انفعلت روحهما بالنعمة وانفقا مما أن يتخلّصا من جهاز التليفزيون ليتخرفا كل مساء للصلاة، فحصل الشاب التليفزيون ونزل إلى الشارع ــ في باريس ــ ووضعه على الرصيف وأسرع بالدخول إلى بيته، ولمثا شاهدوا أحد المارة يلتقطه فرحوا فرحاً مهجاً وصفقوا بأيديهم وتعاهدوا معاً على الصلاة كل مساء!!

إن الكتيمة سوف تعلي حساباً عبيراً على تصريحها للمؤمنين القديسين أن يقتنوا التليمغزيون، وهي تعلم أنه يببث روح الانحلال في الغنيس ويطم الجيل كل اللاأحلاقيات بلاحياه، ويقتطع من وقت الأمر الفيئل أكبر نصيب ليضيع هباءً ولا يتبتقى وقت، ولا حتى روح للصلاة أوحتى ذكر اسم الله. وهذا منتهى ما يشتهيه الشيطان.

«بل بالحري الشكر»: ἀλλὰ μᾶλλον εύχαριστία

يقول العلاَّمة كليمندس الإسكندري إن الإفخارستيا هنا تعني «كلام النعمة» عوض كلام

الهزل والسفه، كذلك يقول القديس جيروم إنها تعني أيضاً نفس كلام النعمة. وغيرهما كثير من المفسرين والعلماء انحصروا في معنى كلام مفيد وكلام نعمة.

ولكن يقول المعلامة Meyr (\*) إن كلام النعمة ليس هو الذي تعنبه كلمة «الإفخارستيا» بأي حال من الأحوال، لأن كلام النعمة هو والارتفاع، ولكن وندي وفي هي إعطاء الشكر أو رفع صلوات الشكر، وهذا هو الذي يتناسب مع المسيحين، بل يجب عليهم ألاً يتكلموا بالمزل ولا أن يسمعوه؛ بل يعطون لله صلوات الشكر على ما أعطاهم من يُتم. ويربطها العالم ماير بما جاء في الرسالة إلى كولوسي إذ يقول ق. بولس:

ي ارسانه إن دونوسي إد يعون في بونس: + «وأمَّا الآن فـاطـرحـوا عـنـكـم ... ا**لـكـلام الـقبيح** من أفواهكم ... فالبسوا كمختاري الله

القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ... وكونوا شاكرين.» (كوس: ١٥٩٨وه) حيث «كونوا شاكرين» تمني أعطوا الشكر بصورة دائمة، أو كونوا دائماً في حالة إعطاء الشكر لله كذلك:

- + «متأصلين ومبنيين فيه وموطِّدين في الإيمان كما عُلَّمتم متفاضلين فيه بالشكر.»
  - + «شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. » (أف ه: ٢٠)

(V:Y5)

هننا عبادة كاملة بالشكر كل حين وعلى كل شيء، سواء كان جيداً أو غير جيد، ويقلم الشكر باسم المسيح ليُقبل لدى الله الآب، لأن شكرنا سيُرفع إلى الله الآب في ذبيحته الحيّة الدائمة.

ويتمول عن هذه الآية (أف: ع:) العاليم لايتفوت: [ إن الشكر هنا يأتي في النهاية كما جاء في نهاية (كو٣:٧) لأن الشكر هونهاية سلوك المؤمنين سواء بالكلام أو بالعمل [(<sup>4</sup>). كذلك يقول الماليم لايتفوت في الرسالة إلى فيليي (ع:٢): [ لأن الشكر على كل البركات التي نئناها سابقاً همو شرط ضروري للغاية كأساس لكي يقبل الله مكا مزيداً من التوشُّل ]. وإليك أيضاً بقية مواضع الشكر التي ذكرها ق. بولس وأهميتها في كل موضع تقدّم فيه ليدرك القارىء أن دوام تقديم الشكر للله هو واجب للرد على يتم الله التي لا تُعد ولا تُحصى:

«لأنهم لمّا عرفوا الله لم يمجّدوه أو يشكروه ...» (رو١: ٢١). معرفة الله يعبّر عنها
 بالشك .

<sup>3.</sup> H.A.W. Meyer, op. cit., p. 492.

<sup>4.</sup> Lightfoot on Colossians, p. 177.

+ «الذي يأكل فللرب بأكل لأنه يشكر الله» (رو٢:١٤). هنا الأكل إذا قيل عليه الشكر صار الأكار لحساب الله !!

 (والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله» (روع٢:١). هنا عدم الأكل أي الصوم يلزم أن يرافقه الشكر.

«وأنتم أيضاً مساعدون بالصلاة لأجلنا لكي يُؤكن شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين ...»
 (٢ كود ١١٠). هنا ق. بولس يطلب أن يُؤكن شكر لأجله لأن هذا يجعله أكثر كمّاءة في الحبّدة.

«لأن جميع الأشياء هي من أجلكم لكي تكون النعمة، وهي قد كثرت بالأكدين، تزيد الشكر لمجد الله» (٢ كوء :١٥). هنا ق. بولس يربط زيادة النعمة بزيادة الشكر، والكل لمجد الله!

 «مستخدين في كل شيء لكل سخاء يُشنىء بنا شكراً لله» (٢ كو١١:١٨). هنا ق. بولس يقول إن عطيتهم المالية تحوّلت فيه إلى تقديم الشكر لله الذي سيعود عليهم وعليه يزيد من النعمة والعمل.

«لأن افتحال (ممارسة) هذه الخدمة لا يسد أعواز القديسين فقط بل يزيد بشكر
 كثير ش» (٢ كو١٣:١). ويكمل الآية السابقة بأن أموالكم وعطاياكم ليس فقط تسد

أهواز القديسين بل تجملهم يشكرون الله من أجلكم وهذا ينفعكم كبيراً. + «أشكروا في كل شيء لأن هذه مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم» (١٦٠، و١٨٠). محمد. أن شكرك على كا شده وفي كا شده هده شدة أله ومدر ترام كالله ترام

بممنى أن شكركم على كل شيء وفي كل شيء هو مشيئة الله وهو يرتد عليكم بالنعمة بلا شك.

«فأطلب أول كل شيء أن تُقام طِلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس»
 (١تي ٢:١). عجيب هنا أن يطلب ق. بولس أن تُقام تشكرات لله من أجل جميع الناس
 حتى توفي الكنيسة واجبات جميع الناس، واللازم أن يقلموها لله إذ هم لم يوفوها كما يجب!

هذا عدا افتتاح جميع الرسائل عند ق. بولس بالشكر الحار لله أول كل شيء وفي بداية كل شيء، لأنه بالشكر الذي يقلمه لله عن كل كنيسة يفتح الله قلبه وذهنه ليكتب ما هونافع لهم.

هذا هو ق. بولس وهذا هو تقديم الشكر لله عند ق. بولس.

ليت الكنيسة كلها تقيم صلوات وتسبيحات خاصة بالليل والنهار لتقديم الشكر كذبيحة لله لا على هيشة ليتورجية فقط، بل على هيئة كنيسة تقدم واجب الحب والـعـبـادة ردًّا على نِقم الله علينا لكي تزيد ولكي يسمع الله دعاء الداعين ويرفع عثًا ضيق الأيام.

« «فإنكم تَشْلَمُونَ هذا أنَّ كَانْ زَانِ أو نَجسٍ أو طَمَّاعِ الذي هو عَايِدٌ للأونانِ ليسَ لهُ
 ميراتُ في ملكوتِ المسيح والله».

«فإنكم تعلمون هذا»: τοῦτο γὰρ ἴστε γινώσκοντες

والشرجة الصحيحة عن ماير «لأنكم» وليس «فإنكم» لأن الكاتب يهدف إلى التنجة التي يستقيها من معرفتهم. وباليونانية تعني «إنكم تعلمون قاماً وجيداً من تعام ذاتكم» ("). ويقول السالم ماير إن ق. ولس معانات عاطب ضمائرهم ويقول إن كلمة «تعلمون» اتني في صينة اسم المفاط «لأنكم أنتم عالمون» أو «لأنه معلم عندكم». ويترجها إنجل مارشال اليوناني إنجليزي (طبحة نسسله) ذو الشرجة تحت الحقلية Interlinea مكذا: «وكنوا متأكدين بهذا أن كل إليابي.

وهذا الشأكيد ـــ على أنهم يعرفون كل هذا جيداً وهو معلوم لديهم تماماً ـــ يلشح لنا أنه يقصد بعض الأشخاص الذين في وسط الجماعة ولهم هذه النقائص المعيية، ويقطع على مسامعهم بالحرمان الأبدي الذي ينتظرهم أنه ليس لهم ميراث في ملكوت الله والمسيح .

وفي هذه الآية يحود على الطمُّاع بسعض الإيضاح، مما يفيد أن مقصده هنا بالنسبة للرجل الطمَّاع أنه إنما يكنز المال فضة وذهبًا بشهوة الطمع، لتصبح بالنسبة له أوثانًا ويصبح هو عابد وَثَن.

وقد ورد في مواضع عديدة (١ كو٢:١) و (غله: ١٦-٣) هذا القطع المحتَّم، من جهة أن الأشخاص الذين بعد أن خلموا العتيق ولبسوا الجديد، أي صاروا مؤمنين وأعضاء في الكنيسة أي جسد المسيح، ويمودون إلى خطايا الزنا والنجاسة وما يتفرع منها، فإنهم عرومون حتماً من ملكوت الله.

ولكن ق. بولس نفسه يرد على أي فكر يظن أن مجرد الوقوع في هذه الحظايا بحرم من الحلاص وملكوت الله، إذ يقول:

+ «فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض (طالما أنتم أحياء الآن) الزنا النجاسة الهوى الشهوة

<sup>5.</sup> Abbott, op. cit., p. 151.

شرح رسالة أفسس ٥ : ٣-٥١

الردية الطمع الذي هو عبادة الأوثان، الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المصبة، الذين بينهم أنتم أيضاً **سلكتم قبلاً حين كنتم تعيشون فيها،** وأثما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضاً الكل ... إذ خلعتم الإنسان العنيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد المعرفة حسب صورة خالفه ...» (كوج: ٥-١٠) إذاً، فلكل هذه الحفايا علاج بالتوية.

# «ملكوت المسيح والله»:

يقرل وستكرت()، إنه ملكوت واحد، ولكن ذكر هنا «الله والسيح» لا لكي يقول إن المسيح هو الله بل ليقطع خط الرجمة عل الذين يقولون إن المسيح بجرد إنسان. فهنا ذكر الله والمسيح بمتمقيل يوضح أنه ملكوت الله، والمسيح هما واحد والملكوت ملكوتهما وقد جاء بأن التعريف للاثنين معاً.

وفي نفس الموضوع يقول العاليم بمروس("): إن القديس يولس في رسائله ميلاً أن يجعل «ملكوت ألله» وقفاً على المستقبل وفي الدهر الآني والأبدي، وفي نفس الوقت يعتبر «ملكوت المسيح» هو «ملكوت ابن عبته» (كوا:٣٠)، هو الحياة الحاضرة في الإيمان بالمسيح و «التعمة التي نحن فيها مقيمون» (روه:٢)، المغين لها أن تكون أكثر استعلاقاً في المستقبل بوضعها

- («وبعد ذلك النهاية منى سلم النُلكَ لله الآب، منى أَبطّل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة، لأنه يجب أن يملك حتى يضح جميع الأعداء تحت قدميه ... فحيتذ الإبن نفسه أيضاً سيخضع للذي أخضع له الكل كي يكون ألله الكل في الكل.» (١ كوه١: ٢٨-٢٩)
  - + «الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته.» (كوا. ١٣٠)

وفي اعتقادتا نحن أن ملكوت السبح في الحاضر هو الكنيسة في استعلان مجدها الأول على الأرض: «وأنا أنه أعطيتهم البعد الذي أعطيتني» (يو١٣: ٢٢)، بامتعلان بشارة الملاكة: «وعلى الأرض السلام وبالناس المسرّة، و(لو٣: ١٤)، هذه هي الكنيسة، ملكوت المسبح حيث يمك الأرض. السلام وبالناس شهادتها ولكن بانتظار الاستعلان الأخير والأعظم، حينما ستكون في أقصى جيدها باستعلان المسبح عربسها في ملء بحده وقوته لتُرَّفُ إلى الآب لتدخل في الثملك الأبدى، حيث يعبد أله الكل في الكل.

<sup>6.</sup> Westcott, op. cit., p. 77.

<sup>7.</sup> Bruce, op. cit., p. 372.

«لا يَغَرِّكم أحدٌ بكلام باطل، لأنه بسبب هذه الأمور بأتي غضبُ الله على أبناء
 المعصية».

«لا يَقْرَكم أحد بكلام باطل»: فتركم أحد بكلام باطل»: فتركم أحد بكلام باطل»: «يَغْرَكم »: تأتي باليونانية بمنى يغش أكثر نما يغرُّ.

« کلام باطل »:

أي شرح وتوجيه مزيَّف محادع، كونه يستخف بخطايًا الزنا والنجاسة، وهؤلاء أشخاص موجودون في كل جيل وكل شعب بل وفي كل كنيسة.

ثم يدور بولس الرسول على هؤلاء المستيحين المستهزين بقدامة السيرة ونقاوة السريرة التي يتحتم أن يتحلّى بها أبناء الله ، وهم أبناء الملكوت المزمون أن يقفوا أمام الله الآب قديسين وبلا لوم في المحبة لمدح بحد نعمته التي أنهم بها علينا في المحبوب. فيحكم على هؤلاء الأشخاص أنهم مُستَهادُفُون لفضب الله إذ عادوا لسيرتهم الأولى في المصية كأبناء عصيان الله وغضبه، الذين كسروا قانون الله والضمير.

## ٥:٧ «فلا تَكُونُوا شُركاءَهُم».

واضح هنا أن هؤلاء القوم المستبيعين هم في نفس الكنيسة، ولكتهم كؤنوا لأنفسهم وجوداً منفصلاً لحياة غير مرتبطة بالإنجيل وتعليم الكنيسة، أي جاعة أحرار جعلوا الحرية ستاراً للجسد، أمّا شركتهم فهي في الحياة التحلّة بكل صورها وبالأكثر في أعمال الحطية التي ستجلب عليهم في النهاية غضب الله وحرماتهم من ملكوت الله.

القديس بولس يمدُّر، والكنيسة أيضاً تُمدُّر من الجماعات المنحلة والسير في طريقهم والجلوس معهم والاستماع إلى أحاديثهم ومرحهم وفوهم، ولان منظرهم وسلوكهم قادران أن يهذبا كشيرين، لأن مظهرهم الفرح والترح وأقوالهم كفيلان بأن يضلًلا الإنسان الساذج الذي لا يعرف نهاية هذا الطريق المنحد إلى الهاوية، وشركتهم شركة في الظلمة.

٥: ٨ «لأنكُمْ كنتُم قَبْلاً ظُلمَةً وأمّا الآنَ فثورٌ في الرَّبّ، اسلكوا كأولادِ نورٍ».

ق. بولس لا يقول «في الظلام»، ولكن لأن الظلام كان فيهم، فقد أصبحوا مصدراً للإظلام

بحياتهم في الخفلية التي طغت عليهم واستعبدتهم. لم يكن الوسط هو النظلم بل هم الذين كان الظلام قد غنى قلوبهم وعقولم. والتعريف بالحياة الوثنية السابقة أنها ظُلمة تعريف عنصر، ولكن الذي يقرأ رسالة ق. بولس إلى أهل روبية يدرك من أصحاحاتها الأولى عمق هذا الظلام الذي استبدً بالإنسان وبعقله وروحه حتى مبيّره على مستوى الجهالة المطلقة.

400

# «وأمَّا الآن فنورٌ في الرب»:

و بولس الرسول مغرم بعمل المفارقة العظمى ووصف النقلة المذهلة من الظلمة إلى النور:

- «الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتع عيونهم كي يرجعوا من ظلماتٍ إلى نور، ومن سلطان الشيطان إلى الله حتى ينالوا بالإيان بي غفران الخطايا ونصيباً مع المقدسين.» (أع٢٦: ١٧ و١٨)
- «قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك بلياقة
   كما في النهار ...» (رو1:1:۱۷)
- «لأن الله الذي قال أن يُشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح.» (٢ كو١:٦)
- «شاكرين الآب الذي أقلنا اشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن عيته.» (كوا: ١٢و١٣)

## وهكذا أيضاً القديس بطرس الرسول:

«وأمَّا أنسم (الأمم) فجنس مختار وكهنوت ملوكي أمة مقاسة (الأمم) شعب اقتناء (الأمم)، لكي تخبروا بفضل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب.» (1 بط٢: ٩)

النور هنا فيهم هو نين الحياة في المسيح أو نير المسيح فيهم، في الفكر والقلب والفسيم، في الاكر والقلب والفسيم، في الارتبان في الرجاء في الحجية في سلام الله الذي يقوق العقل، في المؤة الأخوية عدية الغش، في الفكر الواحد والقلب الواحد، في التسبيح وفي العملاة وفي الشكر؛ كخليقة جديدة مساوية أعطيت وهي في صعيم العالم أن تقيل المجدد والمنافزة على المجدد توافيقا أن ينظهم المسيح، فنظهم معه في المجد ونراء كما هو لأنا منصور علم أمامه في المجدد توافيقا للكرن على صورة جد بحده، حينما يقتلنا إلى أبه قديسين وبلا لوم أمامه في المجبد المستمن وطاقة، حينما المتبيح على المحبد المستمن وبالا وأمامه في المجبد المستمن على المؤلفة عن كاولاد عبوبين وأمزاء على قلب الآب إ

ثم أعظم وصف لهم الآن وهم في المسيح في النور الأبدي الذي لا يُعلقاً، أنهم صاروا «أبناء الشور». نحم لقد وُلِدُوا حقاً من النور ميلاداً جديداً غير منظور جعلهم على مستوى طبيعة النور السحاوي، ليكونوا في حضرة النور الأولى: «ساكناً في نور لا يُدنى منه» (١٤ي ١٦: ١٦٠). وها هم أعطوا أن يقتر بوا بل بيخيراً في نور أله ونور قديسه لأنه لا يرجد فيهم ظلمة البنة. لذلك يشجمهم يولس الرسول: «اسلكوا كأولاد نور»: والرب بنوه سبق وأضاء لهم طريق الحقود، وهناك يضيفون كالتِقْلِد (السعاء).

شرح رسالة أفسس

«والفاهمون يضيئون كضياء الجَلّهِ والذين ردُّوا كثيرين إلى البرّ كالكواكب إلى أبد
 الدهور. » (۱۲۱:۳)

## ٥:١ «لأن ثَمَرَ الرُّوحِ هو في كلَّ صَلاحٍ ويرِّ وحَقَّ ».

الشرجة أخطأت ووضعت «الروح» عوض «النور»، الذي وجدناه في جميع المراجع وقد تصححت في الشرجة الجديدة. لذلك لزم التصحيح: «لأن ثعر النور هو في كل صلاح و بر وحق» (^). وهذا مطابق لتسلسل الكلام. فالحديث عن النور وأبناء النور وأعمال النور وبالتالي شعر النعود، كذلك يأتي «الروح» بلا سابق إعداد ولا امتداد لأي معنى، لأن الحديث عن النور وليس عن الروح.

#### والسؤال: كيف يكون للنور بذور؟ ومَنْ غرسها؟ ومَنْ سقاها؟

نعم للتور بذور، وبذرة التوره في الإنسان الجديد الذي تلخيح في العالم ليكون نور العالم: «أنتم نيو العالم» (حت ه: ١٤). وأيناء أثن قال: «أنا هو نور العالم» (يوبرة: ٢٢)» هما دام لكم التور تشوبا بالنيو الإعلام التوري (يوبرة: ٣٠١). لقد ولدهم التور الأعظم وطرحهم على أرض «الشوك» والحسك، فاجتذوا بالدا والمدو وأحرقوا زرعه وحصاده، والناس ينقطني في ماء النشوة، حينما التكرت «شوكاته المطلقية والقلعت شجرة اللمنة وغرس الرب الإله على الأرض شجرة الحياة وينا الأبد ويكونوا مثل الذي إلى التور أن يأكلوا منها ليحيوا إلى الأبد ويكونوا مثل الله ولا

<sup>.</sup> (٨) وهذا مطابق لما جاه في النسخة السينالية والإسكندرانية والفاتيكانية والترجة القبطية البحيرية والأردنية ونسخة أوريمانوس وجيرور هم أفتح نسخ موجودة في العالم.

\_\_\_\_

وعوض أنواع وصنوف الحظايا نُبُث الصلاح بأعمال لا يحصرها العدُّ. وعوض اللعنة الرة ازدهر السر، بر اللهُ على أرض الإنسان، وصنع منه الإنسان ثوباً عوض اللغزي الذي عانائه وأخجله حتى تتوارى عن وجه الله، ثوب برُّ يؤهله لرؤية الله ودخول السماء. وعوض الباطل وكل الأباطيل التي سؤدت وجه الأرض ووجه الإنسان معاً، أشرق الحق من بيت لحم واستوى فوق جمع السموات ليصدأ كل قلب وكل ذهن، ليعرف الإنسان طريق الحق والحياة والحقود ويعرف التور معرفة التور للنمود: «بديولة ترى تنوا» (منر۳۰: ٨)، «الرحة والحق التقيا، الير والسلام تلائماً. الحق من الأرض يُثبُّتُ والبُّر من السماء يقلَّلغ، » (مزه ٨: ١٠و١١)

وهكذا أصبح للإنسان أن يمعل في أرض الله بلا شوك ولا حسك، وبلا دموع ولا وجع، واحتفى التنبي وهرب التنهد(؟)، وصار على الإنسان أن يُشعر ثمر البر ويمشد حصيد الحق ويخدم البير وسلاح الله. أين أرض المشقاء ؟ إن اللهة والوت والفنه؟ هوذا الله حراق في أرضنا فلئت الملاكنة، وأشرق بروحه فاصلاً عللنا نول أوبهاء، فصار السبح نور العالم. أين اللمنة أوني المشتخف وزارع الزوان؟ هوذا مقابل الذي أهان الإنسان الأولى، هناك الذي مجد الثني المجد الأسنى. وعوض مصباحنا الذي التنفأ يوماً بيد آدم، أشرق علينا شمس البر ليضيء فلوبنا وطريق الحلود والنور وحياة الأبد!

٥:٠١ «مُختَبِرِينَ ما هو مَرْضِيٌّ عِندَ الرَّبِّ».

«مُختبرينَ ما هو مرضيِّ»: δοκιμάζοντες, εὐάρεστον

أَشَّا كَلَمَة δοκιμάζοντες بالبونانية فنفيد معنى التحقُّق بالموقّة والامتحان. فالكلمة تنحصر في المعرقة أكثر من العمل. وهي من أصل هδοκέω ومعناها \_ بحسب القاموس \_ يُفكِّر أو يظن أو يرى في المحيط العقلي. أمَّا δοκιμάζω فنفيد يُبِرُّ، يُتحن، يستحسن. وجاءت في الآيات الآنية على سبيل المثال:

ريات عرفونَ أن تُعيِّزوا وجه الأرض والسماء ...» (لو١٢: ٥٦)

<sup>(</sup>٢) نمن لا زننا تن مقاين بخيستا الأرضية (الجداء) تربد أن تعلمها وزيد أن تليس فولها الذي من السماه (٣/ كوه: ١٤). يوس لا زن تلقيل قال حيينا له فاب، ذهب مع قبر ألاحد وقال أم بيأتي وما أتى، ولكما آيا آيا آيا أي والقرع مل يديد أما المدعو والنوج على العالم وين في العالم ومن في العالم المنافعة : هقال له يسوع المنفي يتفون مؤاهم.»
(صدم: ١٤)، وللياط من العالم كان أن أن السخان العالمي (يوس: ١٤).

<sup>[</sup> قال الملاك اللامع عند القبر للنسوة حاملات الطيب؛ لماذا الطيب والنحيب تمزجتها معاً يا تلميذات الرب؟!

إن زمن البكاء قد انقضى، فلا تبكين بل بشِّرن بالقيامة! ] (الإبصلمودية المقدسة).

شرح رسالة أفسس

- + ِ «وقال آخر إني اشتريت خمسة أزواج بقر وأنا ماضٍ لأمتحنها.» (لو١٩:١٤)
  - «لم يستحسنوا أن يُبقوا الله في معرفتهم ...» (رو١:٨١)
     «وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو.» (١ كو٣:١٣)
  - «اختبروني وأبصروا أعمالي أربعين سنة.» (عب٣:٩)

# «مَرْضيٍّ»: εὐάρεστον

جاءت في العهد الجديد في (رو١:١١): «ذبيحة حيَّة مقلّمة قرّضية عند الله»، وفي (رو١٤:٨١، ٢ كوه:١، كو٣:٢٠، تي٤:٢، عب٢١:١٣، عب٢١:١٨).

أمّا (ها هو مَرْضَيُّ عند الرب» فعرفناه وجدناه: كل تواضع ودواءة وطول أناة وجب وبذل وتسلح و ومغذ للجميع، ولكن بقيت الحبرة والمعارضة الشخصية للمعرفة الغرَّفة. وكأن ق. بولس يحد أن عربُّفا بكل ما عند اللهب على الحرف المسيح تلاميذ بكل ما عند الآب عاد لهاالينا أن نختبر بأنفسنا ما هو ترشيخ عند الرب ليكون لنا ما نعطيه أيضاً للآخرين. كما قال الرب: (إن علمت هذا فعلوباكم إن عملتموه (يو١٣ ١٠٠١). وفرق شامع بين الموقة التأثير من الأفواه أو الكتبر، ومعرفة الاختبار والتمبيز، طلاقي تحتن على اللهب اللهب القابي يختن المنافق الذي يختن المحلولة ليرقدها، أمّا معرفة الاختبار والتمبيز فيات اشخل المكات الطبا وبطلق الفري إلى ما ولم المحرفة الموقده، وعلى مستوى الروح يرتفع ليدك الأمو التي يشاها الله : «لأن الرح يقتم كل نبيء حتى أعماق الله ... ونحن لم نأخذ روح العالم (المقل الجسدي) بل الروح الذي من ألله لمرف الأشياء الموهوبة لنا من الله» ( كو۲ ١٠ و١٢) ، «حينتذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. »

فكوشنا نختبر أمور الحياة، فهذا يكون بالفعل والفهم، بالتلقين والبحث؛ أثنا أن نخير ما هو مُرْضَسيِّ عند الله، أي ما هو حسب مسرةً مشيئته ورضاه، فهنا الذهن المقتوح بعمل الروح لإدراك ما يشاء الله. فالله إذ أراد أن نعرفه ونعرف ابنه الحبيب، أعطانا أدوات المعرفة التُليا التي ليست من هذا العالم ولا من علومه.

لذلك، لكي نختبر ما هو مُرْضَىُّ عند اللهُ، يلزمنا أن تراجع أدوات الاختبار \_ التي نختبر بها الأمور الإلهية \_ التي وهيها الله تنا بروح، وهذا بحتاج إلى تحكّم في معرفة الكتب الإلهية وتعلَّق في الصلاة والسنائمل والتشبُّ بمجنة الله والتتلمذ للروح القدس ليتدرُّب الوعي المسيحي على معرفة أمور اللهُ. هذه كانت صناعة آبالنا القديسين وقد أتقنوها واستؤمنا على معرفة أمور اللهُ وتركوا لنا ذخائرهم تشهد على ما بلغوه وعلى رحمة الله على عبيده المخلصين.

«ولا تَشْرِكُوا في أعتالِ الطَّلْمَةِ غَيْرِ النَّشِرَةِ بَلَّ بِالخَرِيِّ وَيُخُوها. لأن الأَمْورَ الحادِثَةَ مِنْهُم بِرُّا ذِكْرُها أَيضاً فَيهِّ. ولكنَّ الكُلُّ إذَا تُوتَّخَ يُطْهَرُ بِاللَّورِ، لأَنَّ كلَّ ما الْخُلِهِرَ فيهو نورٌ. لذلك يقولُ آستيقِظُ أَيُّهَا النَّائِمُ وقُمْ مَن الأَمُواتِ فَيْضَيَّ لَكُ المَسِجُّ».

هنا اضطرار لجمع الآيات (١١ و١٢ و١٣ و١٤) معاً.

أبناء النور ما لهم وما لأعمال الظلمة؟

«... عالي ظشّهها شكّرى، فقال لها عالي: حتى متى تسكرين؟ الزمي خركي عنكي، فأجابت حَــَّـة وقالت لا يا سيدي ... لا تحسب أثقافُ ابنة بليعال( ``)، لأني من كنرة كربتي وغيظي قد تكلّمت إلى الآن.» ( 1 صم 1 : ١٣-١٣)

هذه حنة القديسة أم صموثيل النبي تفتخر بإياء وشمم: لا يا سيدي أمَنُك ليست من أولاد الشيطان، عندما ظلها عالى الكاهن أنها شكري!!

#### «أعمال الظلمة غير المثمرة»:

لقد سرد علينا ق. بولس كل أعمال الظلمة وهي طيئة بالعار وليس بالثمار، وأعطانا تحفيراً ومع ملية بالعار وليس بالثمار، وأعطانا تحفيراً مع عبي الاثم ومروجها الحكلام الباطل والهزار والفصدك والمذاخ ليكبوها لمسكر الشيطان ليكونوا أولاد وبانات «بلهال». ها يعطي ق. بولس عَمَديراً آخر أن نفس على أفسنا عهداً أن لا نشرك قبل إعمال الظلمة أو أتوالها، لا قريب ولا من بعيد، لأن لها شكلاً من الخارج يبدو حسناً وسيداً، فلكم يحوطها والفصحك يزكيها لمدى القلم الواعية، ولكن لا نعمة فيها ولا رجاء ولا ثمر أيا كان، فكلها مظلم تكذف قبله مثلاً من يعرف المناسب، وتُمزي بالسعادة وهي تخييه التعامة تحت تقابها، شكلها مُسلي وباطنيها غمَّم. انظر مثلاً إلى الخمر وكل ما ينخرع منها والخدرات بكل أصنافها، ومع الحدر الذي ومع المخدرات الإمان، ومع الإمان المؤلب سريعاً صحة ومالاً وكرامة ورزةا وضيقاً ويأساً، فعالى لك يا ولدي وأعمال الظلمة غير المعرق، إحذر الاقتراب إليها. وإن كان ق. يولس قد أعطى لنا

<sup>(</sup>١٠) «بليعال» اسم الشيطان في القديم.

#### «بل بالحري وتِّخوها»:

قد جاهد المفسرون جهاداً مريراً للحصول على المعنى الصحيح لمذه الآيات (١٣و١/١٥٦) لأن وضحها على هذا المفهوم خطر = «بل بالحري وتبخوها»، لأنه ثن سينجو من توبيخ المستهترين وششّاق الإثم والخطية والشامدين على الحسر والمخدرات والنفسيين في الزنا؟ فيقول العالم أموت(١١) بعد درات أقوال وشروحات ما لا يقل عن عشرة علماء آخرين، إن الممنى الصحيح أحيث الأمل وكانًّى لا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المتمرة بل بالحري عرضوها لليور (راجع يو٣٠: ٣ حيث الفحل هايخاط لا يعضى التوبيخ بل التعريض لليورا، إذن الإعمال التي يعملونها سرًّا ذكرُّها أيضاً هوعار، ولكن كل هذه إذا تعرّست لليور فإنها تنفضح وتظهر على حقيتها.

ويسدو لننا أن المحتمى كاد أن يكون الآن واضحاً وهو: أن لا نشترك في أهمال الظلمة، ولا نحاول أن تفضحها لأن مجرد إنخرها عار عليهم وطينا، بل باطري نعالجها على مستوى النبو الذي أعطانا الله، في هدوه. وهكذا إذا تسلط عليها نبو المسيح تنكشف خطورتها لأصحابها، وبهذا نجذبهم إلى النور. وهكذا وفي هدوه المحبة والصحح تتحوّل أعمال الظلمة إلى نور.

ويكون لسان حالنا بالنسبة لهم: «استيقظ أيها النائع وقُم من الأموات فيضيء لك المسيح». وهي الآية التي يُظن أن خورس التسبيح في الكنيسة كان يقولها للمعمَّّد بعد أن يقوم من الدفن في ماء المعمودية.

#### [ ۲۰-۱۰:۰ ] مسيرة الحكماء وسط الجهلاء "امتلئوا بالروح"

# ه: ١٥ «فانظُرُوا كيف تَسلُكونَ بالتَّدقيقِ لا كجهلاءَ بل كحكماءَ».

توجيه أبوي حكيم، وكمرُّب فاضل لأولاده، يعطي نصيحة الحياة، لبناء العمر، وإلهام المجد. فـمَـن ذا المذي لا يشارك في أصال الظلمة ويعالج أمورها الأ أبناء النور العائشون في النور؟ ثم مَنْ هـو المنـور وصصـدر النـور وإشـماع الحياة إلاّ المسيح المتكنيُّ عنه في القديم بالحكمة التي بَنتُ بينها وأقامت أصدتها. لقد انتقل ق. بولس من الرفز المُنخفي إلى الحقيقة الساطعة.

<sup>11.</sup> Abbott, op. cit., p. 154f.

يا أبناء النور، أنتم حكماء العالم لأنكم صرتم فيه كتور في ظلمة، والمطلوب منكم لا أن تتحاشرا الظلمة أي جهل الجيلاء فقط، بل أن تسيروا في النور، أي تسلكوا بالحكمة لأنكم صرتم بالمسيح والإنجيل ومعرفة الله وابته يسوع المسيح حكماء العالم، وأدركتم مقاصد الله منذ الأزل وقصده المبارك الحكيم من جهة مستقبلنا الذي خلقة قبل أن يخلق العالم. قبل أن توجد الشمس خلق لنا أعمالاً نيرة صالحة وجميدة لنسلك فيها، وقبل أن يعتم العالم ويظلمٌ يجهل الجهلاء أنار لنا طريق الحياة والخلود.

والآن إن كمان هناك ثمة نصيحة تجمع كل مفردات السلوك وتحصر الرَجْلَ في طريق الحقّ، واليد لتنتد إلى كل ما هو حق ومقدّس وطاهر، والفكر إلى الإنجيل، والإنجيل وحده، فتكون هذه النصيحة: السلكوا بالتنقيق وامسكوا بالحكمة والنعقّا، لأن سيرتكم منذ اليوم مكتوبة في السموات لحساب الميرات المُعدّ. واحذروا نصيحة الجاهل، لا تجرّبوا الحماقة أو تذوقوا شم الفساد أو تنذ أرجلكم في طريق الظلمة.

#### «جهلاء وحكماء»:

الجهل: هو بحموع الأوساف والأعمال الشريرة والفاسدة التي ذكرها ق. بولس. والمحكمة: هي المسيح والإنجيل ووصاياه من تقوى وفضيلة وأعمال صالحة مرضية وكاملة. وقد كرما ق. بولس في رسالته إلى كولوسي بتطويل وتوضيح هكذا: «اسلكول بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت. ليكن كلامكم كل حين ينعمة مُضَلَّحاً بلح لتعلموا كيف يجب أن تجاو بوا كل واحد.» (كوة: هوة)

١٦:٥ «مُفتَدِينَ الوقتَ لأن الأيامَ شريرَةٌ».

[ الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي أعطي له أن يحوّل الزمن إلى خلود](<sup>۱۲</sup>).

لقد احتيار جميع العلماء والمفسرين حتى والآباء في تفسير هذه الآية تفسيراً مطابقاً لألفاظها . ولكن لو نظرنا إليها من منظار مسيحي خالص نجدها علولة وبيساطة متناهية .

السؤال الآن، ما هو الفداء في معناه المسيحي النهائي؟ هوتحويل الفاسد إلى عدم فساد، أو إنقاذ الشرير وتحويله إلى صالح، أو تحويل بني الظلمة أو أعمال الظلمة إلى أبناء وأعمال نور،

<sup>(</sup>١٢) راجع شرح الرسالة إلى أهل رومية ١٣:١١–١٤ ص٢٠٨ وما يليها.

ولكن لابد من التضحية ودفع الثمن غالياً وفالياً جداً. هما تكون الآية قد شرحت نفسها: فإنه يقرل إن الأيام شريرة والآن نريد أن نحوُها إلى أيام صالحة ومباركة ومقدمة. كيف؟ لابد من دفع الثمن غالياً، نعم، وما هو الثمن ونض مستعدن لللعما ؟؟ هو سهم الليالي والوقوف في الصادة . الليل مع التهار، وافراز أوقات طويلة تقراه الإنجيل، والإسراع إلى الكنيسة في كل مناسبة للتملم والمجادة، تقول في إن صنعت ذلك لا يتبقى في وقت للميشة والأعمال الأخرى. أقول لك هذا هو الشداء. نحم لكي نفذي الوقت الشرير لابد أن ندفع الثمن، الثمن هو ضغط الوقت والأيام لكي يكون الفنائم منها في أقل حيَّر ممكن.

سمع أب فاضل أحد الآباء يقول إني أقفي خمس عشرة ساعة في القراءة والكتابة، فردًّ عليه أنث استطعت أن تفدي الوقت! قال نعم والثمن؟ إرهاق، نعب، عام فسعة، احتمال الجلسة لمدد طويلة، سهر طويل جداً، عينان مرهتنان من التنفق في النظر في الكتب والمخطوطات ذات الكتابة الدقيقة والباهنة، عدا الأمراض المُقافة. وقال له، وماذا خرجت من هذا كله؟ قال حولت الأيام واللبالي إلى ما هو نافع لي ولغيري، ولو حصرت الوقت لوجدت أن الضائع منه لا شيء.

هذا هو «مفتدين الوقت لأن الأيام شروة». فإذا لم تلأها بالصلاة وبالعمل السالح كشُّرت الأيام عن أنيابها وأعطنك أباماً وليالي سوداء كلها أفكار ضائعة وثاملات فارغة ومشورات حمقاء ولمف ويران واشتغال بتنوافه المرفق أموا الشمليات، وبالفاية تحزن على الوقت الضائع والشر المذى اكتسبت. هل فهمت كيف تصير الأيام شروة جداً ثم هل يمكن أن تنتدي الوقت بالمجهد والعمل والسهر في الإنجيل وفي الكتب الروحية، في الحقدة المباركة، في الصلاة الطويلة والطويلة جداً التي يمكن وحدها أن تبتلغ شر الأيام لتحولها إلى سيرة ممانية ومعرفة روحية وحكمة ودراية وخلاص يتكمّل كل يوم ويتد.

## ١٧: «من أجل ذلكَ لا تَكُونُوا أَغْبِياءَ بَلْ فاهِمِينَ ما هي مَشْيئةُ الرَّبِّ».

#### «من أجل ذلك»:

يقصد بها ق. بولس، أنه بسبب أن الأيام شريرة ونهرب من تحت أرجلكم ومن فوق رؤوسكم أياماً وأسابيح وشههوراً وسنين فارغة كالسبع البقرات البتجاف التي أكلت البيمنان، أي كل ما ادخوه الإنسان سابقاً من عبادة وصلاة، هكذا يستطيع الفراغ والكمل والإهمال وعدم ملء الوقت بناسم المسيح وإنجيله، يمكن أن يبتلم كل جهاد شبابك وصلائك وصومك ودموعك وموقفك ومط

الأيام حائراً ضائعاً لا تعلم أين تسير.

يا أخبي اجمعل الجمهاد الروحي والصلاة والعبادة والإنبيل أهم من أكلك وشريك، أهم من جريك هنا وهناك وأهم من وهم الواجبات الجسنية الفارغة والكذّابة (١٣). كل هذه لن يبقى منها شيء ينفضك. المسبح بقول اطلب ملكوت أله ورزّه وكل غيء يزاد لك، واترك المؤتى يدفئون موتاهم وتعالى أنت التبح ويرخ خلف، تربع الحياة ونربح الوقت ونربح كثيرين معلى. وبعد هذا كمله لا تكن غيباً وتقول أنا صاحب واجبات وأحيث أن أرضى الناس. جيد، ولكن يوجد ما هو أهم من كل ذلك، حياتك وخلاصال. افهم وليت أله يعطيك فهما لتعرف ما هي مشية الرب. إنول للة بغ كل ما عندك وتعالى اتبعني ...

+ «مَنْ لِي فِي السمَّاء ومعك لا أريد شيئاً فِي الأرض. » (مز٣٣: ٢٥)

الله أولاً ثم الآخرين وآخر الكل أنا!!

١٨: «ولا تسكّرُوا بالخَمْرِ الذي فِيهِ الخَلاعَةُ، بَلْ آمنيئوا بالرُّوحِ».

ق. بولس يتبع تداعي الفكر، والإلهام يقوده خطوة خطوة. لأن افتداء الأيام، لكونها شريرة، رأينا أنه يستدعي الجهاد الجاد والتعب والسهر وإشقاء الجسد. هنا يأتي العدو بفكرة يضيع بها كل ما جاهدناء، اشرب كأس خر لزيرج أعصابان وتشر بالراحة، والحشر تطلبات نقاطاً استخده أكثر في أمسالك الروحية. فكرة هي في ظاهرها مناسبة ولكنها تحمل نواة تخريب الحياة، كأس تم كأس ثم زجاجة، وشرب الراحة صار شرب الشكر، والشكر له أحوال وأحوال، إذ يستجيل الشكر أن يكون بدون مجون، لأن العمقل ينيب وتحضر الحواس والشهوات وتستظير أفكار الشر ويتحدر الارسان إلى هوة الحقيلة. لا يا ابني:

«ليس للمعلوك يا لموثيل ليس للعلوك أن يشربوا خراً ولا للعظماء النُسكر، لئلا يشربوا
 وينسموا المفروض ويعيَّروا حجّة كل بني المذلّة. اعطوا مُسكراً هالك وخراً مُزِّي النفس.»
 (أما؟: ع-١)

«اُسمع أنتُ يا اَبني وكن حكيماً وأرشد قلبك في الطريق، لا تَكُنْ بين شرَّيبي الحنمر بين النُتلفين أجسادهم، لأن السكِّير والنُسرف يفتقران ...» (أم٣٢: ١٩-٢١)

<sup>(</sup>١٣) الواجبات الجسدية بدون الجهاد الروحي وطره الوقت بالصلاة؛ ليست بذات قيمة، ولكن بعد الجهاد والصلاة وملء الوقت بعمل الروح نصبح الواجبات الجسدية نفسها محسوبة ضمن العمل الروحي.

#### «بل امتلئوا بالروح»: άλλὰ πληροῦσθε ἐν πνεύματι

كيف نمتليء بالروح القدس؟

ينبغي أن نعمي جيداً مفسون وسب أمر الرسول: «امتلوا بالروم» (أف ه: ١٨)، كأمر نحكي قائم عل أساس عقيدي. فهنا الوصية جاءت بصيغة الأمر بالرغم من أنها عمل يفوق الإرادة ويعلو فوق كل عاولة أو جهد بشري، هذا يكشف عن سر لاهوتي هو وجود الروح القدس في النفس البشرية سابقاً على المام. فلأن الروح القدس حاضر وموجود بفعل العماد وسر المسعة (الميرون)، أصبح من اللازم وعلى مستوى الأمر أن يُعظى الروح الوجود فينا فرصة للملء، أو أن نُهيّيه له الحرية للعمل بلا عائق حتى الملوء! علماً بأن الفعل «امتلوا» كما جاء في اليونانية هو في صيغة الأمر المبني للمجهول، بمعني أن الروح هو الذي سيعلانا إذا أعطيناء الفرصة.

هكذا ننتقل دائماً من النطوق النظري في اللاهوت العقائدي إلى التطبيق العملي في اللاهوت النسكي من جهة التعامل مع الروح القدس.

فاللاهوت العقائدي يقرر نظرياً أن الروح القدس هوفينا حتماً بسرئين العماد الفقاس والمسحة (الميبرون)، ولكن نظل هذه الحقيقة كاثنة بلا فعل ولا نحسُّها، وكأن الروح القدس بلا عمل ولا أثر، إلى أن يتدخّل اللاهوت النسكي ويعطي الوصية «امتلوا بالروح»، فتقع في الحال تحت التزام العمل بمإضرام هذه الموهمة بالجمهاد النسكي وإخلاه العوائق أمام نار الروح القدس للتأجّع!! وجيئذ نبدأ نحس بالروح وهويغل في صدورنا غلياناً(ا").

أثما الوسيلة فهي بالصلاة، لأن في الصلاة تتقابل أرواحنا بروح الله، لأن الصلاة عمل من أصمال الروح القدس، فإذا استلانا صلاة امتلانا بروح الله. صلاة ليست إلى لحظات ولا كما لقوم عادة، ولكن يتكريس أوقات متسعة للصلاة، ليالي بجملتها، أيام تخصصها للصلاة، صلاة فروية وصلاة مع آخرين لأن الوعد لا يزال قائماً: «لأنه حيثما اجتمع الثان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم» (مت ۱۸:۰۸)، أمّا لماذا حدَّد المسيح الثين أو ثلاثة؟ لأن هذا هو رقم الشهود

<sup>(</sup>١٤) انظر كتاب: «الروح القدس الرب المحيي»، (الجزء الأول)، للمؤلف، ص٦٤-٦٠.

الـرسمي، لأن شهادة اثنين أو ثلاثة حقٌّ هي ويؤخذ بها، فالمسيح يريد شهادة، والروح لا ينسكب ولا يملأ لمجرد الملء أو السرور، ولكن يلزم أن يكون الملء للشهادة والحنمة والكرازة. حضور المسيح يعني حضور الروح القدس، يعني الملء على المدى.

تـقـول، كـيـف أقضي اللـيل كله في الصلاة؟ اسأل المسيح: «وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلِّي وقضى الليل كله في الصلاة الله.» (او1: ١٢)

ليس عجيباً أن يصلِّي المسيح لله ويقضي الليل كله في الصلاة، فهو يعطي نموذج الحياة المسيحية. لم يكن محتاجاً للصلاة، اسمع بقية الآية: «ولمَّا كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم اثني عشر الذين سمًّاهم أيضاً رُسُلاً!» (لو٦:٦١). ثم اسمع أيضاً بقية حصاد ليلة صلاة كاملة: «ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال طوباكم أيها المساكين لأن لكم ملكوت الله» (لو: ٢٠)، وأكمل عظة الجبل المشهورة التي تُحسب في العهد الجديد أنها بمثابة الناموس الجديد.

لـقـد أعـطـانـا المسيح المثل الكامل للإنسان الكامل ولحياة مسيحية مملوءة من الروح القدس. وواضح أنه ليس ملئاً إلاَّ لعمل وخدمة. ولكنه قال: «أنا هو الطريق والحق والحياة» (يو١:١٤)، الـطريق الذي به نبلغ إلى الملء: الصلاة والصلاة طول الليل، ولا ملء بدون الصلاة. أعرف شباناً سمعوا هذا وانطلقوا وصلُّوا بجهاد وحرارة لا إلى يوم بل إلى أيام بلياليها الطوال فسمع الله لهم الـصـلاة وأخـذوا مـلئاً من الله وانطلقوا يكرزون. الله صادق في كل ما عمل وكل ما وعد: «الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئاً باسمى، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملاً» (يو١٦: ٣٢و٢٤). انظريا حبيب المسيع، المسيح يلع عـلـيـك، أنـت إلى الآن لـم تطلب شيئًا باسم المسيح، تشجّع، اطلب ليكون فرحك كاملاً. وما هو الفرح الكامل؟ هو الملء الكامل من الروح الكامل: «لأن فرح الرب هو قوتكم.» (نح١٠:٨)

«مُكلِّمينَ بعضُكم بَعضاً بمزاميرَ وتسابيحَ وأغانيَّ روحيَّةٍ مُتَرَّفِينَ ومُرتَّلينَ في فلويِكُم

#### «مكلّمين بعضكم بعضاً»: λαλοῦντες ἐαυτοῖς

المعنى الصحيح الذي وصل إليه علماء اللغة هو ليس مجرد كلام أو تسبيح بل بالمزامير الموزونة المستخدمة في العبادة بنغماتها المعروفة جيداً لهم بحسب ممارسة العبادة في الهيكل. وقوله: ٠....

«بعضكم بعضاً» يفيد هنا الفهوم أنه خوارس، أي تسبح صف إزاء صف (أنتيفونا) للمبادلة، وهي نفس ما تستخدمه الكنيسة القبطية الآن في التسبحة وتقسيمها المؤمنين المستجين صث (خورس) بحري وصث (خورس) قبلي ويردون بعضهم على البعض. وهو نوع من العبادة المهجة للفاية. وقد أدخلتها الكنيسة ليس في أوقات خدمة القداس فقط، بل جملتها تقليداً دائماً لكل الاجتماعات التي كانت تقام خصيصاً للتواجد معاً للتسبيح كنوع من نشاط الجماعة وتدبير خاص لايخال روح الفرح في الجماعة وملء أوقاتهم بالتسبيع ثقه.

والغرق بين الزامير والتسابيع هو أن الأولى تأخذ صفة القدسية الخاصة لأن الزامير كتاب نيوي موضوع بإلهام الروح القدس، أمّا التسابيع فهي مؤلفات كنسية من عصور مختلفة، والأفنية هي مولّف خاص للمناسبات الحاصة في الكيسة للأحياد والتذكارات، لأعمال تمت لها ذكرى عيدة أو أعياد تذكار استشهاد القديسين، وكان الأساقفة في البدء يتبارون في تأليف هذه الأغنيات للمناسبات الكنسيية، وهي ذات تأثير تربوي وتعليمي فائق القيمة وكان الشعب كله يتقنها السيعة بها،

وعل المعموم فالمزامير والتسابيح والأغاني كانت كلها من إلهام الروح القدس. وكان التسبيح بها على مستوى العبادة مع الفوج والسرور وتعزية النفس بل وبنائها من الداخل. ويعترف الكاتب أن الشرقيل الذي كان يشتمرك فيه الشباب معاً في أوقات الاجتماعات الأسيوعية هو الذي هزً روحي من الأعماق أكثر من أي نشاط آخر سواء وعظ أو تعليم، وهو الذي ألهب روحي وقادني للتكريس.

وبولس الرسول في وضعه التسبيع بالمزامير والترتيل والأغاني الروحية في مقابل السُكر من الحسر يقدَّم تقابلاً عكماً. لأن التسبيع قادر فعلاً أن يؤثر في الروح والقلب كما تؤثر الحمر في الجسد تماماً من جمهة العزاء والسرور والملء الحقيقي بالرضا والراحة النفسية. وجيد أن يُقال أن التسبيح للسيحي هو الحمر الجديدة للمهد الجديد. غير أن المُسكِر يتف الجسد، أمّا التسبيح فيعذّي الروح ويعضم النفس. وبينما اللُسكِر بعقد اللسان ويوقف التفكير، نجد الروح يرفع من مستوى الفكر ويطنق اللسان ليتكلّم بالحكمة وأعاجيب الله.

وقد أمدتنا المخطوطات ببيانات عن مؤوخين وثنين مثل بليني الذي يذكر في خطابه للإمراطور أن الكنيسة المسيحية تُعطي للتسبيح الأهمية الدائمة في العبادة، فحياة المسيحين معظمها تسبيح وهم يقدمونه للمسيح كإله .

### «مترنِّمين ومرتِّلين في قلو بكم للرب»:

لتقد وقف الفَشرون حياري في معنى هذا القول، فهنا ليس اللسان هو المرتل والمرتم، يل القلب. وقول ق. بولس لا يسمح بأن يتهرب الإنسان من صدقه أي أنه يوجد تسبيح بالقلب، لأنه كسا قال من التسبيح أن السيح بأن التسبيح في التسبيح أن التسبيح أن التسليم والترتيل داخل القلب. القلب لا يكن حدوث على هيئة شركة جامية، بل هو تسبيح فردي بالترتيم والترتيل داخل القلب. ولا يمنى القارى، أن ذلك الإنسان في حالة مل والروح، فهذا فيض من الروح القدس إن بالقم، الهو تسبيح أن بالقلب التسبيح المسرع بالقم، فهو تسبيح صامت بالقلب في صعت. ولكن أي تسبيح هذا الذي يكون في القلب الصامت؟

ولكن يشهد الكاتب: أتني سعمت بأذني إنساناً مسيعياً جلس بجواري وبينما أنا مشغول بالكلام الروحي سمعت ترتيلاً خارجاً من داخله وفعه مغلق تماماً ، ولكن الترتيل كان برن في أعصافة بمصوت خافت وكان هذا الإرسان الميارك في حالة شرود الذهن إذ لم يكن يتابع سماع الحديث أو الارشح القدس حينما يتكلم أو الحديث أو الارشح القدس حينما يتكلم أو يمرزه داخلناً ، فإن أغلق أمامه المسان أو المقابد مقا الليوع من الداخل في القلب، فهذا اللي من الروح يلازمه فيض باللسان أو القلب. هذا الليوع من الرياض في رصاله الأولى إلى فيض باللسان أو القلب. هذا الديع من الرياض أنها أن خارج وأمثل بالزمج وأمثل بالذهن أيضاً كوريشون: «فعا هو إذا؟ المحلّى بالروح وأمثل بالذهن أيضاً أن الروح الذي ذكر الدياً من المناسوة فيهية الكلم بالألسن. فتريل الذهن مفهم ولا ينطقه اللسان والإنسان في حالة صحو ذهني.

وقد كانت الكنيسة الأفل موهوبة بالتكلّم بالألسن والترتيل بالروح وكل هذا كان فيضاً من الروح وكل هذا كان فيضاً من الروح القدس المنسكب على الكنيسة للشهادة كمعجزة. ولكن ليس من الحق أن نفي وجود ترتيل بالقلب أي بالروح في الداخل، لأن غياب الوهبة الآن لا ينفيذ إلغاء حدوثها أو وجودها. فيولس الرسول قال بالترتيل في القلب، هذا يُفرّحنا جداً بسبب غِنَى الكنيسة في عصورها الأولى. ولكن لا يُرشّعنا أننا في هذا الزمان تنقصنا مثل هذه المواهب لأنها ليست من جوهر الإيان الذي نحياء بل هي زينة للروح وعزاء وحسب.

<sup>15.</sup> Meyer, op. cit., p. 506.

٥: ١٠ «شاكِرِين كلَّ حينٍ على كلِّ شيءٍ في آسمِ ربِّنا يَسُوغِ المسيح لله والآبِ».

هنا عبودة إلى الشكر الدائم، ثم الشكر على كل شيء أي على كل أمر يمدث لنا سواء كان نافعاً أو ضمارًا، صحة أو مرضًا، فالشكر لله عملياً متنافل كل ما يجدث، المذاك الانتا كل حين في حالة فداه وفي حالة خلاص وفي حالة وجود في نعمة الروح القدس الليل والنهار، وهذه كلها يتحتم أن يقابلها الشكر لله من كل القلب وقمح بالروح للعرفان بالحميل الذي صنعه ويصنعه معنا الله على الدوام.

فالوضع الروحي عند الإنسان المسيحي قائم ودائم بكل أبعاده، والنمعة تحيطه به وتلأه. لذلك فإن كل مما يحدث لنما، خاصة إذا كان فيه خسائر أو أتعاب أو أمراض، لا يُنقص من يُتم الله التي نحيا فيها ونصيبنا الأبدي المحفوظ لنا عده.

وكل الحوادث التبي يواجهها الإنسان إنما مآلها إلى زوال، أنمّا الأهمال التبي عملها الله لنا ونحن فيها قالمون فهي ثابتة لا تنظير. علماً بأن أية خسارة إذا قابلناها بالشكر إنما نحصل بسببها على الحمير والبركة، فكاتما الإنسان الذي يشكر على الخسارة التي تأتيه يكسب منها إذا شكر ويحولها إلى رصيد بركة لحسابه.

وبالخبرة وجد ق. بولس أن شكر الله عملية مربعة جداً للمؤمنين، وإذ تأكد من ذلك طلب أن يستحمر شكرنا كل حين ليزداد رصيد الإنسان، وهو بذلك يموّل «الأيام الشريرة» إلى أيام بركة، والوقت المقشر يموّله إلى خلود دائم.

ولكن إذا استمر الشكر كما هو وحدث للإنسان ألم أو ضيق أو خسارة، واستمر في شكره لله على نفس المستوى بالحب، فإنه يثبت حقاً وفعلاً أن شكرنا كان على حق وصدق وأمانة. ولا شيء بقادر أن يوقف شكرنا لله، أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم خطر أم عري أم سيف؟ لا شيء، بل في هذه كلها بعظم انتصارنا وشكرنا للذي أحينا وأحبيناه.

### «في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب»:

هذا بشابة تسجيل المقتاب بعلم الوصول، فتُكْرَنا نضمه في يد المسيح ليقدمه لنا من خلال صليبه ليحتسب لنا ذبيحة شكر مسجّلة باسمنا ومضمونة الوصول لأن عليها عتم الدم. والشكر لله والآب يكاد يكون هو العمل الوحيد الذي نستطيع أن نقدمه ونضمن قبوله، لذلك أصبح شكرنا هو عملنا الوحيد الذي يضعنا في حالة صلة مستمرة بألله. والكنيسة المرتشدة بالروح القدس غلقت هذا وغلقت أهمية تقديم الشكر فه الآب، كما غليقت أنها إذا قدمت الشكر كما ينبغي التقديم فإنها تضمن أن تطلب بعد ذلك ويُستجاب طلبها، لذلك فالكنيسة تقدَّم صلاة الشكر قبل أية صلاة ونفتت بها الصلاة تأخذ بها حق الوقوف أمام الله، وحق الدخول إلى حضرته وحق النؤال والطلبة. حتى في الصلاة على المتنظين تبتدئها الكنيسة بصلاة الشكر وبعدها تطلب راحة لفض الذي انتظا، وهي واثقة أن طلبتها قد تبتدئها

فإذا أردت، عزيزي القارى، أن تكون حياتك مقبولة أمام الله الآب كذيبعة، ويكون لك وجود أمامه وفي حضرت، فتعلَّم أن تقلَّم صلوات وتسابيح الشكر دائماً دائماً في الوقت الناسب وغير المساسب، عن إلحاح وطلب وثقة لكي يدخل شكرك إلى حضرته كيخور تقلَّمه باسم ربنا يسوع المسبح لله والآب.

### [ ٢١:٥ ] مبدأ الخضوع في المسيحية

### ٢١:٥ «خاضِعِينَ بعضُكُم لبعض في خوف الله».

بولس الرسول سيدخل هنا في وضع منهج مسجي للبيت السيحي: الزوج والزوجة والأب والأولاد، جاعلاً مبدأ خضوع الكل للكل هو الذي سيُقيم السلام ويضمن الوحدة. ولأنه خصّص معظم الأصحاح السادس لهذا التدبير داخل البيت المسجي، أراد أن عهّد له هنا بجعل مبدأ الحضوع قانوناً عاماً يشمل المسجين عموماً، وذلك قبل أن يدخل في الاختصاصات داخل الأسرة.

والخضوع في المسيحية ليس عملاً شخصياً ، أي لا يستنزفه الإنسان المسيحي من بناء شخصيته أو نفسيته ، لأن مشل ذلك يكون هو خضوع العبيد، وهو ضار جداً وثهيئل الشخصية ، فلا سيادة الإنسان على إنسان، وأن يخفع الكل بعضهم لبعض على حش الذات أو الشخصية مرفوض نفسياً واجتماعياً. وإنحا نحن المسيحين نستير خضوع الابن المحيوب للآب المنحب خضوعاً أفضى إلى المرتب فكنان أبدع وأروع خضوع نالت من ورائه البشرية حريتها وسيادتها وبراءتها وبرازتها ثم بحدها. فيتم الحضوح وما أفدسه:

 «وحينتنذ الابن نفسه أيضاً سيخضع للذي أخضع له الكل كي يكون الله (الآب) الكل في الكل.» (١ كوه ٢٨:١٨)

ومُصالحة الإنسان وتكميله في الملء.

إن خضوع ابن الله لأبيه الذي بدأ بالتجنُّد وينتهي بانتهاء أزمنة الحلاص بتسليم العالم كله أصالحاً لله الآب في النهاية، هو خضوع بارع تمُّ به وعل بركته كل أعمال الفداء والحلاص

إذاً و فالحنصرع بحد ذاته كعملية روحية مارسها الابن، استُعلنت في التجدُّ والصليب بكل الآم، من استُحدت في التجدُّ والصليب بكل الآم، وستستمر حتى آخر الدهر، هي عملية تخصص بنا بالأساس، ولا يمكن أن يكون لنا كيان موخد بدونها. فأنا آمنت بالمسجح وهو في حالة خضوع الآج، فإيان قالم على أساس خضوع الابن للآب، فإذا استثنيت عملية «الخضوع» من الإيان المسجح أكون قد خرجت عن جوهر الإيمان أو رحب الابن المحبة. لأن المفتوع الذي أو خرجت عليه، أي سلبت منه جوهر قيامه وكماله قاماً كأني استثنيت المجية. لأن المفتوع الذي مارسه الابن تحت إرادة الآب كان دافعه الوجيد هو حب الابن للآب وحب الآب للابن. مكذا فيذاذ دخل عنصر المحبة للبحيع، دخل معه عضمر المفتوع بالثالي وبالفرورة، ولكن ليس خضوعي فيذاذ دخل عضر المحبة للبحيع، دخل معه مصرا الحضوع بالثالي وبالفرورة، ولكن ليس خضوعي الذي أحيا به.

فأن يقول ق. بولس: «اخضعوا بعضكم لبعض»، فهو يحرّضنا على ممارسة حياة المسيح وصلته بالآب لنؤقمل لبركات الخضوع التي نالها المسيح لحسابنا.

# «في خوف الله»:

توجد غطوطات قدية يُعدَّ بها تقول: «في خوف المسج»، وهي أصح على أساس الشرح الذي قدما أعلام. فصحح نعن استعرا خضوع المسج الابن شه الآب، ولكن كان خضوع المسج قائماً على الحب والداللة للآب، فرادا ألله الآب، فلا على الحب والداللة للآب، فلا أن أسارت على حروط دالة بالنسبة أنا والا يسبر خضوعاً في بعد الألوهة وعن بجد وسيادة. لذلك ميتُّرة بولس الرسول أن خضوع بتناسب مع الإنسان، فيتحتم أن يكون في عافة وسيادة. لذلك ميتُّرة بولس الرسول أن خضوع الجبح شه، هنا استحالاً عدل عصر على المناسخ فضوعاً بابرة في فواف المسبح الإنسان، فيتحتم المناسخ فضوعاً بابرة في فوف المسبح، أي خدود الذي يُتقاده في خضوعاً لابية منا هو السبح أو خوف أنه عنا يصح هذا المتخصية خضوعاً بمدلاقة بشرية صحيحة، وفي أن واحد يكون مستوداً بقوة خضوع المسبح الفائقة الإصداد وخضوع مثل هذا يتقوي الشخصية ولا يُضعفها ويبنيها على إيان وعلى علاقة بالمسبح غاية في الجادية والأصالة.

 «فإنشا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع رباً ولكن بأنفسنا عبيداً لكم من أجل يسوع.» (٢ كو١:٥)

# ( ۲۲۰۰۰ ] زوجات وأزواج

## وسر الكنيسة والمسيح

بعد أن استوق ق. بولس توجيهاته المؤمنين فراتى وجاعات، والتي تفسن بالنهاية الوحدة المستهدفة، ابتما أبالأسرة كوحدة اجتماعية قائمة بذاتها ليضع لها حدود وإجباتها، لتنطلق من داخل الكنيسة تعمل لحساب الوحدة الكلية في الجسد الواحد، معتبراً أن الزيجة المسيحية وما يتيمها من قيام أسرة مسيحية هي في أصلها «خليقة إنجيلية»، كأول استجابة فقالة للتجشّد كوحدة خلاصية متكاملة. لذلك لم يلتفت أبداً أن يعطي للأسرة المسيحية أي توجيه مدني عالمي، فهي وحدة مقلّمة تنمو لحساب الحياة الأبنية لها شكل الكنيسة وخواصها.

لذلك نسم في توجيه خضوع الزوجة «كما للرب»، وأن الرجل هو رأس المرأة كالمسيح وأس الكنيسة، وخضوع النساء الرجال على مستوى خضوع «الكتيسة للمسيح في كل شيء»، والرجال يَجَرُن الزوجات «كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة».

والـزوج يُحضِر لنفسه زوجة طاهرة «كما يُحضِر المسيح لنفسه كنيسة مجيدة مُعنسَلة ومُطهَّرة لا دنس فيها، مقدَّسة، وبلا عيب».

والرجال يحبون النساء كأجسادهم «كما الرب أيضاً للكنيسة».

والمرأة تصير واحداً مع جسد الرجل «كالكنيسة أعضاء جسم المسيح من لحمه ومن ظاهه»

والرجل يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحداً، وهذا هو سر المسيح مع الكنيسة وهو ب عظه

وهكذا نخرج بفكرة واحدة ساطعة وهي أن الزيجة سرٌّ مقدَّس.

وعلى المعموم، سواء الأفراد في خضوعهم بعضهم لبعض، أو الزوجة في خضوعها لرجلها، فإن هذا الخضوع قائم على النظر الدائم لن يُخضَم له كما إلى المسيح، لذلك يصير خضوعاً في وقار دون النظر إلى الشخص نضه ومؤهلاته. و بولس الرسول يركّز هنا في رسالته إلى أفسس على تعليمات وتوجيهات للبيت المسيحي أكثر نما جاء في جميم الرسائل معاً.

# ٢٢ «أَيُّهَا النِّساءُ آخضَعنَ لرجالِكُنَّ كما للرَّبِّ».

بولس الرسول يبدأ بالأسرة المسيعية، كوحدة أساسية سينشأ منها المجتمع كله، ويبدأ في الأسرة بالأمر أو النواحة التي هي عماد حياة العائلة، وعليها يقوم هناء الأسرة وسعادتها، فالنساء هم ملاتكة الله على الأرض. ويا لسعادة الأسرة بالأم الحكيمة الوديمة الباذلة. والعجيب في ق. بولس أنه لا يذكر حقوقاً لأحد ولكن يبرز الواجبات. وفي الحقيقة كنت قد آمنت منذ فجر شبايي جيداً لم أتحل عنه طول حياتي وهو أن الإنسان المسيحي ليست له حقوق ولكن عليه واجبات، فحقوقه عند الله فقط: «حقي عند الرب.» (إش12):)

واجب الزوجة الأول هو أن تخضع لزوجها ، هذا إذا قبَلَثُّ الزوجة عن طيب خاطر كوصية للمسيح ، فيدخل البيت في حياة هادلة ليشعر كل فرد فيه بوقعه السعيد فيه ، فالأولاد يماكون ألهم في كل شيء وخاصة في علاقتها بأبيهم . فإذا خضعت الزوجة لزوجها خضع الأولاد لأبيهم ، وشيُّوا ولهم غافة للأم والأب معاً .

الاعتراض الوحيد على هذه الوصية هو في حالة ضعف الرجل وعدم قدرته على تديير الأسرة بسبب هبوط مستوى تفكيره وتصرفاته، في الوقت الذي تكون فيه الزوجة على درجة عالية من الذكاء والتدبير، ولكن هنا أستحت الزوجة أن تقوم بدور الحضوع التقليدي الرسمي شكلاً لاسترضاء الرجل وإعطاء تمونح صحيح أمام الأولاد وتيقى هي المسئولة عن التدبير برضا الزوج دون تقلمل . فإذا استطاعت الزوجة أن تخفص لرجلها على هذه الصورة التي أسامها هو خضوعها للمسيح، كان هذا كفيلاً بإظهار مواهب الرجل على المدى واحتفاظه باختصاصه بهية الأب بالنبة للأولاد.

### «كما للرب»:

والمعتبى المختبىء جميل حقاً، فهو يريد أن يقول إن خضوعها ليس معناه سحب شخصيتها والغاء ذاتبها، ولكن من أجل الرب هي تخضع لرجلها، وحيتنا يدخل الحضوع في دائرة إيانها المسيحي، وبذلك تُعارس خضوعها كمقيدة وإيمان وليس عن سيادة من الرجل عليها أو تدنيها عنه في الحقوق، بل تخضع ولسان حالها يقول أنا أخضع لزوجي خضوعاً كاملاً وعنتهى الرضا لأني مومنة بالمسيح وأتشم وصاياه وليس لأنه سيد أو أنا أتقم أمًّا لماذا وضع ق. بولس هذا المبدأ الإيماني باعتباره وصية من الرب يسوع؟

الجواب هو أتكريم الرجل في شخص المسيح. وبالعودة إلى الأصل أي إلّى آدم وحواء يظهر هذا السبب أكشر. فالرأة مُعينة السبب أكشر. فالرأة مُعينة السبب أكشر. فالرأة مُعينة للرجل، وهذا الوضع قالم عن المرأة يدافع عليا وعن كرامتها. فإن انتفزت المرأة والمنتخب عن المائية المنافعة أن فيهي الجزء الأضعف في الحليفة السبرية، فكلما أكرمت رجلها زاد قدرها وتأست حياتها. إذاً، فلصالحها ولصالح الأسرة والبشرية للمنافعة ولمسالحة المنافعة وتتحد الأسرة وتتمالك باعتبارها البذرة الأخل لقيام خليفة جديدة.

والتقديس بولس نفسه يعطي للمرأة كرامتها الحُاصة بالنسبة للرجل فهو القاتل: «فإن الرجل لا ينسبغي أن ينطقي رأسة لكوتو صورة الله وجيئة، وأثنا الرأة فهي بجد الرجل، ... غير أن الرجل ليس من دون المرأة **ولا المرأة من دون الرجل** في الرب.» (1 كو١١: ١٩٥٧)

٣٤:٥ «لأن الرجل هو رأسُ المرأةِ كما أن المسيحَ أيضاً رأسُ الكنيسةِ، وهو مخلَّصُ
 الجَسَد».

هنا يعطي ق. بولس أساس العلاقة الندبيرة وليس الطبيعة للمرأة، فيجعل الرجل رأسها أو المترتس عليها من حيث القيادة والندبير، ولكن ق. بولس يضع على الرجل واجب المجة ليجعل من ترؤسه مسئولية أكثر منها رئاسة. والقديس بولس يضع عينيه يصورة دائمة على علاقة الله بإسرائيل باعتبار أن الرب حَيبَ الشعب كأشمة هو تزوجها لنضم، فصار الشعب له كزوجة، وعلى هذا الأساس كان يتعامل مع إسرائيل حتى إنها لمنا ذهب ورائه الأصنام اعتبرها قد زنت من ورائه، وكتب لها كتاب طلاق: «أين كتاب طلاق أمكم.» (إش ١٤٠)

ثم عاد ق. بولس وأعطى مثلاً يُحتذى به بالنسبة للعلاقة بن الرجل والمرأة، إذ جعلها على مستوى المسيح والكنيسة، و بهذا فع العلاقة الزوجية ألى مستوى القدامة، و بذلك تأخذ العلاقة الزوجية منه جديدة في المسيحية إذ يحملها غير مستملة من الجنس بل مستملة من الروح، إذ بعد أن قال إن المسيح رأس الكنيسة أضاف أنه صار بالإضافة إلى ذلك «هو عناقص الجسد»، والقصد هنا هو أن جسد الرجل وجمد المرأة قد وقع عنهما العلاقة المظلمة الإنسان العتيق، إذ كان الجسد خاضماً للشهوة أستعبداً للتجامة. ولكن بعد أن خاقص الرب «الجسد» بفهومه البشري الروحي العام، صار جسد الرجل والمرأة جمداً مقلماً في الرب، يعنى تحرّره من العبودية للخطية ليأخذ

حريته الروحية وخلاصه وبجده السماوي في المسيع. وبهذا يصبح جسد الرجل والمرأة واحداً بإجراء سر الزيجة القائم على إدخال جمديهما تحت سلطان وقيادة وقداسة الروح القدس، ليفقدا ثنائيتهما بالانقسام والتفتّ بسبب الحقيلة، ويأخذا الوحدانية في الرب، فيصير الرجل والمرأة جمداً واحداً مقدّساً في المسيح. ولكن لا يقول «روحاً واحداً» ، لأن الزيجة لا تتم بين الروح والرح، ة الروح لا تشرّق؛ بل قال: «ويكون الاثنان جسداً واحداً (في الرب)» (أف.ه: ٣٨). ولكن وحدانية الروح هي عامة وقائمة بين كافة المؤمنين وليست عن طريق الزيجة.

# ٢٤:٥ «ولكن كما تخضَعُ الكنيسةُ للمسيح كذلك انساءُ لرجالِهنَّ في كلَّ شيءٍ».

هنا لا نسى أبداً أن خضوع الكنيسة للمسيح هو باعتبارها جسده الحاص، لذلك يدخل هذا في اعتبار خضوع الزوجة لرجلها ، فقبل أن تخضع له ، ولكي تخفص له ، يلزم أن يجبها كما يجب جسده ، ولبيس أحد يبغض جسده أو يحتفره أو يتغاضى عثما يرضيه . وهي تخضع لرجلها في كل شيء على أساس أن رجلها مسئول معها عن كل شيء . فعلاقة الرأس مع الجسد تصبح طبيعيا ودائما ألساس النظرة إلى معاملة الرجل للعرأة والمرأة للرجل. الرجل كرأس يعطي كل حبه وكل الهناء المتباء للرجل العرأة والمرأة للرجل. الرجل كرأس يعطي كل حبه وكل الهناء ما الهناء الحيب، والمرأة كجسده تهاب رجلها كرأس لها وحدها . فهما معا رأس وحيدة لجسد وحيد، وإخلاصهما لبض هو إخلاص متبادل متحد بصورة أساسية غير مصطلعة لان الرجل يستمد عمله كرأس من المسيح والمرأة تستمد خضوعها للرأس من الكنية .

«أَيُّهَا الرجالُ أُحِبُّوا نِساءَكم كما أحبُّ المسيخُ أَيضاً الكنيسةَ وأسلَمَ نفسَهُ
 لأجلها».

[ هل رأيت قياس خضوع مثل هذا؟

فاسمع أيضاً قياس المحبة (التي تضارعه)!

فإن أنت أردت أن تخضع امرأتك لكّ كما تخضع الكنيسة للمسيح؛

إذاً، فاعتنِ بها بنفسك كما يعتني المسيح بكنيسته!! فإن جدَّ الجد وصارت الأمور إلى خطورة، واستدعى الأمر أن تضع

فهم بحد اجمد وصدرت المسورين مستود، وحسمت عن دار داست حياتك عنها حتى وإن هددوك بتقطيع جسدك ألف قطعة ألف مرة! أو حتى ما هو أكثر!!

لا تجزع، لا ترفض.

فإن صنعت هذا وعانيت ما عانيت فأنت أيضاً لم تبلغ إلى ما بلغ

المسيح لأنك إنما صنعت هذا يشن تميد، يجدنك ولحمك وعظمك. ولكن هوصنع هذا لتن رفضوه وعيَّروه وقاوموه وصليوه]. القديس يوحنا ذهبي اللم على شرح نفس الرسالة

إن كان واجب المرأة أن تخضع لرجلها، فواجب الرجل أن يجب امرأته، هنا عبة الرجل العمادقة ـــ وكأنه يحبب جسمه ـــ تلخي من شعور الزوجة أي إحساس بالأقلية، وإنا تبادل الحضوع بالمجنة يُشقء وإبطة التعاون لواجهة أتعاب الحياة وغاطر الجهاد من أجل الأولاد.

كما أن عمة الرجل لا يستمدها من عواطفه فقط، ولكن كمن يجاوب على عمة المسج له التي كلّقت حيات، فبكل رضى وسرور ارتفغ على الصلب لكي يفدينا من خطايانا وفصير مثله!! فصحة الرجل لزوجته يجب أن يدخلها عنصر الإحساس القوي بالفضية من أجلها، التضمية بكل شيء. فحبّ مثل هذا ياسر فؤاد المرأة ويُشكى فيها إحساس الخضوع بلا أي انفعال كاذب بل عن مسرّة وتلقائية، لأنه من طبيعة المرأة الاعتماد على الرجل والاحتماء به، فإن هي وجدت المحبة، أمرزت عناصر طبيحها بقوة وامتياز، وصارت في خضوعها أمثولة تزيد الرجل حبّاً فوق حب.

«وصية جديدة أنا أعطيكم أن تميلًا بعضكم بعضا. كما أحبتكم أنا تميرُن أنتم أيضاً بعضكم بعضاً، (يو1: 13). هذه الوصية قدّمها المسيح لتلاميذه الذين هم متلون للكنية وجرج الأساس بعضاً» (يوم: 13). هذه الوصية هي جديدة لأنها ليست "عب أغاك كفسك"، بل تحب أخاك حتى الموت: «ليس لأحد حبُّ أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه» (يوه: 17). هذه هي صورة المحبة التي سلّمها المسيح للرسل (الرجل) من نحو الجميع (الكنيسة)! والقديس بولس يُعيد صورتها ويسلّمها للرجل لتكون وصية من المسيح رأساً أن يجب امرأته!

لاحظ أن المسيح أحبً الكنيسة وهي متحفة في خطاياها، وصئم أن يغديها بحياته وهي في وساحتها أن يغديها بحياته وهي في وساختها مبنة أولاً فأمر قلبها وساختها مبنة أولاً فأمر قلبها فأحبّه حبًّا جمًّا. إذاً، فالرجل يحب امرأت، لا لأن فيها جمع الأوصاف التي تستدي عبت، بل يحبها لكي تصبر كما يشتهيها هي أن تكون جديرة بحبته. عبة الرجل المحبة المصادقة الأمينية تأمر قلبها وتُخرج من أعماقها كل الشاعر الراقية والمستازة لتقدّمها كالمثيل للعبل، فيعشر الزوجان حياة كلها تفاضل في المحبة وكل أنواع الشاعر الراقية والمستازة لتقدّمها كالمثيل

«كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا. اثبتوا في عبتي» (يوه١: ٩). هذا هوحب المثيل

للمثيل. ولكن كما أن الآب أسبق في عبته لنا، هكذا ينبغي أن يكون الرجل أسبق من امرأته في المعبة التي ستبادله فيها بل وتثبت!!

يستحيل أن يتصور الإنسان أو يدرك مستوى زوجية مثل هذا عالي القدر والقيمة، وفي نفس الوقت منظّم في حقوق وواجبات غاية في الرفق والترفق(٢١). وكالها تنبعث لا من أفكار عارضة بل تنساب من طبيعة حركة الفسير في الحياة المسيحية التي تستمد كل مؤهلاتها من علاقة المسيح بالكنيسة، هذه العلاقة الملوءة حبًا وبذلاً وسرًا.

٥: ٢٦ «لكي يقدِّسها مُطهِّراً إياها بغَسْلِ الماءِ بالكلمةِ».

«لكي يقدِّسها»: ἴνα αὐτὴν άγιάση

فعل تقديس الكنيسة ليس فعلاً ظاهراً منظوراً ولا هو عمل يختص بتكريسها، بل هو فعل تغلفلي ينفلغل كل كيانها البشري كمن ينقعها نقماً في دمه، في فداسته، لتتقدّس. هذا هو صميم المُرس السماوي لعروس الزمان بنت الإنسان حواء الجديدة، المتعلمة من جنب المصلوب اليمين، خرجت من صميم عظمه ولحمه، خرجت مفسولة بماء ودم، خرجت من جانبه اليمين لتجلس معه عن يمن أبيه.

# «مُطهِّراً»: καθαρίσας

«مُطهراً إياها بغسل الماء بالكلمة»: حكم اللغة أن يأتي فعلان لزمان واحد، ما كان بدَّ من أن نشقم فيهما لكتيسة بآن واحد في زمن أن نشقم فيهما لكتيسة بآن واحد في زمن واحد بسرً واحد. ولكن قدّمنا التقديس وفو الأهم والطلاب واحد بسرً واحد. ولكن قدّمنا الإيجابي وأشرنا السالبي، فالأول تقديس وهو الأهم والطلاب بالدرجة الأول لتليق الكتيسة أن يُحضرها لنفسه كنيسة عجيدة، ولكن لزم التطهير إلزاماً: «وهكذا كان أماس منكم لكن اغتسلتم بل تقدّمتم بل تبرَّزتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا.»

انظر، عزيزي الغارىء، كيف قدّم ق. بولس هذا الاغتسال ولكنه استدرك في الحال وقال «"بل" تقدّستم»، لأن التغديس جاء في المشورة العلوية قبل الاغتسال بلا شك. ثم حاد واستطرد وقال «بل تبرّرتم»، لأن التبرير كان في المشورة العلوية قبل التقديس، فأن يدبر الله العمل شيء

وأن يسنفذه على صفحة الزمن شيء آخر، الكل في المشورة العلوية كانن، ولكن هذه عنة الزمن أنه دائسةًا يشقّه الأقبل لنبلغ الأعلى. فمن واقع الحال هنا هوطقرها ليقلسها، ولكن من واقع الرؤيا الإلهية أراد أن يقدّسها فلزم أن يطهرها.

«بغسل الماء»: τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος

وهو حمم المياه ويشر إشارة واضحة إلى الحثّام الذي تغنسل فيه العروس قبل تقديها لعربسها؛ حسب الأصول في هذه الأخور بفينا الإشارة واضحة أنه استعداد الزاوج. والمعدوية هي المقصودة على المقصودة على المقصودة بنت تطهو جند الكنيسة وتقديسها: «لا بأعمال في برُّ عسلناها نحن، بل يمتضى رحمت خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس» (تي 2: ه). أمّا تقديسها فيأتي بواسطة الكلمة.

### ...: 1611...

«الكلمة» هنا جاءت بدون تعريف وصحة الترجمة تكون «بغسل الماء وكلمة».

هنا ربط غسل الماء بالكلمة صعب، ولكن إجراء هذا السر طقسياً يكشف العلاقة القائمة بين المصعودية والكلمة، فالكلمة هنا هي الوصية التي أعطاها المسيح كآخر وصية خرجت من فعه المشقد من المستوية على الكلمة القائم الآب والابن والروح القدس» (منه:11:71). هذه هي الكلمة، فالمنافئة وإن الناحية الأخرى فطفس العماد يتم المتاديخ الإجرائية أي بالكلمة، ثانا أن وهذا أمهم أن الميلاد الثاني من الماء والروح عصوب أن المتعادب المثلث المتحدد على الكلمة أشرجت الحليقة المتينة المت

ويقول المدلاً من ليتفوت إن الكلمة \_ وخاصة أنها تأتي بدون التعريف بأل \_ هي نطق الإيمان الذي يقوله المقد وهو على المعودية. فبكلمة ينطقها المقد وبالماء يتم التطهير والتقديس: «لأتك إن اعترفت بضمك بالرب يسوع وآمنت بقلك أن الله أقامه من الأموات خلصت» (رو ١٠٠٠). والكلمة هي «يسوع ربّ»: «وليس أحد يقدر أن يقولي يسوع ربّ إلا أبالوح القدس » (١ كو٣: ٣). فالكلمة التي ينطقها المقد «يسوع رب» هو نطق الروح القدس الذي يقول الإيان ويؤتن عليه. واهتمام القديس بولس الرسول في أن يذكر الكلمة بدون التعريف بألاً: «بنسل الماء وكلمة»، هو للتأكيد والضغط على أن التطهير والتقديس إنما يتمان بكلمة يقولها المعقد أي الاعتراف، فهو يرفع الاهتمام من «الكلمة» وما هي بحد ذاتها إلى جرد نطقها، لأن عرد نطقها يكون من الروح القنس مباشرة، وبذلك يكون المعنى «قدّمها وهيهرها بفسل الماء وكلمة» يفيد المحدودية والروح القدس بتنهى الوضوح والاختصار العجيب الذي يتكلم به بولس الرسول؛ لأن التقيد الكنبي واللاهفي للتجير ع «هادته المعدودية أو تركيها الشكلي والجلوهي مما يقول إن المعدودية هي «الماة وطلق الإلافات» = «الماء وكلمة» ("ا).

«لكي يُحضِرَها لنفسِهِ كنيسةً مجيدةً لا دَنَسَ فيها ولا غَضْنَ أوشيءٌ من مثل ذلك
 بل تكون مقدَّسة وبلا عيب».

بعد المعمودية والكلمة والتقديس والتطهير، يأتي دور العريس نفسه:

«ليُحضرها هو نفسه لنفسه» τνα παραστήση αύτὸς ἐαυτῷ . هنا عمل العريس كيف يُعدُّها ويحضرها انفسه.

علماً بأن التقديس والتطهير كان كل غايته ونهايته أن يُحضرها لنفسه.

فالذي طهَّرها وقدَّسها الآن صارت مهيَّأة ليُحضرها لنفسه.

ولا يتم إحضارها أو إدخالها عليه إلاَّ بعد اكتمال الحياة الحاضرة.

«هالمبيلويا فانه قد مَلَكُ الرب الإله القادر على كل شيء. لنفرح وتنهال وتُنقيله المجد لأن
 غرض الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها، وأعطيت أن تلبس بزًا نقياً بهياً لأن البزّ هو
 تبررات القديسين.» (رو11: ١٦-٨)

 «فإني أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد الأقدم παραστήσαι عذراء عفيفة للمسيح.» (٢ كو٢٠:١)

«وأنتم الذين كتم قبلاً أجنبين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن في
 جسم بشريشه بالموت اليُعضركم παραστήσαι قديسين و بلا لوم ولا شكوى أمامه.»
 (كوا: ٢١و٣)

<sup>17.</sup> Lightfoot, op. cit., p. 84.

#### «كنيسة مجيدة»:

تأتي في اليونانية ليس بمعنى الصفة ἔνδοζον τὴν ἐκκλησίαν ولكن بمعنى الحال: كنيسة في حالة بحد(١٠).

هنا التقديم، أو إحضار الكنيسة يبدأ أولاً هنا ثم تنتقل من بجد إلى بجد كما من الرب الروح، إلى أن تنتهي وهي في حالة مجيدة أو حالة بجد. وهذا واضح أنه يتم بعد أن تكمَّل الكنيسة وحدانية الإيمان وتبلغ إلى **فاصة ملء المسيح** فتصبح لائفة ليانة الشيل للعثيل، والمجَّد يصير أهلاً لعناق المجد.

### «لا دَنَس فيها ولا غَضْن أو شيء من مثل ذلك»:

[ فسمررت بهاي ورأيستك مدوسة ... فحممتايي بالماء وفسلتُ عناي دما مائي وصححتُك بالربت. وأبستُكي مطراة ونقشك بالكفرتي والربونات بالكنان وكسسوَّك بدراً، وطبقيًا يالمائميُ فوضعتُ اسورة في يدبيك وطوقا (كردان روقبة ) في تقلقاني. ووضعتُ خزامة في انشاني وأقراطاً في أدئيك وتاج جاله على رأسلي ... وخرج الله استم في الأمم لجماللي لأن كان كان كان بمائي الذي جدات عليك يقرن السيد الرب / (حزلا: ٢-١٤).

> [«ها أنتِ جميلة يا حبيبتي ها أنتِ جميلة»!! «ها أنتُ جميلٌ يا حبيبي وحلو»!!] (نش١: ١٥و١٦).

واضح ماذا كانت عليه هذه العروس قبل أن يخطبها لنفس. فالعروس التي تنزئن الآن هي نحن، أنا وأنت وكل مَنْ يؤمن بإيماننا رجالاً كنا أو نساء أو أطفالاً أو شيوعًا، الكل دُعي للاختيار، والبشرية كانت على أموأ حال. ولكن من إبداعات الله في القديم أنه لا ينظر إلى ما يستحقه البشر حسب أعمالهم بل إلى ما يستحقونه حسب قداسته وبرَّه ونجَّه، فأحب شعب إسرائيل كما يحب عريش عروته حتى وهي في أقصى الجهالة والقذارة، فما عليه إلاَّ أن يقوم بضلها ويظهرها ويقلّسها لتليق له مع أنه خطبها لنفسه وهي في حالة قذارتها.

الأمر يتكرر مع المسيح والكنيسة. فقد ؤلة ليكون رأساً لها وهي جسده، وصمم أن يأخذها لشفسه ويشحد بها كما يأخذ العريس عروساً له، وعلى نفس المنوال ينسلها ويظهرها ويقدسها

<sup>18.</sup> Abbott, op. cit., p. 170.

ويُجلِّيها بالمجد، ويُحضرها لنفسه ويُزيِّنها بكل زينة، لا لأنها تستحق بل لأنه أحبها.

ويُلاحَظ أن كل زينة الكنيسة وخلوها قاماً من كل ذَسَس وَفَضْ \_ والنفن هو كرمتة (تَجَمُّد) الوجه الناتجة عن العجز والفقر والحرمان (أنهيا بالروح حادة)، وهذا يُكنى به عن كل الآثار المترتبة على الخطية \_ نحم كل هذه الزينات إنما أكملها لها بنفسه المئا أسلم نفسه من أجلها !!! فجمال الكنيسة كمروس للمسيح اشتراه لها بعده: «وأعطيت أن تلبس بزًّرا (حريراً) نقياً بهياً لأن البرَّ هو تبررات القديسين» (رؤ11:٨). فزينة الكنيسة هي قديسوها الأيرار وشهداؤها الأطهار وتُشاف الجارات والإمناه على من هذا العالم!

٨:٥ «كذلك بجب على الرجالي أن يُحبُّوا نساءَهم كأجسادهم. مَنْ يُعِبُ امرأتَهُ يُعِبُ
 نفتة».

المسيح أحب الكنيسة ليس لأنها كانت مقدمة، ولكن ليجعلها مقدَّمة لنفسه!! ويتحد بها!! لذلك فالرجل مدعو لمجة امرأته لا لجمالها ولا لخسن فيها ولكن ليصيَّرها جيلة لنفسه حقاً وحسنة لم. بهذا الفهم الواحمي العالي والسري، يستطيع الزوج العالي الهمّة والواعي بالروح والعائش بالإنجيل والمستدفى، بحب المسيح والمستير بنوره أن يتفاضى عن كل ما يعترض الحب وعن كل إخفاقات امرأته وأي قصور فيها. فالسر الذي يفتح قلب الرجل نحو امرأته ليس جالها بل هو أنها أصبحت جزءاً حيًّا فيه أو نصفه الآخر!

جسد الرجل وجسد المرأة صارا بسر الزيمة جسداً واحداً، فكيف لا يحب امرأته التي هي جسده؟ فكما أن الكنيسة جمد المسيح، كذلك الزوجة هي جمد الزوج.

فحب الزوجة ليس كاي حب أبداً، فهو أقدس من حب الأب والأم والأم والأع والأعت والابن، لأنه هو هو حب الرجل لنفسه أو هو الحب النابع من أعماقه والذي يصب في أعماقه. فكل حب يجه الرجل هو خارج عن نفسه أمّا حب الزوجة فهو حبه العائد إلى نفسه.

[ يُخطىء مَنْ يقول أن الرجال يجب أن يجبوا نساءهم كما يجبون أجسادهم، بل أن يجبوا نساءهم **لأَقُونَ** أجسادهم](١١).

فالمرأة هي جسد الرجل الذي به يعيش ويسعد.

٢٦:٥ «فانه لم يُبغِضُ أحدٌ جسدَهُ قطُّ بل يقونُهُ ويُربِّيه كما الربُّ أيضاً للكنيسةِ».

هشنا معادلة منطقية تقوم على أساس أن المصدر الذي يجيا به الإنسان ويرتاح ويسعد ويتحادث ويتعزّى ويشاركه أفراحه ونجاحاته وأتعابه وأمراضه لا يمكن أن يبغضه!!

المرأة جسد جديد للرجل أعطاه الله وكأنه ملاك من الله ؤهب الإنسان لخدمته وراحته وتسليته وتعزيته في أوقات الراحة، وفي أوقات التعب يجد معه الراحة، ويتقبّل منه المعونة والعزاء؛ فإنه حقاً وبالحقيقة كما خلق الله ملاككته لحدمة العتيدين أن يرئوا الحلاص، أعطى الله بسرّ العماد وبسرّ المزيجة ملائكة بشريين يعيشون مع الرجال وفي يبوتهم لحدمتهم وراحتهم ومعونتهم وعزائهم بل لفرحهم وسرورهم وإزالة الفئة عن نفوسهم.

وهذه هيي المرأة النبي يخطىء إليها الرجل كثيراً بغير سبب، أو لأقل سبب. فلو وُزنت أعمال الزوجة مع رجل عاش سبعين سنة مع زوجته، لساوت في كميتها ونوعها وكنافة عاطفتها ودفء عبتها ولا عشرة آلاف خادم وخادمة حتى ولو كانوا على مستوى من الإخلاص والأمانة.

لذلك نجد في قول ق. بولس «يقوته ويربيّه» قولاً غير متجانس قط مع كرامة الزوجة. ولكن ق. بـولـس معذور، لأن بعض الأرواج تركوا زوجاتهم بلا قوت ولا كسوة ولا عناية ولا مال، هن وعياض. ولكن هذا القول متجانس قاماً مع حال الكنيسة، فالكنيسة بدون المسيح تنصُور جوعاً ولا تجد من بعتني بها: «مثرّ لي في السماء ومعالً لا أريد شيئاً في الأرض.» (مز١٣٠: ٢٥)

وكيف نحيا وكيف نعيش إذا تصوّرنا أن المسيح ليس هو عربيسنا، أو أننا نعن لسنا كيسة. يـا للــــجـد الذي نالته البشرية بالمسيح عربساً والكنيسة عروسه. لقد دخلنا عهد أمان أبدي: «لن يجـوعل بعد وان يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر. لأن الحرّوف الذي في وسط العرش برعاهم ويقتادهم إلى بنابيع ماء حية وعِسح الله كل دمعة من عيونهم.» (رؤلا: ١٦-١٥)

فلمينظر الرجال، إذاً، للمسيح وما عمل من نحوالكنيسة، إذ أشغل نفسه بها إشغالاً ينزعج له الفكر ويتحبّر ويندهش ويتقلب عليه حاله، رب السماء يتخلّى عن مجده ويتجدّد على الأرض ويأخذ شكل إنسان عبد ويُصلب لكي بدمه يضل الكنيسة ويقلّسها ويخطبها لتفسه ثم يعتني بها ويشغل بحبها إلى أبد الأبدين!! انظروا يا رجال وتعلّموا. ٣٠:٥ «لأننا أعضاءُ جسمِهِ من لحمِهِ ومن عِظامِهِ».

صورة جديدة للكنيسة مُفرّدة على أعضائها كأفراد، الكنيسة جسده إذاً فنحن أعضاء جسمه، والكنيسة أعذت من جنب السيح الأمِن كما أخذت حواء من جنب آدم: «وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي.» (نك٢: ٢٣و٣٢)

هـنــا تصوير واقمي حي مثير لفهوم «جــند المسيح»، فالمسيح أخذ حقاً وبالحقيقة جــنداً لنفسه من البشرية من لحمها ومن عظامها.

ثم إذ مات بالبشرية المتيقة ، الجسد الذي أخذه مئا، فعانت البشرية العتيقة في ومعه ، ثم قام المسيح من الأموات وقامت معه البشرية - ليست العتيقة بعد - بل الجديدة . وهكا أعطانا من جسده الجديد بشريتنا الجديدة السعاوي . وبهذا أساننا الجديد السعاوي . وبهذا أسكس الوضع ، فكما أخذ مئا جساء عيناً ، عاد هو وأعطانا جسداً جديدة ، مولوة ولادة جديدة روحياً منه . فعبر القديس بولس أننا أعضاه جسمه من لحمه وعظامه هو تعير أشروي على الواقع الحي، لأن جسمه غير معتم بل نوراني هو و بالتالي فعمن الأعضاء المنيرة من لحمه ومن رائم فهاء المنيرة من حدم ومن رائمة المنازة من المحمد ومن عظامه المتجازين الآن في السعاء والتي أراها الملاحيذه بعد قيامته بجسده الحي وقال لهم: «جشوري وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون في» (لو٢١:۲۲). فها لحمي وعظامي إنسانكم الجديد، فالبسوه.

لقد اتحدنا بهوته واتحدنا بقيامته وأخذنا شركتنا فيه، في كل شيء، فصار كل ما له لنا، وجسده الجديد جسدنا، ونحن أعضاء جسمه بالفعل جسماً روحياً وليس روحاً محضاً.

وعاولة العالم أبوت('') لتسفيه النص القائل «من لحمه ومن عظامه» قائلاً لو كانت من «دمه ولحمه» لكانت معقولة ولكن أن يقول «من لحمه ومن عظامه» فهذا القول نميت ولا قيمة له. نقول ردًّا عليه أن النص سليم للغاية ومسألة أن تكون «من دمه ومن لحمه»، أي بالإفخارستيا، فهذا أمر واقعي وصحيح.

ولكن أن نكون أيضاً «من لحمه ومن عظامه» فهذه حقيقة يشهد بها أمران: الأول: أنه أرى نـفسه حيًّا لتلاميذه قائلاً: ها لحميي وعظامي جـتُـوني ولا تظنوا أني مجرد روح

<sup>20.</sup> Abbott, op. cit., p. 172.

بل أنا الإنسان الجديد القاتم من الأموات بلحمه وعظام، ولكنهما لحمّ وعظمٌ متجليان ومجّدان، له حال خواص أخرى غير اللحم والعظام في جسدنا الترابي، لأن جسده الآن تمبّد هو، روحاني وصماوي، وسيبقى هذا الجسد الممبّد في مجده الأسنى شاهداً للقيامة من الأموات وللخليقة الجديدة التي خلقها في نفسه للبشرية الفنداة.

الشائعي: قول ق. بولس إنه «سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد بهده» (في ٢٦:١٣)، الذي قام به من الأموات والذي رآه التلاميذ ولسوه. فكما هو حي بجسده الجديد، هكذا سنطيس نحن بعد الانتظال هذا الجسد السماوي الحديد الذي على صورة جسد بهده لتعيش معه كخليقة جديدة لما كل خواص السمائين والروحين. ولكنها ليست خليقة أرواج بل خليقة بشرية أنتفقت من الفاسلة إلى غير الفساد، ومن تحت الزمن إلى ما فوق الزمن، ومن التاريخ إلى الخلود والأبدية الساعية، من المساحية والد.

«من أجل هذا يترك الرجلُ أباة وأمَّة ويلتصِقُ باهرأنِهِ ويكونُ الاثنانِ جَسَداً
 واحداً».

والآن وفد استطاع ق. بولس ببراعة مسنودة بالروح وبنعمة فائقة أن يصور الكنيسة كخليقة جديدة مخلوقة من جنب آدم الجديد ومن لحمه وعظام، وقد أحضرها لنفسه بعد أن غلها بالماه والكلمة وظهرها وقدّسها، وصاوت أمراة لها فائمة تليق بالمجد والنحول مع ابن الله أي حالة شركة وأتحاد حقيقي، وقصيع بنعمة المسيح جسده الخاص الذي قام به من الأموات الهياً أن يحل فيه كما المحاه، عاد ق. بولس ليعقد المقارنة، التي سعى إليها من البده، بالرجل الذي يتخذ يمان حياة الأعاد مع أمراته بالجند المواحد أن يترك أباه وأمه أي حياته السائة ويلتصفي بامراته ليكون الاثنان جسداً واحداً والتصور عمه ويصر معها جداً وأمه أي حياته السائة ويلتصق بامراته الميكون

هننا الركيزة التي ارتكزت عليها الكنيسة في وفضها الطلاق وفضاً باتاً، مُعتبرة أنه كسرٌ لسرٌ الكنيسة نفسها مع المسيح . فكما أن الكنيسة متحدة بالمسيح كواحدة وحيدة وهذا المراة مع الرجل . إذ يصبح الطلاق تخزيناً للوحدة التي قامت عليها المسيحية كلها والتي تجسّد المسيح من أجلها والتي اقتنى الكنيسة لبلوغها بواصطته .

واستندت الكنيسة في قطعها لمسألة الطلاق على قول المسيح أنه من البدء خلقهما ذكراً وأنشى

(واحمد لواحمدة)، أي على مفهوم الاتحاد غير المنفصم، معتبراً الطلاق بعاية قسوة قلب تؤدي إلى الزنما. وإذ ينتهي ق. يولس عند هذا القطع بأن وحدة الرجل مع المرأة في الجمعد الواحد تُدهّم عليه أن يترك ماضيه مع أبيه وأمه ويتطلق في حياته الجديدة، يعود ويطبق هذا على المسيح والكنيسة.

# ٣٢: «هذا الشَّرُّ عظيمٌ ولكنني أنا أقولُ من نَحْوِ المسيح والكنيسةِ».

يلزمنا أن تذكر كيف بدأ ق. بولس بوصيته للمرأة كباقي الوصايا، ولكن لمّا أتى إلى ضرورة خضوع المرأة للرجل، أنهم إلى المثال الأعلى يستند عليه ليقتم الرأة بالمضوع ثم يقتم الرجل بالمعبة. باعتبراه مسراً خاصاً عظيماً قائماً بذاته، هو سر اتحاد السبح بالكنيسة. فلناً النهى به إلى نهايته بعقول: «ويكون الاتان جسداً واحداً»، وجد نفسه في مواجهة أثم وحواء من جديد والرجل من مكتوباً، والآن قد استمان ذلك فيما يخص أعلى الكنيسة والسيح وقال أن «سر عظيم» وكان أمراته، فاعتبد بلبياقة بسبب استطراده في شل الكنيسة والسيح وقال أن «سر عظيم» وكان أيضاً للرجل والمرأة في حياة زيجتهما التي على مستوى نفس سر المسيح والكنيسة، أو مهذة أي من جهة أيضاً لله المؤسسة أمراد والكنيسة مؤلفة، أي من جهة أيضاً لله المؤسسة مراكبة بالمؤسسة عرقبة أعمال الله المؤسسة ملزكة ولا البيشية والمؤسسة المال الذي هو الكنيسة فراتجا له المؤسسة المؤسسة الذي هو المؤسسة المسلح تتحيا معد في شركة بحد الأبد، فإذا عدنا إلى متعمل المؤسسة المؤسسة الذي هو الدوخ الذي تحمل المؤسسة للتي تعمل المؤسسة للتي معمل الدي تعملي المؤسسة الناتية والدوخ الذي تعمل من لكي بكي البرمة المناتج ولنفتح والمؤسسة المؤسسة الذي هو الدوخ المنبح ولكنب إليكم بكن لكم أيضاً شركة معنا. وأما شركتا تعن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح ولكنب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملاً.» ((194)

و يلاحظ في قول ق. بولس: «ولكنني أنا أقول من نحو السيح والكنيسة» (أف ه: ٣٣)، أنه هنا يضح كلًا منهما، أي السيح والكنيسة، في إطار مفرد بجوار الوحدة التي تر بطهما(١٠). لذلك جاءت في بعض المخطوطات هكذا: «من أجمل المسيح ومن أجمل الكنيسة»، ليلفت ذهن القارىء إلى قوة شخصية ودور كل منهما: رأس وجسد، عريس وعروس، جسد وأعضاء، لأننا في الحقيقة مرزنا بثلاث صور للمسيح والكنيسة: رأس وجسد (أف ٢٢:١١)، أعضاء مقترنة ومركبة مما (أف: ١٥٥٤)، عريس وعروس.

<sup>21.</sup> Lightfoot, op. cit., p. 86.

ولكن هنا في هذا التصوير الحي للمسيح والكنيسة كعريس وعروس أو رجل وزوجة، نجد أن الوحدة بينهما قوية ومتجانسة ومكتملة أكثر من رأس وجسد وأعضاء. كما تظهر الكنيسة ولها

جمالها المنفرد الخاص بها والمكتمل لكن ليس بدون المسيح. فهي باقيةٌ جَسَدَه، ونحن كأفراد أعضاء في هذا الجسد وأعضاء ذوو هوية واحدة!! «لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا يوناني. ليس عبد ولا حر. ليس ذكر وأنشى لأنكم جيماً واحدٌ في المسيح يسوع»

(غل٣: ٢٧و٢٨). هنا أعضاء جسد الكنيسة واحد، متساوو الحق. ونعيش معاً هذا السر العظيم.

«وأمَّا أنسَم الأفرادُ فليحبَّ كلُّ واحدٍ آمرأتَهُ هكذا كنفيه، وأمَّا المرأةُ فلْتَهَبْ رجُلَها».

وبعد أن استوفى ق. بولس ما يختص بالكنيسة وعلاقتها بالمسيح، منتهيأ إلى عظمة السر الذي

يجمع بينهما في الوحدة الإلهية الفاثقة والتي أقل تصوُّر لها أمكن تصويره فيما هو حادث في الاتحاد

النريجي بين رجل وامرأته من حب مقدَّس يقابله خضوع تكريمي وواجبات متقابلة في كل شيء،

وكلها تُنشىء اقتراباً هو الوحدة عينها أو الاتحاد؛ يعود ليستخرج من هذا السر العظيم وصية للأفراد مختـصـرة وهي أن كل واحد يحب امرأته حبأ شخصياً ذاتياً كأنه يحب نفسه؛ والمرأة تحتفظ بتوقيرها

لرجلها في مهابة تخلو من أي إحساس بالتدني.

«استيقظ أيها النائم وقم من (بين) الأموات فيضيء لك المسيح.» (أف:١٤)

١٥ – اسلكوا بتدقيق مُفتدين الوقت لأن الأيام شريرة.

١٦ - لا تكونوا أغبياءً بل فاهمين ما هي مشيئة الرب.

١٧ — لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح.

١٨ ــ مُكلِّمين بعضكم بعضاً بمزامير وتسابيح وأغاني روحية.

١٩ – مُترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب.

٢٠ ــ شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح.

٢١ ـ خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله.

# الجزء الرابع:

أ : وصايا من أجل البيت المسيحي. وسر الكنيسة والمسيح الأعظم:

النساء: اخضعن لرجالكن، وللرجال: أحبوا نساءكم.

٢ — كما تخضع الكنيسة للمسيح وكما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها.

٣ لكي يقدسها ويطهرها بغسل الماء بالكلمة لكي يُحضرها لنفسه مجيدة مقدَّسة بلا عيب.

٤ - نحن أعضاء جسمه من لحمه وعظامه.
 ٥ - من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً.

عن البن عظيم وأنا أقوله من نحو المسيح والكنيسة.

ب: الأولاد ووالداهم:

١ – أطيعوا والديكم في الرب، لا تغيظوا أولادكم.

ج : العبيد والسادة:

إلى المرابع المحاول الما المحاول المحاول المحاور.

وهكذا يكون ق. بولس قد أكمل منهج الحياة المسيحية، سواه في تخطيطها الأول قبل الدهور في الأول؛ حسب مقاصد الله، أو في الزمن بموت المسيح الفدائي والقيامة والصعود والجلوس عن يمين الله وكشف سرًّ الماره في الله، الذي به يبلغ الزمن أقصاه والإيمان يلأه في المسيح. ثم أكمل كل الوصايا الحاصة بالمؤمنين في سلوكهم معاً أو في الحارج.

وبعدها أعطى وصايا للبيت المسيحي، وبذلك يكون قد انتهى من الرسالة الخاصة بكل ما يتملّق بحياة المسيحي.

# الأصحاح السادس

١ = ١:١-٤ : إلى الأولاد والآباء.

۲ \_ ۲: ۵\_۹ : خذام ومخدومين.

٣ - ٢ : ١٠ - ٢ : «أخيراً يا إخوتي تقووا في الرب».
 ٤ - ٢ : ٢١ - ٢٤ : ختام الرسالة.

# [ 1:1-3] إلى الأولاد والآباء

الـقـديـس بـولـس يستمر يخاطب البيت المسيحي. فعندما أكمل واجبات الزوجية، بدأ ينظر في أمر الأولاد وآبائهم. ونفس هذا التدرُّج جاء في الرسالة إلى كولوسي (كو٣: ١٨-٢١):

«أيها الأولادُ أطبـعُوا والِدِيكُم في الرَّبِّ لأن هذا حقٌّ. أكْرِمْ أباكَ وأمَّك الني 4-1:7 هي أولُ وصبَّةٍ بوعدٍ. لكي يكونَ لكم خَيْرٌ ونكُونُواً طِوالَ الْأعمَارِ على

> عندما أكمل وصية الزوجة والزوج دخل في وصية الأولاد وآبائهم. فهنا الطاعة واجبة في مقابل الخضوع عند الزوجة.

> > «الطاعة»: أطيعوا ὑπακούετε

هنا الطاعة «في الرب» تعنى أن تكون الطاعة مستمدة من الروح المسيحية التي لا تجعل الـطاعة ثقيلة على النفس، بل محبوبة، كما أطاع المسيح أباه وأسلم نفسه لتنفيذ وصيته. والمفروض في الأولاد أن يكونوا قد تعلَّموا منذ بداية تعرُّفهم على الحياة وعلى أنفسهم أن علاقتهم بوالديهم هي عـلاقـة مسيحية، قائمة على الحق، بمعنى الضرورة التي يحتَّمها الرب. والضرورة التي تحتَّمها علاقة الابـن بـوالديه هي حق للوالد كما هي حق على الأولاد، أن يتعلَّموا أن الحياة التي يحيونها مستمدة من الله، فطاعته هي طاعة وصاياه.

والله أوصى بطاعة الأولاد لوالديهم، كما جاءت في آية العهد القديم المعتبرة أنها أول وصية لها وعمد. والوعد أن يعيش الأولاد تحت عناية خيرية الله وتطول حياتهم على الأرض = لأن هذا حق: «إِن كَانَ حَمَّا أَمَامَ اللهُ أَن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا» (أع٤: ١٩). وهذه الوصية هي وصية الله. إذاً، فحقَّ أن يستمع لها الأولاد ويطيعوا والديهم.

وتجيىء في رسالة كولوسي واضحة: «أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا مرضى في الـربَ» (كـو٣:٢٠). إذاً، فليتعلَّم الأولاد منذ بدء حياتهم أن يعملوا ما يُسرُّ الله أو بالتالي أن يحبوه فيعملوا بدافع محبتهم لله. أمّا «أكرم أباك وأمك» التي جاءت عن العهد القديم، فهي الوصة الخاصة للوصايا العشر الواقعة في الوصة الخاصة للوصايا العشر الواقعة في سغر الحروبية المؤسسة عن ظهر قلب \_ والكتاب يؤكد أننا حفظناها منذ أول مراحل التعليم \_ والكتيسة يجب أن تكون مستيقظة لواجياتها. فعملرس الدين ينبغي أن يتلقى منهج الدراسة من الكتيسة، والكتيسة تضع حفظ الوصايا كأول ما يتفتح لد ذهن الطفل.

أمّا قول. عن أنها الوصية الأولى بوعد فحيّرت العلماء، لأن بقية الوصايا بعضها لها وعد أيضاً سواء السابقة أو اللاحقة. ولكن يقول الفسرون أنها أول وصية تُلثُّن للطفل ولها وعد يشجّع على حفظها.

# ٣:١ «وأنتم أبها الآباءُ لا تغيظوا أولادَكُم بل رَبُّوهم بتأديبِ الربِّ وإنذارِهِ».

لا تستطيع أن نضع على الأولاد وإجبات مُملزمة عليهم دون أن نضع في القابل ما يُلام الواجبات عند الآياء بصفيهم أصحاب الواجبات عند الآياء بصفيهم أصحاب التدبير والحكم في مملكة الأسرة. وأخطرما يصدر عن الآياء أو الوالدين معاً هو الإهمال وعدم الاكتراث بتربية أو سلوك الأولاد، هذه يستشعرها الأولاد فتكون هي المحرّض على الحروج عن الأوامر وعن التدبير عموماً والانسياق وراء الإحساس بعدم الاهتمام بهم.

ولكن أخطر من عدم الاهتدام، هو الاهتمام الزائد ومعه القسوة والظلم، أي إصدار أحكام وتوجيهات ظائلة غير معقولة، أو إلقاء النهم جزاقاً بينها يكون الولد بريئاً شها، مع إصرار الوالدين أو الأب فيكون هذا بشائلة غير معقولة والمناد والرود الجافة ومعد الطاعة. فإذا غائده الوالم أو الوالدين ما على هذا الانجاء، فإن هذا يكون بثابة الإغاقظة. فيتندى، الولد يأخذ أتها الوالدين ما على هذا الانجاء فيان هذا يكون بثابة بكون عن نفسه. وهنا تنشأ الطال الشي تدفق الأمرة والطبيب دون جدوى لأنها تكون قد ترشيت في أعماق الطفل وقد نسبها عندما السين معاملة الموافقة أولادكم لئلا يغشلوا » (كون العبي قد غيز ميمادة لمحاولة إصلاح ما فات، ولكن هيهات! إذ يكون العبي قد غيز المعلف الخدلي فيرفضها المحاولة إصلاح ما فات، ولكن هيهات! إذ يكون العبي قد غيز معمادة لمحاولة إصلاح ما فات، ولكن هيهات! إذ يكون العبي قد غيز المعملف الخدلي فيرفضها الروح العدولية والتخريب والإساءة أينما سار وأيتما حل ويمتبر إنساناً منسك عال المجتمع، حالها للجنعم.

فليضهم الآباء أن مرحلة السطف والحب والتدليل تنتهي جبرد أن يعرف الطفل كيف يتحرك ويؤدي وظائفة الصحيحة من المذي والأكل والكلام، وحينة بيذا التدرب على الحصال الطبية: كيف يتكلم جبداً ، كيف يسير جبداً ، كيف يتصرف يتعقل ورزانة ، يجب الجميع ولا يكره أحداً ولا يُشفِب ولا يميه إلى أحد أو إلى نضه ، وهكذا يتملم كيف يسلك في الحياة وهو ابن الثالثة حتى الحاسمة حين يبدأ التطبيع مع الانتهار والتأديب عن أي نشؤوة أو تصرف خاطئء ، وقوله ان يكون قد تلفت تماماً ما هو الصحيح وها هو قائد الفكر والتدبير حين بدول الأب والأم أن لا يخرب تأديبهما وتطبيعها عن حدود وسايا الرب يسع ، وبذلك يكون «الب» هو الوائد الأول عند الولد للطاعة وعند الأب للتوجيه ، بعنى تأديب في الرب» ، وحسب وساياه حتى يتال من الله معودة وضعة وولاأرة في حيات ويتملم كيف يصلي ويخفظ الصلوات ويفهم معانيها ، وبيداً يتملم الوصايا الإنجيلية ، وما هو الحظا وما هي الحقية . ثم يأتي دور الإنذار قبل المقوبة عن كل ما لا يليق عند الإنسان المسجعي .

وليسهتم الآباء جداً بالسلوك خارج المنزل ومعرفة الأصدقاء الذين يتودد إليهم إبنهم أو بنتهم، لأن البيت مسئول عن مسيرة العسبي والشاب أو الفتاة خارج منزلد للا بأنيه النساد من الحارج. كما يهتم الآباء، منذ نعومة أظفار أولادهم، أن يعلم أبناؤهم وبناتهم الطاعة بأدب وعية ويكون لهم أذن صناغية، ولكن حذار من استخدام السلطان، والتهديد بالضرب والعقاب السريع والمتخويف، كل هذه تكون داخل العظافل ردودا عكسية. فزيادة السلطان تؤدي إلى كره الأبوين، واتهديد بالفرب يرقي روح الذعر والانكماش وعام الثقة، والمقاب يرقي المعهور بالذنب الذي يقتل الضمير، والتخويف يرقي رُعة في النفس تُنهي على بنائه النفساني بالمذنب الذي يقتل الضمير، والتخويف يرقي رُعة في النفس تُنهي على بنائه النفساني السليم فيشاً الطفل صاحب عقد نفسية، هيهات لأي طيب أن يملها.

وليحذر الوالدون من كترة المراجعة، وكترة الإنفار والتوبيخ، فإن هذه تُنشىء في الولد أو السنت روح الحندي وتُمنية على الولد أو السنت روح الحندية وتُمنية من يصرف. السنت روح الحندية وتُمنية درج الشريعة الصحيحة تكمن في «الإيجابية» وليس في السلية. فالتعليم والمنتدية والمنافقة على المرجعة والمنتدية بروح إيجابية، فيها المحجة فيها الاحترام للظال، يكون لها رقم قعل سريع إيجابية، فيها المحجة فيها الاحترام للظال، يكون لها رقم قعل سريع إيجابية والمنافقة عشرة أضعاف أكثر بما بالتوجيه بالتهديد والمراجعة والتعنيف والضرب.

والكنيسة مُطالَبَة من الوالدين أن توجُّه طفلهما نحو النُّشُل العُليا للقديسين وعظماء الإيمان

411

ليأخذ الطفل أو الطفة مثلها الأعلى من الآياء والأمهات الأنقياء والتقيات الذين واللاني أرضوا الله وأحجوه وبذلوا وصاروا قديسين وقديسات. وليكن عند الطفل روح التقوى والعبادة وعمية الصدلاة والرغبية، بل المسرة، في الذهاب إلى الكنيسة والاستماع إلى كلمات الوعظ والتعليم كل أيام حياته.

وليهمتم الوالدون بتربية روح الطاعة المطلقة لصوت الله في الإنجيل وفي الضمير، ولتكن طاعة الله أفوى وأعظم من أية طاعة لأي إنسان آخر وأعلى من أي تهديد أو تخويف.

### \_ عبيد وسادة \_

لـقــد انــتهـى عهد العبيد الذين كانوا يُشترون بالمال ويُباعون في الأسواق، كما انتهى عهد الأسياد والسيادة.

لذلك نقولها بوضعها الواقعي الصحيح:

[ ٦:٥-٦ ] \_ خُدَّام ومخدومین \_

٢-١٥٠١ «أيها العبيد أطيعوا سادتكم خسّبَ الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم، كما للمسبح. لا يخدمة العبن كمّن بُرضي الناس بل كعبيد المسجع عاملين مشيئة الله من القلب. خاومين بنيّة صاخة كما للربّ ليسّ للناس. عاليمن أنْ مهما غين كلُّ واحد من العبير فلك ينالُّه من الربّ عبداً كان أم خرًا. وأنتم أيها السادة المغلوا فم هذو الأموز تاركين التهديد عاليين أن سيّد كم أنتم أيضاً في المسوات وليس عدد مُعاباته.

همنا يُكتفى بما جماء في الآيات لبولس الرسول لأنها توفي المطلوب من العبد والسيد في ذلك الزمان. أنما الآن فلا عبد ولا سيد حتى ولا خادم وفقدوم، لأن الزمن الذي نعيش فيه أصبح الإرسان يخدم نفسه. فإذا مدث وكان هناك تمن يخدم سواء كان من النساء أو من الرجال فالحدمة أصبحت لا على مستوى الحدمة أو بتفهوم خادم وخادمة بل بتفهوم الموظف أو الموظفة؛ والموظف له حقوق تعادل حقوق مَنْ يعمل عنده، فالمساواة الاجتماعية أصبحت ممة العسر.

# [ ٢٠-١٠:٦ ] «أخيراً يا إخوتي تقووا في الرب»

### «أخيرأ»:

أخيراً وبعد أن وضع ق. بولس الرسول في هذه الرسالة منهجاً كاملاً يشرح فيه علاقة الله بالإنسان، نلخصها في أربعة أجزاء كالآتي:

الجزء الأول:

- ١ مبتدئاً من قبل تأسيس العالم أي في مقاصد الله الأزلية من جهة ما نوى أن يعمله
   للإنسان من اختيار في المسيح وتبن في المسيح منذ الأزل أي قبل تأسيس العالم.
- ثم رسم خطة الفداء بدمه وكيفية غفران خطابا الإنسان.
- ح وكشف غاية الله من كل هذا بأن يجمع الله كل شيء في المسيح ما في السماء وما
   على الأرض.
  - ٤ وكيف سبق لليهود أن ينالوا نصيبهم في معرفة الله والمسيًّا.
    - وكيف ينال أيضاً الأمم نصيبهم في الميراث مع اليهود.
  - ٦ وهنا وقفة صلاة وطلبة، لكي يفتح الله ذهننا لنستير، لكي ندرك ما عمله الله في
     وسط الزمن من أجلمنا، وما كلفه من استخدام عظمة قدرته الفائقة وعمل شدة قوته
     لإقامة المسيح من الأموات وصعوده وجلوسه في السماء عن يمين الله ليكون فوق
    - الكل. ٧ – وكيف جعله رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي أعلن أنها جسده ملء الذي يملأ الكل.
  - أوضح كيف أقامناً مع المسيح في قيامته وأجلسنا معه في السماويات، وكان هذا
     هو الخلاص بعمل نعمته مجاناً.
  - وعاد يُذكِّر الأحم كيف كانوا بالا إله في العالم فصاروا بدم المسيح مُصالَحين مع
     الله ومع اليهود بالصليب كنيسة واحدة.
  - ١ وفي الطريق شرح ق. بولس عمق النعمة التي أنتمنه الله عليها وكيف أعلن له سرً
     دخول الأمم ليرثوا في الجمد والإنجيل.
  - ١١ و بعد هذه المصالحة العظمى وتأسيس كنيسة تجمع الكل، انطلق يشرح آخر مراحل الحدادس المفتوحة للإنسان المسيحي ككنيسة في مرحلة الامتلاء بالروح والمسيح للدخول النهائي في ملء الله.

### الجزء الثاني:

كمادة ق. بولس الرسول، فإنه بعد أن يقدّم تعليمه الروحي العالي الذي يُنعش الروح وبملاً الإنسان بالرجاء، يبدأ يعطي توجيهاته في السلوك المسيحي بما يجب أن يُعمل وما لا يجب أن يُعمل:

١ ـ فيما يناسب الدعوة المسيحية من سلوك.

حفظ روابط وحدانية الروح بالسلام.
 وقانون الإيمان: جسد واحد، روح واحد، رجاء واحد، ربَّ واحد، إيمان واحد، معمودية

واحدة، إله ورب واحد. ٤ \_ كشف سر ارتفاع المسيح فوق أعلى السموات لكي يملأ الكنيسة بالمواهب السماوية

ليكمَّل إيمانها ولكي تنمو وتمتد. ه \_ غاية الإيمان المسيحي: وحدانية الإيمان على قياس قامة ملء المسيح.

# الجزء الثالث:

ما يميِّز الإنسان المسيحي عن غير المسيحي وخاصة الوثنيين (الأمم):

١ \_ خَلْع الإنسان العتيق وليس الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق.

مواصفات الإنسان الجديد: الصدق، لا تعطوا إبليس مكاناً، لا يسرق، لا تخرج من الفم
 كلمة ردية.

 ٣ لـ تُحزنوا الروح القدس، لا سخط ولا مرارة ولا غضب ولا صباح ولا تجديف ولا خت.

إ لطفاء، شفوقين، متسامحين كما سامحكم الله في المسيح.

ه \_\_ تمثُّلوا بالله كأولاد الله الأحباء.

٦ اسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح وأسلم نفسه لأجلنا.

٧ \_ لا زنا، لا نجاسة، لا طمع كما يليق بقديسين.

٨ ـــ لا قباحة، لا كلام السفاهة، ولا هزل التي لا تليق بل الشكر.

٩ ـــ لأن بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية.

١٠ \_ لا تكونوا شركاءَهم.

١١ \_ أنتم كنتم ظُلمة والآن نور فاسلكوا في النور كأولاد النور.
 ١٢ \_ أنتم كنتم ظُلمة والآن نور فاسلكوا في النور كأولاد النور.

١٢ ــ ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق.

١٣ \_ مختبرين ما هو مرضىً عند الرب.

١٤ \_ لا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبُخوها.

وأخيراً، أراد ق. بولس أن يكشف عن جبهة داخلية مُعاندة تحارب الإنسان في فكره وضميره وأعصابه وعواطفه لمحـاولة زعزعة إيمانه وصدَّه عن المسيح وإضعاف إيمانه. هنا يقدِّم ق. بولس

«أُخِيراً يا إخوتي تَقَوُّوا في الرَّبِّ وفي شدَّةِ فوَّنهِ».

مشورته: «أخيراً يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته».

ένδυναμοῦσθε : ((نقووا))

كيف يعطى ق. بولس هذا الأمر وكيف نتقوَّى؟ السرُّ هنا في الكلمة اليونانية التي جاءت في المبنى للمجهول، تماماً كما جاءت الآية: «امتلئوا بالروح القدس» (أفه: ١٨). فكما أن هناك استحالة في أن نملأ أنفسنا من الروح القدس ولكن لأننا حاملون الروح القدس فينا منذ أن اعتمدنا ومُسحنا بالميرون ونلنا نفخة الروح، أصبح علينا لكي نمتلء من الروح الذي فينا أن نُضرمه بالصلاة والعبادة وأعمال المحبة والسهر والتسبيح؛ كذلك هنا يقول «تقووا»، فهذا أمر يَلْزَم أن يسبقه ما يُعتِّمَدُ عليه . والقديس بولس يعتمد في هذا على أمرين :

أنـنـا نـلـنـا قوة الروح في الداخل التي بها نجاهد كل يوم ونحتفظ برزانة إيماننا وتمسكنا بوصايا الىرب. والمطلوب الآن أن نُضْرم هذه القوة، كما يقولها ق. بولس في موضع آخر وذلك في صيغة أمر: «أن نمتليء إلى كل ملء الله» (أف٣:٩). أمَّا كيف نمتليء إلى كل ملء الله فيقول: «والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا» (أف٣: ٢٠). ومعنى هذا أنه تمقتضى القوة التي تعمل فينا والتي نلناها بالإيمان وشركة الروح الـقــدس مـع المسيح، فإن الله قادر أن يعمل فوق كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر. وهذا في الواقع يضتح أمامنا مجال التقدُّم في الحياة المسيحية ومعرفة الله إلى ما لا نهاية إن استخدمنا القوة الروحية الموهوبة لنا في المسيح بالروح القدس. إنما علينا فقط أن نجاهد ونطلب.

هكذا هنا في الآية التي نحن بصددها: «يا إخوتي تقووا في الرب»، فإنه مطلوب أن تزداد قوتـنـا في الـرب كـل يـوم بـحـــب القوة التي تعمل فينا، إن طلبناها وإن اعتمدنا عليها وزكَّيناها بالصلاة والطلبة.

والـقـديـس بـولس يقول: «أخيراً ... تقووا»، لأنه إن لم نتقوَّ في الرب، فأعداؤنا مترصدون لنا بـالتجارب والمحن والاختبارات الصعبة، وخيانة الأصدقاء والأعداء، والمقاومة في الخفاء والعَلَن من قوات لا نراها، وهي مندسَّة في كل خطوة تعمل ضد مشيئة الله فينا.

## الأمر الثاني:

الذي تعتمد عليه في أن نتقوى بالرب هو «شدَّة قوة الله»، إذا طلبناها. لأن القديس بولس يضع يدنا على مصدر قوتنا بقوله **تقوُّوا بشدة قوته.** فالله قوي للذين يَدْعونه، وقوة الله فوق كل قوة. كل مَنْ صرخ إليه نجَّاه وأظهر له قوته. والآن، وق. بولس يواجهنا بأعدائنا الخفيين كقوات ظُلمة فـهـو يـضـع أيـديـنـا على مـصدر القوة القادرة أن تردِّهم وتصرعهم. لأننا نحن أضعف من أن نقف أمامهم. ولنا في ذلك قدوة في القديس أنطونيوس جَبَّار البراري الذي خرجت إليه الشياطين لتُحيَّيه يـوم دخـل البرية وواجهوه بالسخرية: [ مَنْ أتى بكَ إلى هنا يا صغير العمر والعقل (كان ابن أربع وعشرين سنة) فكان ردُّه عليهم: اتركوني أنا أصغر من أحد أصاغركم، فتركوه لأن اتضاعه

لذلك أود من القارىء أن يضع هذا السلاح البتَّار \_ أي الا تضاع \_ ضمن أسلحة محاربتنا. لأن ق. بـولس أغفله باعتباره أرخص الأسلحة، وهو لا يحتاج إلى تمرين، ويمكن شراؤه من أي فقير أو مسكين أو من المسيح.

والقديس بولس حينما يكلِّمنا عن محار بات العدو الخفي، فهو يتكلُّم من مركز خبرة لا تُدانيها خبـرة، خبرة ثلاثين سنة، ذاق فيها الأمرَّين من أعدائه الخفيين، أولها كانت «أتمطيتُ شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني» (٢ كو١٢:٧). هذه اللطمة افتتح بها الشيطان حلقة مصارعاته مع ق. بولس، لأن بولس كان هو نفسه أثمن مُعين سابقاً له وكان كساعده الأيمن الذي استخدمه لإفساد الإيمان المسيحي وإتلاف كنيسة الله بإفراط. وفجأة التقطته نعمة الرب من السماء، وعـلّـمـت يده القتال، فكان القديس بولس مِعْوَل هدم لكل هياكل الشيطان التي صنعها في مئات السنين وبييد مثات وآلاف النفوس التي قيَّدها لتخدمه، فضيَّع ق. بولس اسمه وممتلكاته من أورشليم حتى إلليريكون، وأخيراً روما وداخل بيت قيصر نفسه!!

وحمينهما يقولها ق. بولس: «تقوُّوا بشدة قوته»، أي قوة الله، فعن خبرة وتحقيق فهو صاحب الأسلحة الروحية التي تَعامَل بها مع العدو وأثبت جدارتها: «إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون. هادمين ظنوناً وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح. ومستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم» (٢كو١٠: ٤-٦). كلام لا يقوله إلاَّ جبار حروب وعملاق مصارعات خفية لا يعلم طولها وعرضها إلاَّ الله الذي قواه!! والقديس بولس تمرَّس في كشف مراوغة العدو وغواياته وأدرك كيف وأين يغري ويغوى فرائسه: «ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تُفسَدُ أذهانكم عن البساطة الـتــي في المســيح» (٢ كو٢١:٦). وفي موضع آخر يقول: «لئلا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره» (٢كو٢:١١). فهوقاس طول شباكه وعرضها بما أصابه منها باليمين وبالشمال، من لـصوص ساقهم بالليل عليه ومن سيول جرفها أمامه، من مراكب ساقً عليها رياحه العاتية فحطمها وأوسدهـا قـاع الـبحار وقضى ق. بولس على حطامها في العمق ليله ونهاره، وسخَّر ضده السنهدريم بأكمله، وأقام اليهود ليرجموه ورجموه، هيِّج عليه والي دمشق ليصطاده (٢ كو٢١:٣٣) فهرب منه في زنسبيل من أعلى السور (أع٩: ٢٠)، بيَّت عليه أكثر من أربعين شابًا أقسموا اليمين أن لا يأكلوا ولا يشربوا حتى يسفكوا دمه (أع٣٠: ١٢ و١٣). هيِّج عليه الرياح والبحار لتميته غريقاً، ولما نجا أوعز إلى الحية ربيبته أن تنهش يده لتقتله مسموماً (أع٢٨:٣)، رتَّب له المصائب والكوارث حتى إذا خرج من واحدة تـلـحق به الأخرى بلا هوادة. احتَجَزَ له في سجنِ زنزانةً، ويده قلَّما ارتاحت من ثـقـل الـقـيـود والـسـلاسـل (أع٢٣:١٦)، ورجلاه توزَّمت من قبضة المقطرة، وأسكنه السجون المظلمة حتى يحرمه من قراءة رقوقه أو كتابة رسائله. شهوراً وسنينَ ما كفُّ عنه الشيطان يوماً، وما كُفَّ هو عن مصارعته لحظة. و بالنهاية آذاه في جسده. أمَّا ق. بولس فحطِّم مملكته.

فـهو إن جاء اليوم ليخبرنا كيف نغلبه، فهو مغلوب ومقهور بيد الرب على الصليب حين ظفر به وفـضـحـه جهاراً (كو٢: ١٥)، فما عادت فيه قوة إلاَّ للمناوَأة. والقديس بولس أكمل على فضيحته وعرًى أفكاره وأعماله، حتى بـات والطفل في المسيح يُرعبه بعلامة الصليب. ويعقوب الرسول أعطانا سرَّ النُّصرة عليه: «قاوموا إبليس فيهرب منكم.» (يع٤:٧)

أمَّا كيف: فذلك على وجهين، الأول سلبي والثاني إيجابي: أَمَّا السلبي: فألاَّ نسمع له مشورة ولا نقبل منه نصيحة ولا نسير مع من نعلم أنه واقع تحت سلطانه. لا نخاصم لأنه أبو الخصام فهو المسمَّى بالخصم. لا نغضب لأنه أبو الغضب. لا نحقد لأنه سيد الحقد. لا نعادي لأنه هو العدو وأبو العداوة. لا نكذب لأنه هو الكذاب وأبو كل كذاب. لا نـــــرق لأنــه اللص ومعلَّم اللصوص. لا نشتهي النجاسة لأنه هو النجس ومعلَّم النجاسة. لا نحــــد لأنه هو الحسود، الذي بحسده أَدَخَلَ الموت إلى العالم (صلاة الصلح ــ القدَّاس الإلهي). وليعلم كل إنسان أن الشيطان هو قطب السالبية في العالم، فعينما نسدُّ عليه باب السالبية بالسالبية، نوقف قوته ونشلُّ حركته في الحال بلا حرب ولا مقاومة، فلا يجد فينا مُثْفذاً يدخل منه.

وحمينما نقول إن الشيطان هو قطب السالبية في العالم، فهذه المقولة هي التي جعلته رئيس هذا

المعالم!! والمالم كله تُوضِعَ في الشرير (١يوه:١٦) أي في يد الشيطان. وهو الذي يوقاحته التي هي أخزَّ ما يملك، قال للمسجع: «وقال له إيليس لك أعطي هذا المسلمان كله وبحدهن (ممالك المعالم كلمها) لأنه إليَّ قد دُفع وأنا أعطيه لتمنَّ أريد. فإن سجدتُ أمامي يكون لك الجميع.» (لوء: ٦د٧)

فسا معنى هذا؟ معناه أن العالم وكل الأشباء التي في العالم لها شقان: شق ظاهري تمخادع ومزيّف، وشق باطني. الظاهر هو المتثير وكل متثير زائل. والباطن لا يتغيّر ولا يزول وهو جوه الحق والحقيقة. حتى الإسان مظاهره متثيرة، بجماله وحُسْنة. وعجد الكاذب كله يرقد أخيراً تحت التراب ويستهي إلى زوال؛ أمّا باطنه فهو الإنسان الحقيق الذي على صورة خالقه في المر وقداسة الحق (أف:2:٢) أو بالترجة الصحيحة الحق المقدّس. نعم فظاهراً كذب وخداع وهذا يمكمه الشيطان، وباطنمنا حق مقدّس وهو على صورة الله والله يحكمه بينا المني يكون العالم كله بظاهره بملكاً للشيطان، يلهومه ويحكمه ويتحكّم فيه، وهو سيد بلا جدال (وبهذا المعنى حينما تتوفّف وتنتهي مظاهر العالم الكاذبة بيطل الشيطان ويتهي).

وهذا واضح كذلك من قول ق. بولس الرسول: «والنين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه لأن هيئة هذا العالم تزول» (١ كوب:١٣). هذا هو العالم الكاذب بظهره والذي سيرول، ولكنه هو نفسه العالم الذي أناره المسج، الذي غير بنا من الحناع إلى الحقيقة ومن سلطالمة إلى ملكوت ابن عيته (كوب:٣١)، والذي يذل نفسه لأجل خطابانا ليتفتذا من العالم الحفر الشرير حسب إدادة الله وأبينا الذي له المجد إلى أبد الآبدين. آمين » (غل: ٤ وه). فكل من تخضع للشيطان يغدق عليه من عطاياه الفاعرة جالاً ومالاً ومن أوجداً وكرامة فوق كرامة، ثم يعد زمن قضر أو طال بأخذها منه كلها ليعطيها لمجنون آخر، أثا هو فيرديه أرضاً ليدفوه تحت الناب.

أشا المسيح فهو الحتى والحياة الأبدية، جوهر الخليقة والحتى الرابض وراء كل مظاهر العالم. العالم يزول وهو يبقى، وكلمة واحدة يقولها المسيح السماء والأرض تزولان وكلامه لا يزول (مت ١٦٤). لماذا؟ لأنه حتى هو، وصادر من الحق، والحق يدوم إلى الأبد لا يتغير ولا يزول.

لذلك قلنا ببساطة (لأن الكلام في هذا المعنى كثير للغاية) إن الشيطان هو القطب السالي في العالم الذي يقبض على كل مظاهر العالم. وهو يعرض عليك أمجاده من جال ومال وعظمة ومجد وفخامة ورشامة وعرَّة لا يدانيه عرَّ على أساس مقايضة، هو يأخذ منك الحق الذي فيك: الإيمان والرجاء والحب والطمهارة والمسيح والإنجيل والصليب وكل ما هوحق وصدق، ويعطيك كل ما تريد وأكثر، فقط اسجدُ له، أو فقط قل له نعم!!

وهنا يجيء العمل المسيحي الفاطع حين تقول لا! يهوب الشيطان ولا يبقى فيه قوة على النقاش ولا مشغة يدخل منه إليك. وهو يكرر رجاءه وإغراءه وأنت تكرر لاءاتك لا. لا. لا. لا أفرّط في طهارتي، لا أفرّط في إخبيلي، في مسيحي، في حياتي الأبدية. يستحيل يستحيل!!

وهذا همو ما نقوله، أن مقاومة الشيطان على شقين، شق سهل للناية وقوي للناية وفقال للناية ومختصر للغاية، ولا يحتاج أي عراك أو جهد، أن نقول من أول نظرة لا، من أول فكرة لا، من أول عرض لا، من أول إغراء لا، من أول حركة داخـلـية لا، فــــشل حركة الشيطان ويتوقّف عن المحاولة، وحالاً تذوق النصرة وتمبّد الله وتفرح بالمــيح.

وهناك الشق الآخر وهو الشق الإيجابي الذي سيخوض فيه ق. بولس هنا.

# مكايد إبليس

١١:٦ «ٱلبَّسُوا سلاح الله الكامِلَ لكي نقدِرُوا أن تَنْبُتُوا ضدَّ مَكايدِ إِبْليسَ».

«البسوا سلاح الله الكامل»: ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ

سلاح الله الكامل: ليس في الحقيقة سلاحاً ولا علاقة له بأي سلاح ولكن ق. بولس الرسول أراد أن يصورًو حربنا مع المدورة ولكن الأسلمة التي يتكلّم عنها هي مجرد اسم لها مقابل في الالتيان علما سنرى ــ هي الحق، مقابل في الواقع كما في حالة الجندي المحارب. ولكنها في حقيقتها ــ كما سنرى ــ هي الحق، والبر، والإنجيا، والإيان، والحلاص، وكلمة الله، والصلاة، والسهر، والمواثقة، والطلب. هذه هي كل الأسلحة التي اعتبرها أنها هي طاقم الأسلحة المسجّلة في السماء والمطلوب أن يكون المؤمن المستخدامها.

أمًّا من جهتنا في الشرح فقول إن هذه هي الأعمال الإيجابية لمقاومة المدو، في مقابل الأهمال السلبية التي رأيناها أنها كفيلة أن تشلَّ حركت وتوقفه عن الزحف من أي منفذ للدخول إلى النفس البشرية. أمَّا هذه الأسلحة بقضوفها الإيجابي من إنجيل وإيمان وكلمة الله وصلاة، فهي أعمال غير مصوّبة على الشيطان بالمرة ولكنها هي بحد ذاتها حصن منبع عسير جداً على الشيطان أن ينفذ منه، ونغول إنها أعمال إيجابية لأنها بئاءة للنفس وواسطة لعمل علاقة إيجابية بالله الأب والمسيح والروح القدس، بها نحتمي بالله والمسيح والروح القدس فنكون في مأمن من أعمال الشيطان لأنها نقف ضد خداعه وفكره وغوايت.

ولكن ليس عيناً أن يقول ق. يولس إنها أسلمة، لأن كل سلاح إنا أن يكون واقياً أو تمهاجاً. فالأسلحة الشي يقدمها ق. يولس الرسول كلها واقية؛ فليس سلاح منها يقام المدة أو يحاريه، فالإيمان والإنجيل والصلاة هي أعسال الله لله. ولكن لأنها أعمال الله، فهي ترجية للشيطان ويعتبرها الشيطان لتفسه أنها حرب موجهة ضده. فكل صلاة تضايق الشيطان، والإيميل يُخيفه، والإيمان يُرحبه، والحق يطرده، مع أن الإنسان المسيحي لا يقصد ولا يريد أن يضايق الشيطان أو يُخيفة أو يُرجه. فهي حرب ولكن من جهة واحدة ومن نظرة الشيطان فقط. ولكن ق. يولس يعتبر أن يلس هذه الأسلحة، أي إنقان الصلاة، والسهر بإيان، والإنجيل، وبالحق، وبالمواظنة والطلبة، هي بجانة إشهار حرب وقائية تردع الشيطان من يُعد ولا تجمله يطمع فينا.

فمن الوجهة العلمية نعرف أنه إذا كان إنسان ساهراً في الصلاة وإنجيله مفتوحاً وإيمانه بالمسيح ملتهها، يستحيل أن يدنومته الشيطان كما لا يجرؤ أن يعرض عليه بجرد أفكاره، وكل شهواته تموت قبل أن تصل قلب الإنسان. ممكن أن يسوق عليه ربحاً عنيفة تطفىء مصباحه فيجلس في الظلام ولكن يستحيل عليه أن يدنومن نورقلبه الذي يجيا فيه على الدوام.

أمّا فكرة السلاح الكامل «بانوبليا»، فيولس الرسول حينما كتب هذه الرسالة كان نفتيّداً بسلسلة في يو، واليد الأخرى هي في يد الجندي المكلّف بحراسته لابماً أسلحته التقليمية، فنظر ق. يولس إلى نفسه فوجد أن السلحت التي يلبها أقرى وأمضى ألف مرة، فاراد أن يُشرِكناً في هذه النظرة، أنت أي العالم نواجه حروباً ومقاومات لأشخاص متعدين ورما مسلّحين، ولكن نحن لنا سلاح الله الكامل الذي لا يستطيع العالم ولا رئيس هذا العالم أن يواجهه لأنه كما يقول: «أسلمة عاربتنا ليست جدية بل قادرة بالله على هدم حصون»!! «٣ كو١٠٤) و يقصد حصون العدو.

وبسنظرة أخرى من ق. بولس، استطاع أن يعدّد الأسلحة التي يلبسها الجندي، فرآها تشمل الرأس والصدر والوسط والساقين واليد، واعتبرها سلاحاً كاملاً قادراً على حماية الإنسان. والمجيب أن ق. بولس لم يذكر الرمح (الحربة) لأنها سلاح هجوم مؤذ، واكتفى بالسيف لأنه سلاح واق بتًار. وهكذا بدأ يُعدَّد أسلحة الروح فقدَّم عيِّنة، وأعطى لكل سلاح مدلوله الروحي.

«لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس»:

« لکي تقدروا»: πρὸς τὸ δύνασθαι ( الكي تقدروا ): πρὸς τὸ δύνασθαι

وترجمتها بحسب الكلمة اليونانية πρός حرفياً «إلى النهاية تكونوا قادرين».

«تشبشوا»: orfiva (ومنها كلمة «استينو»، وهو اسم ويعني الثابت أو التمكن ولها مؤنث «ستيسنا»). وتعني حرفياً أن «يملك زمام نفسه تجاه». وهو اصطلاح حربي والمعنى الحربي أيضاً «أن يكسب موقفه تجاه».

### «مكايد إبليس»: τὰς μεθοδίας

وترجمتها الحرفية تعطي مفهوماً حربياً أيضاً وهو خدعة أو مناورة حربية. بهذا يكون المفهوم الكل كما جاءت الترجمة العربية صحيحة في مفهومها الطبيعي غير الحربي.

وكما ترى، عزيزي القارىء، أنها كلها إيجابية تحمل لنا البناء الروحي الذي نسمى إليه، وهو الدغاية التي نسمى إليه، وهو الدغاية التي ننشدها في حياتنا المسيحة دون أن يكون أفي منها معقوباً ناحية الشيطان أو يعنى آخر إلى تكون أن مضهوم سلبي، فهي كما قلف ورَدَّد أنها ليست حرياً في الحقيقة بل حياة إيجابية الإستانية في ذاتها، ولكن تُحسب بأن واحد أنها حرب وقائية لأنها تنقل على المشيطان كل منافذه التي يخذ منها إلى اللاهين عن حياتهم أو المتوانين عن خلاصهم أو المستهرين جسيرة الروح وسط عالم مُختادع كذاب قادر أن يبتلع كل من لا يسهر على نقسه ويتمثلك بخلاصه المجاني ونعتم العبد والوزات أن المناه ولحياة الأبدية الملوجية للماهرين والشطاء، ولنا هنا في نقل المسيح عن العبد والوزات أن المناب عن العبد والوزات أن الذي لم يتناجر فيصا أعطي من وزنات وطعرها في التراب اعثيرًا أنه بدُّد مواهيه، في المسرّات الأرضية واللحمية فانشرِّعت منه مواهم، وأنا هو فلاقي مصيراً عزناً.

أمّا المكاند بفهوم الحيل والمراوغات التي يستدرج بها الشيطان الإنسان لمشوراته فهي تنحصر في خسة أنواع:(')

<sup>(</sup>١) عن كتاب: «ملكوت الله»، للمؤلف، ص٣٣-٠٠.

أولاً: حيلة المناسبة. ثانياً: عنصر المفاجأة. ثالثاً: عنصر المراودة.

تالثاً: عنصر المراوده. رابعاً: عنصر التضليل: الفخاخ.

رابعاً: عنصر التضليل: الف خامساً: عنصر التخويف.

# أولاً: حيلة المناسبة:

فهو إذ يرصد شهوات الإنسان وميوله، لا يقدم له مشورات الشر إلا بما يتناسب مع حالته الجسدية والنفسية والعصبية، فهو حينا يجدك مثلاً غاضباً من أجل الحق يسرع فيقدم لك البمنضة والعداوة يدشيا فيها دشًا.

فالمروف أن الغضب من أجل الحق هو عمل إلمي حيوي لازم للتجديد، أما البغشة فهي عمل شيطاني شرير جداً وقاتل للنفس، ولكن المناسبة والفارق بينها دقيق جداً للغاية. هنا يستطيع الشيطان في ثورة غضبك أن يرفع هذا الفارق الدقيق مستخدماً «المناسبة» الدقية بين النضب الشيطان في ثورة غضبك أن يوفع هذا المقرك القدس إلى بجال تفكيره النجس. وبعد أن تبدأ بعمل عبيي وهو الحق، تشهي بعمل مبت وهو البغضة، لذلك ينهنا بولس الرسول في هذا الموفق قائلاً: «الخضبوا ولا تقطوا إلميس مكاناً،» (أف ٢٠١٤)

كفلك يستخدم المناسبة الشديدة بين الحزن واليأس، فحينا تستسلم للعزن بسبب خطيئة المترقبة أو بسبب حالت الروحية حينا تكون ضعية أو جافة أو متدهورة، فهنا يظهر فجاة ويطرح أمام عقلك فكرة اليأس، ويبنئة تدمل في جاله في عدة عاولات شخصية، فتقتدم من حكم الواقع أن لا مثر من المأس، وحينة تدمل في جاله في الحلك دور أن تشمر، وهما بيداً يجزئوك من بهجة الأمل والرجاء، ثم هو لا يكنني بذلك، لأنه شرير جداً، بل يُعمن في جذبك أكثر إلى عمق الظالم حتى تستسلم نبائجاً وفقعه كل ثقة بغسك وكل تقد بنسك وكل تقد بالشك وكل معنى بالش، ثم يصمور لمك بغضة نفسك وبغشة الله وبنشة الناس، حتى يضمحل من قلبك كل معنى للحياة ويجملك تستهن بالموت: «ذلك كان قتالاً للناس منذ البدء.» (يوم: 12)

ولكن بأقمل صلاة وبأقل دعاء باسم الله، يمكنك أن تحس بالحظر وتشعر بالفخ، وحينا تعود بـقـلـبـك إلى الـرب تجده أمامك في انتظارك فاتحاً يديه وقليه، متفاضياً عن كل خطية، وحينلة تلقي بفكرة اليأس خارج عقلك، فتمزق شباكه وتخرج من الظلمة إلى نور الرجاء وتستعيد كيانك العقلي وحريتك مرة أخرى.

ومكن تطبيق هذا الكلام تداماً على استغلال الشيطان لتوافق الناسية بين كافة الإنفىالات الطبيعية، نفسانية كانت أم جداية أم روحانية، وبين الانفعالات غير الطبيعية الشريرة، حتى يندفع الإنسان من الأول إلى الثانية بسهولة مستخدماً شدة الناسة بينها.

فهو يستخدم فرص الفرح والسرات الجسدية، ويستميل العقل والنفس للتمادي والاستغراق فيها حتى يسقط الإنسان بالباية في الملذات الحرام: «وهذه الأمور حدثت مثالاً لنا حتى لا تكون مشتهن شروراً كما اشتمى أولئك... كما هو مكتوب جلس الشعب للأكل والشرب ثم **قاموا للعب،** ولا تزني كما زنى أقاس منهم فسقط في يوم واحد ثلاثة وعشرون ألقاً.» (1 كو1:1-م)

كذلك يستخدم فرص النجاح أو الغنى أو الرئامة للانتقام والتجبر والظلم ونسيان الله، كها يستخدم الفقر أو العوز والوقوع تحت الظلم في تسهيل التنفر على الله واليأس حتى إلى صغر النفس أو السوقة والاختلاس.

كذلك ينتهز المناسبة الطبيعية التي تربط بن الغرائز بعضيا ببعض وفسيولوجية غركها ونشاطها. فالمروف أن اللغة تركيب طبيعي نفسائي وهي تتحكم في الغريزة الطبيعية وتعفها إما للمصل وإما التوفف. فلغة الطمام (الشهية) هي التي تُشَطَّع غريزة الآكل ، فإذا فقد الإسان شهية الأكل يستحيل عليه الأكل. وعلى نفس الفط تعمل اللغة كلفاته للدو والعمل والكلام والتيول والشيرز. وعلى وجه العموم تُمتر اللغة، صواء من جهة أثرها على الجحد أو الفتى أو الوجدان، هي العامل الأسامي الطبيعي الهوميه من الله خفظ الكيان الإنساني نشيطاً فعالاً ناجعاً معراً. واللغة في وضعها الطبيعي تبق نافة غير نشطة حتى تستدعها ظروف الحياة وحينات تبدأ عملها تلقائهاً وون

كذلك، فإن الغرائز لا تعمل فرادى أو صنقلة، بل هي مرتبطة في عملها ونتائجها بضها ببعض ارتباطاً شديداً، ففريزة حب البقاء مرتبطة بغريزة التناسل، وفريزة التناسل مرتبطة بغريزة الأكل، وغريزة الأكل مرتبطة بغريزة حب القتال، وفريزة القتال والجري والسيع وراء الرزق مرتبطة بغريزة الغضب، وهكذا. ولكن الشيطان لم يفتّ عليه أن يدس أصبعه بن هذه الغرائر، في علائقها التي تربطها بعضها بعض، أو في الرباط الطبيعي الذي يربطها باللذة الطبيعية. شرح رسالة أفسس

قاول كل شيء وأخطره، أن يحاول الشيطان أن يفصل اللذة عن الغريرة ليجعل من اللذة على الغريرة ليجعل من اللذة على الغريرة الإكل عمية الأكل فقط، عملية الأكل فقط، عملية الأكل فقط، يحال العندو أن يفصل شهوة الأكل عم غريزة الأكل بان يستثيرها استثارة مصطنعة. فيدل أن كانت شهوة الأكل تألي طبيعي المستثارة المجود على المستثارة المجود على المستثارة المجود و العقل العمير المتابر المجود المائيرية ويظال المعدود المؤكل أن فينير شهوة الأكل في الإسان بالرغم من أن المعدة لا تكريرة المخالف إلى المحلل لإثمارة شهوة الأكل وتكون قد الخافت كل كانها الطبيعي مع غريزة الأكل، فيققد أمهوة الأكل تناشها الطبيعي مع غريزة الأكل، فيققد الإسان التوازن الطبيعي مع غريزة الأكل، فيققد أنهوة الأكل المطلوبة وأنواع الأطمعة، فيطلب الأكل في المحلل المؤلمة ويتألي المنافقة وشهوة الأكل يتعادل المؤلمة ويتعام الأكل من المعدة إلى المعلوبة فيصاب الإسان يميون الأكل: «لأن كثير من يسيرون نمن كنت الذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم الهنا بالمحاومة العادم معاداً على المنافق المنافقة المنافقة المائية المائية بداله الكون المختلفة إلى المعلوبة الطبيعة تبتدىء تسيطر على الفكر جيث يُصاب الإلسان المائية بدا الجنون المجنسية على عالية الطبيعة تبتدىء تسيطر على الفكر جيث يُصاب الإلسان الإلى المؤلمة المجنسية على المنكر جيث يُصاب الإلسان الإلى المؤلمة بالمنافقة المؤلمة الطبيعة تبتدىء تسيطر على الفكر جيث يُصاب الإلسان المهائية بدا الجنون المجنسية.

وعلى هذا الفط يستطيع الشيطان بتأثيراته العقلية أن ينقل كافة أنواع اللفة الطبيعية من أماكنها العضورية الجديدة ومن خضوعها الطبيعي خاجات المجسد وظروفه الضيولوجية الهادقة إلى النقل حيث يستطيع أن يشرها باستمرار وبدون مناسبة طبيعية، ويشعل الجسد كله بالشهوات إشعالاً هادما مدمراً. لأن من المعروف أن استعنزاف إحدى الغرائز يؤثر تأثيراً ضاراً على بقية الغرائز الأخرى؛ فكشرة الاشتعال بشهوة الأكل ثير الغريزة الجنسية، والاشتعال بشهوة الأكل ثير الغريزة الجنسية، والاشتعال بشهوة الجنس يُفقد الإسان جويته وانزانه وهكذا.

وكل هذا الاختلال الحقطير الذي يتعرض له الإنسان في كافة أنواع الغرائز ولذّاتها هو بسبب قبول الإيحامات الفكرية التي يقتها الشيطان في عقل الإنسان ليثير شهوانه وملذاته إثارة غيرطبيعة، حتى يُفقدها انزانها ونسبتها الطبيعية وغايتها المباركة التي غرسها الله في طبيعتنا من أجل انزان الحياة ودوامها!

لذلك يلزم للإنسان جداً أن يتحفُّظ، بنقاوة عقله وتفكيره، ويرفض أية إثارة عقلية من جهة أية

شهيرة أو لـذة؛ فـالشهوات الطبيعية واللذّات الغريزية ينبغي أن يُختَم عليها لتبق ناتمة في أعضائها الطبيعية لتعمل فقط بقتضى حاجة الجسد وظروف الحياة الطبيعية .

#### ثانياً: عنصر المفاجأة:

هذه إحدى الوسائل التي يستخدمها الشيطان في إسقاط فريسته، وخصوصاً إذا كان الإنسان قد بدأ يقاوم ويسهر على نضه من التأثيرات الشريرة التي يسوقها عليه، فالشيطان حينا يعجز عن استخدام حيلة «المناسبة» يبدأ بحيلة «المباغتة».

وهو يستخدم في ذلك كافة الحواس لتنبر عقلك إثارة مفاجئة ، إما باستخدام الصور أو الناظر أو المناصرات أو الرائحة أو اللخب الأصورات أو الرائحة أو اللخب الأصوبات أو الرائحة أو النفب؛ حيث هنا يكون تأثير الحواس على المقل شديداً وسريعاً ، لأن مراكز الحواس كلها متجمعة في المخ. له فقة وجبزة تستطيع الحواس أن توقظ التفكير وشعل العقل بالغريزة . وهنا يضع الشيطان أصبعه حتى لا يعطي للإنسان فرصة زمينة للتفكير أو القاومة . والشيطان ينجع في إثارة الإنسان لارتكاب أستحد المنطان أن الإنسان فرصة زمينة للتفكير أو القاومة . والشيطان ينجع في إثارة الإنسان لارتكاب أست الحشايا، وأفقطمها الفسير أو اللرق الإنسان أو اللرمة باستخدامه عصر الفاجأة أو اللباغة ، فكثيرون معهم هو السبب المباشر الذي أوقعهم صرعى تحت سطوته ، حتى إذا سأنا الخبرم : كيف المساح مذاب بكون ودة : [ إبداً إنّ أم أعمل هذا ولا أموث كيف عملت هذا، أنا لم أكن في علي هذا، أنا لم أكن في كيف علت هذا بريء ... ] . واضح هنا المنبوء المناس المناس المناس المن المناس الم

# ثالثاً: عنصم المراودة:

ين عسر مسلم المنطقات في استخدام عنصر المناسبة أو عنصر الفاجأة، يلجأ إلى عنصر المراودة. فهو يبتدى يراود الإنسان من قبو الفكرة الشريرة سواء كانت للبضة أو المداوة أو الانتقام أو الكذب أو السيرة أو الزنيا أو القتل، وذلك بأن يذكره بخطابا شبية يكون قد اقترفها سابقاً أو تكون هي نفس الخطابا إنحا بصورة مصغرة، وبذلك يصور له سهولتها أو ضروتها أو لذتها ويحاصره باستمرار أن حتى يجمله يعيش عقلياً في جو هذه الخطية فترة طويلة حتى يعتادها، ثم شيئاً فشيئاً يجمله يتصور أنه اقترفها فعلاً. وهنا يزيد الضغط على العقل إلى أن يتوافق مع الفكرة الشريرة. وفي اللحظة التي تتم فيها هذه الموافقة المشاومة يدخل العقل أحد سلطة الشيطان وحينلذ يُعلي عليه الشيطان قوة الفعل، ويُعلَّه بقوة شريرة للتنفيذ، حتى يباشر الإنسان المخطية وكأنه فافد لكل إدادة ووعي وسلطان! هذه المناورات يضمها الشيطان بخطط وجرأة أحياناً نقوق قدرة الإنسان على الرؤيا والكشف والاحتمال. ولكن الله بالمرصاد داخل المعركة، يتدخل في اللحظة الحيلوة لنجاة أولاد: «سمعان مسمعان هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك.» (و٢٢) ٣١-٣١

# رابعاً: عنصر التضليل: الفخاخ:

«ويجب أيضًا أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج لئلا يسقط في تعيير وفخ إلميس» (١٤٣/٤). «... فيستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اقتسمهم لإرادته.» (٢٦:٢٦)

ليست الشرور نظهر دائمًا شروراً. فالعدو له قدرة على تزييف الشر وإلباسه صورة الحنير والحق. إذ له قدرة على تغيير شكله إلى شبه ملاك نور ليبشّر بالصلاح الكاذب والبر الكاذب.

بهذا المعتصر بالذات أصبحت الحرب مع العدو خيلرة بالرغم من تفاهتها، لأن الفخاخ التي يضعبها يعطيها طبيعة الحق والصدق، ويستخدم فيها رجالاً لهم صورة التقوى وشكل البر: «ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغيّر شكله إلى شبه ملاك نور، فليس عظيماً إن كان خُذَامه أيضاً يغيّرون شكلهم كخدام للبر.» (٣كو١١: ١٤وه١)

ولكن الـذين لهـم روح الله لا يهـابون خداع الشيطان ومكره وحيله وفخاخه، لأن كل أعماله يكشفها الروح القدس لهم في الحال: «لأننا لا نجهل أفكاره.» (٢ كو٢: ١١)

والعدو يلجأ إلى تضليل الفكر بوسائل كثيرة، إما باصطناع مقدمة من الأفكار الصالحة والحث على الأعمال التي تبدو مقدسة ، كما يقول بولس الرسول: « ولا عجب لأن الشيطان نف يغير شكله إلى شاب مبلاك نور، فليس عظيماً إن كان خدامه أيضاً يغيرون شكلهم كخدام للمر» ( ٢ كو١٠) . وبعد ١٩ وهو١) ثم يبت فيه حرارة مصطنعة وغير مصطنعة ليقوم بأعمال لا تناسبه أو تفرق طاقته، وبعد ذلك يشخل عند فيسقط الإنسان من المستوى العالي الذي يكون قد بلغه، وحينذ يصاب بالم وياسم، أو يبعث في الفكر معوفة عزيفة لها صورة الحق ولكنها تحوي إعائماً فاسداً ويجمل الإنسان يتحمّس لها ويناضل ويقام، وأخيراً يتكشف الأم فيجد الإنسان أنه قد وقع في ضلالة: «ولكني يتحمّس لها ويناضل ويقام، وأخيراً يتكشف الأم فيجد الإنسان أنه قد وقع في ضلالة: «ولكني أخداف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تُفتد أذهانكم عن البساطة التي في المبدء .» (٢ كو٢:١)

أو قـد يـوحـي إلى الـعـقـل بمـعـرفـة الأمور المستقبلة فيثق الإنسان في نفسه أنه قد بلغ إلى النبوة،

فيستدىء ينتبأ عن الأمور ويتعظم في نفسه، و بذلك يستولي الشيطان على الإنسان ويغوده في طرق غريبة ويموزطه في ماؤي و الخيراً يتخلى عنه فيصير الإنسان هزأة عند نفسه والناس: «لأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال **حتى يصدفوا الكذب** لكي يُدان جميع الذين لم يصدفوا الحق بل سُرُّوا بالإثم،» ( اتس ٢: ١١ و١٢)

أو قد يلتي على العقل ظلمة كليفة من جهة كلمة الله: «فحيًا يسمعون بأتى الشبطان الوقت و يمنوع الكلمة المؤروعة في قلويم» (مرع: ١٥). فلا يجد الإنسان أية مسرة أو عزاء في كلام الإنجيل، فيبتمد عن قراءته أولاً، ثم يكوه الاستماع إليه، ثم يهمله ويحتفره: «ولكن إن كان إنجيلنا مكتبواً فإنما هو مكتوم في المالكين الذين فيم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤفنين لئلا تضيء لمم إنارة إنجيل مجد المسيح.» (٢ كو٤: ٣و٤)

هكذا يكن للشيطان أن يضلل المؤمنين. لذلك يحث بولس الرسول تلميذه تبموثاوس أن يؤدب المقاومين بالوداعة ليتوبوا ويستغيقوا من فغ إبليس: «مؤدباً بالوداعة المقاومين عسى أن يعطيهم الله توبة لموفة الحق، فيستغيقوا من فغ إبليس إذ قد اقتصمهم لإرادته.» (٢٣: ٢٢.٢)

#### خامساً: عنصر النخويف:

«عندما يأتى العدو كنهر فنفخة الرب تدفعه.» (إش١٩:٥٩) «إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمساً من يبتلعه هو.» (١٩ط٥:٨)

يلجاً العدو في بعض الحالات إلى التأثير على العقل والإيجاء النفس بأن الإسان لن يستطيع الصدود أمامه ولا عالة من السقوط، و يذلك يجرد الإسان من شجاعته وأرادته وحيثة. يُستقطع حين أن الشيطان لا سلطان له على الإسان إطلاقاً إلا إذا قبل الإسان مشورته بحرية إرادته: «اصحوا واسهروا لان إبليس خصمكم كأسد والريجول ملتماً من يبتلمه هو» (١ بطه ١٠٥٠). ويبدأه الوسيلة يشيطر الشيطان على إرادة الإسان بدون وجه حق، ويوجه تحفيا يشاءه مع أن السيح أعطى الناس، حتى وأضعف إنسان، السلطان على كل قوة العدو. فإن كان الشيطان كل كرائد بالنسبة للإسان الضيف، إلا أنه أسد مهشم الأمنان مقصوص الأظافر قاقد حرية الحرية، فهو لا يملك إلا الاسم والشكل والزئير قنط، فلذلك فهو أضعف من أية مقاومة إيجابية: «دانووا إينيس فيورم منكم، » (يع ؟: ٧) «دانووا إينيس فيورم منكم، » (يع ؟: ٧)

«فانَّ مصارَّعَتَنا ليست مع دَمِ ولحم بل مع الرؤساءِ مع السلاطينِ مع وُلاةِ العالمِ على ظُلمةِ هذا الدهرِ مع أجنادِ الشَّرِّ الروحيةِ في السماوياتِ».

## «مصارعتنا»: ή πάλη

المصارعة هنا بمفهوم عائم يمكن أن يكون بالفكر أو باللسان ولكن ليس بالسلاح، فهو يعبِّر عن المقـاومـة وحـسب لأنه يختص لا بدم ولا بلحم فهو صراع خارج عن الجسد عموماً. ولكن لماذا قدَّم الـدم عـن اللـحم فهذا يُعتبر وضعاً شاذاً؟ ويُعتقد أنه يقصد أن يُعبِّر عن أن العدو ليس على مستوى ما بداخلنا ولا خارجنا، وليس على مستوى الإنسان، بل المصارعة هي مع مَنْ هو متفوَّق فوق طبيعة الإنسان الجسدية، أي ليس من دم ولا لحم ــ ولكن ليس متفوقاً قط فوق طبيعة الإنسان الروحية.

## «مع الرؤساء مع السلاطين»: πρὸς τὰς ἀρχὰς πρὸς τὰς ἐξουσίας

هـنا حرب موزَّعة على أقسام من الأعداء كل قسم يختص بحربه، حرب مع الرؤساء وحرب مع السلاطين حرب مع ولاة العالم.

وترتيب الألفاظ والمعاني يشابه ما جاء في تبكيت الروح القدس ضد العالم: «على خطية وعلى بر وعلى ديننونة - περὶ άμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως (يو١٦.١٨). فالشلاثة يمثلون ثلاثة أقسام مظلمة تتحكم في العالم وتسوقه إلى الباطل. هنا كذلك حربنا مع مثل هذه القوات المظلمة كل فئة لها حربها: مع رؤساء، مع سلاطين، مع ولاة العالم. ويبدو أن التخصُّص واحد، فالرؤساء حربهم تتركز في عمل الخطية والسلاطين حربهم على تجريدنا من البر وولاة العالم تتركز حربهم على إسقاطنا في الدينونة. والثلاثة الأقسام هم مدبَّرو ظلمة هذا الدهر بخلاف أجناد الشر الروحية المنبئَّة في السموات، فحربهم للمناوشات والمعاكسات العابرة لتسهيل عمل الرؤساء الكبار.

وفي الحقيقة هذا التصوير يتناسب مع تفكير الإنسان حينما يتصوَّر أن هناك حرباً غير منظورة مع أعداء لا يراهم.

أمًّا هذه القوات الحاكمة على عالم الظلمة من رؤساء وسلاطين وولاة ومعهم أجنادهم المختصة بعمل الشر فهي قوات لا يُستهان بها. وفي مواجهتهم نجد الله له صفة السيادة على كل هذه القوات ومن هنا جاء الاسم «القادر على كل شيء» أو «كلي القدرة» أو «القابض على الكل» παντοκράτωρ وهو لقب الله للسيادة وكذلك لقب المسيح للنصرة: «أنا هو الألف والياء،

البنداية والنهاية يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي ا**لقادر على كل شيء** παντοκράτωρ (.(٢.١٨)

وقد تكرر هذا الوصف في سفر الرؤيا عشر مرات، ثمانٍ منها منسوبة للمسجو واثنان لله وواحدة من الاثنين مسوبة للاثنين معاً. وهذا يفيد أن السلطان الطلق في على كل قوالت الظلمة يشترك فيه المسيح بنفس الشعولية، أنا لله فهو تدير عن السيادة الطلقة، وأنا المسجع فالتعير عن وفاقع بتشري وفعالية وانتصار ساحق: «إذ عا الصلك الذي علينا (للشيطان) في الفرائض الذي كانا ضداً المنا وقد وقعه من الوسط مستراً إناه بالصليب، إذ جرَّد الرياسات والسلاطين، أشْهرهم (فضحهم) جهاراً، ظافراً (معركة انتهت بكسرهم والقبض عليهم) بهم (مجموعة كبيرة) فيه (في الصليب).» (كوب: 140ه)

كذلك فالمسيح طرح الشيطان المحوب أنه «رئيس هذا العالم: الأرخون» (بود ٢٠:١٠)، وذلك عندما أكمل عملية خلاص الإنسان، والمسج نفسه أعلن ذلك في بداية عمله حيدما جاءه صوت من السعاء من الآب رقاع طلبه: «"لأجها هذا أنيت إلى هذه الساعة"، أيها الآب مؤند أسمت لر الحساب المعركة القادمة في خواء صوت من السعاء مؤندت وأشجد أيضاً س. أجاب يسوع وقال ليس من أجلي صرار هذا الصوت بل من أجلكم (إنكسار الشيطان). الآن ويتوفق هذا العالم، ذات المعالم خارجاً، (يو١٠٠ ١٢٠٠)

وهنا كلمة «يُطرح» تأتي باليونانية بمعنى «يُطرَد مقهوراً» (cast out) أو يُرمى خارجاً.

والمسيح كان يتحدَّى الشيطان حتى قبل الصليب لأن قداسة المسيح حرمت الشيطان من أن يكون له أي مدخل مع المسيح: «لا أتكلم أيضاً معكم كثيراً لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيُّ شيء» (يوو١: ٢٠). وكلمة «رئيس هذا العالم» τοῦ κόσμου ἄρχων هي القابل المفهور لكلمة «القادر على كل شيء».

وقد أعطانا ق. يولس الرسول صورة لبعض أعمال الشيطان الذي يسميه «(إله هذا الدهر» أي «إله المذالية النهي المنونات»: «الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤسنين للا تفيء لم إنارة إنجبل مجد المسجح الذي هو صورة الله» (٣ كو١؛ ٤). وفي هذه يكمن أعطر وأكبر أعماله، فإنه يعمي عقول وأذهان الناس فلا يستميغوا كلام الله ولا يقبلوه بل يكرهونه ويلعنونه، لأن قوة تسلط الشيطان على أذهان الناس ، الذين فقدوا معونة الروح والذين انفسوا إلى موكبه، شديدة للنابة، فهو نفحة أيدخلهم في حالة إظلام كلي حتى لا يروا النور.

ولهؤلاء القوات والرؤساء والسلاطين سلطة على قلوب الذين يبتعدون عن الله بإرادتهم:

- «فحين كنان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوطي أن يسلمه.»
   (١٤٦٣)
- «فقال بطرس یا حنانیا لماذا ملأ الشیطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل.» (أع ه: ۳)

«ولاة العالم»: κοσμοκράτορας و باللا تينية «رؤساء العالم»

وهذا اللغب للشيطان هو القابل الفهور للقب الله والمسيح παντοκράτωρ الكلي القدرة أو القادر على كل شيء أو مالك الكل

وهذا اللقب ليس ادعاءً بل هو لقب انتسابي، فالمالم كما سبق وقلنا له شأن: ظاهر وباطن. الظاهر بخداع وكذب، كل ما في المالم؛ والظاهر بعجداع وكذب، كل ما في المالم؛ والظاهر بعجد اليجم ويتلاثني غذاً، الجمال والمال والكرامة والمرزّة والرئاسة والسلطان، هذه يعطيها والمقال ويشخه في يسيرون وراءه ويطلبون أبجاده ويسعون إليها. الشبطان ويغذى بعن المقارة عن أنتمة وعنهالات نظهر لتغيب ولا يبقى ها أثر فهي كذب فالمالم الظاهر كذب بوخداع وجهازة عن أنتمة وعنهالات نظير لتغيب ولا يبقى ها أثر فهي كذب في كذب، والشبطان غشم بكل هذا المثلع والكذب يلمب فيه كالنوس سحري يحرك يديد في كذب مناء المثل كسب عن جدارة وهية أنه رئيس هذا العالم ورئيس هذا الدهر (الزمان لأن للرئام متظر ومتلاش ويدخل ضمن لهمة المنيلات). وقول الشيطان إن العالم بكل مالك، قد دُفع لد، هذا فعلاً حالة، فالعالم الظاهري منسوب الشيطان إن العالم بكل ممالك، وكما يقول الشيطان إن له أن يعطيه لتم يشاء إذ المناهم الشيطان إن له أن يعطيه لتم يشاء إذ المناهم المنا

وربما تُملاحظ الآن يا صديقي القارىء، أن هذا الشيطان تكمن كل قوته ويكمن كل ملطانه على كمل ما هو خيداع وكذب ومظاهر زائلة، يعطيها ليأخذها. فهو جدير حتاً أن يُدعي إله هذا المحالم وإله هذا الدهر. وإنه من الغباء كل الغباء أن لا يفطن الإسان إلى هذه اللمبة التي يَضِيع فيها كل يوم ملاين البشر يقعون صرعى تحت أوهامه وأصلامه الكاذية.

لذلك كان كلام المسيح قاطعاً مانعاً فاضحاً:

- «أنا هو الطريق والحق والحياة.» (يو١:١٤)
- «أنا هو نور العالم. مَنْ يتبعني فلا يمشي في الظلمة.» (يو١٢:٨)

ثم أظن أنه ليس عسيراً عليك الآن أيها القارىء السعيد أن تدرك أن بانتهاء مظاهر العالم

الكاذبة، ينتهي الشيطان وينتهي معه الزمان ولا يبقى إلاَّ الحق والخلود ووجه ربُّك ذي الجلال.

«على ظلمة هذا الدهر»: τοῦ σκότους τούτου

لقد أعطى هذا الوصف، أول من أعطى، المسيحُ نفسه مُخاطباً أعوان الظلمة من بني . الإنسان!!:

 «شم قال يسمع لرؤساء الكهنة وقواد جند الهيكل والشيوخ القبلين عليه: كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي. إذ كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تأدوا علي الأيادي. ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. » (لو٢٢: ٢٥ و٣٥)

وبولس الرسول استخدم هذا اللقب يفهم ودراية واصفاً كيف كلاً عبوسين تحت سلطانه بلا أصل ولا رجاء: «الذي أشقذنا من سلطان الظلمة ἐξουσίας τοῦ σκότους ونقلنا إلى ملكوت ابن عبته.» (کود:۱۳:)

انظر عزيزي القارىء: المقابل للكوت ابن عبة الله هو «سلطان الظلمة»، أي أن «مملكة» المسيح (الور) هي المقابل لـ «سلطنة» الشيطان (الظلمة). وتذكّر دائماً عمل المسيح معنا.

ويُلاحَظ أن «الظلمة» هنا التي هي كتابة عن عمل الشيطان، منسوبة للمالم وللزمان أي أن هولاء الولاة بتروسهم على العالم والزمان حؤلوه إلى ظلمة: «بل مع الرؤساء مع السلاطين **مع ولاة** العالم على ظلمة هذا المدهر ...». فهم رؤساء ظلمة وسلاطين ظلمة وولاة ظلمة، وهكذا تتحصر كل نشاطاتهم في الظلام أي بعيداً عن الحق والنور بُعداً مطلقاً.

ولكي يدرك القارىء أن الظلمة التي يعنيها النص ليست ظلمة العتمة، أي غياب النور الطبيعي، بل هي ظلمة غياب الحق والمعرفة الإطبية، فليعلم أن الشياطين تستطيع أن تظهر في هيئة ملاكمة من عندية منية منافقة والنور هنا هو الفيوه والنور والنور الطبيعي الذي يُرى بالمين فقطة . «ولا عجب لأن الشيطان نقسه يغير شكله إلى شهم هلاك نور» (٣ كو١٠: ١٤٤). ويُلاحظ منا قوله «شهد هلاك نور» الويل ملاك نور» الويل والمخادة، فهو ليس ملاك نور» الويل ملاك نور» ولا يقال الظهور أيضاً عنصر الكذب والمخادفة، فهو ليس ملاكات عبديتها بل خيالاً يصنعه ليظهر بالشكل المطاوب، فهو هنا ملاك نور بالشبه وفي الحقيقة شيطان ظلمة، ملاك كذب وخداع وغش قال ا

«أجناد الشر الروحية في السماويات»: πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας

كلمة «الأجناد» هنا من المترجم، ولكن أصلها في اليونانية أنها كائنات روحية دون تخصيص

اسم، وتُرجمت بالإنجليزية spiritual forces ولكن صفتها الشر. وهي تعني المجموع الكلي لكل أصناف القوى الشريرة غير العروفة لنا، والتي تعمل بشكل غير منظور ولا عدد.

وقوله «في السموات» يعني شكل وبجال عملها ضد الإنسان. فالإنسان يواجه هذه القوات في حياته على الأرض وفي السماء. ولكن المطلوب بحسب الملاَّمة وستكوت أن لا نفهم من كلمة السماويات مكاناً معيناً، نجر أننا تُمجرون أن نعطي هذه الصفة مع عدم تحديدها مكانياً (1)، لأن هذا الاصطلاح يفيد مجرد وجودها دون تحديد مكان:

 «وأنتم أد كنتم أمواتاً بالدنوب والخطابا التي سلكتم فيها قبلاً حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الحواء ἄρχοντα τῆς ἐξονσίας τοῦ ἀξρος الروح الذي يعمل الآن في أبناء المصية...» (أف٢:١٥)

كذلك يقول وستكوت أن انتساب هذه القوات الشريرة إلى السماء لا يفيذ أن مسكنهم في السماويات(٢)، لأنه يستحيل أن يتواجد مماً ابن الله في السموات مع هذه القوى الشريرة. فسموات الشيطان تمُثُّ إلى الظلمة، أما سموات المسح فهي سموات النور.

أشا قوله أن هذه القوى منتسبة إلى السماوات أو إلى السماء، وبالتالي فحربها حنماً هو في محيط هذه السماوات أو السماء، فهذا حق، لاننا نفهم أن الإنسان أيضاً ليس هو أرضياً فقط بل هو إنسان سماوي. وكما توجد ظلمة للأرض، كذلك توجد ظلمة لسماء الشيطان.

فليس الإنسان العتيق وحده الذي يهاجم الشيطان على مستوى غرائزه وأهوائه وشهواته , بل هناك إنسان روحي أيضاً ، سماوي هو، وعلى مستوى القداسة، هذا أيضاً مُستهدف لحرب ربا أشد وأعنف من حرب الإنسان العتيق مرات . فحرب الإنسان العتيق هي في عيط الجسد، أمّا حرب القديسين والإنسان الروحي فهي في عيط الروح والسماء .

ولكن حذار أن نفهم أن السماء مكان، بل هي حالة ووجود فقط، ربحا لا تبعد عناً ولا شيراً واحداً، لائمه معروف من قول الرب أن «ملكوت الله داخلكم» (لو۱۷:۲۷)، وملكوت الله هو عينه ملكوت السعوات!! وهنا يصبح للشيطان أعظم وأخطر حالة أو وضع للإنسان يجاربه فيه لأنه إذ يصرعه يعبر الله ويهين اسمه وروحه فينا.

إذاً، أخطر حروب الشيطان هي حروب الروح لأنه فيها يواجه من خلالنا الله نفسه ويزعزع بيته وهيكله فينا حينما يزعزع أرواحنا ويهينها ويظبها.

<sup>2.</sup> Westcott, op. cit., p. 94.

وهذا ينبغي أن تُدرك أن العالم ليس خصماً لنا \_ بحد ذاته \_ ولكن هذه القوى الشريرة هي الشي اغتصبت سيادتها عليه، أرضاً وصاءً وهواءً، بنوع الناسة كما قلنا، لأن مظاهر العالم معتبرة وزائلة وليست حقيقية. وهذه تناسب طبيعة الشيطان فهو تَلَكها بنوع الناسية.

ولذلك أصبح علينا أن نغلب العالم!! بسبب الحق الذي فينا وبسبب نور المعرفة التي وهيها لمنا الله. فالعالم مظاهر كاذبة وآيلة الزوال وليس فيها حق، ونحن فينا حق الله ومعرفة الله التي تُميَّز وتضرز بين الحق والباطل، الحق والكذب، الثابت الأبدي والمتغيِّر الزائل. لذلك إذا لم نغلب العالم نكون قد سقطنا في خداعه وخسرنا قضية حياتنا برعتها، وفقدنا الحق ومعرفة الله ونوره.

السبح قال: «فقوا أنا قد ظبت العالم» (بر۱۳: ۲۳۱)، قال هذا لأنه لم يرضخ للكذب، ولئا خُيِّر بين وجوده في العالم راضياً عن خداعه وغشه وكذبه الذي كان يمثله رؤساء الكهتة والكتبة ، والضريسيون الذين أحبوا العالم والظلمة أكثر من الله والدو، وبين أن يوفضه فيموت؛ وفضه ومات، وعرقه أصبح غالباً العالم وكل خداعه ومظاهره الكاذبة، منتصراً على رؤسه، ودائساً مسلطانه وهو الموت. هذه القرات جباً برؤسها دامها السبح تحت قديم: « اجله عن يمينه في السلساويات فوق كل ريامة وسلطان وفرة وسادة وكل اسم يستى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً. وأضفم كل عيء تحت قديمه وإياه جل رأساً فوى كل عبد الكنبسة » (أف ١: ٢-٢٣). والمسيح غلب العالم بكل قرات لنا حتى إذا أمثاً به أي باطن والدر والمرفة هي الطبة التي تعلب العالم إلا «لأن كل من ولا من الله (الحق) يطلب العالم!! وهذه هي الطبة التي تعلب العالم إيانا. من هو الذي يعلب العالم إلاّ الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله.» (ايوه: ١٤ وه)

وطبعاً الإيمان بالمسيح ابن الله هو الإيمان بالنور والحق والحياة الأبدية التي هي غلبة الظلمة وغلبة رئيس هذا العالم وغلبة الكذب في كل صوره وأشكاله وأعماله. وليلاجغظ القارىء المستير أننا نقول إن الشيطان رئيس عالم ظلمة، هذا العالم الذي نقول إنه يتحتّم أن نغلبه. وفي الوقت نفسه يقول ربنا يسوع المسيح: «أنا هونير العالم» (يوم:١٣). وهذا هو العالم الذي أحبه الله (يوم:٢١): عالم النور والحق!

فنحن نعيش في هذا العالم ولكننا لسنا من هذا العالم، نعيش في عالم النور، عالم المسيح، العالم الذي أحبه الله وفداه بابنه. وهنا يظهر قول مضيء وساطع للمسيح:

 «أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم، كما أني أنا لست من العالم لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير (من عالم الكذب والخداع). ليسموا من العالم كما أني أنا لستُ من العالم، قاسهم في حقك كلامك هو حق.» (يولا1: ١٤-١٧)

### [ ١٣:٦ ] مفردات أسلحة الإنسان الروحية

قلنا أن العالم عالم خيداع ومظاهر كاذبة تنتيرُ وترول وتصيرٍ إلى عدم؛ وأن رئيس هذا العالم كذّاب وأبو كل كذّاب وكان تُقالاً للناس منذ البدء؛ ودرسنا معاً مكايد إبليس ووجدناها جديرة جداً بالدراسة والحذر والفهم واليقظة. فهل تَرْكَنا الله أسام سطوة خداع العالم ومكايد رئيسه دون أسلحة نواجه بها كل نشاطاته وأصاله ونواجه بها ظلمة هذا العالم وخداعه وكذبه؟

١٣:٦ «من أجل ذلك آحيلوا سلاخ الله الكامل لكي تَقْدِرُوا أَن ثَقَاوِمُوا في اليوم الشرير
 وبَقد أَن ثُمَّتُمُوا كلَّ شِيءٍ أَنْ تَنْبُوا».

## «تقاوموا»: ἀντιστήναι

لا تأتي بمعنى المقاومة فقط بل بمعنى «يقف قبالة» العدو أيضًا لأن الفعل يأتي من στῆναι بمعنى «يقف أو يثبت»، لذلك فإن αντιστῆναι تعني مباشرة «يقف أو يثبت مقابل».

ونفس الكلمة «يقاوم» جاءت هكذا = avriotnta في رسالة يعقوب الرسول حيث جعل إمكانية مقاومة العدو تأتي نتيجة الحضوع لله: «فاخضعوا لله. قاوموا إبليس فيهرب منكم» (يع ؟ : ٧). ولكن القصد من الوقوف مقابل العدو هو «الثبوت» الذي يأتي باليونانية отῆναι أي يقف بمعنى أن «لا يسقط».

110

فأسلمة ألله التي أعطانا هي إيجابية أيجابية مطلقة ليس فيها سلاح واحد الهجوم. إذاً فهي حرب اتقاء شر الشرير. لأنه يتحيل على إنسان كان مَنْ كان أنْ يقهي الشيطان. لأن الوحيد الذي غلبه هو الرب يسوع المسح لحسابنا، وقلب بعطيه ومفك دمد. لذلك فالإنسان لن يظب الشيطان الإنسامية الإنسامية المشيطان الأن بعثب شهادتهم حتى المؤت» (روادا: ١١)، أي بدم على دم، دم المسيح على دم الشياع على دم السيح على دم الشياع على دما الشيادة!!

فسئلاً إذا أخذنا سلاح الحق فهو سلاح إيجابي وقائي دفاعي وليس هجومياً، حينما أحمل الحق في ذهني وني قلبي لا يستطبع الشيطان أن يقترب لا من ذهني ولا من قلبي.

إذًا، فسلاح الله الكامل هو ماتع وليس قاطعاً. يحمي ولا يُهاجم، أسلحة حصون وليست أسلحة جمهة. هنا حين أشهر سلاح الحق، يهرب العدو؛ فهذه مقاومة إيجابية أي، لا أنتيمه ولكن أثبت لحرب جديدة، نظب فيها برسوخنا في الإيان:

«أصحوا واسهروا لأن أيليس خصحُكم كأسد زائر يجول ملتساً مَن يبتلمه هو, فقاومو =
 «ماسخين في الإجان عالمين أن نفس هذه الآلام تُجرى على إخوتكم الذين في العالم.» (رابطه: ٨٥)

«فى اليوم الشرير»: ἐν τῆ ἡμέρα τῆ πονηρᾶ

ي عرا النجو الشرير هو اليوم الذي ساد فيه الشرير وصال وجال، فالزمن محايد إنما يكون زيناً أو يوماً مباركاً إذا سادت فيه النحمة وتعطّمت قوة الروح القدس، وإنما يكون زمناً شريراً ويوماً شريراً إذا ملاً فراغه العدو بأعماله وأنحذه لحسابه ووقفنا نصفًا وزرَّ وندافع ونتبت.

واليوم يكون شريراً حقاً حينما يركِّز العدو أعماله فيه ويكثف مقاومته من عدة جهات ، ويستخدم البعيدين والقريين والأحياء والأصدقاء مع الأعداء ويقف الإنسان مذهولاً كيف استطاع ذلك المارد أن يجمع هذه القرى معاً ويسخّرها لحسابه للمضرة والحسارة والتب؟

المسيح واجد هذا اليوم عندما رفع بصره ووجد رؤماه الكهنة وشيوخ الشعب وعساكر الرومان يقـودهم أحـد التلاميذ الالتي عشر لكي يفيضوا عليه. فني الحال أدرك المثرك الفقال لهذه الغارة المساتبة المباغثة التي ظل العدو يعدُّ لها ويخطط ويجمع البيانات والأخبار ويضم الأعوان ويدفع الرشاوي ويتذلّل للوالي الروماني ويقتع شيخ الشعب حتى جمهم في لحظة من الزمان!! ألم يقل له اسجد لي وأنا أعطيك هذه كلها، فرفض (لوء: ٦-٨)!! إذاً، فليدفع ثمن رفضه. وحيتنذ قالها يسمع: «هذه ساعتكم وسلطان الطلمة» (لو٣:٢٣). هذا كان أشر الأيام فرزًا على وجه كل الأرض وكل أزمنة الدهور ولكن استطاع الرب بقوة مجده وسلطان الحق الذي فيه أن يحوّله إلى يوم خلاص أبدي لكل المالم من سلطان الظلمة!!

والرب كان قد قابل أباماً كثيرة شريرة: «ولماً أكمل إيليس كل تجربة فارقه إلى حين» (لوه ١٩٣٠). أمّا قد، بولس فيلا مبالغة كانت أيامه كلها موضوعة في أجندة الشيطان، لكي لا يترك ماعة واحدة بلا أذية، ولكن شكراً لله من أجل قد، يولس قهو لم يكن حامل أسلحة جيداً، بل صابع أسلحة ممتازة، فاستطاع هذا الرسول الذي شبّه نفسه بـ «الشَقْط» (١ كوه١٠٨)، «آخر الكل» (١ كوه١٠٨)، «أصفر جميع القديسين» (١ كوه١٠١)، «المزورى وفير الموجود» (١ كوه١٠١)، الذي «هو ليس هو» (راجع ١ كوه١٠١)، استطاع أن يدوّخ العدو ويسحب جميع أبسطة هياكله من تحت رجليه ويظلم أصناه ويهذم برايه (جم بربى πιερφεί بي ويدة أرامه على راسه ويسخرج من خيثه ومكايده وأفكاره مناهج روحية للاحقته وقطع كل الطرق عليه، حتى تملّم الطفل كيف يردعه ويُخيفه.

نعم لقد نجح ق. بولس أيُّما نجاح في تنفيذ وصية السيد له:

 «ولكن ثمة وقبت على رجليك لأني لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادماً وشاهداً با رأيت وبا سأظهر لك به مُشقِداً إياك من الشعب (اليهود) ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيباً مع المفدين. » (أع17: ١٦-١٨)

هذا ق. بولس الذي تفنن الشيطان كيف يضيَّق عليه من كل جهة:

 «غير أن الروح القدس يشهدُ في كل مدينة أن وُثقاً وشدائد تنتظرفي. ولكنني لست أحتسب لئيء ولا نفي ثبيتاً عندي حتى أتم بفرح سعيي والحدمة التي أخذتها من الرب يسرع لأشهد بشارة نعمة الله.» (أع ٢٠: ٣٢و١٤)

وضيَّق عليه من الداخل والخارج لكي يزهق روحه ولكنه تعزَّى!!

«لأننا لمّا أنينا إلى مكدونية لم يكن لجسدنا شيء من الراحة، بل كنّا مكتئبين في كل
 شيء، من الخارج خصومات ومن الداخل مخاوف، لكن الله الذي يعرّي المنضعين

عزَّانا.» (٢ كو٧: ٥ و٦)

وضغط عليه الشيطان في يوم من أيام شرَّه المُشتَطير حتى جعله يقول قد يئسنا من الحياة!! أي واجه الموت.

«فـإنــٰـا لا نـريـد أن تجـهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جداً فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضاً. لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت حتى

لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات.» (٢كو١: ٨و٩)

انـظر كيف أوصله ذلك العدو الذي لا يهدأ حتى كاد ق. بولس أن يختنق من الضيقة! ولكن القديس بولس غلبه باستعداده للموت على رجاء أن الله سيقيمه من الأموات.

هـذه، يا إخوة، أمثلة حيَّة ذات قوة وذات أثر ممتد نستطيع أن نستمد منها عوناً حتى ولو انقطع عنَّا كل عون وقوة، حتى ولو فرغت منَّا كل قوة وثقة، حتى ولو تزلزلت الأرض تحت أقدامناً. الذي كان مع الرسل هو معنا. والذي نجَّى القديس بولس من الموت نجَّانا وسينجينا. والذي كان سنداً لآبائنا القديسين يسندنا حتى نكمُّل سعينا بفرح كما أكملوا ودخلوا إلى فرح سيدهم: + «أمَّا خوفهم فلا تخافوه.» (١بط٣:١٤)

## «و بعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا »: катеруаба́µеvoi отffvai

«تـتـمـموا» باليونانية تعني «تكميل عمل صعب» notat rem arduam باللاتيني، بحسب العالِم فريتش Fritzsche (")، بمعنى "إنكم بعد أن تكونوا قد خُصْتُم معركتكم مع العدو، تظلون واقفين على أرجلكم، أي ثـابـتين غير متزعزعين''. ولكن الأفعال هنا وأزمنتها توحي بأن ''تكونوا مستعدين لخيرها"، لأن العدو إن ترك، يترك إلى حين!! كما فعل مع المسيح في تجربة الجبل (لوغ: ١٣).

## «فَاثْبُتُوا مُمَنطِقِينَ أَحْقَاءَكُم بِالحَقِّ وَلابِسِينَ دِيْعَ البِّرِّ».

«فاثبتوا»: στῆτε οδν = "إذاً فاثبتوا".

«النبتوا» جاءت في الترجمة العربية ناقصة كلمة ٥٥٧ «إذاً» التي تفيد أن كلمة «اثبتوا» هنا ليست مثل «اثبتوا» التي جاءت في نهاية الآية السابقة؛ حيث بعد أن تتمموا تكونون ثابتن، ولكن هنا بسبب وجود كلمة «إذاً»، تكون بداية جديدة لحالة وصفية دائمة. وتفيد كيفية الدخول من الأول في عملية الحرب غير المنظورة. بمعنى: "حينما تبدأون في الاستعداد للحرب ينبغي أولاً أن تكونوا ثابتين ثم ابدأوا أن تلبسوا أسلحتكم ...

<sup>3.</sup> Abbott, op. cit., p. 184.

الوصف هنا حربي قاماً. ولكن ما لنا والحرب، فالقصد الروحي أن الإنسان لا ينبغي أبدأ أن يوخد من العدو على حين غرة أي فجأة، ويكون الإنسان على غير استعداد، لأن ضربة واحدة ستحكرن القاضية!! بعنى أن يكون الإنسان أعطى لنفسه البحل أن ينام في المخط ويُعطل مسؤات وصهره وقداءته في الإبحيل بعجة راحة أو فحمة منا تكون جيعتان (الخرية) غربانة أو دكشوة أمامه فيختار الفرية القاضية لأنك كلُّلُ مكشوف: لا صلاة ولا حق ولا أيان ولا سهم ولا أية سية من أي نوع، أقول لك أن الدوس مولية أنه وتسبحته وهامه وتأملاته، أعطى نفسه حلية من عدت بعن على المذهب إلى داود مرشم أوسال الحلم الذي ملائح المنافقة على المنافقة إلى كال الدوس بعالمة وتسبحته وهامه وتأملاته، أعطى نفسه راحة وقسحة وألقى القيارة وقام يعتزم على السطح!! في الحال، وباسرع من الحيال، كان الشيطان أعدة على الجسد، من عنده، فبحل المجسد وكانة قطعة من البؤر وأحاطه بجمال قائن، وتقلم إلى داود وضرب الفرية القاضية، فكانت أكبر نقطة سوداء في تاريخ ملك إسرائيل. ولعله بهذه الضربة قصد من بعيد أن يعرقل النؤة أن يكون المبيًا من نسل داود حسب الجمسد (مزاكات)!!

هذا مَثَل لإنسان قوي ذي أسلحة ممتازة, ألقاها عنه وأعطى نفسه فسحة من عناء العبادة. هنــا الكلمة «النبتوا إذاً» تعني قبل كل شيء: ابدأوا بأن تكونوا واقفين على أرجلكم باستعداد

هــنــا الكلمـة «اثبتوا إذا» تعني قبل كل شيء: ابداوا بان تكونوا واقفين على أرجلكم باستعداد لبس أسلحتكم .

# «منطقين أحقاء كم بالحق»: περιζωσάμενοι την όσφυν ύμων εν άληθεία

يعرف هذا كل إنسان عشال يعمل ويثقى في الفلاحة أو حل الأنقال أو حتى الجري، وبالأحرى كل جندي مدعو لأصنف الحركات. لأنه أول كل شيء يربط وسطه بحزام قوي ويربطه بإحكام شديد حتى يسك الجسم كله مستقياً. أمّا الأحقاء فهي جم شي ناهوه وهي بالبونائية تصلح للمفرد والجمع. ويُظهره بروز عظمة الحوض من الجنب وهي التي تمنع الحزام من السقوط. وهي وصية الرب والملمة: «لتكن أحقاؤكم بمنطقة وسُريُجكم موقدة» (أو17: ٣٥). وهي وصية توحي للإسان أن يكون عل استعداد باستمرار.

والاستعداد هنا روحى كمثل إنسان يستعد للسفر!

ويقولها ق. بطرس الرسول في معنى ربط الذهن لليقظة: «منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة.» (١بط ١٣:١)

انظر عزيزي القارىء موضع «الحقق» من حركة الإنسان، فهو الذي يحكم كل حركاته

وسكناته الروحية، إذا شدُّ الإنسان وسطه بالحق فاعلم أنه سيكون أعظم مُدافع عن الإيمان!!

وتصوّر معي إنساناً يجب الحق ويتمسك به ويجعله رائده ومشيره وحُجته وسنده، فمَن ذا يستطيع أن يشيه عن عزمه ورجانه وحبه وإيمانه؟

> ولا شك أنكَ قابلت مثل هذا الإنسان الذي يدعونه فلان «حقًّاني قوي»! يفكر بالحق ويحكم بالحق ويتكلم بالحق ويعترف بالحق!!

فالحق في المسيحية هو القطب الجاذب الذي تخرج منه كل قوة الإيمان والرجاء والحب وتظل منطلقة منه ممسوكة به.

فاحكم الآن: حق يصارع كذباً، أيهما يفوز وأيهما يولِّي ويهرب؟

إذاً، فقد أحكم ق. بولس وضع الحقّ على التُحقّ() Truth over girdle. فالحق هو رباط الشوة الذي يشدَّد قلب الإنسان ويتبر فكره ويمنحه ثقة تُظمى واعتداداً بإيمانه وهو الذي يرعب أعداء.

والحق ليس هو بالقول فقط أو بالفكر أو بالصل وحسب، بل الحق هو التمشك بجوهر الأشياء وأصوفها، فمحير على الإنسان أن يتكلم بالحق وهو لا يمرف مصدره. فصدر الحق إلى كان هو الإنجيل فهو كلمة الله. وكلمة أله ليست مجرد حروف عنطوة أو معروفة، بل فوة مبيعة من طبيعة ألله أن المألفة أله بحال عجال فوة منبعة نستحة منحدها من كلمات الله. إذاً، فكلمة الله شماع قوة صادر من طبيعة الله، له سلطان الردع ضد الكذب والكذاب وضد العش والخداع، فانظر وانده ش وتعجّب أن بجرد أن الإسان ينطق بكلام الله وهو مدرك مصدره وقوته يصبح تحدارياً جزارً كإنسان يطلق من فعه ناراً تأكل الشادين (صبر ٢٠٠٠).

#### «ولابسن درع البر»: τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης

البريأتي بعد الحق مباشرة بحسب التقليد التّوراتي: «الرحة والحق تلاقيا، والبر والسلام تلاثما.» (مزهم:۱۰)

<sup>(</sup>٤) حيث الدَّولَ الأول هو الحق المسيحي والحُقُّ الثاني هو مفرد الأحقاء.

الحق كسا قلنا غنيث من طبيعة الله كفوة في كلمة المسيح. فلأنه «كلمة الله» قال: «أنا هو "أخلى الله» قال: «أنا هو "أخلى» من (يو١٤:٩). ويخطى، من ينظى أن البر ها وبرأ البر فهو عمله لأنه بارأ ويبرئر الكتبرين (البر هو برأ الله الذي برئرنا به بنم المسيح « (الموه:١). بدم المسيح والإيمان بد: «فإذ قلد تبرئونا بالإيمان لنا سلامً مع الله بربنا يسوع المسيح» (روه:١). لذلك يقول الزمود: «البر والسلام تلائما.» (مزه:١٠)

أَمّا قوة البر الذي ناله الإنسان من الله بعمل دم المسيح والإيمان به، فهو بحد ذاته قوة, قوة روحية تسكن القلب والفكر والفمير، لأن تبرير الله لنا يعطينا قوة وطاقة وسلطاناً لنسود على الحطية مهمما تكون قد سادت علينا، لأنه يلك علينا بيرًاء يوضى الشيطان الذي كان يملك علينا بالحطية. فيرًّ الله الذي نعيش فيه يفكّنا من كل رباط الحطية ويعطينا السيادة عليها.

أمًّا إحكام وضع البر كدرع يحمي صدر الإنسان، الذي وراؤه القلب مركز الحركة الروحية في الإنسان وعضو القداسة، فنجده مذكوراً في إشعياء كعمل من أعمال المسيح بالنبؤة:

﴿ فرأى أنه ليس إنسان وتحيّر من أنه ليس شفيع، فخلّصت ذراّعه لنفسه و برَّه هو عضده.
 فلبس البرّ كدرع وخوذة الحلاص على رأسه. » (إش٥٥ : ١٦ و١٧)

السبر الذي نحمله وتحتمي فيه هو اعتدادًنا بشرير الله لنا ومنحنا برّه الشخصي الذي وفعنا إلى حالة النين المجروبين، فالتمسّك بهذا البرّ يجمل كل عماولات الشيطان لإضعاف موقفنا بأي عمل من أعمال الخطية مُحتفرة ومرفوضة.

١٥:٦ «وَحَاذِينَ أُرجُلَكُم باستِعدادِ إنجيل السَّلامِ».

واضح أن القصد هو الاستعداد الإذاعة إنجيل السلام. أمّا كيف يكون هذا سلام)، فالحرب التي يسوقها العدو تشعل تعطيل إذاعة كلمة الإنجيل الذي هو للسلام، حتى يُشعل هو الحصام بين المناس. لذلك كان استعداد الإنسان ليس فقط بأنّ يجيا بالإنجيل ويتمسك بكلمة ألله، بل وأيضًا بأن يكون على استعداد الإذاعتها، لأن حرب العدو بالأساس هي ضد الإنجيل وضد الحق ثم ضد السلام. الإنجيل عدو الشيطان الأول وكلمة ألمة تُرعِي. لذلك أصبح من أقوى السلحة الإنسان المسيحي أو الكنيسة هو الاستعداد الدائم لإذاعة كلمة الحلاص والتبشير بالإنجيل، إنجيل السلام.

و بدنظرة واحدة إلى العالم على مدى عصوره من بعد يوم الحمسين، نجد أن النهضات العظمى الشي قامت في العالم قامت على أساس نهضة إذاعة الإنجيل والنبشير به والوعظ الإنجيل الحلاصي المؤشر. فكل نشاط للإيمان وانتشاره قائم أساساً على نشاط إذاعة الإنجيل وانتشار الكلمة.

كذلك، ينظرة واحدة فاحصة للعالم اليوم، نجد أن حالة البلادة الشفزعة التي تعبُر عليها الآن دول الخرب واللامبالاة بكل القيم الروحية والأخلاقية، ناتج من توقّف أو ضعف خدمة الإنهبيل كرازة ووعظاً وتعليماً.

بل وفي بلدنا مصر، كانت كل النهضات التي ظهرت منذ الثلاثينات قالمة على نشاط منشق في خدمة الوعظ والبشارة بكلمة الخلاص، ولا نريد أن نفهم الوعظ أنه تعليم أخلاقي أو توجيهات عامة؛ بل لا وعظ في الكنيسة الأرثوذكسية إلاً ويكون قائماً على الإنجيل ومطابقاً لنص يُختار أو نصوص تُشرح، ولا يخرج عنها الواعظ حتى نضمن أن التعليم إنجيلي وليس شخصياً، أي لا يعتمد على الشخص بل يعتمد على روح الإنجيل والكلمة القادرة أن تلك وتحلق ويجدد.

الـشـيطان الآن يحصد شباباً وشابات ورجالاً ونساءً لأنه ليست لهم أية دراية، وبالتالي حماية، بالإنجيل!

١٦:٦٠ «حامِلِينَ فوق الكُلُّ تُرسَ الإعانِ الذي بِهِ تقدِرُونَ أَنْ تُطفِئُوا جَمِعَ بِهَامِ الشَّرِيرِ
 المُلتهتِية،

## «حاملين فوق الكل»:

تجيء في البيونانية «فوق الكل» في البداية للأخمية الطلقة «πάσιν وترجمتها الصحيحة بحسب كل العلماء وبالأخص العاليم الألماني ماير(\*) وكذلك أبوت(\*): «**وبالإضافة إلى الكل** ح**امل**ين ترس الإعان». فإذا تجاوزنا ضعف الترجمة العربية، يمكن فهمها أيضاً كذلك إذا أخذنا بمعنى أن "فوق كل هذا"، أي "بعد كل هذا" أو "بالإضافة إلى كل هذا"، ولكن تأتي كلمة

Meyer, op. cit., p. 545.

<sup>6.</sup> Abbott, op. cit., p. 186.

حاملين قرس الإيمان لتضعف المعنى نهائياً فتجعله كما لو أن الترس يُحمل فوق بقية الأسلحة. وهـذا خطأ والصحيح هو أنه بالإضافة إلى كل الأسلحة السالفة يوجد سلاح له علاقة بكل الأسلحة الأخرى، ذلك هو الترس الذي يقي الجسم كله من سهام العدو النارية.

τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως : « نرس الإيمان »:

ويمسكه المحارب بيده اليسرى بأن يلبسه في ذراعه من خلفه. وهو عبارة عن قطعة طويلة بطول الجسـم تـقـريباً مقوَّسة يحتمي الجسم كله خلفها، وهي من الجلد السميك المقوَّى لتكون خفيفة على الـبـد ويحرِّكها المحارب بمهارة في كل اتجاه ليتقي بها السهام التي تنطلق في اتجاهه، والتي غالباً ما تكون مشتعلة بالنار.

ويـا لـبـؤس المـحـارب إذا كان ترسه الإيماني ضعيفاً أو مهزوزاً، فإن أضعف السهام تمزقه. أمَّا الإنــــان الـذي تربَّى على الإيمان وعاشه وعاش بركاته وقوته وفاعليته، فإنه يكون قادراً لا أن يصدَّ السهام بل يقصفها، ولا أن يطفئها فحسب بل ويسخر منها.

وما هي السهام الملتهبة التي تصوَّب خصيصاً ناحية الإيمان؟

هي التشكيك في المسيح كإله له سلطان الموت والحياة، وأنه ابن الله بالحق الذي أرسله الآب لخلاص العالم.

وما الذي يكسبه الشيطان من زعزعة الإيمان بالمسبح؟ هو أن ينفذ الشيطان بجلده من حقيقة الصليب الذي أسقطه من السماء إلى الأرض وأفقده سلطانه على العالم وهتك مملكة الظلمة التي كمان يـتــمـتع بسيادتها: «رأيت الشيطان ساقطأ مثل البرق من السماء» (لو١٨:١٠). هنا ينبري المؤمن الحتَّى ويُشهر له سهام الإنجيل المضيئة فتفضح جِيَّلَه وتحظُّم فخاخه. ويظل ترس الإيمان الــــلاح المفضل جداً عند المحارب الماهر لأننا بالإيمان نغلب العالم (١يوه:٤) ونفضح رئيس هذا

+ «وأمَّا نحن الذين من نهار فلْتَصْحُ لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة هي رجاء الحلاص.» (١ تس٥: ٨)

#### «تقدرون»: ἐν ῷ δυνήσεσθε

جـاء هذا الفعل في اليونانية بصيغة المستقبل الدائم، منذراً بأنها حرب مستمرة وتحتاج إلى يقظة وقدرة متجدّدة بالإبمان.

# «أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة»:

وصف مُترِ خرب الشيطان التي يُتر فيها الشهوات والرغبات والزوات بعنف وكأنها نار مُشتِحلة في الجسد، خالسهام لبست مُرسلة في المواه بل في الأعصاب وصارب الفس والمشاعر والفكر والجسد، معا وبأن واحدا! والإنسان مُشتهدف في قبه وضيره وكراءت وفرفه يُريد الشيطان أن يحرقها جيماً كما بعود قتاب، وليس للإنسان في هذه الساعات إلا الإنهان بالله القادر وحده أن يُقلقء عند هذه الحرب الهرجاء التي بلا معنى ولا سبب المارسان قانع شاكر هادىء لا يسمى لل ثيء ولا يطلب شيئاً، ولكن هي حرب البيطان تجاه الإنسان المستهدف في جسد هذا الموت ؟!!» (رولا:٤٢)

ولا ردّ على الإطلاق إلاّ نعمة ربنا يسوع المسيح، الذي ينجينا من موت مثل هذا وينجي أيضاً (٢كور: ١٠)!!

- + «ادْعُني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني.» (مز٥٠: ١٥)
- + «في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلَّصهم.» (إش٦٣.٦)
- يا لعظمة الإيمان في ساعة الامتحان!!

ي تعظمه الريمان في تسامه الا ممحان :: يحرَّك قلب الله ، يستدر عطف الملائكة : «الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمَّتون.» (خر١٤:١٤)

يجزو نلب الده , يستدر علف اللاترحة , (الرب يمثال عنظم واثنتم نصفتول. » (حرو1: ١٤) + « (أنا أعرف أصمالك وضيفتك وفقرك. مع أنك غنير (بالإيمان) ... لا تحفق البتة نما أنت عنيد أن تتألم به . هوذا إبليس ترمع أن لألقي بعضاً منكم في السجن لكي تُجرَّبوا ويكون لكم ضيق ... كن أميناً إلى الموت ضاطيلية (كيل الحياة.» (و1/1 : 1 و 1)

## ١٧:٦ ﴿ وَخُذُوا خُوذَةَ الحَلاصِ وَسَيْقَ الرُّوحِ الذي هو كَلمَةُ اللهِ ﴾.

كل الأسلحة السالفة تأخذها من مستودع الكنيسة وخزانة الإنجيل وتعليم الصبوة وخبرة الشباب وسراس الشبخوخة، وإذ لبسنا هذه كلها لم يُئَدُّ يُطلب مَنَّا شِها، فكل سلاح في وقته والكل قد تمهيأ وثبتنا. ولكن لا تزال أسلحة تُهذى من السماء، هدية هي، يُلبسها الله لنا بيديه ويوغز إلى ملائكته أن يجرسوها.

## «وخذوا خوذة الخلاص»:

«وخدُوا»: هناك يد الله ممدودة ماسكة بتناج من إبريز، ما علينا إلاَّ أن نمد أيدينا لنأخذه من فرق؛ فالحنلاص همبة والهمبة تُعطى فتؤخذ، قامام قوله «خذوا» لا يبقى علينا إلاَّ أن نأخذ ــ يا لـنـمـيم الله !! \_ـ هو خلاصنا الذي أعده عنده في المشورة العلوية، صنعه بيمينه و باقتدار وكلفه دم ابنه، عليه علامة الدم التي إن لمحها العدو وألى هارباً لأنها تحمل ذكرى انكسارٍ ويوم الظفر به والفضيحة (كو٢: ١٤و١٥)!! مَنْ عِسك بالخلاص عِسك بالمسيح، بالصليب، بقوة الله (١ كوا ١٨:١)، وعظمة قدرته الفائقة نحونا وشدة عمله الذي عمله في المسيح من نحونا

مَنْ يسمسُّك بالخلاص يتمسُّك بكل قانون المرافعات تجاه قضية الشيطان والخطية والموت، ولا أحد بمستطيع أن يتمسَّك علينا بشيء فنحن أعظم من منتصرين:

«فَإِذْ نَحَنَ عَامَلُونَ مَعَهُ نَطَلَبُ أَنْ لَا تَقْبَلُوا نَعْمَةُ الله بَاطْلاً. لأنه يقول في وقت مقبول سمعتُك وفي يوم خلاص أعنتك. هوذا الآن وقت مقبول. هوذا الآن يوم خلاص.» (٢ كو٦:

«وأمَّا نحن الذين من نهار فلْنَصْحُ لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص.» (١ تسه: ٨)

فـلبس الخلاص وحده قوة رجاء لنا، بل ورجاء الخلاص هو قوة نصرتنا. لأننا إن كنا خلصنا، فماذا يتبقى للشيطان علينا، أليس أننا بالصليب والقيامة غلبنا؟

ولكن أن يكون لنا أيضاً رجاء بخلاص يُكمَّل، فقد ضمنًا معارك قادمة حتى يوم عجىء الرب. الخلاص الذي تمَّ هو قوة الحاضر، والخلاص الآتي هو القوة المتجدَّدة إلى مدى الأيام.

فخلاصنا ورجاء خلاصنا خوذة مُحكمة لا تطالها ضربات العدو إن أحكمنا لِيْسَها وتمسكنا بها إلى + «لأنكم بالنعمة مخلَّصون» (أف: ٨)!!

+ «ويبصر كل بشر خلاص الله» (لو٣:٦)!!

المسيح لبس خوذة الخلاص بالنبوَّة حتى يصنع لنا الخلاص، فصنعه وأعطانا الخوذة:

+ «فلبس البر كدرع. وخوذة الخلاص على رأسه. ولبس ثياب الانتقام كلباس واكتسى بالغيرة كرداء.» (إش٥٩،١٧)

 + «يا رب، السيد، قوة خلاصي، ظَلَّلتَ رأسي في يوم القتال، لا تُغطِ يا رب شهوات الشرير. لا تُنجح مقاصده» (مز١٤٠:٧و٨)!!!

# «وسيف الروح الذي هو كلمة الله»:

آخر الأسلحة، التي إذا أخفقت جميعها فيتحتم إشهار السيف. كل الأسلحة إيجابية وقائية

دفاعية وليست هجومية، ولكن إذا تخطَّى العدو خط النار وصار في المواجهة فكلمة الله تصرعه.

«سيف الروح» هو كلمة الله في يد الروح القدس، تُطقها يجمل الروح في مواجهة الشيطان، لأن كلمة الله تحمل قوة الله وروحه لأنها صادرة من طبيعت، وطبيعت حق هي وروح، وكلمته لها قوة القبط، والبشر بين ما هو حق وما هو كذب، لذلك لا يجتملها الشيطان. كلمة الله ألملت الإنسان أن يممل قوة الله وطبيعته وروحه. فالإنسان الحامل لكلمة الله لينطقها بإحكام وفي وقتها الحسن، لا يجتمله الشيطان ويصبح الإنسان بحد ذاته مُرعاً للعدو.

والرب يسوع المسيح أعطانا غوذجا فقالاً كيف نواجه المدو بكلمة الإنجيل، ففي التجربة على الجبية على الجبية على الجبيل قاومه الرب بالرجيح إلى الكتاب المقدس ثلاث مرات، بعدها ذهب الشيطان وانتهت الشجرية باندحاره. الذين يحفظون كلمة الإنجيل تحفظهم كلمة الإنجيل في يوم التجربة. وكما قال في. يولس: «كلمة الله حيَّة وفقالة وأمضى من كل سيف ذي حدين» (عبد ٢٠٠٤). وليس خيافياً أن كل مَنْ تَهْرُ في كلام الإنجيل وصارت عنده قدرة لإخراج كنوز الكلام بإحكام في وقته ومناسبته، يصبح محارباً من الدرجة الأولى ومدافعاً لا يُشَقُّ له غيار، قادراً بلش على هدم حصون العدو وكل علو يرتفع ضد معرفة الله (٣ كو١٠٠) ووي

ولقد كان ولع آبائننا بالإبجيل وعفظه بمهارة هو مصدر تبخّرهم في لاهوت المسيح وفي سيرة القدامة وفي قطع كلمنة الحق باستقامة، فاستلمنا منهم إنجيلاً مشروعاً بالروح، عفوظاً بالنعمة، مع قدامة سيرة وسلطان على الأرواح النجسة، وكان للكنيسة مهابة ومجدّ أمام الولاة والملوك. نعم كل هذا لأن كان في فمهم سيف الروح!!

## الصلاة الخلفية التي وراء الأسلحة والتي بدونها لا يكون للأسلحة قوة أو مضاء

ليس من بين جميع أسلحة الروح ما يوازي الصلاة في فعلها فهي بحد ذاتها قادرة على استدعاء معونة عاجلة من السماء:

«وقال في يا دانيال أيها الرجل المعرب أفهم الكلام الذي أكلّفك به وأمّ على مقابكً
 (رجليك) لائني الآن أرسلت إليك. ولنّا تكلّم معي بهذا الكلام أست مرتمناً. فقال في لا
 تغف يا دانيال لأنه من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإذلال
 نفسك فدّام إلهك، شمع كلامك، وأنا أتبت لأجل كلامك.» (دادا: ١٩٥١)

«مُصَلِّينَ بكلِّ صلاةٍ وطِلْمَة كلَّ وقتٍ، في الروح، وساهِرِينَ لهذا بعينِهِ بكلِّ مواظبةٍ وطِلبةِ لأجل جميع القديسينَ ».

«مُصلِّين بكل صلاة وطلبة كل وقت»:

ق. بولس يضغط على أهمية الصلاة ومداها:

كل صلاة \_ كل وقت \_ بكل مواظبة \_ لكل القديسن =

πάσης .. παντί .. πάση .. πάντων

«مُصلِّن بكل صلاة وطِلْبة»: πάσης προσευχής και δεήσεως

تأتي الصلاة هنا بصيغة الأمر ولكن كحال في المضارع الدائم.

ولكن على أي أساس أو كلمة سابقة ابتدأ ق. بولس هنا بوصية الصلاة؟

يقول العالِم أبوت(<sup>٧</sup>) إن أمر الصلاة هنا يأتي مع «فاثبتوا» فيُقرأ هكذا: «فاثبتوا بمنطقين أحقاء كم ... لابسين ... حاذين ... حاملين ... مُصلَّس ».

فكل الأوامر الـتي سبقت «مُصلِّين» هي تابعة مباشرة للأمر «مُصلِّين»، بمعنى أن المسيحى يحارب بهذه الأسلحة كلها وهو في حالة صلاة!!

وقوله «بكل صلاة» لا يعني كل أنواع الصلوات كما يقول العالِم أبوت وغيره، ولكنها صيغة التكثير والشمول والتأكيد، كأن تقول: «بكل إخلاص»، «بكل عبة». فليس هنا أنواع إخملاص ولا أنواع محبة، ولكنه يناشدهم أن تكون الصلاة بكل قوتها وكل عمقها وكل غيرتها وحرارتها.

وأمَّا قوله «وكل طِلْبة»، فهو يعني تغطية حاجة الشخص والآخرين والكنيسة (جميع الـقــديـــين). أمَّــا الـفرق بين الصلاة والطلبة فهو أن الصلاة مقدَّمة لله بلا طلب، وتقوم على الشكر وهو أهم عنصر من عناصر الصلاة، ثم التسبيح أي التمجيد لله بذكر أعماله وأفضاله وإحساناته «أُسبِّح بحمده». وتأتي بعد ذلك البطلبة وهي تقديم رجاء أمام الله يشمل الطلبات العامة والخـاصـة: الـعامة، لحفظ الكنيسة وشعبه تحت رعايته ليمدُّها بقوة ويقظة من روحه القدوس لتقوم بواجباتها من نحو الله وشعبه؛ وأمَّا الطِلْبات الخاصة، فهي طِلْبات من أجل أحوال الشعب من مرضى ومعوزين ومضطهدين ومتألمين ومسجونين وجياع وعطاش والمطرودين والمذلين والمظلومين برجاء أن يتحنن الله ليكون رجاءً للذين ليس لهم رجاء وميناءً للذين في العاصف.

<sup>7.</sup> Ibid., p. 187.

#### «مُصلِّين ... كل وقت»:

ليس كسا يعتقد بعض الفسرين أن المعنى هو الصلاة في كل وقب بوقته، ولكن المعنى هو السلاة المدافعة. وموا بلا القطاع» السلاة المدافعة. وما المن في موضع آخر بقرات «صلوا بلا القطاع» ((١٠ تسع ١٩٧٠). وحددها الرب في وصيته بقراء: «وسنيني أن يُصلَى كل حين ولا يُعلى» (لو١١)، وحددها الرب في وصيته بقراء: «وسنيني أن يُصلَى كل حين ولا يُعلى» بذاته وليست في حدود الواجب أو تأدية فرض — كما تقوم عادة. وهذا التوج من الصلاة قالم التاريخ عن الصلاة المالة العالمة التوج من الصلاة قالمة التحريف المحلاة في من المحلاة في هذا المبال كان التوج من الصلاة المبالة والمناسبة في المناسبة والتحريف على مشيئة الله من نحو كله أو النقل المعلقي إرشادات لصالح الجماعة وفوها وتجديد حياتها. ولكن يبقى أيضاً شعبى المسلاة المدانسة، وهي صلاة القبل القبل المعامة وفوها وتجديد حياتها. ولكن يبقى أيضاً معنى المسلمة المدانسة ومن صلاة القبل القبلة ، حيث بيننا يكون الإنسان عاملاً أو ماشياً أو ماشكاً أو ماشكاً أو داخلة برض ويستج ويشكر منطقاً على ملكوت الله الأن ملكوت الله داخلي الأولان ١٤٠١)، لا ينفذ إليه المهالم مهما غلّت صرحاته. أعرف إنساناً ملكوت الله وبرنم بينما هو جالس منا يسمع ويتكما ويتما مينما عالمة أو ماسكاً المعالم مهما غلّت صرحاته. أعرف إنساناً معكون الله وينم بينما هو جالس منا يصم ويتكلم ويتما علمات صرحاته. أعرف إنساناً معمدة قليس منعكا على ملكون المراكز منها على مناسبه ويتما عليت صرحاته. أعرف إنساناً معمدة عليه وهو يزم بينما هو جالس منا يسم

#### لاذا الصلاة الدائمة؟

لأن في العسلاة الدائمة يتضنح الرمي الروحي العالي قليلاً قليلاً على قدر عمق الصلاة واستطالتها ودامها، ويصبر قابالاً للاتصال بالله فعالاً لاستقبال فكر الله وضيئته، كما ينفتح الوعي ويستنبر الدهن فليلاً قليلاً ويصبح قادراً على فهم واستيماب أسرار الله. لذلك تقول بمنهى الاختصار أن يُحتى المسيحية كلها يتوقف على رجال الصلاة الذين استطاعوا أن يختبروا وعارسوا الصلاة الدائمة.

#### «في الروح»:

أمَّا الصلاة بالروح أو في الروح فهي صلاة بوعي الروح وبدفعه، يحركها اشتياق شديد

للحديث مع الله مع حرارة وسرة وانتمال يصل إلى البكاء من شدة الفرح والرضى والشكر. هنا شركة بالدوح مع الله حيث يصلّي الإنسان ولا يدري بالوقت ولا يحس بالتمب، تأتي قوة غفية تظل تمله بالفكر والكلام، لأن في هذه اللحظات يُشرَّ الله بسماع الصلاة ويشبّع الإنسان عليها، لأن إحدى صفات الله البليعة أنه «سامع الصلاة» (مزهة: )، فهو بجد في سماع صلوات أولاده مسرة فائقة، لذلك يدهم بالنقو والحرارة، وعلى هذه الصلوات ترتد على الإنسان بالنهو والمعنق والفهم والحقرة، وتدشّم حياته وثبهج قلبه وروحه وكلما صلّى كلما تشرح في سلم النمو الروحي. كتاب ودون توجه:

(وأشأ أتتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيانكم الأقدس مُصلَّين في الروح القدس.»
 (يهوذا ۲۰)

 «لأنشا لسنا نعلم ما نُصلّي لأجله كما ينبغي ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنّاتٍ لا يُنطق بها.» (رو7:۸۲)

#### ..............................

«وساهرين فله! يعينه»:

السعر في الصلاة سرًّ من أسرار الروح، والرب افتتحه بسهر طول الليل: «وقفى الليل كله في
السعرة» لرله: ١٢٧. لم يكرى في حاجة أن يُعلَي و بالأكثر أن يعلي الليل كله. ولكه كان
يُمين عرصة جسده وبذلك يضع التعزيج الأكمل المرة الإنسان الجندية فيها الذي عمله الرب
يكون قد وضع للصلاة شكلاً من أهم أشكاها، وهو الصلاة المستمرة لتشمل الليل كله. وقد كان
فالقنيون الأوائل أقتوا هذا الديع من الصلاة، وربوله لا نظاله، ومنهم من أمضى عمره كله يُصلّي
بحوارهم على مسافة رمية حجر يعلّي وبسجة بصلاة قبل عنها أن العزق كان يتصبّب عنه وهو
بحوارهم على مسافة رمية حجر يعلّي وبجده بعلاة قبل عنها أن العزق كان يتصبّب عنه وهو
واحدة؟! فهنه أقل منة حددها الرب للسهر في الصلاة (لو٢٠:٣)، فصلاة الليل تعبر عن
مدة الروح.

ويتحمس أحد العلماء وهو مرقص بارت، ابن كارل بارت العالِم الذائع الصيت، ويقول في شرحه لرسالة أفسس:

[ إنه (بولس الرسول) يقترح هنا ليس أقل من أن تكون حياة القديسين كلها صلاة كبيرة واحدة لله بجهاد، وأن هذه الصلاة تُقدِّم دائماً مهما كانت الظروف موانية أو معاكسة على أن لا يكون محورها الذات بل تُعبِّر عن حاجة كل القديسين ورجائهم] (^).

- (وقال لهم أيضاً مثلاً في أنه ينبغي أن يُصلَّى كل حين ولا يُمَل.» (لو١:١٨)
   حيث «ينبغي» تفيد الحتمية must.
- «أفلا ينصف الله ختاريه الصارخين إليه نهاراً وليلاً وهو متمثل عليهم، أقول لكم إنه ينصفهم سريعاً» (لو١٨: ٧و٨)، جرب هذا أيها الصديق العزيز.

هنما الرب، ولو أنه يكشف عن سر استجابة الله للصارخين إليه نهاراً وليلاً، ولكنه يخفى لماذا الصلاة بلا ملل؟ إن هذا أحد أسرار الصلاة وإليك التوضيح:

عندما يبدأ الإنسان ليصلّي بعزية وقلب مفتح، يأتي إلى حدَّ ويُصاب بالملل، فيتوقف. وهكذا يُصدم بالملل كل مرة. وهكذا يسجح الملل هو الحاجز العائق عن الاحتداد بالصلاة. ولكن لو اختذا يأسر الرب حسب الوسية فنصبّم أن لا قلى، ونظل نصلي ونخترق منطقة الملل بعناد وبجهاة. وأذا يميزناها نكون قد كسرنا حاجز الملل. بعد ذلك تدخل الصلاة في طبيعة جديدة عجبية ومُذهلة للمقتل، ويحمسل الإنسان عل خبرة روحية فاقة في الصلاة فيصلّي بعد ذلك ولا يمل!! وبلوغ الصلاة إلى كسر حاجز الملل معناه أن الإنسان تحرر من ربقة الجسد وتجاوز تحكّشات ضروراته. الهما في يعليك فهماً.

هذه هي الصلاة بالروح، وبعد ذلك يسهل السهر في الصلاة حتى يمني الليل كله في الصلاة. إن نصيحة الرب بأن «نصلًي كل حين ولا غلن» (لوما: ١)، هي بعد ذاتها كشف لسر عظيم من أسرار الصلاة، في نفس الوقت استعلان كيف ندخل إلى الله دخولاً يكثّل لنا سماع الصلاة بل والاستجابة، حتى ولوغهًا إلى (لوما: ٧٠):

- «حارين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظين
   على الصلاة.» (رو١٦: ١١و١٦)
- على القارى، النشيط أن ينتفع هنا من هذه الآية لأنها لا تحكي عن تعدد حالات، بل هي حالة واحدة، دخل الإنسان فيها بالصلاة وداوم، فصار في حرارة الروح، والتهبت العبادة، ودخله فرح الله القائم على الرجاء بأبجاد الآتي، وله صبرً في الضيق مشهودً له!!
- «لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، لتُملتم بطلباتكم لدى الله.
   وسلام الله الذي يضوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسبح يسوع.»
   (ني: ٢و٧)

<sup>8.</sup> F. Foulkes, op. cit., p. 185, citing Markus Barth, op. cit., p. 778.

إذا كنًّا في ضرورة شديدة لشيء ما ، فبدلاً من أن نركز اهتمامنا فيه ، دعنا نصلَّى ونشكر الله ، يسمعنا الله ويُنهي على ما يعرقل هذا الشيء. هوطريق أقصر وأضمن، أن ننقل اهتمامنا من الأشياء إلى الله .

«واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر» (كو؛ : ٢)، تبدو أنها وصية مع أنها منهج حياة الـقـديــــين، والـطريق المضيء الموصِّل إلى الله، وملءُ الزمن الميت بقوة تحوُّله كله إلى حياة وخلود. هـذا هـو تجـديـد الـعالـم. وهنا سـرّ خلع العتيق ولِبْس الجديد، وصنعة أولاد الله بالانتقال من عالـم الـظـلـمة إلى ملكوت ابن الله بالحب والسهر، وهنا «ثقوا أنا قد غلبت العالم» (يو٦: ٣٣)، وسرُّ الـقديس بولس «صُلب العالم لي وأنا للعالم» (غل٦:١٤)، ومعنى «مَنْ لي في السماء. ومعك لا أريـد شـيـئـاً في الأرض» (مـز٧٣: ٢٥)، وتـكميل الوصية «سيروا ما دام لكم النور لئلا يُدرككم الظلام» (يو١٢:٥٣)، وكشف قوة الوعد: «وإليه نأتي وعنده نصنع منزلاً» (يو٢٣:١٤)، والـشـركـة الـتــي تـكـلّـم عنها ق. يوحنا باللغز: «وأمَّا شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح» (ايوا: ٣)، والبشارة الجديدة: «الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء» (١يو٢/٨)، «صلُّوا بـلا انـقطاع، اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم» (أفه: ١٧ و١٨)!!

عزيزي القارىء هل تريد أن تعرف سرّ هذه الصلاة؟

صلِّ ... وكن يقظأ ... وداوم .

 + «وكذلك الروح أيضاً يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلَّى لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنَّات لا يُنطق بها، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح،

لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين.» (رو٨: ٢٦و٢٧)

«لأجل جميع القديسين»:

إن أردت أن تدخل حالة صلاة نقية وطاهرة، لا تذكر نفسك البتة.

وإن أردت أن تُعلن عن محبتك الصادقة للجميع، اذكر الجميع في الصلاة، بل اجعلها من أجل الجميع. والجميع هنا هم الكنيسة، والكنيسة لا يُكنى عنها بالجميع بل جميع القديسين!

إن استطعت أن تداوم في صلاتك وتسهر طول الليل ولم تذكر نفسك ولا مرة واحدة، تكون قد

دخلت في صلاة إلهية كصلاة المسيح.

أن تصلّي من أجل الكنيسة ومن أجل كل مَنْ يوحي به إليك الروح القدس بذِكْرِه، فاعلم أن صلاتك سوف تعود إليك بنفس البركات والقوة التي طلبتها من أجل الآخرين .

لو تأملنا في وضم الكنيسة (جميع القديسن)، والكنيسة تصلّي كل واحد من أجل الآخرين دون أن يذكر هو نفس، لوجدنا عملية تفريغ ومل، يُتحجّب لها، إذ كل واحد من الذين يُصلُّون لا يذكر نفسه، بل يذكر جميع القديسين. فجميع القديسين لم يذكر أي واحد منهم نفسه، وذكرة أ الجمسيم. الكل أفرغ ذاته أمام الله في الصلاة، والكل امتلاً بصلاة الآخرين بصورة مكتفة. هو لم يذكر نفسه مرة، وذكره الجميع آلاف المرات بلا عدد. هو أفرغ ذاته أمام الله بالصدق والحق وعن فنا أن تحيا وتدوم.

يـا رب أحي شعبك في وسط السنين، واذكر كلمتك لتُجريها كوعدك، لتعود أزمنة الحير وينعم شعبك بوحدة الروح وسلام الحق .

١٩:٦ «ولأجلي لكي يُعْظَى لي كلامٌ عند آفيتاج فَمِي الأُعْلِمَ جِهَاراً بسِرَّ الإنجيلِ».

### «كى يُعظى لي كلام عند افتتاح فمى»:

لقد أدرك المسيح هذا المأزق قبل أن يدخله ق. بولس وكل الرسل وكل مَنْ أعطي أن يكرز باسم المسيح وكلمة الله، فوعد وعداً أن:

«لا تهتموا كيف أو با تتكلّمون. لأنكم تُعقلون في تلك الساعة ما تتكلمون به. لأن لستم
 أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم.» (مت١٠: ١٩ و٢٠)

وني الحقيقة كشهادة شكر وتعجد للمسيح، ظل الرب باراً بوعده حتى اليوم، فما مِنْ إنسان خرج ليكرز إلاً والرب آزره بكلمة ني وقتها، وبروح يشتمع ويشدّ، يرفع الرهبة و يُعطي التممة، حتى أن كل كارزعل وجه الأرض يمكي عن معجزة افتتاح فمه بكلام الله الذي أرسله في حينه فعزّى هوقيل أن يعزي الآخرين!!

والقديس بولس في يقيني على يتوسل لدى جاءة أفسس أن يُمسُؤا من أجل أن يعطى كلامًا عند الفتحت والمتدين بولكنه الفتحت ويمدت وأن يتوقف عن الحدوث، ولكنه أراد أن يُشرك جاعة الكحروز لهم في صميهم الكرازة، حتى يكتسب اهتمامهم لحساب السيح ويملمهم كيف يصلون من أجل الكتائس الأخرى، لكي تخرج كل كنية عن ذاتها تطلب بناء الآخرين، فينمى الكل بالكل ويتمجد الاسم المبارك القدوس في كل مكان. نعم وقد كان.

إنها خظات يكاد عِسك فيها الكارز بالروح ، وكأنه بن يدبه وفي فعه ، حينما يبدأ بالاسم الشدوس ليتكلّم وكل مرة برتجف ويُصلّي لمل الله يؤازره وما من مرة خلا به!! وهكذا تصير بدايات الكرازة على النبر من أسعد وأهم اللحظات في حياة الخدام . يقولون إن خظات انسكاب النعمة لا تتكرر، ولكنها تكرر. فبعد أن يكمل الكارز كلمت يبحث عن هذه القوة ليجدها قد اختف في الأعماق إلى أن يأتي ميعادها ، ونحن دائماً في الخدمة مع الروح القدس على ميعاد.

#### «لا تُعْلِمَ جِهاراً بسر الإنجيل»:

القديس بولس اقتن على إنجيل الغرنة، إنجيل الأمم، يعيع خاص وممناز: «الذي يصب حينما تقرأونه تقدون أن تفهموا درايتي بسر المسيح» (أفت:٤). ولكن الكرازة بإنجيل الأمم لم تُعيب هنرى في نفوس الميهود فقاء فاصبو العداد، كلما سار وأينما حال. لذلك فأن يُملم ق. يولس بسر إنجيل الأمم جهاراً، فهنا مكمن المخاطر، الأمر الذي ذاق بسبه الموت مرازً، فكم كان ق. بولس عناجاً فعلاً لؤارة من الروح القدس لأن يرض صوته في وسط مجمع اليهود: «ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختنتم لا ينفكم المسيح شيئاً» (غل و:٣). أمّا سر الإنجيل فهو لا عند، وأن الأمم شركا، في المراث والإنجيل والجمد!!

أمَّا لنا نحن الآن، فسرَّ الإنجيل أعلنه لنا بطرس الرسول: «مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد» (١ بط ٢٣:١)، فإنجيلنا هو مصدر حياتنا.

#### ٢: ٦ «الذي لأجلِهِ أنا سفيرٌ في سَلاسِلَ. لكى أَجاهِرَ فيهِ كما يجبُ أن أَنكلَمَ».

منظر عجب ووظيفة أعجب. منظر ق. بولس وهو حامل الرقوق بيد و بالأعرى سلسلة تربطه بـالجـنـدي الـروصانـي. سفير ملك الملوك ورب الأرباب، وسجن إمبراطور روما بآن واحد، حامل أعظم بـشـارة وأفـوى رسالة بيد، و بالأخـرى قبود مُنّهم مقلّم للحكم. القديس بولس مُبشّر بالحياة الأبدية والحيّرات السماوية والعتق لكل بني الإنسان، وهو مقيِّد حجينٌ مُقلّم للموت فاقد الحرية.

القديس بولس كثرًا الإنجيل وصاحب الإنجيل ورفعه عالياً منيراً علو الساء وبإضاءة الشمس، ودفع تمن تكريم سجناً وتشريداً وشحاكمة تلو عاكمة، وليالي وأياناً وشهوراً في ظلام السجون، يرقد على تراب الأرض مربوط البدين والرجين. وها هو في هذه الآية ينن من تقل السلملة التي يحملها أينما سار، وبآن واحد يطلب أن يرتفع صوته في السجن والشارع وحتى بيت قيصرا! يسمى في كل مكان ليُصالح العالم مع الله ، ولا يجد هو مَنْ يصالحه مع اليهود! كل أمم العالم رحبت به ورفحوه في البيوت على منابر التعليم ، واليهود طردوه من الهيكل وطاردوه وانتخرا أثره متحاهدين على قتله ، وكان كل همّه أن يجاهر بالإنجيل كما يجب حتى يسمعه كل مَنْ له أذن للسمم

وعلى مدى الدهور وعلى وجه كل الأرض لم يوجد إنسان مثل ق. بولس كان الإنجيل عمله ورسالته، وحبه وكرامته، وحياته وسعادته. ولسان حاله: أموت ويحيا الإنجيل!!

القديس بولس لا يطلب ولا يشتهي أن تُفكُّ السلسلة من يديه، ولكن يطلب ويشتهي كلمة عند افتشاح فحمه. لقد دَوَّى صوته في كل المجامع وكل البلاد، ثلاثين سنة يتكلِّم ويعظ الليل والنهار، ولكن لا يزال يشتهي أن يقول كلمة كما يجب أن تُقال.

#### [ ۲۱:٦- ۲۴] ختام الرسالة

٣٢٥٢١٦ «ولكن لكي تَفلَقُوا أنتم أيضاً أحوّاني ماذا أفقلُ بِمُرْفَكُم بكلُّ شيء تبخيكُسُ الأُخُ الحبيبُ والحادمُ الأمينُ في الربّ، الذي أُرسلتُهُ إليكُم هذا بعينيه لكي تَغلَموا أحوّالُنا ولكي يُعرِّق فلُو بَكم».

يُلاحَظُ أَن ق. بولس تحاشى في الرسالة أن يتكلّم عثّا يخصه هو، ليعطي من صفحاتها أكبر حيِّز لِمَنا يغفهم. ولكته في النهاية وحسب عادة اراد أن يتبادل معهم الأخبار. فكلمة «أيضاً» همنا تعني: أن كلّمنكم عن كل ما يخصكم، أنا أن أيضاً قالذي يغشني قد قلّه لينجكمى، وهو يعملمه، وسوف يحكي لكم عن أحوال في الأثر وكيف انتشرت الكرازة من داخل سجن، ومن تحت قبو وسلاسل، وعل من مكام وضباط وجنود رومان ورجال القصر الإمبراطوري الذين لم تقصر عنهم الكرازة، كل هذا واكثر تصمونه من فم تيخيك لأنه عارف بكل أحوالي. وتيخيكس هو أخبي الحبيب في الرب والحادم الأمين معي لكلمة الله.

ومعروف أن تيخيكس رافق ق. بولس عند إفغاله راجعاً من مكدونيّة في رحلته إلى أورشيم، وهما همو شرافق له على مدى الرحلة حتى السجن. لأنه يوجد أصدقاء بيبعوث صدافتهم بلا تمن، أو بشمن؛ ويوجد أصدقاء يوقّون حق الصدافة حتى السجن والقيود والموت. وتيخيكس من الصنف الذي لا يبيع بل يتبع حتى الموت. وهو حاملٌ الرسالة، ومتجشَّمُ أهوال السفر والأخذ على عهدته تبليغ أهل أفسس وكولوسي كل ما لبولس، لأنه حمل الرسالتين معاً، وأهل كولوسي وأفسس على انصال، وفي وادي ليكوس كنائس أخرى تنتظر أخبار ق. بولس بفارغ الصبر.

سلام لـتـيـخـيـكُس ولروحه، فالأمانة للقديسين تأسرنا، ولولاه ما سمعنا عن رسالة أفــس ولا كولوسي، فليّلتم تيخيركُس في ملكوت الله مع كل الأمناء وحاملي كلمة الله لكل أنحاء العالم.

#### البركة الأخيرة (٢:٢٠و٢)

٢٣:٦ «سلامٌ على الإخوةِ ومحبةٌ بإيمانٍ من الله الآب والرَّبُّ يَسُوعُ المَسيح».

## «سلام على الإخوة»: Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς

تختلف هذه البركة الرسولية عنّا اعتاد ق. يولس أن يرسله بالمغاطّب الثاني. ولكن هنا يضعها بصيغة الغائب الجمع. والسبب في ذلك، بعد الدراسة، هو أن الرسالة مُرسّلة لجماعات عديدة لا يعرفهم ق. يولس بالاسم ولا تحصرهم كنيسة أو مكان ــ كما سبق وألمحنا في البداية. فالمرسالة مُرسّلة إلى جميع كنائس وادي ليكوس. كذلك نجد ذكر السلام في البداية والمجة في الحتام. وهنا انعكس الوضع. ولكن كل هذا يشير إلى أصالة الرسالة، كما يقول العالم أبوت، وأنها ليست منحولة أو مزؤرة(ا).

### «سلام ... ومحبة بإيمان»:

المحبة ترتبط دائماً بالسلام، في الليتورجية الكنسية: «عجبة وسلام مع جيمكم». وذكر الإيمان بعد المحبة والسلام جيد، لأن بالإيمان يستقبل الإنسان من الله المحبة والسلام.

## «من الله الآب والرب يسوع المسيح»:

الحُسّام السَمّليدي لكل نعمة وبركة وسلام. وهو سبق أن قال «محية بإيمان» من الله الآب والرب يسمع المسيح، فهمنا صبيغة إيمان مختصرة حيث ينبع الحب والسلام بالتساوي من الآب والابن.

<sup>9.</sup> Abbott, op. cit., p. 190.

٢٤:٦ «النعمَةُ مع جميعِ الذين يُحبُّونَ ربَّنا يَسُوعَ المسيحَ في عَدَمِ فسادٍ».

والملاحظ أيضاً أن ق. بولس ذكر النعمة بدون تعريف حسب التقليد في بداية الرسالة. أمًّا في النهاية، فالمتَّبع إعطاء النعمة التعريف الكافي كما في معظم رسائله.

التي تستدعي النعمة لتنسكب وتفيض.

«في عدم فساد»: ἐν ἀφθαρσία والمعنى أنها محبة منزَّهة عن الفساد، باقية إلى الأبد، لن يعتريها تغيير الزمن، فهي محبة ونعمة

بـاقية في عدم موت بكل قوتها وفعاليتها. والكلمة تفيد أن البركات والدعوات مرفوعة فوق الضعف

الجسدي والزمن لتبقى وتدوم معهم بالروح إلى الأبد، كالميراث المعدُّ لنا الذي لا يفني ولا يتدنس

· . . . . حا عف ظله في السمات (١ بط ٢:٤)، فالدعاء هذا ، وحر، محض مختص بالأرواح

# فهارس الكتاب

١ – فهرس الآيات الواردة بالكتاب

لا فهرس الاقتباسات من كتابات آباء الكنيسة والمؤلفين الكنسيين
 فهرس موضوعي للكتاب

## ثبت بالآيات الكتابية الواردة بالكتاب مصنَّفة حسب أسماء الأسفار

| 127,00 0:              | YY . 0Y :          | مال الرسل (سفر)                        |
|------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| £. 1-0 :               | T.V 10:18          |                                        |
| ξV V-0 :               | ٨٥ ١٨:١٥           | €0 N- € :1                             |
| 97 11-0:               | VT TT:             | 7 1 1 2 :                              |
| 190, 27 7 :            | 797 FT:            | : A 1.P.Y                              |
| 19.19x,07 Y:           | 7 · A . E : 17     | 791 77:                                |
| 7 £ 9 , 1 A-V :        | T9V YT :           | 1: 31-11 33                            |
| 77,04, 7. 19:          | Y - A Y : 1Y       | *** ****** *************************** |
| Yro, Y                 | Y.Y YA:            | 177 TT:                                |
| 717,710,               | 101 71:            | 177 T9-TX:                             |
| ۲۸۲ و                  | A1: 0-1 117        | : ۲۹ ه ۲۰۰ و ۲۱۱                       |
| ۰۲ ۱۱-۹ :              | YY . A :           | 119 11:                                |
| 05, 75, 77 1.:         | 719 7.:19          | TT1 10:                                |
| Yov,                   | TVV 19: T.         | 10. 10:7                               |
| ٥٣ ١١:                 | : 77-37 7/3        | 117 11-19:                             |
| 78 17-11:              | 774 70:            | T19 EV:                                |
| ££ 17-17:              | 177,1.0 74:        | 3: 3 9/7                               |
| 1 17 17:               | 100 TV-T1:         | 101 1.:                                |
| 70 15-17:              | 700 0:11           | TAA 19:                                |
| 197 15-17:             | 797 9-A:           | 111 71-10:                             |
| YY 10:                 | 779 71V:           | TT1 T0-TE:                             |
| Yo 17-10:              | 77: F 7A           | ٥: ٣ :٥                                |
| £A \A-\7:              | 779 71:            | T1V 7:                                 |
| 70. TT TT-1V:          | T9V 17-17: TT      | 719 27:                                |
| AA 17:                 | V7 77:             | 798 1:7                                |
| 177,111 14:            | 790 V: 77          | 719 V:                                 |
| r. rr-19:              | AT 17:             | Y: Y 971                               |
| £. YY-19:              | 117 1A-17:         | Y00 709:                               |
| 1.8,97 119:            | T00 1A-1Y:         | ۹: ۲ ۲۸                                |
| £7£ 19:                | TAY T : YA         | 171 0-5:                               |
| £17, 70 TT-T. :        | 111 1.18           | 717 1:                                 |
|                        | أفسس (رسالة)       | ray Yo:                                |
| : יז-די די פידו        | ۱: ۲ ۴۳۰           | Y00 1.:                                |
| 184 11-1.:             | 179,75,05 7:       | 117 77-78:1                            |
| : ۲۱-۲۱ ۱۱۰ و۲۹۰       |                    | 107 77:                                |
| ٠٧ - ٢٢ - ٢٦ و ١٨ و ٧٥ | و ۱۸۹              | 101 11-1.                              |
| و ۲۲ و ۲۰۰۰            | : ۱۱۰۱۱ و ۹۹       | YY+ Y1:11                              |
| و ۲۲۱ و ۲۸۹            | : ٤ ٢٦ و ١٨٦ و ١٩٨ | 197. TIV 1:17                          |
| TAE TT:                | 709 7-8:           | 197 7-1:                               |
| ۲: ۱ ۱۰۷ و ۱۲۱         | 777 0-8:           |                                        |
|                        |                    |                                        |

| TEV 17:                   | 17 11:                                  | £17 7-1 :Y            |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| : ۱٤ - ۲۰۰ و ۲۲۱ و ۳۹٤    | 777, 9. 17:                             | 97 7:                 |
| £T. 1A-17:                | 779 17:                                 | 177 7:                |
| T90, T78 1A:              | 71, EA 19-1E:                           | 79 7-8:               |
| To. Y.:                   | 07 10-18:                               | 78 1 - 8 :            |
| £1 TT-TO:                 | YYY YY 19-17:                           | 99 0-8:               |
| \ ET TY-TO :              | 47 17:                                  |                       |
| TEY TO:                   | 78 19-17:                               |                       |
| £T TV:                    | YA 17:                                  | οΥ Λ-ο :              |
| TV, TV, T7 T.:            | 97 14-17:                               | : ه ۱۹۲ و۲۰۸          |
| ۲۰۷۶ ۱۰۸۶                 |                                         | : 0-A 077             |
| 11.19 10.19               | £9 19-1A:                               | : ۲ ۵۰ و ۱۳۳          |
| 109 ET TY-T1:0            | : ۱۹ ۲۳ و۱۲ و ۱۹                        | 7 £ 7 £ 7 £ 7 5 ;     |
|                           | و۱۱۱۱ و۱۲۳                              | : ۷ . ځو ۹۸ و ۲۳۱     |
| 7: ° YP                   | و۸۹۸                                    | : ۸-۹ ۹۹ و۱۹۰         |
| 101 14-1.:                | : ۲۰ ۹۹ و ۲۰ و ۹۲                       | £7£ A:                |
| 108 17-17:                | وه۳۹۰                                   | : ۱۰ ۲۲ وه۳۰          |
| TT 10:                    | TVE T1:                                 | 171 11:               |
| 70 719:                   | 3: / P77                                | : 71-11 10            |
| Yo1 Y.:                   | ۲۳۰ ۱:                                  | 1.7.1.7 17:           |
| YY Y1:                    | o. 7-7 :                                | : ۱۱-۱۶ ۲۹ و۲۷ و ۵۲   |
| TOT TT-T1:                | 797. 1-7:                               | ۰۸,                   |
|                           | 7.1 7:                                  | : ١٥-١٤ ٦٦ و١٨٢       |
| أمثال (سفر)               | : 3 77                                  | T11, 199,00 10:       |
| 1.4 17:1.                 | Y1. 1-1:                                | TTA, 10V 17-10:       |
| TTT TT:10                 | 771 0:                                  | 70, 77 17:            |
| 7.7 7:71                  | ٠٤ ٦:                                   | YAT 17:               |
| T7T T1-19:TT              | 19.,97 V:                               | 9.908,07 14:          |
| 17: 3-F 7F7               | ٤٠, ٣٣ ١٣-١٠:                           | ۲۰۱۰ ۲۰۷۰ و ۲۰۱       |
|                           | ١٠١ ٢٤ ١٠:                              | 177,                  |
| أخبار الأيام الثاني (سفر) | ١٦٢ ٥٠ و١٥٨ و١٢١ :                      | TV 19-1A:             |
| A1 A :9                   | 78 17-17:                               | To TT-19:             |
|                           | 77 17:                                  | YTA, 91, 70 19:       |
| إرميا (سفو)               | 07 17-17:                               | 11 / 12 / 13   14 :   |
| 179 \$ :1                 | 77. 17-17:                              | 797 Y.:               |
| 77:37 PAT                 | ££, TV, T£ \T :                         |                       |
|                           | ۰۷ و ۰۰ و |                       |
| إشعياء (سفر)              | و ۸۹ و ۲۰۸                              | 70 1:1                |
| ۲۰۸۰۱۷۰ ۲ ۱۷۰             |                                         | : ۲ ۲۲ و ۷۰           |
| £1A 1:11                  | و۲۲۲<br>۲۷ ۱۰:                          | : ۱۱-۲ ٥٩ و۱۲۳        |
| 7 1 7                     | TAE, 104, 07 17-10;                     | 7V X-7 :              |
| 17: 10-17:18              |                                         | ٤٣٢ ٤:                |
| 150 70:19                 | TE, TY 17:                              | : ד דד                |
|                           | 179 14:                                 | 97 V :                |
|                           | : ۲۲ ۸۳ و ۹۱                            | 00 4-Y:               |
| TYY £ : £9                | : ۲۶ مرده و ۱۹۸                         | : ٨ ٥٠ و٧٠            |
| TYT 1:0.                  | و۲۲۷ و ۲۹۸                              | 1AA 11-A :            |
| 711 1:0.                  | £ • Y · Y · ;                           | T90 9:                |
| 711 1V :07                | : ۲۰ ۱۲۲ و ۱۲۴                          | : ۱۱-۹ ۲۲ و ۲۱        |
| ۳۲۰ تا ۱۷۹ و ۱۸۰ و ۲۲۰    | TE. TY:                                 | : 17-7                |
| £7                        | ٥: ٢ ٢                                  | : ۱۱-۱۰ ۲۳ و ۸۵ و ۱۲۱ |
| Y.0 19:0V                 | : ٨ ١٤٠ و٢١١                            | 1.9 1.:               |
|                           |                                         |                       |

| تيموثاوس الأولى (رسالة)            | 11: F7-A7 VV                            | 711 71:                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 711 V. 1:1                         | r+A .19: r+                             | 7.V Y :09                |
| V. 17:                             | 17: A-P A11                             | : 11-11 741 6.13         |
| 71. 17-17:                         |                                         | Fo: V/ 373               |
| 7 : 17                             | تسالونيكي الأولى (رسالة)                | £.V 19:                  |
| 127 10:                            | ١٠٠ ٤ :١                                | 17: 9 773                |
| 717 10:7                           | 7: V A77                                | 07: 11-P1 0P             |
| ۱۲۰ ۹۲ و۱۹۰                        | : 11 731 6077                           | بطرس الأولى (رسالة)      |
| 179 7:0                            | 177 17:                                 |                          |
| T: T1 F07                          | 97 17-17:                               | ۸۰ ۳ :۱<br>۲ -۲ : ۱۸۰ مر |
| 40 A 10 B                          | 3: 7 17-17                              | : ۱۱-۱ ۱۸ و ۱۸ و ۱۸۰     |
| تيموثاوس الثانية (رسالة)           | 71) (12<br>17–17–17                     | 197 7-0 ;                |
| ٧٠ ١ :١                            |                                         | 7 EV 17-11:              |
| 717 T:                             | ۰: ۸ ۲۲۱ و۲۲۱<br>۲۲۷ ۱۷:                | 149,114 17:              |
|                                    | To) \\:                                 | (11 17.                  |
| 1 9 77 A . 121                     | 101 11.                                 | ۳۱۱۶ ۲۰۷ ۱۸:             |
| ۱ ۹ ۲۸ و ۸۸ و ۲۶۲<br>۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۹ ۲ | تسالونيكي الثانية (رسالة)               | A9 Y19:                  |
| 7: 11-71 7.41                      | ۲: ۱۱ -۱: ۲۰۷                           | 1.7,9. 19:               |
| 177 19:                            | ١٠٠٠٨٨ ١٣:                              | £ 77 , 777 , 717 TT :    |
| TA. T7-T0:                         | 187 18:                                 | T1: T-1 :T               |
| £.Y, £.7 Y7:                       | 7:7 7:1                                 | TO 0-T:                  |
| 3: 0 797                           |                                         | 771 0-8:                 |
| 11.                                | التكوين (سفر)                           | T00, 188, 177 9:         |
| حزقیال (سفر)                       | V7 77-71:1                              | 179,9. YE:               |
| TV9 18-1 :17                       | ** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  | 7: Y A77                 |
| 147 \$ :14                         | V7 7A-YV:                               | £1V \£:                  |
|                                    | 197 10: 7                               | Y10 1A:                  |
| الحكمة (سفر)                       | £7 7E-77:                               | : ۱۹۱-۲ ۷۸۲ و ۱۸۸        |
| Y: YY-YY X3Y                       | TAT TT-TT:                              | 105 77:                  |
|                                    | : ۲۲ ۳۶ ۱۰۹                             | 3: 7                     |
| الخروج (سفر)                       | V7 1: 9                                 | / // //:                 |
| 11:11                              | VV 7-7:17                               | 197 8:0                  |
| 177 17:10                          | 3 /: A/ YV                              | £.Y A:                   |
| TT: TT:                            | VV Y 19:                                | 157 1.:                  |
| 119 7-8:19                         | VV V:\V                                 | 778 17:                  |
| * Y: Y                             | 37: A3 AY                               | 112 11.                  |
| 77: Y 77/                          | VV 14:                                  | بطرس الثانية (رسالة)     |
| 17: 77 - 77: 77                    | V3 10:8A                                | 157 7:1                  |
| 17: 41-14:11<br>17: 0-V 74!        | V7 T0:£9                                | 187,174 7:               |
| 1/1 1/-0 .12                       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 111 1-7 :                |
| دانیال (سفر)                       | تيطس (رسالة)                            | 9.4 1:                   |
| 7: P17 AY                          | 11T. Y:1                                | 71.7 17:7                |
| Y1 TY-1A:Y                         | ۲: ٥ : ۲                                |                          |
| : ۱۸ ۱۵۷ و ۱۲                      | TOA 9:                                  | تثنية (سفر)              |
| 117, 10V TT:                       | 194.1.1 11:                             | 1: 0 701                 |
| 117.10Y TA-TY:                     | 7:3 191                                 | 117 7.:5                 |
| £70 17-11:1·                       | TYY :                                   | ٥: ١٦                    |
| 71: 7 507                          |                                         | VA 1 · : A               |
|                                    |                                         |                          |
|                                    |                                         | ££.                      |

| 78 17:                       | 111 11-1 ::                | [                         |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 711 10:                      | 7.9 1.:                    | لرؤيا (سفر)               |
| 70 17:11                     | 70 11:                     | 1:7 0:1                   |
| 70 11:                       | \YF \Y:                    | : ۸ ۲۲۲ و۹۰3              |
| : ۲۲ ۱۹۱ و ۲۳۶               | 177 17:                    | TT. 19 :                  |
| 17 77-70:                    | : ۱۰۷ ۱۰۷ و۱۷۳             | 777 17:                   |
| 111 77:                      | £Y. 19:                    | 7: 9-1 773                |
| ۲۱: ۱ ۲۷۰ و۲۵۰ و۲۰۸          | : ۲۰ ۱۷۲ و۱۷۳              | 1:17 YA1                  |
| : ۲ ۱۸ و ۱۱۳                 | ۲: ۲-۱ ۲۲ و ۱۸۱            | 3:11 711                  |
| 109 0:                       | ٤٠ ١١-٥ :                  | 1.7 9:0                   |
| 797 X-Y:                     | 1 · £                      | V: 7-3 77/                |
| : 11-71 PT3                  | 1 / O V - 7 :              | 1.7 11:                   |
| 71: 3 477                    | 77. 7:                     | TA1 1V-17:                |
| 118 9:                       | TIV A:                     | 17. 11:11                 |
| r1r 1r-1r:                   | TT. 9:                     | ۱۱:۱۲ ۲۰۱ و۱۱             |
| T00 17:                      | 179 17-11:                 | 150 17:12                 |
| T19 11:                      | 777 17:                    | 190 7-7:15                |
| 31: 7 107                    | 19V 17:                    | 190 7-7:10                |
| YOA 1A:                      | 19. 18:                    | 100 7-1:19                |
| 71:10                        | 197 77:                    | : ٦-٨ ٩٣ و٥٩١ و٢٧٨        |
| : ۱۹ ه ۱۹ و ۲۱۰              | 147 17:                    | ΥΛ· Λ:                    |
| : P7 YA                      | ¥77 713                    | 171 1.:                   |
| 777 70:17<br>177-77:777      | Y A Y A:                   | 100 18-11:7.              |
| 111 11-10:                   | ))) A : A                  | TT7 TT7                   |
| زكريا (نبوة)                 | 177 9:                     | 770 10:77                 |
| ر دری (بوه)<br>۱۸: ۱۱–۱۷ ۲۲۶ | 179 1.:                    |                           |
| 111 1V-111X                  | : ۱۱ ه۱۸ و۱۸۷              | رومية (رسالة)             |
| صموليل الأول (سفر)           | 98 10-18:                  | ۱: ۱ ه۱۰۰ و ۱۲۱           |
| ۱: ۱۳ – ۱۹ ۳۰۹               | 08 17-10:                  | 10. 1-4:                  |
| 191 11-11.1                  | ۲۱٤, ۱۳۰ ۱٥;<br>۱۲-۱۲-۱۲:  | ١٣٠ ٤:                    |
| العبرانيين (رسالة)           |                            | 1.7 14:                   |
| ۱۱۰ ۲-۱                      | ۲۲۸ ۲۳۱ ۱۷:<br>۲٤۹۰۱٤۳ ۱۸: | 197 1.:                   |
| 179,110 7:                   | ۱۸: ۱۸ ۱۱۳ و۲۶۹            | : ۲۱ ۲۰۷ و ۳۰۰            |
| 189 17:                      | 110 14:                    | : ۲۰ ۲۹ و ۲۰              |
| 7: 7 47                      | 710 17:                    | TOA YA:                   |
| TOA 9:                       | 110,111 71:                | ۲: ٤ - ۱۹۱ و ۱۸۰ و ۲۸۱    |
| 170 17:1                     | 79.98 77:                  | 7.7 79-7X:<br>7.7 79:7    |
| YAA 15:                      | 170 75-77:                 | 177 19 :T                 |
| 701 17:                      | £7. TV-T7:                 | 197 35 77:                |
| 17: 0-5 171                  | 97, 49, 47 79:             |                           |
| 1.Y 7:                       | 187 7::                    | ۱۷۲ ۱۷۳ و۱۷۲<br>۱۹۰۲۶-۲۳: |
| A+ 1 :Y                      | 188 71:                    | 99 75:                    |
| 744 77:                      | 1.7 77:                    | 1.A 77-78:                |
| A: ( P3 (                    | 119 71:                    | 198,1.7 10:               |
| F1A 1F:                      | 108,1.7 79-74:             | 717 17:8                  |
| 1.7 17:9                     | ۸۱،۸۰ ۵ :۹                 | 117 7-1:0                 |
| 179,9. 18:                   | A7 17-11:                  | £Y. 1:                    |
| TEE: 1-7 TT:                 | ۰۳ ۲۸:                     | ror Y:                    |
| TEO 1.:1.                    | TVV 9:1.                   | 1.7 9:                    |
|                              |                            |                           |

|                       | etc s 13 . I              | 10. 17:                       |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 777 TT:               | فليمون (رسالة)            |                               |
| 78. 79-77:            | 1: F 7A                   | : ۱۹ تا و ۲۰۰                 |
| 707 78:               | Y Y 9 1 9 :               | 717 77-19:                    |
| 177 77-70:            | 779 17:                   | 19 TY:                        |
| . 111-111 - 17-17:    | 777 19:                   |                               |
| : ۲۷ مرو۱۰۰ و۱٤۳      | 40                        | 11: 7 397                     |
| و ۱٤٥ و ۲٦٨           | فيلبي (رسالة)             | YTA 9 :                       |
| 717 79:               | 15 4:1                    | 717 1:17                      |
| ۲۱ ۲۲ و۱۱۰ و ۲۲۶      | 99 11:                    | 10. 7:                        |
| و٤٠٣                  | 170 17:                   | 701 71:17                     |
| 178 7-7:              | 707 78-77:                | 71: 3 A37<br>: • 7 F• 1 • 797 |
| : ۲ ۹۶۲ و۲۷۹          | 7: F-A VYY                |                               |
| : 7 777               | 107 11-4:                 | 798 71-7::                    |
| 70. Y:                | 107 11:                   | TOX 11:                       |
| : ۹-۱۰ ۳۳ و۹۸ و ۲۲۲   | : ۱۳ ۱۹۲ و۱۹۹ و۲۶۸        | and a section                 |
| : ۹ ۸۰ و ۱۲ و ۲۸      | 91 10-18:                 | العدد (سفر)<br>۲: ۲۲–۲۷ ۷۷    |
| ۱۰: ۱۱ و۱۲۳ و۲۰۰      | TE0 1Y:                   |                               |
| : ۱۲ ۲۵۱ و ۱۸۶        | 799 1.:5                  | ۲۸۰ ۳ :۱۲                     |
| : ۱۳ ک۸۱ وه ۲۰        | 190 11:                   | 177 X:                        |
| : ۱۵-۱٤ و ۲۰۷ و ۹۰۹   | ٤٠٤ ١٨:                   | غلاطية (رسالة)                |
| و٢٤٤                  | ۲۰: ۲۸ و ۱۸۱              |                               |
| 7 · A 1 E :           | ۲۱: ۹۰ و۸۸۲ و ۳۰۰         | 1: 3-0 APT                    |
| rav 10:               | و٣٨٣                      | : ۱۱-۱۱ ته و۲۲۲               |
| 7: 1-7                | ٤: ٦                      | YT1 17 :                      |
| ۱ ۱ ۱ ۱۸۹ و ۱۸۴ و ۲۰۲ | 179 Y-7:                  |                               |
| 1 1-3 7 7 1           | ۸۴ ۷:                     |                               |
| : ۳ ۵۸ و ۱۰۶          | 31                        | YT9 V :Y                      |
| 187 8-7:              | كولوسي (رسالة)            | 197 17:                       |
| 7 £ V • :             | 111 0:1                   |                               |
| ToT 10:               | 19. 7-0:<br>17: 17-9:     | ۲۰۱ ۸۲ و۱۹۷ و۲۶۲<br>و۲۶۲      |
| 771 4-X:              |                           | 7: Y 5/7                      |
| 7 £ A . :             | 777 19:<br>700.17 17-17:  | 7.1 77-77:                    |
| ro. 10-1 :            |                           | T19, T1Y T7:                  |
| : ۲۰۱۹ ۲۸ و۱۳۳        |                           | TA TY:                        |
| 770 9 :               | و۲۹۳ و۲۹۸                 | TAE, TAO TA-TY:               |
| ۱۰۰ ۱۳۷ و۲۱۷ و ۳۱۹    | 1119                      | YTA 19:                       |
| 1.1 10-17:            | 75 710:                   | 4£ V-£ :£                     |
| TTA TAI 17-17:        | FA 10:                    | 17A V-1:                      |
| 777 \Y:               | : 01-71. AA               | 11A YA:                       |
| YAT 10-18:            | 107,174,70 17:            | £ 77, 777 7 :0                |
| 1/1 /0-12:            | TE 19-17:                 | 19. 8:                        |
| 19. 17:               | 100,110 17-17:            | 194 17-17:                    |
| 197 17:               | ואר דד פידר פידר          | ror 11-19:                    |
| TAA 11-1A:            | 115 7-19:                 | YA: YY:                       |
| rrr 14:               | 7 EV 77-19:               | Y95, 17. 1 :7                 |
| TOA T.:               | 7 £ 7 , 7 . 9 , 1 1 7 . : | 717 1.:                       |
| TA9, TTT 11:          | 719                       | £T., TT9, 190 11:             |
| £T. Y : £             | TYA, 174, 4. TY-Y1:       | T.Y. T17, 11A 17:             |
| 771 7-0:              | 4) 74-71:                 |                               |
|                       |                           |                               |

| TT1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |            |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------|
| TOA 4:  TET 18:  TOY 7:17  TET 18:  TOY 7:17  TAY 1-10:  TAY 1-12:  TAY 1-14:  TAY 1-14: | 771 7-1:0      |            |                        |
| THE TOTAL TEST OF THE STATE OF  | \ Y 0          |            | كورنفوس الأولى (رسالة) |
| 100   101   174   174   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175    | 7 0 A 7        |            |                        |
| TAY 1A-1V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |            |                        |
| TIAN 14A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |            |                        |
| T. T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14V 1X-1V:     |            |                        |
| T.4 T A    T.5 TA-YV    T.6 TA-Y    T.7 TA-Y    T.     | : ۱۷ ۱۹۸ و ۲۱۸ |            |                        |
| TTA 14-1A:  TTA 14 |                |            |                        |
| TET   11   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |            |                        |
| TYV   TY:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |            |                        |
| Toy   17     Tit   17     Tit   17     Tit   17     Tit     Tit     Tit   Tit     Tit   Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit     Tit    |                |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 11.1       |                        |
| TYTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |            |                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |            |                        |
| Tell   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |            |                        |
| TYT   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |            |                        |
| Ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |            |                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |            |                        |
| 100   17-70   1714   1715   1714   1715   1714   1715   1714   1715   1714   1715   1714   1715   1714   1715   1714   1715   1714   1715   1714   1715   1714   1715   1714   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715      |                |            |                        |
| TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |            |                        |
| TYN         (1)         TTA, TT         TO         VY-TT         TTA, TT         TO         VY-TT         TTA, TT         TTA, TT         TTA, TT         TTA, TTA, TTA, TTA, TTA, TTA, TTA, TTA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |            |                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |            |                        |
| TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |            |                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |            |                        |
| 11   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |            |                        |
| TTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 1.V 07-00: |                        |
| A. TI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |            |                        |
| THE    |                |            |                        |
| TEST V: IT  TEST V |                |            |                        |
| TELL   TOL   TOL   TOL   TOL   TOL   TELL    |                |            |                        |
| TET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |            |                        |
| THE SITE TAY THE TAY T |                |            |                        |
| الاورون (سفن)  TET 1.214  TET 1.214  At 1V:  At 1V:  TET 1.214  At 1V:  TET 1.215  At 1V:  TET 1.215  At 1V:  TET 1.215  TET 1.215  At 1V:  TET 1.215  TE  |                |            |                        |
| TET   T.   T.   T.   T.   T.   T.   T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 717 0 :17      |            |                        |
| TET   A:14   A\$   YY   TT   N\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |            |                        |
| 14   15   15   15   15   15   15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اللاويين (سفر) |            |                        |
| 140   15   17   17   17   17   17   17   17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P1: A1 737     |            |                        |
| \$43.9 \ A \ A \ A \ A \ A \ A \ A \ A \ A \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |            |                        |
| ## To:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |            |                        |
| 1A1 00-10:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |            |                        |
| Vq 1E:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |            |                        |
| V9   TA:   1819 18:9174   TO:   1117   1V:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |            |                        |
| 1A   V4-V1:   Teg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |            |                        |
| TOT, TI. 17 TOT   Y-1    |                |            |                        |
| TOT, TI) 15:   171   17:   1.7   17-17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:   17:    |                |            |                        |
| TOT TY-TY: 1AV910T 11: T40 1V:  14Y 7: T50 10: 14V 71:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |            |                        |
| £7£ 7:7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |            | 1                      |
| 111 111 111 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |            |                        |
| TAY A-1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3: F-V APT     | 1 11:      | 1 121 1.11             |

| 01 77:                                 | 177 10:                  | : r-A . r/3                              |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| : 17 11                                | V: 11 .V.                | £17, £17 1F:                             |
| 191,07,77 10:17                        | TOV TT:                  | T1V TV:0                                 |
| T1V 1V:                                | 177 1.:4                 | F: 71-71 OFT                             |
| 100.00                                 | . 177 17:                | : 77 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| مزامير (سفر)                           | 1: 1 - 1 - 173           | T70 Y.:                                  |
| 150 Y: X                               | AT TT:                   | 199 7.:9                                 |
| 3: 0 AYY                               | 11:71 17:11              | . YT 0:1.                                |
| 101 7-0 :A                             | : ۲۹ ۲۷۹ و ۱۳۹           | : ۱۱ ۲۹۱ ۲۹۲                             |
| 71: Y . AY                             | 770 19-1A:1Y             | : A/ 773                                 |
| 17: T F3                               | 777 7.:                  | 1 TY 1 T : 1 1                           |
| ۳۳: ۹ ۲۰                               | TT0 T1:                  | 1 77-TT:                                 |
| £V 1 : T £                             | 149 77:                  | £11 70:17                                |
| £V 1A: TO                              | TTT TV-T7:               | TOV 07:                                  |
| ۲۰۱ ۹ ۲۱۱ و۲۰۸ و۲۰۷                    | 71: 11-71 -31            | YA T0:1T                                 |
| £Y A :£Y                               | A9 T0-T1:                | 31: P1 A07                               |
| 177 10:00                              | T1V . ot:                | T1V 17:10                                |
| 0F: 7 A73                              | 1.1 0:17                 | £17 Y1:1V                                |
| 77: Y Y3                               | T1 1A:1A                 | ۱۱:۱۸ ۲۲۶ و۲۹۹                           |
| AF: A / YAY                            | ۲۰: ۸۲ و۲۲۲ و ۲۶۳        | A1: Y-A P73                              |
| : ۱۹ ۱۸ و ۸۲                           | TTA TT-T1:               | 199 8-1:11                               |
| VA 17:                                 | 177 TO-TY:               | 17: Y7 . X73                             |
| PF: -7-17 V3                           | r . r r :                | 17: 17-77 5.3                            |
| ۲۸:۷۳ تو ۱۲۳ و ۲۸۱                     | 199 79-74:19             | Y00 £1-£ . :                             |
| و٠٣٠                                   | 777 27:71                | £11 07-07:                               |
| 37: 7 77/                              | 17:07 077                | : 70 7/3                                 |
| 1 £ £ Y1-Y : YA                        | 178 11 :70               | T1: 11: 17:                              |
| ************************************** | 19. 10:                  | 7 £1 Y4 : Y £                            |
| : ۱۰ ۱۹۹ و ۲۰۰                         | AA 78:                   | TAT T9:                                  |
| 197 7:1                                | 178 8 70:                | 150 84-88:                               |
| 1A7 A:1.7                              | 190 1.:                  | : 03 . 177 و ١٥٦                         |
| £V T.:1.9                              | 77: A7 - V/7             | Y 1 . EV-£7:                             |
| V/ / 7-70 : //V                        | T1V 19:                  | 98 89:                                   |
| ١١١ : ٢٢ ١١٨ و٠ ٢٢                     | 717 7.: ٢٧               | Y9 07-0.:                                |
| 197 YT: 119                            | A7: A/7 /7               |                                          |
| £V \V•:                                | : ۱۸-۱۹ ۲۵۱ و ۲۱۰        | متى (إنجيل)                              |
| 171:11 1/3                             | Y   Y   9 :              | 119 19:1                                 |
| 171 A-Y : 11.                          | 777 - 19:                | 1.1 17:17                                |
| 7 : \£0<br>7 : \-\ 7 \ \3              | indu t                   | 3:01-11 171                              |
| 731:1-Y V3                             | مرقس (إنجيل)<br>۱: ۲۷ ۲۷ | 3: 7/ 7/                                 |
| ملوك الأول (سفر) -                     | 7: 77 7/7                | Y1. 1V:                                  |
| ١٤٤ ٥٥-٥١ ١٤٤                          | 101 10-12:1<br>1.Y 10:1  | TO7 15:                                  |
| YOU 05:                                |                          |                                          |
| 102 02:                                | 7: 13 PY<br>A: F-V PY    | : ۱۱ ۱۹۰ و۱۹۹<br>: ۱۸ ۱۸:                |
| الجادان                                | 199 11:1.                |                                          |
| نحمیا (سفر)<br>۱۰:۸ ۲۱۰۹۹              | 144 774:                 | : ۸۶ ۲۲۱ و ۲۶۰<br>۲: ۹ ، ۵۰              |
| 11.14                                  | VA 9:11                  | A£ 19 :                                  |
| نشيد الأنشاد (صفر)                     | YA TT-TT:15              | XX 14:                                   |
| ۱: ۱۰ - ۱۱ ۲۷۹                         | 170 11:11:               | 711 17:                                  |
| 177 11-19:1                            | 110 11:                  | 141 11:                                  |
|                                        |                          | ""                                       |

| 107            | Y-1:1V  | 717              | 9 :1 - |                |              |
|----------------|---------|------------------|--------|----------------|--------------|
| 175            | ٣:      | ۲۰۲ و ۱۱٦ و ۱۲۳  | 17:    |                | يوئيل (نبوة) |
| AFT            | ٤:      | 171              | T . :  | 110            | 7:7          |
| 797            | 0 :     | 77.              | 11: 17 |                |              |
| 7.0            | 11:     | ١٨٠              | 17:17  | لة)            | يعقوب (رسا   |
| ۱ ۵۸ و ۱۶      | V-1 : : | 1.9 7            | 1-YV:  | ٧٣             | 1:1          |
| ۱۱ و ۲۲۰ و ۲۲۲ | 1 8 :   | ۱۹۸ و ۳۰         | To:    | 179            | \Y:          |
| 715 1          |         | 707              | 17:    | 719            | 14:          |
| TOV            | 17:     | ۲۰۸              | ٤٠:    | 717            | T1:          |
| 770            | 17:     | 777 . 2.         |        | 179            | 1 V : Y      |
| 1 7 9          | 19:     | ٤١.              | 7:17   | 711            | £ : £        |
| 7.7            | ۲.:     | 407              | ۱۷:    | ١٧٥ و٢٧٩ و٤٠٧  | ٧ :          |
| ۲۹۷ و۲۹۲       | 11:     | ۲۲۳ و ۲۷۰        | T : :  | و١٥٥           |              |
| 7.40 7         |         | ۱۹۸۰ و ۲۱۲ و ۲۹۹ | 31: 7  | ۲۸.            | 11-1.:0      |
| ۱٤٥ و۲۹۹ و۳۰۰۰ | TT:     | وه۲۲ وه۲۲        |        |                |              |
| و٢٥٢           |         | و١٠٠ و٢٠٠        |        |                | يهوذا (رسالا |
| ۸۷ و ۸۹ و ۱۸۵  | YE: 17  | 179 و799         | ۹ :    | 191            | 7:1          |
| 1700 178       | : 77    | 1 947            |        | 473            | ۲. :         |
| 17A , 08       | 14:4.   | ۱۳۰ و۱۷۸         | 17:    |                | يوحنا (إنجيل |
| 71             | 11:     | ۲۸ و ۱۹۰         | ۲٠:    | 110,111        | r :1         |
| 107 77         |         | ٤٣٠              | 17:    | ٦٠ و١٤١        | ۹ :          |
| ۳۲             | ۲۳:     | 777              | 17:    | ۹۳ و۱۸۷        |              |
| 717            | 11: 11  | 7.77             | . YY:  |                | r-17:        |
|                | 1       | 179              | YA:    | ۲۵۲ و۱۱۳       | 11:          |
| لى (رسالة)     |         | ٤٠٩              | ۲٠:    |                | 7-18:        |
|                | 1: 7-3  | 17.              | 1:10   | ١٦١ و١٢١       | 1 2 :        |
| ٤٣.            | ٣:      |                  | 7-0:   | 178            | 17:          |
| 199            | ν:      | 199              | 0 ;    | 1.1            | 14:          |
| ۱٤۱ و۱۹۹ و ۱۳۰ | A : Y   | 440              | ۹ :    | ۲۰۷ و۲۱۷       |              |
| 1 .            | 11:     | 717              |        | ۸۵ و ۱۰۱ و ۱۸۱ | 17:5         |
| 197            | 17:     | 440              | 17 :   | و۱۸۳ و۱۱٤      |              |
| 171912.        | 7:7     | 7.4              | 19:    | ۲٠٨            | 19:          |
| 727            | 17:     | 171              | **:    | ٣٦.            | ۲٠:          |
| 11.            | ٦ : ٤   | 9.47             | V :17  | 199            | 11:          |
|                | -9:     | ٤٠٨              | ٨:     | 101            | r1:          |
| 17.1           | ١٠:     | 177              | 17:    | ۱۲۹ و۱۹۸ و ۲۰۶ | N: 71        |
|                | 0-1:0   |                  | £-77:  | 1111 6113      |              |
| 2 7 7          | ٤:      |                  | V-Y0:  | 170            | TT:          |
| 444            | 19:     |                  | Y-77:  | 1.3            | £ £ :        |
|                |         | ۹۱ و ۱۹۲ و ۱۹۲   | YV:    | ***            | 0 :4         |
|                |         | ۱۱۳ و ۲۱۰        | rr:    | 111            | ٤١:          |
|                |         |                  |        |                |              |

## ثبت بالاقتباسات

## من أقوال الآباء والكتَّاب الكنسيين • • •

| إعناطيوس       | ,             | جيروم            | ١٧٠         |
|----------------|---------------|------------------|-------------|
| أفرآم السرياني | 100           | غريغوريوس النيسي | Y £ A       |
| أنطونيوس       | ٤١            | كلمندس الروماني  | ۱۱۹و۱۱۹     |
| أوريجانوس      | ۲۰ و ۷۱ و ۱۵۳ | هرماس            | ۲.          |
| إيرينيئوس      | ۲.            | يوحنا ذهبي الفم  | ۱۷ و۸۷ و ۹۲ |
| باسيليوس       | Y1            |                  | و٥٥٥ و٨٢٢   |
| بوليكاربوس     | ۲.            | يوسابيوس         | ۲۱          |
|                |               |                  |             |

## فهرس موضوعي لكتاب شرح الرسالة إلى أهل أفسس

+ عنصر المراودة ٥٠٠ • كنا قبلاً أبناء المعصية ١٧٤ و١٧٥ + عنصر التضليل والفحاخ ٢٠٦ • وبالطبيعة أبناء الغضب ١٧٥-+ عنصر التحويف ١٠٧

• مصارعتنا ليست مع لحم ودم بــل • مدح بحد الله صفة ملازمة للبنـوة مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة ۲۱ و ۱۷ و ۹۷–۹۹ و ۱۲۰

العالم على ظلمة همذا الدهمر £11-£.A في التسامح، في محبة الأعداء ٣٤٠

• مع أجناد الشر الروحية في السماويات ٢١١-٢١٤ + أخطر حسروب الشيطان همي الرب ۳۸۸ و ۳۸۹

حروب الروح ٤١٢ إبليس / الشيطان: + تىرس الإيمان بىه نطفسىء سسهام • رئيس سلطان هذا العالم ١٧٤

إبليس الملتهبة ٢٣٤ 170, اتحاد / وحدة / وحدانية:

• سر مشيئة الله ومسرته أن بجمع كل شيء في المسيح ٢١ و١١٢-• القديس أنطونيوس غلبه باتضاعه

۲۰۱۹ و۲۰۰۰ و ۲۰۱ • حعمل الاثنمين واحمداً (اليهمود • القديس بولس له خبرة بالأسلحة والأمم ٢٠١

• خلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً حديداً ٨٠٢

• صالح الاثنين في حسد واحد ٢٠٨ • لأن به لنا كلينا قدوماً في روح

واحد إلى الآب ٢١٢-٢١٥

۱۸.

كونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء:

و١٤١ • أيها الأولاد أطبعوا والديكم في

• الروح الذي يعمل في أبناء المعصية

الروحية الني حاربه بها وأفسد حیله ۲۹۲ و۳۹۷

• قاوموا إبليس فيهرب منكم ٣٩٧ • مكايد إيليس ٣٩٩ و٢٠١-٤٠٧

+ حيلة المناسبة ٢ . ٤ - ٥ - ٤

+ عنصر المفاجأة ٥٠٤

اب / أبوَّة: • الله أبو ربنا يسوع المسيح رفعه

فوق جميع السموات ليملأ الكل

• إله ربنا يسوع أبو المحد ٢٤

179-177 • أبوة الله ووحدة البشرية ٥٣-٥٥

110-111 • نشيد البركة لمديح الله الآب ٧٠-

• في المسيح تدخـــل معــاً في روح

واحد إلى الآب ٢١٢-٢١٥ • ق. بولس يحني ركبتيه لـدي أبـي رينا يسوع ٢٥٢-٢٥٥

• من الآب تسمى كــل أبـوة في السموات وعلمي الأرض ٢٥٥

• إله وآب واحد للكل الـذي على الكل وبالكل وفي كلكم ٢٨٥

• أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بـل ربوهم بتأديب المرب وإنذاره

T91-TA9

ابن / بنوة / تبني / أولاد:

• تعيُّننا للتبين ٢١ و٩٣-٩٥

| للإنسان ۲۷۸                        | فينا ١٨٤                          | • وحدانية الإيمان ٢٤ و٢٩٥–٢٩٩          |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| • تعلموا مني لأني وديع ومتواضع     | • عناصر الوحدة الني دخلست في      | • الاتحاد السري بين الإنسسان           |
| القلب ٢٧٩                          | قانون الاعتراف ٢٨٤ و٢٨٥           | والمسيح كحقيقة حية معاشة في            |
| اجتهاد:                            | + حسد واحد: هو الكنيسة ٢٨٤        | الإنسان الجديد ٣٧-٣٩                   |
| • بحتهدين بالتواضع والوداعة وطول   | + روح واحد: هو الروح القدس        | • اتحاد المسيح بالكنيســة كـالعريس     |
| الأنساة والاحتمسال إلى حفسظ        | YAŁ                               | بعروسه ۲۰–۴۳                           |
| وحدانية الروح ٢٨١ و٢٨٢             | + رجاء ودعسوة واحدة: الحياة       | • توحيـد البشـرية في المســيح في       |
| • ونسعى لذلك بكل غيرة وهمة         | الأبدية ٢٨٤                       | الرسالة إلى أفسس ٥١-٥٨                 |
| ونشاط ۲۸۲                          | + رب واحد: يسوع المسيح، وإيمان    | + قدرة الكنيسة على توحيد البشرية       |
| • باذلين كل الجهــد في التمــــك   | واحد به ۲۸٤                       | 07-01                                  |
| بسلام المسيح ٢٨٢                   | + معمودية واحدة ٢٨٥               | + أبوة الله كلية الاقتدار والحــب      |
| احتمال:                            | + إله وآب واحد للكل وعلى الكل     | كضمان لتوحيد البشرية ٥٣-٥٥             |
| • الاحتمال الفضيلة الرابعة بعد     | وفي الكل ٢٨٥                      | + الصليب كعنصر مصالحة وتكميل           |
| الاتضاع والوداعة وطول الأناة       | • المواهب لبنيان حسد المسيح من    | الوحدة ٥٦                              |
| YAY                                | أجل وحدانية الإيمان ٢٩٤ و٢٩٨      | + وحدة الخليفة تشمل السمائيين          |
| • فعل مباشر لطول الأناة، لا يكمّل  | • الأسرة المسيحية كوحدة احتماعية  | ۷۰ و۸۰                                 |
| يدون المحبة ٢٨١                    | تعمل من داخل الكنيسة لحساب        | • بحتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح      |
| اختبار:                            | الوحدة الكلية في الجسمد الواحد    | برباط السلام ٢٨١-٢٨٤                   |
| • مختبرين ما هو مرضي عنـــد الــرب | TA0-TV1                           | + الهدف النهائي من السلوك              |
| ۲۰۷ و ۲۰۸                          | اتضاع:                            | المسيحي هو الوحدة ٢٨٢                  |
| + بالتحكم في معرفة الكتب الإلهيـة  | • بالاتضاع والحب نصبح كلانــا     | + أهــم مقــاصد الله مـــن الاختيـــار |
| ۲۰۸                                | على مستوى الدخول إلى الله في      | والتبني والفداء هي الوحدة ٢٨٢          |
| + والصلاة والتأمل ٣٥٨              | روح واحد ٢١٥                      | + الوحدة محور الدعوة ٢٨٢               |
| + والتشبث بمحبة الله ٢٥٨           | • السلوك بكل تواضع كما يحق        | + همي قائمة في إيماننا الواحمد         |
| + والتتلمــذ لــلروح القــدس ٣٥٨   | للدعوة الني دعانا إليها المسيح،   | ومعموديتنا الواحدة وإفخارستيتنا        |
| و٩٥٩                               | فهو أول من أدخلها كعنصر           | الواحدة ٢٨٣                            |
| اختيار / تعيين:                    | فضيلة كلفته حياتمه وبحده ٢٧٦      | + علينا أن نحفظها بسلوكنا المسيحي      |
| • احتارنا قبل تأسيس العالم ٢١      | و۲۷۷                              | YAT                                    |
| و ۸۲-۸٤ و                          | • التواضع شعور يقيني داخلي بما هو | + ورباط السلام الذي صنعه المسيح        |
|                                    |                                   |                                        |

| • الوصول إلى الإنسان الكامل إلى              | + الله بإعلان عرَّف بولس الرسول       | سبق فعيننا للتبني ٢١ و٩٣-٩٥     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| قيـاس قامــة مــلء المســيح ٢٩٥-             | بالسر ٢٣١–٢٣٤                         | معينين سابقاً ١١٩–١١٩           |
| 444                                          | – الإعلان الأول: في طريــق دمشــق     | عنارة:                          |
| يان:                                         | 777                                   | مستنيرة عيمون أذهاننا ٢٢ و١٨    |
| • الرسالة إلى المؤمنين في المسيح ٧٢          | - الإعلان الثاني: استعلان الإنجيل     | 111-174                         |
| • إذ آمنتم محتمتم بسروح الموعمد              | 177                                   | حدمة بولس هي أن يغير الجميع     |
| 177 و171                                     | - الإعمالان الشالث: في خلوت، في       | في ما هو شركة السر للكتوم منذ   |
| • سمعة إيمانهم بالمسيح يشكر الله             | العربية ٢٣٣                           | الدهور في الله ٢٤٥              |
| لأجلهما ويصلمي لأحلهم ١٢٧-                   | + هـذا السر أعلن موحراً لرسـله        |                                 |
| 179                                          | وأنبيائه بالروح ٢٣٨                   | بولس أسير يسوع المسيح ٢٢٧-      |
| • بالنعمة أنتم مخلَّصود بالإيحاد             | إنجيل:                                | 17.                             |
| 194-194                                      | • إنجيل الخلاص ١٢١                    | ه أسير في الرب ٢٧٤              |
| • ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم             | • الأمم شركاء في الميراث والجسد       | · سفير في سلاسل لأحمل الإنجيـل  |
| 77 و 28 و 207                                | ونوال موعده في المسيح بالإنجيل        | ٤٣٣ و٤٣٣                        |
| <ul> <li>إدراك وحدانية الإيمان ٢٤</li> </ul> | YT9-YTV                               | عواف:                           |
| وه ۲۹۹–۲۹۹                                   | • حاذين أرحلكم باستعداد إنجبل         | • قانون الاعتراف ٢٨٤ و٢٨٥       |
| • الإيمان الحي بالتصرف العملي ٢٨             | السلام ٢٠٠ و٢١١                       | علان:                           |
| و٣٩                                          | • الصلاة من أجل المحاهرة بسر          | • روح الحكمة والإعسلان ١٣١-     |
| • الذين آمنوا بالمسيح ولدوا من الله          | الإنجيل ٤٣١ و٤٣٢                      | 177                             |
| ١٩٣                                          | إنسان (انظر جليد):                    | • بولس الرسول يعلن:             |
| • بالمسيح لنا جراءة بإيمانه عن ثق            | • الكنيسة كحسد المسيح هي              | + في الأصحاح الأول عن مقاصد     |
| 107 و207                                     | الإنسان الجديد:                       | الله الأزلية في قضايا الخلاص    |
| • إيمان واحد هو إيمان يسوع المسي             | + المخلوق في المسيح ٣٧                | العظمى ٢٢٦                      |
| YAE                                          | + بالاتحاد السـري بـين المسـيح        | + وفي الأصحاح الثاني يستمر في   |
| • السلوك بحسب الإيمان المسيح                 | والإنسان ٣٧ و٣٨                       | إعلان سر القداء بما صنعه المسيح |
| T19-T.7                                      | + المولود في المعموديــة علــى صــورة | فينا وعن سر الوحدة بسين اليهبود |
| • الهيكـل العـام للإيمـــان المســيح         | الله ۲۸ و ۲۹                          | والأمم ٢٢٧                      |
| TTT-T19                                      | • الإنسان الباطن هو الخليقة الجديدة   | + وفي الأصحاح الشالث يعلن عن    |
| + ابن الله أخذ حسداً من البشر                | ۸۰۲ و۲۰۹                              | سر المسيح من جهة الأمم ٢٢٧      |
|                                              |                                       |                                 |
|                                              |                                       |                                 |

| ا السال بالدي السالح ١١٠٠           | 1                                     |                                          |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 7119                                | بيت / بناء:                           | + وقام خالعاً عنهـا الإنسـان العتيـق     |
| تسبيح:                              | • أهل بيت الله ٢١٦ و٢١٧               | وألبسها الإنسان الجديد وأصعدها           |
| • الحياة الروحية أكلها وشربها       | • مبنيين على أساس الرسل والأنبياء     | معه إلى السماء ٢٢٠                       |
| تسييح ٢٦ و٤٧                        | ويسوع المسيح نفسه ححر الزاوية         | + بالإيمـان والمعموديـة نلنــا كــل مــا |
| • الله قائم في محال التسبيح ٢٦      | ۲۱۷ و ۲۱۸                             | عمله المسيح لأحلنا ٣٢١                   |
| و٤٧                                 | • الذي فيه كل البناء مركباً معاً ينمو | + وعلينا أن نحقق موتنا مع المسيح         |
| • الروح القائس يعبّر عن وحوده       | هيكـالاً مقدســــاً في الـــرب ٢١٨-   | بحوتنا عن العالم ٣٢٢                     |
| وعمله في التحديد بالتسبيح ٤٧        | ***                                   | + وقيامتنا مع المسيح وحياتنا معه         |
| • مكلمين بعضكم بعضاً بمزامير        | + النمو هو نمونــا نحـن مــن الداخــل | بسلوكنا كروحيين ٣٢٢                      |
| وتسابيع وأغاني روحية ٣٦٥            | 719                                   | • المجبة أعظم من الإيمان وهي برهان       |
| 7779                                | + هكذا كانت كلمــة الله تنمــو        | صدق الإيمان المسيحي ٣٤٣                  |
| + بنظام الخوارس ٣٦٦                 | وتقوى بشدة ٢١٩                        | 7119                                     |
| + الفرق بين المزامير والتسابيح ٣٦٦  | + لبنيان حسد المسبح إلى قياس قامة     | • حاملين فوق الكـل تـرس الإيمـان         |
| + تأثير التسبيح في الروح والقلب     | ملء المسيح ٢٢٠ و٢٩٤ و٢٩٥              | 177-173                                  |
| كتأثير الخمر في الجسد مسن جهـة      | + البناء بالإيمان والمحبة ٢٢٠         | ير / صلاح:                               |
| العزاء والسرور والملء ٣٦٦           | + مبنيين كحجارة حية بيشاً روحياً      | • الإنسان الجديد مخلوق حسب الله          |
| • مترنمين ومرتلين في قلوبكم لـــلرب | 771                                   | في البر وقداسة الحق ٣١٦–٣١٩              |
| 777                                 | + بناء من الله غير مصنوع بيد أبدي     | • ثمر الروح هو في كل صلاح وبمر           |
| + تسبيح القلب بالروح حينما          | 771                                   | وحق ۳۵۱ و۳۵۷                             |
| يصمت اللسان وينطق القلب             | • مبنيــون معــاً في مـــــكن الله في | • لابسين درع البر ٤١٩ و٢٠٠               |
| TZV                                 | الروح ٢٢٢–٢٢٤                         | بركة:                                    |
| تعليم:                              | تدبير:                                | ● مبارك الله ٧٥–٨١                       |
| • التعليم المسيحي في هذه الرسالة    | • تدبير ملء الأزمنة ٢١                | • باركنــا بكــل بركــة روحيــة في       |
| يرتفع حتى السماء ١٧                 | • تدبير نعمة الله المعطاة لبولس       | السماويات ٨١-٨٤                          |
|                                     |                                       |                                          |
|                                     |                                       |                                          |

• البركة الأخيرة ٢٣٤ و٢٥٥

+ سلام ومحبة بإيمـــان مــن الله الآب والرب يسوع المسيح ٤٣٤

+ النعمة مع جميع الذين يحبون رينـــا

يسوع المسيح في عدم فساد ٢٥٥

الرسول لأجل الأمم ٢٣ تسامح:

• كونوا لطفاء شفوقين متسامين

كما سامحكم الله ٢٢٧ و٢٣٨

• التمثل بالله في التسامح ٣٤٠

العتيقة بكل ما لها ما خيلا الخطية

+ ومات حاملاً البشـرية بكـــل

خطاياها في حسده على الصليب

فقداها يدمه ٣٢٠

الحاطئة ١٨٠-١٨٥ • تحددوا بروح ذهنكم والبسوا • أعطى البعض أن يكونوا رعماة • الأمم غرلة من حيث الحسد، الإنسان الجديد ٢١٥-٣١٩ ومعلمين ٢٩٣ • يتحتم أن تتمشل بالمسيح لكي • إما السعى نحو قامة مل، المسبح أو واليهود حتان ولكمن في الحسد فقط ۲۰۲ و۲۰۳ نلبس الإنسان الجديد ٣١٦ نكون أطفالاً محمولين بكل ريح • أبطل المسيح بحسده ناموس جراءة / قدوم: تعليم الضلال ٢٠١ الوصايا في فرائض ٢٠٦ و٢٠٧ • بالمسيح صار لكل من اليهـود • ما سمعه الأمم وتعلموه هو كل ما • صالح الاثنين في حسد واحد ٢٠٨ والأمم قندوم ودحبول في روح هو حق في يسوع ٣١١–٣١٢ • الأمم شركاء في الجسيد ونبوال واحد إلى الآب ٢١٢-٢١٥ تعیین: انظر اختیار. موعده في المسيح بلا كيـل ٢٣٧ • بالمسيح لنا جراءة وقدوم في الكلام ثابر / مثابرة / بلا كلل: والمحاهرة ٢٥١ لا تكلوا في الصلاة لأجل شدائدي • حسد واحد هو الكنيسة ٢٨٤ جسد / نجسد: التي هي لأحلكم لمعدكم ٢٥٢ • المواهب لتكميل القديسين، لعمل • الكنيسة حسد المسيح وهو رأسها الخدمة لبنيان حسد المسيح ٢٩٤ ۲۲ و ۲۰ و ۱۵۱ – ۱۲۱ • لبس سلاح الله الكامل للثبات • الكنيسة كحسد المسيح حقيقة 440. ضد مكايد إبليس ٢٩٩-٠٠٠ • حمل سلاح الله الكامل للمقاومة • ارتباط لكنيسة حسند لنسيح أساسية في لاهوت الخلاص ٢٦-171-104, 77 بالرأس سبيح بالحادكن لأعضاه ثم الثبات ١٤ ٥ ٣ ٢٠٠ ٢ معأ باعية يحطس فنبو الحسند + تحسد المسيح بذرة الكنيسة ٢٧ • فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق r. 3-r. r + كل قوة المسيح وسلطانه وهب ٤١٨ و ٤١٧ • فلتتكلم بالصدق لأنبا بعضنا للكنيـــــة حــــــــده ٢٠-٣٠ : 325 أعضاء البعض في حسد المسيح 104-1009 • الثقة والإيمان تولُّـد الجراءة ٢٥١ الواحد ٣٢٦ و٣٢٧ • الكنيسة حسد المسيح ملء المذي 707 • المرأة حسد واحد مع رحلها، يملة الكمل في الكمل ٢٢-٣٤ نمر: كالكنيسة أعضاء حسم المسيح من 170-171 • ثمر الروح ٢٥٦ و٣٥٧ لحمه وعظامه ٢٧١ و٢٨٢ • الكنيسة حسد المسيح هي الإنسان • الرجل يترك أباه وأمه ويصير مع الجديد من لحمه وعظامه ٣٧ • الكنيسة هي الإنسان الحديد المحلسوق علسي صسورة الله في امرأته حسداً واحداً، هذا السر عظيم، وهو سر المسيح والكنيسة • الكنيسة حسد المسيح الجالس معه المعمودية ٣٩-٣٧ ۲۸۱ و ۲۸۳ و ۲۸۶ في السماء ٣٩ و٤٠ • المسيح خلق في نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً ٢٠٨ • شهوات الحسد ومشيئته وطبيعته

| السماويات ١١ و١٤١-١٥١                                 | واسلم نفسه لاجلتا الاا والاا        | 11179                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ا الله أجلسنا معــه في المسيح في                      | + فالمجبة تساوي البذل حتى الموت     | + حسب موهبة نعسة الله ٢٣٩-          |
| السماويات ٢٤ و١٥١-١٥١                                 | ٣٤٣ و٣٤٣                            | 711                                 |
| وه۱۸۷-۱۸۷                                             | + فهي أعظم من الإيمان وهي برهان     | + حسب غنی محده ۲۵۳ و۲۵۷             |
| الكنيسة جسد المسيح الجالس معه                         | صدق الإيمان المسيحي ٣٤٣             | + حسب قياس هبة المسيح ٢٨٦           |
| في السماء ٣٩ .٤ و١٥١-١٥١                              | و٢٤٤                                | و۲۸۷                                |
| يع:                                                   | + محبنتي لعدوي هي محبة المسيح النتي | • بحسب العدو ٩٦                     |
| ه تدبير الله لجمع كـــل شــيء في                      | فمنها الموت ٣٤٦                     | + سلكتم قبلا حسب دهر هذا العالم     |
| المسيح ٢١ و١١٢-١١٦ و٢٠٠                               | • الرجال يحبون زوحاتهم كما          | 171                                 |
| ۲۰۱۶                                                  | أحب المسيح الكنيسة ٣٧١              | + بحسب شهوات الغرور ٢١٢-            |
| <b>ى</b> ب / محبة / محبوب:                            | TV9-TEV9                            | T10                                 |
| <ul> <li>اختارنا لنكون بـلا لـوم قدامـه في</li> </ul> | • الرحمال يحبسون زوحماتهم           | • بحسب الجسد ٩٧                     |
| الهبة ٨٩–٩٣                                           | كأحسادهم كما الرب أيضاً             | حق:                                 |
| <ul> <li>الله أنعم علينا بنعمت في المحبوب</li> </ul>  | الكنيسة ٣٧١ و ٣٨٠ و٣٨١              | • كلمة الحق هي إنحيل الخلاص         |
| 1.7-49                                                | • فليحب كل واحد امرأته كنفســـه     | 171                                 |
| <ul> <li>ومن أجل مجبته الكثيرة أحيانا من</li> </ul>   | والمرأة فلتهب رجلها ٣٨٥             | • ما سمعتموه وعلمتم بــه كمــا هــو |
| موت الخطية ١٨٠–١٨٢                                    | • سلام ومحبة بإيمـان مـن الله الآب  | حق في يسوع ٣١١ و٣١٢                 |
| • يجب أن نشأصل في المحبـة لنعـرف                      | والرب يسوع المسيح في البركة         | • الإنسان الجديد مخلوق حسب الله     |
| محبة المسيح الفائقة المعرفة ٢٢                        | الأخيرة ٢٣٤                         | في البر وقداسة الحق ٣١٦–٣١٩         |
| و۲۴ و۲۸-۵۰ و۲۱-۲۱                                     | حسب:                                | • الكذب تعدى على الحق ٣٢٥           |
| • من الحض على المحية إلى الدخول                       | • بحسب الله ٩٦                      | • سلاح الحق سلاح إيجابي، مانع       |
| في عبقها ٢٤                                           | + حسب مسرة مشيئته / مسرته ٩٧        | وليس قاطع ١٥٤                       |
| • نعمة الله التي أنعم بها علينا في                    | و۱۱۰                                | • ممنطقين أحقاءكم بسالحق ٤١٨        |
| المحبوب ٢٦                                            | + حسب غني نعمته ١٠٣                 | و١٩٩                                |
| • لنكن كأطفال صادقين في الهبـة                        | + حسب قصده / قصد الدهسور            | حكمة:                               |
| ۲۰۱ و ۳۰۲                                             | ۱۱۹ و ۲۶۳-۲۰۰                       | • الله أجزل لنا نعمته بكـل حكمـة    |
| • بنياننا في المجبة يؤدي إلى نمو الجسد                | + حسب عمل شدة قوته / فعل قوته       | ۱۰۸ و۱۰۸                            |
|                                                       |                                     |                                     |

T.0-T.T Le

• السلوك في انحبة كما أحبنا المسيح

وأسلم نفسه لأجلنا ٣٤١ و٣٤٢

جلوس:

• الله أحلس المسيح عن يمينه في

السماء بات ۲۲ و ۱۵۲ – ۱۵۲

/ حسب القوة التي تعمل فينا ٢٢

و١٥٢-١٤٦ و٢٣٩

Y7V.

| ۱۷۷ و۱۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • بولس صار خادماً للإنجيل حسب                                                                                                                                                                                                                                                      | • بالروح القدس نعطى روح الحكمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • الإنسان لم يرث الخطية بــل ورث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | موهبة نعمة الله المعطاة له حسب                                                                                                                                                                                                                                                     | والاستعلان في معرفــة الله ٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| طبيعة حرة قابلة للخطأ وقادرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فعل قوته ۲۳۹–۲٤۲                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18-189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| على مقاومته ١٧٧-١٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • أعطى الله المواهب لعمل الخدمة                                                                                                                                                                                                                                                    | • الكنيسة تعرّف السمائيين بحكمــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • المسيح لم يأخذ منا طبيعة خاطشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79.5                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا لله المتنوعة ٢٤٦–٢٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بل أخذ خطايانا في حسده ومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • انتهى عصر السادة والعبيد ٣٩١                                                                                                                                                                                                                                                     | • مسيرة الحكماء وسط الجهلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| به لكي يميت الخطية فينا ١٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • الخدمة لا بخدمة العين كمن يرضي                                                                                                                                                                                                                                                   | r10-r1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| و ۱۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الناس ٣٩١                                                                                                                                                                                                                                                                          | + بالسلوك بتدقيق ٣٦٠ و٣٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • ونحن أموات بالخطايـا أحيانـا مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خضوع (انظر طاعة):                                                                                                                                                                                                                                                                  | حلول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المسيح ١٨٠–١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • مبدأ الخضوع في للسيحية ٣٦٩                                                                                                                                                                                                                                                       | • ليحل المسبح بالإيمان في قلوبكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • ابن الله أخذ حسداً من البشرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | و۲۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۲ و ۲۶ و ۲۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| العتيقة بكل ما لها ما خلا الخطيــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + على مثال خضوع ابــن الله لأبيــه                                                                                                                                                                                                                                                 | حياة (انظر قيامة / موت):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 779                                                                                                                                                                                                                                                                                | • المسيح أحيانًا من موت الخطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خلاص:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + الدافع هو حب الابن للآب ٣٧٠                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۲۷-۱۷۷ و ۱۸۱ و ۱۸۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • كلمة الحق هي إنجيل الخلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | + بمحبتنا للحميـع بمكننا أذ نخضع                                                                                                                                                                                                                                                   | • الأمم متحنبون عن حياة الله ٣٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۲۱ و ۱۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | للحميع ٢٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                         | و۲۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۲۱ و ۱۳۱<br>• بالنعمة أنتم مخلِّصون ۱۸٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | للحميع ٣٧٠<br>+ وإنما في حوف الله ٣٧٠                                                                                                                                                                                                                                              | و۳۰۸<br>ختم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                  | و٣٠٨<br>محتم:<br>• حتم روح الموعد القدوس للذيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • بالنعمة أنتم مخلِّصون ١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | + وإنما في حوف الله ٣٧٠                                                                                                                                                                                                                                                            | عقم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul> <li>بالنعمة أنتم مخلَّصون ١٨٤</li> <li>الخلاص رهن عبــة الجميـع حتــى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + وإنما في خوف الله ٣٧٠<br>• خضوع النساء لرحافين كما للرب                                                                                                                                                                                                                          | حتم:<br>• حتم روح الموعد القدوس للذين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>بالنعمة أنتم مخلّصون ١٨٤</li> <li>الخلاص رهن عبـة الجميع حتى</li> <li>الأعداء ٣٤٣</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + وإنما في حوف الله ٣٧٠<br>• خضوع النساء لرجالهن كما للرب<br>٣٧٤-٣٧٢                                                                                                                                                                                                               | محتم:<br>• ختم روح الموعد القدوس للذين<br>آمنوا ۲۱ و ۱۲۱–۱۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul> <li>بالنعمة أنتم علّصون ١٨٤</li> <li>الخلاص رهن عبة الجميع حتى</li> <li>الأعداء ٣٤٣</li> <li>خوذة الخيلاص أحداً أسلحة الله</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | + وإنما في حوف الله .٣٧<br>• خضوع النساء لرحالهن كما للرب<br>٣٧٢-٣٧٢<br>+ لأن الرحل هو رأس المرأة كما أن                                                                                                                                                                           | • عضم،<br>• خشم روح الموعد القدوس للذين<br>آمنوا ۲۱ و۱۲۱–۱۲۳<br>• يوم اعتمدنا خشم السروح القدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>بالنعمة أشم علَّصون ١٨٤</li> <li>الخلاص رهن عبية الجميع حتى</li> <li>الأعداء ٣٤٣</li> <li>حودة الحلاص أحد أسلحة الله</li> <li>الكاملة ٢٢٣ و ٢٢٤ و ٢٤٤</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + وإثما في خوف الله ٣٧٠<br>• خضوع النساء لرحافين كما للرب<br>٣٧٤-٣٧٦<br>+ لأن الرحل هو رأس المرأة كما أن<br>المسيح رأس الكيسة ٣٧٣                                                                                                                                                  | • عضم،<br>• خشم روح الموعد القدوس للذين<br>آمنوا ۲۱ و۱۲۱–۱۲۳<br>• يوم اعتمدنا خشم السروح القدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>بالتمدة أتتم علسون ١٨٤</li> <li>الخلاص رهن عبية الجديع حتى الأعداء ٣٤٣</li> <li>حودة الحالاص أحد أسلحة الله الكاملة ٣٣١ و ٢٤٤</li> <li>خلق:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | + وإقا في حوف الله ٣٧٠  • حضوع النساء لرحافن كما للرب ٣٧٤-٣٧٧  + لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المنبح رأس الكيسة ٣٧٣  كمنا تخضع الكيسسة للمسبح                                                                                                                                    | حقیم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>بالنعمة أنتم علسون ١٨٤</li> <li>الخلاص رهن عبية الجميع حتى الإعداد ١٩٤٦</li> <li>موزة المسلام أحد أسلحة الله الكاملة ٢٤٣ و ٢٤٤</li> <li>طق:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | + وإنا في حوف الله . ٣٧<br>• مضوع الساء لرحافن كما للرب<br>٣٧٤-٣٧٣<br>+ لأن الرحل هو رأس الرأة كما ان<br>المسيح رأس الكيسة ٣٧٣<br>+ كما تخشع الكيسة للمسيح<br>كلك الساء لرحافي ٣٧٤                                                                                                 | عليم:<br>• ختم روح الموعد القدوس للذين<br>آمنوا ۲۱ و ۲۲۱–۲۲۲<br>• يوم اعتدانا ختم الروح القدس<br>على نظوينا كعربون لميوات لا يفنى<br>۴۳۳<br>ختان / غولة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul> <li>بالعمة أتتم علسون ١٨٤</li> <li>اخلاص رهن عبية الحميح حتى الأعداء ٣٤٣</li> <li>سوة الضلاص أحد اسلحة الله الكاملة ٣٤٣ و٢٤٤</li> <li>علق:</li> <li>و رسالة كولوسي الكل به وله قد علدق و رسالة أنسسس كسل علدق و رسالة أنسسس كسل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | + وإقا في حوف الله . ٢٧٠<br>• مضوع الساء لرحافن كما الرب<br>٢٧٤ - ٢٧٧<br>+ لأن الرحل هو رأس الرأة كما أن<br>المسيح رأس الكرية ٢٧٦<br>- كما تقديم الكرية المسيح<br>كذلك الساء لرحافن ٢٧٤<br>عطة / ذف::                                                                              | حميم.<br>• حم درح للوعد القدنوس للذين<br>• يوم احداثا عصم الدروح القدام<br>على قاوينا كمربون أغراث لا يغني<br>٣٣٣<br>خان / قرائد:<br>• الأمم غزلة واليهود عنان مصنوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul> <li>بالعمة أتتم علسون ١٨٤</li> <li>اخلاص رهن عبية الحميح حتى الإعداء ٣٤٣</li> <li>سوة الخياص أحد أسلحة الله الخياص أحد السحة الله علق:</li> <li>و ريالة كولاع و ٢٤٤</li> <li>و ريالة كولوس الكل به وله قد خلدي ولي رسالة أمسس كسل الخلاق عديه و٢</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | + وإقا في حوف الله . ٢٧٠  • معنوع الساء لرحافن كما الرب + لأن الرحل هو رأس الرأة كما أن الرحل هو رأس الرأة كما أن الكليسة ٢٧٧  + كما تحفيج الكيسة ٢٧٣  - كما تحفيج الكيسة المسيح عطة / ذاب:  • كما أموات أبالذوب والمطالبا                                                         | حتیم:      حتم روح للوعد اقلدنوس الذین استوا ۱۲ و ۱۲۱-۱۲۳      علی الحدث اعتبار الروح القالمی المثان عتبار الروح القالمی استوا المثان کردون الموات کا یاشی احتاث فر قبل المثان فرق المراد خال المراد المثان المراد المثان المراد المثان المستوح المثان المستوع المثان المستوع المتاس المستوع المتاس الم |
| • بالعدة أتام علسون ١٨٤   • الخلاص رهن عبدة الحميح حتى الأعداء ٣٤٣   • حوذة الحالاص أحد السلحة الله الكامل ٣٤٣ و٢٤٤   • ين رسالة كولوسي الكل به وله قند الحلاق غسر قبل وسالة أنسس كسل الخلاق غسر قديمه ١٧٠   • علوتين إلى السيح يسوع الأعسال .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + وإقا في حوف الله . ٢٧٠  • عضوع الساء أرحافين كما الرب  • لالاستخدام الرحل هو رأس المرأة كما أن  المسيح رأس الكيسة ٣٧٢  + كما تخضع الكيسة المسسيح  عطية أرفاب:  • كما أموات أبنالذوب والخطايــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                  | حتیم:      حتم روح للوعد اقلدنوس الذین استوا ۱۲ و ۱۲۱-۱۲۳      علی الحدث اعتبار الروح القالمی المثان عتبار الروح القالمی استوا المثان کردون الموات کا یاشی احتاث فر قبل المثان فرق المراد خال المراد المثان المراد المثان المراد المثان المستوح المثان المستوع المثان المستوع المتاس المستوع المتاس الم |
| • بالعدة أتتم علسون ١٨٤<br>• الخلاص رهن عبدة الحميم حتى<br>الأهداء ١٣٤٣<br>• سوقداد الحالام أحد العلمة الله<br>خلق:<br>• إن رسالة كولوسي الكل به وله قند<br>خلق وفي رسالة أنسس كسال<br>• علون في للسبح سبح لأعسال<br>• علونون في للسبح بسبح الأعسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | + وإذا في حوف الله . ٢٧٠  • مطرع الساء أر حافن كما الرب  • لا الرحاف و رأس الرأة كما أن  السيح رأس الكرية تكما أن  خلا أن المحاف و الكرية المسلح  خلا أن الساء أرحافي الكلية المسلح  عطة إذابية  • كما أموات إساللوب والمطالب  • المساء أرساني والمطالب  • المساء أرساني والمطالبا | حضی،<br>- حتم روح للوعد اقضادس اللفین<br>- یوم انتمدنا عصم أمروح اقضاس<br>علی قلوبنا كمربون لموات لا پایشی<br>حتان / غراند:<br>- الأمم غراند والهود عتان مصنوع<br>بایاند فی الحسد ۲۰۲ و ۲۰۲۰<br>۱ الخاند الروحیة هسی المعدودید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بالعمة أتتم علسون ١٨٤ والعمة حتى الخلاص رهن عبدة الحميح حتى الأهداء ١٩٣٣ والمواقعة الشاخص أحدة السلحة الله علق:     عن رسالة كولوسي الكل به وله قد على ولي رسالة أنسسس كسل الخلاق عند قديم ٢٠ علونون في السبح سبوع الأعسال مساخة ١٩١٦-١٩٩٩ والسبح على السبح سبوع الأعسال الخلاق عند قديمة ٢٠ مساخة ١٩١٦-١٩٩٩ والسبح الأسبح على السبح سبوع الأعسال والسبح على السبح على الشبح على السبح على الشبح على ا | + وإنا في حوف الله . ٢٧٠  • مصورع الساء لرحافان كما الرب  • لا الرحاف ورأس الرأة كما أن  النسيح رأس لكيت ٢٧٧  • كما أهضة الكيت السسيح  مطفة إلى الحب:  • كما أموات إباللنوب والمطايب  • المراق بين المنتوب والمطايب  • السرق بين المنتوب والمطايب  • السرق بين المنتوب والمطايب    | حتم.<br>- حتم روح للوعد القدوس للذين<br>- يوم التعدف الاحتمام الروح القدس<br>على قلومنا كمربون لميزات لا يانسي<br>حال / غولة:<br>- الأكم غرلة والهود حتان مصنوع<br>- الخالد في الحسد ٢٠٢ و ٢٠٠٠<br>- الخالد في الحسد ٢٠٢ و ٢٠٠٠<br>- ٢٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| + مليثة بأسمى الأفكار والتعاليم ١٧           | • ونحن نقدم أحسادنا لله ذبيحة     | • الإنسان الجديد المحلوق على          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| و ۱۸                                         | حية مقدسة عبادتنا العقلبة . ٣٤    | صورة الله في المعمودية ٣٨ و٣٩         |
| + شرح لشرح رسائل بولس الرسول                 | ذهن:                              | • الكنيسة خُلقت التبلخ قامة مـلء      |
| 1.4                                          | • استنارة عيون الذهن ١٤١-١٤٨      | المسيح ٣٩ و٠٤                         |
| • أصالة الرسالة والرد على النقّاد            | رأس:                              | • الكنيسة خُلقت يوم قيامة المسبح      |
| ۱۹ و۲۰                                       | • المسيح رأس الكنيسة وهي حسده     | 79                                    |
| • الاقتباسات من الرسالة من القرون            | ۲۲ و۲۰ و ۱۵۰                      | • وحدة الخليقة تشمل السمائيين         |
| الأولى ١٩ و٢٠                                | • كل قوة المسيح وسلطانه كرأس      | والأرضيين ٥٧ و٨٥                      |
| • زمان کتابتها ۲۱                            | وهبه للكنيسة حسده ٣٠-٣٢           | • الله خالق الجميع بيسوع المسيح       |
| • مناسبة الكتابة وأغراضها ٢١-٢٣              | • الله جعله رأساً فوق كل شيء من   | 717, 710                              |
| + غياب عنصر المناسبة أو معالجة أي            | أحل الكنيسة ١٥٥–١٥٧               | • الإنسان الجديد المحلوق بحسب         |
| مشكلة ٢١ و٢٢                                 | • نمو الكنيسة بالمجهة نحـو الـرأس | r19-r17 201                           |
| + لا يشغله إلا نصيبنا المعدُّ لنا ٢١         | المسيح ٢٠١-٣٠١                    | دعوة:                                 |
| و٢٣٠                                         | • الرجل رأس المرأة كالمسيح رأس    | • رجاء دعوته ۱۶۱–۱۶۶                  |
| <ul> <li>المنهج اللاهوتي للرسالة:</li> </ul> | الكنيسة ٣٧١ و٣٧٣                  | • السلوك كما يحق للدعوة اليتي         |
| + الميزات اللاهوتية:                         | راعي:                             | دعيتم إليها ٢٧٤-٢٧٦                   |
| ١. الانتقال من اللاهوت النظري إلى            | • أعطى البعض أن يكونوا رعاة       | • دعبتم في رجاء دعوتكم الواحد         |
| اللاهوت العملي ٢٤                            | ومعلمين ٢٩٣                       | 3.77                                  |
| ٢. الامتداد من المسيح إلى الكنيســة          | رجاء:                             | دم:                                   |
| Y \$                                         | • ما همو رجماء دعوته ۲۲ و۱۳۸      | • فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايــا |
| بخلاف رسالة كولوسي تركز                      | 111-111                           | 1.4-1.4                               |
| على لاهوت المسيح وسلطانه ٢٤                  | • رجماء دعوننا واحد هـ و الحيساة  | • مفاعيل دم المسيح ١٠٨-١٠٨            |
| + الكنيسة في رسالة أفسس ٢٦-                  | الأبدية ١٨٤                       | • بدم المسيح صار البعيدون قريسين      |
| ٤٣                                           | رحمة:                             | ۲.۰                                   |
| ١. حقيفة أساسسية في لاهسوت                   | • الله غني في الرحمة ١٨٠–١٨٣      | دهو (انظر زمن).                       |
| الخلاص ٢٦-٣٣                                 | رسالة / رسول:                     | ذبيحة / قربان:                        |
| ٢. ملء الذي يملأ الكل ٣٢–٣٤                  | • بولس رسول يسوع المسيح ٧٠        | • المسيح أسلم نفسه لأجلنا قرباناً     |
|                                              |                                   |                                       |
|                                              |                                   |                                       |

وذبيحة لله رائحة طبيسة ٣٤٤-

 أقسوال عظماء اللاهوتيين عسن الرسالة إلى أفسس ١٧-٢٠ • الإنسان الحديد المحلوق في المسيح

| روح واحد، يهمود وأسم ٢١٢-          | " سر المسيح الذي اؤتمن عليه بولس    | ٣. هيكل الله ٣٤-٣٧                 |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| *10                                | من حهة الأمم ٢٢٧–٢٦٩                | ٤. هي الإنسان الجديد ٣٧ و٣٨        |
| • مبنيـون معـاً في مـــــكن لله في | • أعطى البعض أن يكونوا رسالاً       | ٥. المحلموق على صمورة الله في      |
| الروح ٢٢٢–٢٢٤                      | ۲۸۹ و ۲۸۹                           | المعمودية ٣٨ و٣٩                   |
| • سر المسيح أعلىن الآن لرسله       | • هذه الرسالة تتضمن منهجاً كاملاً   | ٦. خُلقت يـوم قيامـة المسيح لتبلـغ |
| وأنبيائه بالروح ٢٣٦ و٢٣٧           | لعلاقة الله بالإنسان ٢٩٢–٢٩٤        | ملء قامته ٣٩ و ٤٠                  |
| • روح واحد هو الروح القدس          | • ختام الرسالة ٣٣٤                  | ٧. هي عروس المسيح ١٠-٤٣            |
| الذي جمعنا في حسد واحد ٢٨٤         | دوح:                                | + دور الروح القلس في الرسالة إلى   |
| • لا تُحزنوا روح الله القدوس ٣٣٢   | • روح الموعد القندوس ٢١ و١٢٣        | أفسس ١-٤٣ه                         |
| و٢٣٣                               | و۱۲۴                                | + توحيد البشرية في المسيح في رسالة |
| • قمر الروح ٣٥٦ و٣٥٧               | • روح الحكمة والإعلان في معرفة      | أفسس ٥١-٨٥                         |
| • سيف الروح هو كلمة الله ٢٤٤       | الله ۲۲ و۱۳۸-۱۳۷ و۱۲۸-۱۳۷           | + مفتاح الرسالة ٥٩–٢٢              |
| 1709                               | • خمواص السروح القسدس ١٣٠           | + رسالة أفسس بين رسائل بولسي:      |
| زمن / دهو (ماضي / حاضر /           | و١٣١                                | <b>٦٧−٦٣</b>                       |
| مستقبل):                           | • دور السروح القسنس في رسسالة       | ١. رسالة كولوسي ٦٣                 |
| • المقاصد الأزلية قبل الزمسن ٦٩-   | أفسس ٢٣-١٥                          | ٢. الرسالة الأولى إلى كورنثوس ٦٤   |
| P.A.                               | + الروح القدس من خصائص الأيام       | ٣. الرسالة إلى رومية ٢٤-٦٦         |
| + الله اختارنا قبل الأزمنة ٨٧–٨٩   | الأخيرة ٤٣ و٤٦                      | ٤. الرسالة إلى غلاطية ٦٦ و٢٧       |
| + سبق فعيننا للتبني ٩٣             | + ختم الروح القـلس في المعموديـة    | • مدخل الرسالة: التحيات ٦٩-٧٤      |
| • في صميم الزمن: الفداء وغفران     | لإعدادنا للميراث الأبدي،            | • كيـف تـرز شـخصية بولـس في        |
| الحطايا ٦٩ و١٠٣–١٠٩                | وكخطوة نحو وحدة الإنسان ££          | رسائله ٢٢٦                         |
| • في ملء الدهور ونهاية الزمن: ٦٩   | وه٤                                 | • كيـف تـبرز شـخصية بولـس في       |
| 117-111-9                          | + هـو عربـون ميراثنـا، لمـدح بحــده | الرسالة إلى أفسس ٢٢٦-٢٦٩           |
| + يجمع كل شيء في المسيح ١١٣-       | £∀-£∘                               | + خطته في الأصحاحــات الثلاثــة    |
| 1117                               | + الروح يجعلنا نسبح مادحين بحــده   | الأولى:                            |
| + جلوس المسيح عن يمين الآب ليس     | ٤٧                                  | " استعلان مقاصد الله الأزليـــة في |
| في هــذا الدهــر فقــط بــــل وفي  | + روح الله يؤيدنا بالقوة في الإنسان | قضايا الخلاص العظمى ٢٢٦            |
| المستقبل أيضاً ٢٢ و١١٥ و١١٦        | الباطن ٤٨ و٢٥٧–٢٥٩                  | * ما صنعه المسيح فينا لنكون واحداً |
| • السلوك حسب دهر هذا العالم        | + في المسيح ندخل معاً إلى الآب في   | نیه ۲۲۷                            |
|                                    |                                     |                                    |
|                                    |                                     |                                    |

+ الرجال يحبسون نساءهم • الله أحيانا مع المسيح ... ليُظهر كأحسادهم كما الرب أيضا في الدهــور الآتيــة غنــي نعمتــه الكنيسة ٢٧٦-٢٧١ 144-144 + المرأة جسد واحد مع رجلها • نحن مخلوقون لأعمال صالحة سبق كالكنيسة جسد المسيح من لحمه الله فأعدها لنا ١٩٦–١٩٩ ومن عظامه ۳۷۱ و ۳۸۱–۳۸۳ + ينزك الرجل أباه وأمه ويلتصق • كنا قبلاً في الجسد ولكسن الآن في المسيح ٢٠٠٢-٥٠٠ بامرأته ويكون الانسان حسدأ + كنا قبلاً بدون مسيح أحنييين واحداً، هذا أيضاً سر المسيح مع الكنيسة ٢٧١ و٣٨٣-٢٨٥ غرباء بلا رجاء بـلا إلـه في العـالم بعيدين ۲۰۲-۲۰۲ ا الآن صرنا قريبين بمدم المسيح • الله عرَّفسا بســر مشــيئته ٢١ 111-11. • الزمن إما يكون يوماً مباركاً أو • المعمودية كسرٌ إلهي يتـم تطبيقـه بالإيمان الحي مس جهــة التصــرف شريراً ١٥ ٤ - ٢٧ ٤ زنا / نجاسة: العملي ٣٨ و٣٩ • محموعة الممارسات الجنسية الشاذة • الكنيسة عروس المسيح: هذا السر عظیم ٤٠-١٤ و ٢٨٤ و ٣٨٥ والهروب منها ٣٤٨-٣٤٦ • أسرار الله التي صنعها في المسيح • علاقة الزنا بالطمع وبعبادة الأوثان لأجلنا ٢١١-٥٢١ + اختارنا له قبل تأسيس العالم ١٤٦ • بحرد ذكر هذه الأمور قبيح ٣٤٧ + التبني في المسيح ١٤٦ زواج: + القداء بدم المسيح ١٤٦ • زوحات وأزواج وسر الكنيسة + مغفرة الخطايا بدم المسيح ١٤٦ والمسيح ٣٧١-٢٨٥ خضوع الزوجة لزوجها كما لـلرب + جمع كل شيء في المسيح ١٤٦ ۲۷۱ و ۲۷۲ –۲۷۲ + نوال الأمم نفس نصيب اليهبود + الزوج يُحضر لنفسه زوجة طاهرة الذي كان لهم سابقاً ١٤٦ • سر المسيح أن الأمم شركاء في كما المسيح يُحضر لنفسه كنيسة محيدة مقدمة ٣٧١ و٣٧٤-٣٨٠ الحسد بالإنجيل ٢٢٥ و٢٣٧-

١٧٤

779 + ياعلان عسرٌف الله بولس بالسير

171-171 + الذي حينما تقرأونه تعرفون درايتي بسر المسيح ٢٣٤ و٢٣٥ + الذي لم يُعرُّف به بنو البشر سابقاً أعلن الآن لرسله وأنبيائه بالروح 777 و277

• السر المكتوم منـــذ الدهــور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح ٢٤٥ • الصلاة من أجل ق. بولس ليعلم جهاراً بسر الإنجيل ٤٣١ و٤٣٢ • السهر في الصلاة سبر من أسرار الروح ۲۸۱-۳۰

سرقة: • لا يسرق السارق في ما بعد بـل بالحري يتعب ليكون له ما يعطيه 771-779 سلاح / صواع:

• أسلحة محاربتنا لبست حسدية بل قادرة بــا لله علــى هــدم حصــون T97

• مصارعتنا مع إبليس على وجهـين T99-T9V

+ سليى: ■ بأن نسد عليه كل منقذ يدخل منه إلينا ٣٩٧

وبرفض كل مظاهر العالم الزائـل

| 199                                      | • أخركة لأحيرة، سلام على الإخوة   | 7.9                                            |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| إيجابي:                                  | 171                               | <ul> <li>فقدوا الحس، وأسلموا أنفسهم</li> </ul> |
| لبس سلاح الله الكامل ٢٩٩                 | سلطان:                            | للدعارة والنجاسة والطمع ٣٠٩-                   |
| ٤٠٠٠                                     | • المسيح حلس عن يمين الآب فموق    | 711                                            |
| مفردات الأسلحة الروحية:                  | كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة       | • السلوك بحسب الإيمان المسيحي                  |
| ٤٣٠-٤١١                                  | ۲۲ و۲۰ و۱۰۰–۱۰۰                   | r14-r.1                                        |
| ممنطقين أحقاءكم بالحق ٤١٨                | • سلطة المسيح كرأس صارت           | • اسلكوا في المجبة كما أحبنا للسيح             |
| و٤١٩                                     | للكنيسة ١٥٥–١٥٧                   | ۲٤١ و۲٤٦                                       |
| لابسين درع البر ١٩ ٤ – ٢٠                | • رئيس مسلطان الهواء هـو إبليس    | • السلوك بندقيق لا كجهلاء بــل                 |
| حاذين أرحلكم باستعداد إنحيل              | ۱۷۶ و۱۷۰                          | كحكماء ٣٦٠ و٢٦١                                |
| السلام ٢٠٠ و٢١٤                          | + وجنوده رؤساء وسلاطين وولاة      | سماء / سماويات / سمائيون:                      |
| حاملين فوق الكبل ترس الإيمان             | هذا العالم ١٨٠٤-١١١               | • بركة الله لننا في السماويات في               |
| £74-£11                                  | + الله له السلطة الطلقة عليهم ٥٠٤ | السيح ٨٠٠ و٨٨                                  |
| وخوذة الخلاص ٤٢٣ و٤٢٤                    | + المسيح حرَّدهــم مسن قوتهــــ   | • جمع کار شيء ي سبح ما ي                       |
| وسيف الروح الذي هو كلمة الله             | بالصليب وظفر بهم ٤٠٩              | لسموت وما على لأرض ١٥                          |
| ٤٢٥ و ٤٢٥                                | + كل سلطان الشيطان يكمن في        | و٨٥                                            |
| الام / صلح / مصالحة:                     | كل ما هو خداع وكذب ومظاهر         | • الله أجلسنا معه في السماويات في              |
| سلام مع الله ٧٣ و٧٤                      | زائلة ١٠ ق                        | المسسيح ٢٤ و١٠١-١٠١                            |
| الله في المسيح صالح العالم لنفسه         | • سلطان الظلمة هو الشيطان ٤١١     | و ۱۸۷–۱۸۷                                      |
| ۲.,                                      | سلوك:                             | • أحناد الشر الروحية في السماويات              |
| هـو ســـــــــــــــــــــــــــــــــــ | • السلوك كما يحق للدعوة المسيحبة  | 117 و117                                       |
| واحدأ ونقض العداوة، صانعاً               | 3 V 7 - F V 7                     | سمع:                                           |
| سلاماً ۲۰۲ و۲۰۷                          | • السلوك الــذي يمـيز الإنســان   | • سمعتم كلمة الحق ٣١١ و٣١٢                     |
| صالح الاثنين في حسد واحمد مع             | المسيحي ٢٠٦                       | شکر:                                           |
| الله بالصليب قاتلاً العداوة ب            | + ليس كما يسلك سائر الأمم ببطل    | • شكر الله لأحـــل إيمـــانهم ١٢٧              |
| Y1Y.A                                    | ذهنهم ۲۰۱۱-۳۰۱                    | و۱۲۸                                           |
| حاء وبشركم بسلام ٢١٠-٢١٢                 | ■ هم مظلمو الفكر ٣٠٧ و٣٠٨         | • الشكر كل حين بــدل كــلام                    |
| حاذين أرحلكم باستعداد إنحيل              | ■ متحنبون عن حياة الله ٣٠٨        | السفاهة والهزل ٣٤٩-٣٥٢                         |
|                                          |                                   |                                                |
|                                          |                                   |                                                |

• ونقول لإبليس "لا" من أول نحمة السلام ٢٠٠ و ٢٠٠ • لسبب جهلهم وغلاظة قلوبهم

| ظلمة (انظر نور):                  | • السهر في الصلاة سـر مـن أسـرار    | • الشكر كل حين في كل شسيء في        |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| • خلع أعمال الظلمة ولبس المسيح    | الروح ۲۸۱–۴۳۰                       | اسم المسيح لله الآب ٣٦٨             |
| والنور ٣١٩–٣١٩                    | • الصلاة لأجل جميع القديسين         | و٢٦٩                                |
| • النهي عن التورط في أعمال الظلمة | ٤٣١ و ٤٣١                           | شهوة:                               |
| ٣٢٤ و ٢٢٣                         | • ولأجل القديس بولس ليعلم جهاراً    | • تصرفنا قبـلاً في شهوات حسـدنا     |
| • النور يطرد الظلمة ٣٤٠–٣٦٠       | بسر الإنجيل ٤٣١ و٤٣٢                | / VA-/ Vo                           |
| + أعمال الظلمة: زنا، نحاسة، طمع،  | صليب:                               | صعود:                               |
| قباحة، كلام سفاهة، هـــزل ٣٤٦-    | • الصليب كعنصر مصالحة ٥٦            | • المسيح إذ صعد إلى العلاء سبي      |
| 719                               | • بالصليب قتل العماوة وصالح         | سبيأ وأعطى الناس عطايا ٢٨٧          |
| + هي عبادة أوثان، وليس لها ميراث  | الاثنين في حسم واحبد ٢٠٨-           | و٨٨٨                                |
| في الملكوت ٣٥٢ و٣٥٣               | ۲۱.                                 | • الـذي صعد هـو الـذي نــزل إلى     |
| + لا تشتركوا في أعمال الظلمة بــل | طاعة / خضوع:                        | أقسام الأرض السقلي ٢٨٨              |
| بالحري ويُخوها ٢٥٤ و٢٥٩           | • المسبح أطاع حتى الموت ١٤٩         | • صعد فوق جميع السموات لكي          |
| + لأنكم كنتم قبلاً ظلمة وأما الآن | و ۲۷۷ و ۲۷۸ .                       | يملأ الكل ٢٨٨ و٢٨٩                  |
| فنور في الرب ٢٥٤–٢٥٦              | • أيها الأولاد أطبعوا والديكم في    | صلاة / طلبة:                        |
| • إبليس وحنوده هم ولاة هذا العالم | الرب ٣٨٨ و٣٨٩                       | • يذكرهم في صلاته ١٢٧               |
| على ظلمة همذا الدهمر ٤١٠          | طلبة (انظر صلاة).                   | + ليعطيهـــم الله روح الحكمــــة    |
| و١١١                              | طبع:                                | والإعلان في معرفته لندرك أن         |
| + المسيح أنقذنا من سلطان الظلمة   | • علاقة الطمع بالزنا وعبادة الأوثان | المسيح صار رأس الكنيسة (صلاة        |
| 111                               | TEV                                 | بولــــس الأولى) ۲۲ و ۴۸- ه         |
| + ظلمة الشيطان هـي غيـاب الحـق    | طول أناة:                           | و۱۲۷–۱۲۹ و۲۵۳                       |
| ومعرفة الله ٤١١                   | • هي الفضيلة الثالثة بعـد الاتضـاع  | + ثم لنتأيد بالقوة بروحه في الإنسان |
| عالم:                             | والوداعة ٢٨٠                        | الباطن لندرك محبة المسيح            |
| • أبناء المعصية يسلكون حسب دهر    | • أهم صفة يتصف بها المدير أو        | الفائقة المعرفة، ونمتلىء إلى كــل   |
| هذا العالم ١٧٤                    | المعلم ٢٨٠                          | ملء الله ٢٢ و٤٨-٥٠ و٥٣٣             |
| • أي بلا إله في العالم ٢٠٣ و٢٠٤   | • إذا اقترنت بالهبة تضاعفت قوتها    | + صلاته الثانية من أجل تقدم         |
| • مصارعتنا مع الرؤساء والسلاطين   | ۲۸۰                                 | المؤمنين ٢٥٣                        |
| مع ولاة العالم على ظلمة هـذا      | • من ثمار الروح القدس ٢٨٠           | • الصلاة كخلفية لكل الأسلحة         |
| الدهر ٤١٠ و٤١١                    |                                     | £7A-£70                             |
|                                   |                                     |                                     |

| بالإنجيل ٢٣٧–٢٣٩                   | 731-761                                            | • العالم ليس خصماً لنا، وإنما القوى |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| غضب / غيظ:                         | • الأعمال العظيمة السي عملهما الله                 | الشريرة المسيطرة على العالم أرضاً   |
| • اغضبوا ولا تخطئوا ولا تغرب       | فينا ۲٫۲۷ و ۲۲                                     | وسماء وهواء ٤١٣                     |
| الشمس على غيظكم ٣٢٨                | - أحيانا من موت الخطية ١٦٧                         | • المسيح غلب العالم، وكل من ولد     |
| • خطورة الغضب أن تعطي إبليس        | <ul> <li>الحياة بدون أعمال حية هي موت</li> </ul>   | من الله يغلب العالم ٤١٣ و٤١٤        |
| مكاناً وسط الحماعة إذا تحول إلى    | 174                                                | عربون:                              |
| خصومة ٣٢٩                          | <ul> <li>الإيمان بدون أعمال حية ميت</li> </ul>     | • روح الموعد هو عربون ميراثنا ٢١    |
| • ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط     | 171                                                | و۱۲۴ و۱۲۰                           |
| وغضب وصياح وتجديف مع كل            | <ul> <li>الخطية بدون أعمال الخطية ميتـة</li> </ul> | عروس:                               |
| خبث ۳۳۰–۳۳۳                        | 174                                                | • الكنيسة عروس المسيح ٤٠-٤٣         |
| • بسبب هذه الأمور يأتي غضب         | <ul> <li>الحسد بدون أعمال الخطية ميت</li> </ul>    | ■ ارتباط عهد وحب وحياة ١٠           |
| الله على أبناء المعصية ٤٥٣         | 174                                                | والا                                |
| غفران:                             | ■ الأعمال بدون المسبح مينة ١٦٩                     | ■ سر اتحاد حياتي غير منظور ٢٢       |
| • سمه غفران خصها ۱۰۷ و ۲۰۰         | ■ ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد                      | و١٢ع                                |
| غنى:                               | 140-147                                            | • العريس المسيح يُعِدُ عروس،        |
| • غنی تعمد شر ۱۰ و ۱۰۳ و ۱۰۸       | • لأتنا نحن عمله مخلوفين في السبيح                 | الكنيسة لنفسه ٣٧٨ و٣٧٩              |
| • غنى بحد ميراثه في القديسين ٢٢    | لأعمال صالحة سيق فأعدهما                           | • جمال الكنيسـة كعروس للمسيح        |
| و١٤٤ و١٤٥                          | 199-197                                            | اشتراها لها بدمه ۳۷۹ و ۳۸۰          |
| • الله غني في الرحمة ١٨٠–١٨٢       | + أقامنا معه وأجلسنا معه في                        | عطية (انظر هبة):                    |
| • عطية الله بحسب غنى مجده ٢٢       | السماويات ١٨٤-١٨٧                                  | • عطية الله هـي خلاصنـا بالنعمـة    |
| • غنى المسيح الذي لا يستقصى        | + اتحاد الأمم مع اليهبود ليصيرا                    | ۱۹۳ و۱۹۶                            |
| Yff                                | إنساناً واحداً جديداً في المسيح                    | • المسيح إذ صعد سبى سبياً وأعطى     |
| فداء:                              | ۲                                                  | الناس عطايا ٢٨٧ و٢٨٨                |
| • افتدينا بدمه لغفران خطايانــا ٢١ | عهد / موعد:                                        | • أعطى البعض أن يكونوا رسادً        |
| 1.0-1.79                           | • الأمم كانوا غرباء عسن عهمود                      | والبعض أنيساء والبعض مبشرين         |
| • فداء المقتنى ٢٦١                 | الوصد وببلا إليه في العباء ٢٠٣                     | والبعض رعماة ومعلمين ٢٨٩-           |
| • مفتدين الوقت لأن الأينام شريرة   | *-19                                               | 3.57                                |
| 777-771                            | • د السبح صاروا نسركا، د                           | عمل:                                |
| - هو تحويل تقاسد بل عسده فسناد     | الميراث والجسم ولنوال موعمده                       | • حسب عمل شدة قوته من أجلنا         |
|                                    |                                                    |                                     |
|                                    |                                                    |                                     |

| 771                                     | • في المسيح لسنا بعد غرباء بل رعية | + بأن نضرم قوة الروح التي فينــا    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| + والأيام الشريرة إلى أيام صالحة        | مع القديســين وأهــل بيــت الله    | بالطلبة والجهاد ٣٩٥                 |
| مقدسة ٢٦٢                               | 114-110                            | + الاعتماد علىة شدة قسوة الله       |
| فكر:                                    | • بولس يحسب نفسته أصغر جميع        | وأسلحته وأسهلها الاتضاع ٣٩٦         |
| • رسالة أفسس مليئة بأسمى الأفكار        | القديسين ٢٤٢ و٢٤٣                  | قيامة:                              |
| . 14                                    | • الإنسان الجديد المحلسوق حسب      | • الله أقام المسيح من الأمــوات ٢٢  |
| • الفكر أصلاً هو سبب الخطيــة           | الله في السبر وقداسة الحسق ٣١٦-    | 107-187                             |
| ١٧٦ و١٧٧                                | T19                                | • الله أقامنا مع المسيح ١٤٦-١٥٢     |
| قاعدة:                                  | • المسيح يحب الكنيسة لكي يقدسها    | و۱۸۶ و۱۸۰                           |
| • القاعدة الـتي ترسو عليهـا الحيـاة     | مطهرأ إياها بغسل الماء بالكلمة     | • الكنيسة خُلقت يوم قيامة المسيح    |
| المسيحية ٢٧١–١٨٥                        | FA FV7                             | 44                                  |
| + بماذا نكافيء السرب عن كمل ما          | • الصلاة لأجل جميع القديسين        | • المسيح آدم الثاني مسن السماء      |
| صنعه فينا وما أعده لنا؟ ٢٧٣             | ٤٣٠ و٤٣١                           | بقيامته ورثنا الإنسان الجديد ٢١٩    |
| + الحياة المسيحية يلزم أن تتناسب        | قصد: انظر مشيئة.                   | و۲۲۰                                |
| مع الإيمان المسيحي ٢٨٤-٢٨٤              | قلب:                               | كلمة:                               |
| قانون:                                  | • ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم   | • كلمة الحق هي إنجيل الخلاص         |
| • ما هـو قــانون الاعــــزاف ٢٨٤        | 709                                | 111                                 |
| و٥٨٧                                    | قوة / قدرة:                        | • لا تخرج كلمة ردية من أفواهكـــم   |
| قدامية / قيدوس / قديسس (انظير           | • ما هي عظمة قدرة الله الفائقة     | بل كل ما كان صالحاً للبنيان         |
| دوح):                                   | نحونا ۲۲ و۱۹۳-۱۵۲                  | 441                                 |
| • تكميل القديسين ٤٠ و٢٩٤                | • حسب عمل شدة قوت، ٢٢              | • كلام السفاهة والهــزل لا يليــق   |
| • الرسالة إلى القديسين في أفسس          | و۲۱-۱۵۲                            | بالقديسين ٣٤٨ و٣٤٩                  |
| Υ1                                      | • تتأيدوا بالقوة بروحــه ٢٢ و٢٥٣   | • لا يغركم أحمد بكلام بماطل         |
| • احتارنا لنكون قديسين وبـــلا لــوم    | و۲۰۲-۲۰۷                           | مستخفين بخطايا الزنا والنجاسة       |
| PA-IP                                   | • الله قادر أن يفعل فوق كل شيء     | rot                                 |
| • روح الموعد القـدوس ٢١ و١٢٢-           | أكثر حداً مما نطلب أو نفتكر        | • مكلمين بعضكم بعضاً بمزامير        |
| - 171                                   | 77.7                               | وتسايح وأغاني روحية ٣٦٥             |
| • مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | • تقووا في الرب وفي شدة قوت.       | ودده                                |
| 1109                                    | T99-T90                            | • المسيح قدَّس الكنيسة مطهراً إياها |
|                                         |                                    |                                     |
|                                         |                                    |                                     |

قامة ملء المسيح والجلوس معه في مبشر: £ 70 , • أعطى البعض أن يكونوا مبشرين السماويات ٣٧-.٤ كمال: • الكنيسة عروس المسيح كتعبير عن 444 سر اتحاد حياتي غير منظور ٤٠-• تكميل القديسين . ؛ و ٢٩٤ مثال: ۲۸۰-۳۷۱ و ۲۸۱ • إلى أن ننتهى جميعنـــا إلى إنــــــان • تمثلوا بالله وبالمسيح في المحبة حتى • فوة الكنيسة على توحيد البشرية کامل ۲۴ و ۲۹۵–۲۹۹ الموت ۲٤٠-۳٤٦ 07-01 كنيسة: بد: ب • المسيح رأس الكنيسة مل، الذي • بحد نعمته ۲۱ و۹۰-۹۹ • نمو وبنيان الكنيسة هو بلوغها إلى الرأس المسيح بالاتحاد معاً ق بملأ الكل في الكل ٢٢ و٣٣–٣٤ • نحن لمدح بحده ١٢٠ • امتياز رسالة أفسس هو الامتداد الإيمان والمحبة الصادقة ٣٠٠٠-٣٠٥ • المقتنى لمدح مجده ١٢٦ • صورة لأعضاء كنيسة يعمل فيهما من المسيح إلى الكنيسة ٢٤-٢٦ + المسيح أبو المحد ١٢٧ – ١٢٩ + المسيح رأس الكنيسة وهي حسده الروح القدس ٣٣٦-٣٣٨ + محد ميراث الله في قديسبيه ١١٤ + لطفاء ٢٣٦ 171-104, 40 110, + شفوقين ٣٣٦ + عمل الله في المسيح مسن أجل - شدالدي لأحلك هير بحدك الكنيسة وللكنيسة وبالكنيسة الني + متسامحين ٣٣٧ و٣٣٨ • النسيح في الكنيسة القبطية ٣٦٦ هی جسده ۲۵ • له اهد ق الكيسة في السبح + كل ما ناله المسيح صار لحساب • الكنيسة تقدم الشكر قبل أية صلاة يسوع ۲۲۸ و۲۲۹ 774 الكنيسة ٢٥ و٢٦ و٥٥١-١٥٧ + الكنيسة مستولة عن تعريف • نحن معينون لمدح بحد نعمة الله لاهوت: السمائيين بما عمله الله في المسيح • تعليقات اللاهوتيين علىي الرسالة ۲۱ و۹۷-۹۹ و ۱۲۰ 759-7579 77 14, 17 • لفداء المقتني لمدح بحده ١٢٦ • كنيسة كحسد المسيح حقيقة • المنهج اللاهوتي للرسالة إلى أفسس مسرة: 7V-Y E أساسية في لاهوت الخلاص ٢٦-• مسرة الله السي قصدها في نفسه + المسيزات اللاهوتيــة للرســـالة إلى ۲۱ و۱۱۱-۱۱۱ و۲۰۰ و۲۰۱ • شكل الكنيسة في المنظـور الإلهـي أفسس ٢٤–٨٥ مشيئة / قصد / إدادة: هيكل الله ٢٤-٣٧ + مفتاح الرسالة: أن تمتلتوا إلى كـل • بولس رسول المسيح بمشيئة الله • الكنيسة كجســد المسـيح هــي ملء الله ٥٩-٢٢ الإنسان الجديد المحلموق على • رسالة أفسس بين رسائل بولس • مسرة مشيئة الله في تعييننا للتبهيز

صورة الله في المعموديــة لتبلــغ إلى

الرسول ٦٣-٦٧

بغسل الماء بالكلمة ٣٨٠-٣٧٦

• سيف الروح هو كلمة الله ٢٤٤

| • بلوغ الكنيسة إلى قياس قامة مل،                                                                                                                                                                                                                                        | و۱۳۸ و ۱۴۱–۱۴۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94-40                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المسيح بالاتحاد الكامل ووحدانية                                                                                                                                                                                                                                         | + وما هــو غنــي بحــد ميراثــه في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • سر مشيئة الله عرّفها لنا ٢١                                                                                                                                         |
| الإيمان ٢٤ و٢٩٠-٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                     | القديسين ٢٢ و١٤٤ و١٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 111-111                                                                                                                                                               |
| • كل ملء المسيح صار للكنيسة ٣٢                                                                                                                                                                                                                                          | + وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • مشيئة الله وقصده في نفســـه                                                                                                                                         |
| و٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۲ و۱۵۱-۲۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 117-11.                                                                                                                                                               |
| • المسيح فيه كل مـلء اللاهـوت =                                                                                                                                                                                                                                         | • الانتهاء إلى معرفة ابسن الله ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • معينين سابقاً حسب قصده ورأي                                                                                                                                         |
| مملوء نعمة وحقاً ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                     | و ۲۹۸-۲۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۲۰-۱۱۹ متعیشه                                                                                                                                                        |
| • الكنيسة تمتليء بالمسيح لتملأ الكل                                                                                                                                                                                                                                     | • بالروح نسال روح الحكمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • كنا قبلاً عاملين مشيئات الجســد                                                                                                                                     |
| 759 و257                                                                                                                                                                                                                                                                | والاستعلان في معرف الله ٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | والأفكار ١٨٠-١٨٠                                                                                                                                                      |
| • الكنيسة مُخلقت لتبلغ قامة ملء                                                                                                                                                                                                                                         | و۱۲۹ و۱۳۷ و۱۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • ما يجب أن يكمون عليه الإنسان                                                                                                                                        |
| المسيح بارتفاعها معمه لتكميسل                                                                                                                                                                                                                                           | • الكنيسة تُعرَّف السمائين أيضاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ليكـــون حـــــب قصـــد الله                                                                                                                                          |
| القديسين ٣٩ و٤٠                                                                                                                                                                                                                                                         | بحكمة الله المتنوعة ٢٤٦–٢٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (الأصحاحات الثلاثة الأخسيرة)                                                                                                                                          |
| • مفتاح رسالة أفسس: "لتمتلئوا إلى                                                                                                                                                                                                                                       | • فهم مشيئة الرب ٣٦٢ و٣٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | £77-771                                                                                                                                                               |
| كل ملء الله" ٥٩–٢٢                                                                                                                                                                                                                                                      | معمودية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • لا تكونوا أغبياء بل فاهمين مشيئة                                                                                                                                    |
| • المسيح صعد فوق جميع السموات                                                                                                                                                                                                                                           | • الإنسان الجديد مخلوق في المعمودية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الرب ۲۷۲ و۳۹۳                                                                                                                                                         |
| ليملأ الكل ٢٨٧-٢٨٩                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۸ و۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مظهر:                                                                                                                                                                 |
| • لا تسكروا بسالحمر المذي فيــه                                                                                                                                                                                                                                         | • المعمودية والقيامة ١٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • مظاهر للسيحية من الخارج:                                                                                                                                            |
| الخلاعة بل امتلئوا بـالروح ٣٦٣-                                                                                                                                                                                                                                         | • الختان بالروح يعسني المعموديــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | شخصياً واحتماعياً ٣٢٣-٣٣٨                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| 770                                                                                                                                                                                                                                                                     | بالروح القدس ٢٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | + تحذيرات من نشاط الإنسان العتيق                                                                                                                                      |
| ٣٦٥<br>+ لأن وجود الروح القدس في النفس                                                                                                                                                                                                                                  | بالروح القدس ٢٠٢<br>• معمودية واحدة للحميع ٢٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + تحذيرات من نشاط الإنسان العنيق<br>وأعمال الظلمة ٣٢٤–٣٣٨                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| + لأن وجود الروح القدس في النفس                                                                                                                                                                                                                                         | • معمودية واحدة للجميع ٢٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وأعمال الظلمة ٣٢٤-٣٣٨<br>• طرح الكـذب والتكلم بالصدق                                                                                                                  |
| + لأن وجود الروح القدس في النفس<br>سابق على الملء يفعل العماد وسر                                                                                                                                                                                                       | • معمودية واحدة للحميع ٢٨٥<br>مقاومة (انظر ثبات):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وأعمال الظلمة ٣٢٤-٣٣٨                                                                                                                                                 |
| + لأن وجود الروح الفلس في النفس<br>سابق على الملء بفعل العماد وسر<br>المسحة ٣٦٤                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>معمودية واحدة للحميع ٢٨٥<br/>مقاومة (انظر ثبات):</li> <li>بعد المقاومة النبات ٢١٤-٢١٤</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وأعمال الظلمة ٢٢٤-٣٣٨<br>- طرح الكـذب والتكلم بالصدق<br>٢٢٧-٣٢٤                                                                                                       |
| + لأن وجود الروح القدس في النفس<br>سابق على الملء بفعل العماد وسر<br>المسحة ٣٦٤<br>+ والطلوب منا أن نعطى الروح                                                                                                                                                          | <ul> <li>معمودية واحدة للجميع ٢٨٥<br/>مقاومة (انظر ثبات):</li> <li>بعد للقاومة الثبات ٢١٤-٢١٧<br/>ملء:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وأعمال الظلمة ٢٣٨-٣٣٨                                                                                                                                                 |
| + لأن وجود الروح الفلس في النفس<br>سابق على الماره يفعل العماد وسر<br>المسحة ٣٦٤<br>+ والمطلوب منا أن نعطي الروح<br>حرية العمل بلاعائن ٣٦١                                                                                                                              | معمودية واحدة للحميع ٢٨٥<br>مقاومة (نظر ثبات):     بعد المقاومة النبات ٢١٤ - ٤١٧<br>مل:     مل:     الكبيسة حمد المسيح، ملء الذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وأعمال الظلمة ٢٢٤-٣٣٨<br>• طرح الكفي والتكلم بالصدق<br>٢٧٢-٣٢٤<br>معرفة / فهم:<br>• أمل أفسس متأصلين في المعرفة ١٧                                                    |
| + لأن وحود الروح القدس في النفس<br>سابق على الذي يقمل العماد وسر<br>اللسحة ٢٦٤<br>+ والمطلوب منا أن تعطي الروح<br>حرية المعل بلا عالى ٢٦٦<br>+ بالجهاد النسكي وإزالة العوائق                                                                                            | • معدودة واحدة للحميع ٢٨٥<br>مقاومة (تظر ثبات):<br>• بعد المقاومة الثبات ١٤٤-١٧٠<br>مل:<br>• الكيسة جسد المسيح، ملء الذي<br>يماذ الكل في الكل في الكل ٢٤ و٣٢-٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وأعمال انظلمة ٣٢٤–٣٣٨<br>• طرح الكسف، والتكلم بىالصدق<br>٣٧٧–٣٧٤<br>معوقة / فهم:<br>• أمل أفسس متأصلين في المعرقة ١٧<br>و 74–٢٤                                       |
| + لأن وحود الروح القدس في انفسي<br>سابق على الماره بقعل العماد وسر<br>المسحة ٢٦٤ .<br>و والملقوب منا أن تعطي الدوح<br>خرية العمل بلا عالى ٢٦٦<br>+ بالجهاد المسكي وإزالة العواشق<br>٢٦٤ .<br>و وبالسلاة الني بلا مال حتى المراشق<br>و بالسلاة الني بلا مال حتى المراش . | معمودی واسدهٔ للحمید ۲۸۵     مقاومهٔ (نطق فیات):     بعد للقلومهٔ النبات ۱۳-۱۱     ملیه:     انکنیسهٔ حسد للسیحه مل، الذی کنکیسهٔ حسد للسیحه مل، الذی کنکیسهٔ حسد السیحه مل، الذی ۱۲۵ م۲۲ م۲۲ مراح ۱۲ مر | وأصال الظلمة ٢٢٤-٣٢٤<br>• طرح الكساب والتكليم بالصدق<br>٢٢٧-٣٢٤<br>معرقة / فهيم:<br>• أهل أنسس متأصلين في المعرقة ١٧<br>و٢٤-٢٢<br>• عرفنا بسر مشيئة ١١٠-١١٢           |
| + لأن وجود الروح القدس في الشعد<br>سابق على المارة بقعل المعدد وسر<br>المسحة ٢٦٤<br>+ والطلوب منا أن تعطيى الروح<br>حرية العمل بلا عائق ٣٦١<br>+ بالحهاد النسكي وإزالة العواشق<br>٣٦٤                                                                                   | • معمودية واصدة للحميم ۲۸۵<br>مقاومة (انظر فيات):<br>• يعد للقارمة الثبات 211–211<br>• الكتيبة حمد للسيح، ملء الذي<br>يكل الكول في الكول 177 و77–77<br>• إدراك عبة المسيح المائقة للإطلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وأعمال الظلمة ٢٢٤-٣٢٧<br>• طرح الكدنب والتكليم بالصدق<br>٢٢٧-٣٢٤ / فهم:<br>• الحل أنسس متاصلين في المعرفة ١٧<br>٢٢-٢٧ • عرفة المراد ١١٠<br>• عرفة المبر مشيئة ١١٠-١١٢ |

| • ملكوت المسيح والله، ملكوت           | • نعمة لكم من الله أبينا والرب      | + ننمو في القداسة لنبلغ إلى مسلء     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| واحد ٣٥٣                              | يسوخ المسيح ٧٣ و٧٤                  | قداسته ۲۲۱                           |
| • الكنيسة هي ملكوت المسيح على         | • الله عيننا لمدح بحد نعمته ٩٧-٩٩   | • نمو المسيحي على معرفة استعلانية    |
| الأرض النئي تقودنــا إلى ملكــوت      | • أنعم بها علينا في المجسوب ٩٩-     | لغاية واحمدة ينتهمي إليهما ٢٨٦-      |
| السموات ٣٥٣                           | 1.7                                 | 7.0                                  |
| موت (انظر حياة / قيامة):              | • غنى النعمة الفائق ١٠٨ و١٨٧-       | + تعدد المواهب لبنيان حسد المسيح     |
| • كنا أمواتــاً بــالذنوب والخطايــا  | 194                                 | 7A7-0F7                              |
| 1717A                                 | • بالنعمة أنتم مخلَّصون ١٨٤ و١٩٢    | + والنمو إلى إنسان كامل إلى قيـاس    |
| • ونحن أموات بالخطايــا أحيانــا الله | و١٩٣٦                               | قامة ملء المسيح ٢٠١-٢٩٥              |
| مع المسيح وأقامنا معــه ١٨٢-          | • نعمة الله المعطاة لبولس لأحل      | + صادقين في المحبة ننمــو إلى الـرأس |
| 140                                   | الأمم ٢٣٠ و٢٣١                      | المسيح ٢٠٣-٣٠١                       |
| موعد (انظر عهد).                      | • بولس الرسول أعطي نعمة التبشير     | + الذي منه كل الجسد ينمو معاً في     |
| ميراث:                                | بين الأمم ٢٤٣                       | اتحاد بالمسيح ٣٠٥-٣٠٥                |
| ● عربون ميراثنا ٥٤-٧٤                 | • لكل واحد أعطيت النعمة حسب         | نور (انظر استنار <b>ة</b> ):         |
| • مجد مرواث الله في قديسيه ١٤٤        | قياس هبة المسيح ٢٨٦                 | • خلع أعمال الظلمة ولبس المسيح       |
| وه١٤٥                                 | • ليكن كلامكم صالحاً للبنيان معطياً | والنور ٣١٩–٣١٩                       |
| • الأمم شركاء في الميراث والحسد       | نعمة للسامعين ٣٣١ و٣٣٢              | • النور يطرد الظلمة ٣٤٠-٣٦٠          |
| ونوال موعده في المسيح بـالإنحيل       | • كلام النعمة والشكر عوض كلام       | + بحرد ذكر أعمال الظلمة لا يليـق     |
| ۲۲۸ و ۲۲۸                             | القباحة والهزل ٣٤٩-٣٥٢              | بقديسين ٣٤٧                          |
| ناموس:                                | • النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا   | + الكلام الذي لا يليق قباحة وكلام    |
| • المسيح أبطل يحسده نموس              | يسوع المسبح في عدم فساد ٢٥٥         | سفاهة وهزل نطردها بكلام النعمة       |
| الوصايا في فرائض ٢٠٦ و٢٠٧             | غو:                                 | والشكر ٣٤٩–٣٥٢                       |
| نبي:                                  | • حسد المسبح ينمو مركباً معاً       | + لأنكم كنتم قبلاً ظلمة وأما الآن    |
| • أعطى البعض أن يكونوا أنبياء         | ليصير هيكلاً مقدساً لـلرب ٢١٨-      | فنور في الرب اسلكوا كأولاد نور       |
| 791 , 749                             | ***                                 | ~ o ~ - ~ o t                        |
|                                       | ا + النمو هو تمولنا لحن من الداحس   | - قمر النور هو في كنين فسلاح وسر     |
| نصيب:                                 | *14                                 | وحن ٥٦ " و١٥ "                       |
| • نصيبنا في المسيح ١١٧–١١٩            | - هكذا كانك كنمة نرب تمو            | - کل ما گخهر بهبار ساور ۱۵۰          |
|                                       |                                     |                                      |

نعية:

ملكوت:

وتقوى بشدة ٢١٩

| • وكانوا لمدح بحده ليحبروا بنعمته | • في المسبح كل البناء ينمو معــاً    | و۲۲۰                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 11.                               | هيكلاً مقدساً للرب ٢١٨-٢٢٣           | هبة (انظر عطية):                  |
| • لأنهم سبق رحاؤهم في بحسيء       | • الهيكل العام للإيمان المسيحي (انظر | • تعدد المواهب في الكنيسة تخدم    |
| المسيا ١٢٠                        | <b>८८८-८</b> ७४ (१९९१                | وحدة الكنيسة ٢٨٦-٣٠١              |
| • اليهود مدعموون ختاناً ولكس      | وداعة:                               | + لكل واحد أعطيت النعمة حسب       |
| مصنوع باليد في الجســد ٢٠٢        | • السلوك بكل وداعة كما يحـق          | قياس هبة المسيح ٢٨٦               |
| و۲۰۳۶                             | للدعوة ٢٧٩ و ٢٨٠                     | هيكل:                             |
| • الأمم كانوا أجنبيين عن رعويـة   | وصية:                                | • شكل الكنيسة في المنظـور الإلهـي |
| إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد     | • للسيح أبطل يحسده ناموس             | هي هيکل ٣٤–٣٧                     |
| وبلا إله في العالم ٢٠٣ و٢٠٤       | الوصايا في فرائض ٢٠٦ و٢٠٧            | + هي هبكل سمائي ومسكن الله في     |
|                                   | يهود / إسرائيليون:                   | الروح ٣٥                          |
|                                   | • تأمين ميراث الحياة الأبدية لليهمود | + الروح القنس هـو عنصر بنــاء     |
|                                   | والأمم ١١٧–١٢٦                       | الهبكل ٣٥ و٣٦                     |
|                                   | • اليهود كانوا نصيب الله الخـاص      | + هو هيكــل ينمـو جامعاً البشـرية |
|                                   | اُولاً ۱۱۷–۱۱۹                       | كلها في وحدانية الإيمان والمجبة   |
|                                   |                                      | ۲۷ و۲۷                            |
|                                   |                                      |                                   |
|                                   |                                      |                                   |